> <u>ئىغىنى</u> الد**كنورىجىپ**ىيائى<u>ئ</u>اعىل

> > ا لجزُوالثّامِنُ

### حقوق الطبع محفوظة للناشر الطبعة الأولى ١٤١٩هــ۸٩٩١م

حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع \_ ج. ١٠٠٥ \_ الهنصورة الرواية : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الأداب ص . ب ٢٣٠ ت :۳۰۹۷۷۸ ۳۰۲۲۳۰ فاکس۳۰۹۷۷۸ فاکس۳۰۹۷۷۸

الهكتية : أمام كلية الطب ت ٣٤٧٤٢٣





# بسم الله الرحمن الرحيم دع \_ كتاب البر والصلة والآداب (١) باب بر الوالدين وأنهما أحق به

١ \_ (٢٥٤٨) حد ثنا قُتْينَةُ بْن سَعيد بْنِ جَميلِ بْنِ طَرِيف الثَّقَفِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، قَالا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، قَالَ : جَّاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ : مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ قَالَ : « أَمُّكَ » . وَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : « ثُمَّ أُمُّكَ » . قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟

وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ : مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي ؟ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ . ٢ ــ (...) حَدَّثَنَا أَبُوكُـرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْهِمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ

قال القاضى: قوله للذى قال له: من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال: «أمك » . قَالَ : ثم من ؟ قال: «أمك » قالها ثلاثا ، قال ثم [ من  $]^{(1)}$  ؟ قال: «أبوك ، ثم أدناك فأدناك » لكنه تأكيد حق الأم وأمانة مبرتها على مبرة الأب ؛ لكثرة تكلفها له من الحمل ، ومعاناة الرضاع والتربية ، ثم الأب ثم تنزيل ذلك في القرابة على الأقرب فالأقرب .

وفيه تنزيل الناس منازلهم ، وأن يوفي كل أحد حقه على قدر قرباه وحرمته ورحمه .

/ وقد اختلف العلماء فيما بين الأب والأم ، فقيل : يجب أن يكون برهما سواء ، ٤٠ب وتأول أن هذا اختيار مالك ، ومذهبه ، وروى الليث أن حق الأم آكد ، وأن لها ثلثى البر . وذكر المحاسبي أن تفضيل الأم على الأب في البر إجماع العلماء . ولا خلاف أن الآباء والأمهات آكد حرمة في البر عمن عداهما .

وتردد بعضهم بين الأجداد والأخوة لقوله: « ثم أدناك فأدناك ». قال الإمام أبو بكر الطرطوشى: ولم أجد نصًا للعلماء في الأجداد ، والذي عندى أنهم لا يبلغون مبلغ الآباء ، واستدل سلف اسم الأبوة عنهم في الحقيقة ، ولقوله تعالى: ﴿ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُما ﴾ (٢) ،

<sup>(</sup>١) من ح .

أَبِيهِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ الله ، مَنْ أَحَقُ بِحُسْنِ الصَّحْبَةِ ؟ قَالَ : « أُمَّكَ ، ثُمَّ أُمَّكَ ، ثُمَّ أُمَّكَ ، ثُمَّ أُبُوكَ ، ثمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ » .

٣ ــ (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عُمَارَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرِ : وَزَادَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَأَبِيكَ ، لَتُنَبَّأَنَّ » .

٤ ـ (...) حَدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ .ح وَحَدَّثَنَى أَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، كَلاَهُمَا عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَاد .

فِي حَدِيثِ وُهَيْبِ : مَنْ أَبَرُّ ؟ وَفِي حَديثِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْخُحَةً : أَيُّ النَّاسِ أَحَقُّ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

٥ \_ (٢٥٤٩) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ، عَنْ حَبِيبٍ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى \_ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ

ولو كان حكم الأجداد حكم الآباء لقاله بلفظ الجمع ، ولقوله : « أمك ، ثم أباك فأدناك »، وفى حديث آخر : « أمك وأباك وأحتك وأخاك ومولاك ، ثم أدناك فأدناك » . قال : فتقبل عليه الصلاة والسلام \_ الجواب ورتب الأخوة بعد الآباء .

واحتج أيضا بقوله : ﴿كُمَّا رَبُّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (١) ، قال : والتربية لا تكون إلا للوالدين .

قال القاضى: والذى عندى خلاف ما ذهب إليه كله ، والمعروف من قول مالك \_ ومن وافقه من أهل العلم من أصحابه وغيرهم \_ لزوم بر الأجداد ، وتقديمهم وقربهم من بر الآباء. وقد رأى مالك وأصحابه أنه لا يقتص من الجد فى ابن ابنه إلا أن يفعل به مالا يشك فى قصده قتله كالأب سواء . وكذلك قالوا فى الجهاد بغير إذنهما لا يجوز كالآباء .

وكذلك اختلفوا في تغليظ الدية عليه في عمد قتله ، وفي قطعهم في السرقة من مال فقرائهم .

وأما الحديث الذي احتج به من قوله : « أمك وأباك ، وأختك وأخاك ومولاك » فهو

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٢٤ .

(...) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَبِيب ، سَمعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِوً بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . فَذَكَرَ بمثْله .

قَالَ مُسْلِمٌ : أَبُو الْعَبَّاسِ اسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ الْمَكِّيُّ .

7 \_ (...) حدّثنا أَبُو كُريْب ، أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْر ، عَنْ مِسْعَر . ح وَحَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرو ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . حِ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَى الْجُعْفِيُّ ، عَنْ زَائدَةَ ، كِلاَهُمَا عَنِ الْأَعَمْشِ ، جَمِيعًا عَنْ حَبِيبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَةً .

(...) حدّثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ نَاعِمًا ــ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ــ ّحَدَّنُهُ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ

قوله  $_{-}$  عليه السلام  $_{-}$  للذى قال له : أبايعك على الهجرة والجهاد ، وقوله له : «أبتغى الأجر ؟ ارجع إلى والديك ، فأحسن صحبتهما » ، وفى الحديث الآخر : «وفيهما(١) فجاهد» : يحتمل أن هذا كان بعد الفتح وسقوط فرض الهجرة والجهاد ، وظهور الدين ، أو كان ذلك من الأعراب وغيره كانت تجب عليه الهجرة ، فرجح بر والديه(٢) وعظيم حقهما ، وكثرة الأجر على برهما ، وأن ذلك أفضل من الجهاد ، وحسبك بهذا ، ولم ير أهل العلم الجهاد إلا بإذنهما .

واختلف إذا كانا مشركين . فقال الثورى : هما كالمسلمين . وقال الشافعى : له الغزو بغير إذنهما . قال أهل العلم : وهذا ما لم يتعين فرضه ويلزم النفير . وهذا لا إذن فيه لهما. ولا خلاف في وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما من الكبائر . وقد مرَّ منه أول الكتاب.

وقوله في الباب حديث أبي كريب : أنبأنا ابن بشر عن مسعر . كذا لهم ، وفي كتاب

حجة عليه ؛ لأنه لما لم يذكر الأجداد وقد ذكر الموالي ، دل أنهم داخلون في عموم الآباء .

<sup>(</sup>۱) في ح : ففيهما . (۲) في ز : الوالدين ، والمثبت من ح .

عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ الله ﷺ فَقَالَ : أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَة وَالْجَهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ الله . قَالَ : ﴿ فَهَلْ مِنْ وَالدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌ ؟ ﴾ . قَالَ : نَعَمْ ، بَلْ كَلاَهُمَا . قَالَ : ﴿ فَارْجِعْ إِلَى وَالدَيْكَ كَلاَهُمَا . قَالَ : ﴿ فَارْجِعْ إِلَى وَالدَيْكَ فَاحْسَنْ صُحْبَتَهُما ﴾ .

بشر بن أبى على عن العذرى : حدثنا ابن يونس ، وهو وهم وغلط . وابن بشر هذا هو محمد بن بشر بن الفرافضة أبو عبد الله العبدى ، من عبد قيس كوفى ، خرج عنه البخارى ومسلم .

## (٢) باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها

٧ \_ (٢٥٥٠) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغيرَةِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هلاَل ، عنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهَ قَالَ : كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ . فَجَاءت أُمَّهُ . "

قَالَ حُمَيْدٌ: فَوصَفَ لَنَا أَبُو رَافِع صِفَةَ أَبِي هُرَيْرَةَ لِصِفَة رَسُولِ الله ﷺ أُمَّهُ حِينَ دَعَتْهُ ، كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوقَ حَاجِبُها ، ثُمَّ رَفَعَتْ رَأْسَهَا إِليْهِ تَدْعُوهُ . فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، أَنَا أُمَّكَ ، كَلِّمْنِي . فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّي . فَقَالَ : اللّهُمَّ ، أُمِّي وَصَلاَتِي . فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ . فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَة ، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ، أَنَا أُمَّكَ ، فَكَلِّمْنِي . قَالَ : اللّهُمَّ ، أَنَا أُمَّكَ ، فَكَلِّمْنِي . قَالَ : اللّهُمَّ ، أَنَّ أُمِّكَ وَصَلاتِي . فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ . فَقَالَت : اللّهُمَّ ، إِنَّ هَذَا جِرَيْجٌ ، وَهُو ابْنِي ، وَإِنِّي كَلِّمْنِي . اللّهُمَّ ، فَلاَ تُمِنْهُ حَتَّى تَرِيَهُ الْمُومِسَاتِ .

قوله: وذكر مسلم حديث جريج العابد وأن أمه دعته ليكلمها وهو يصلى ، فلم يقطع صلاته ، وأنها فعلت ذلك ثلاثه أيام ، فدعت عليه ، قال الإمام: ذكر أنها دعت عليه النه](١) لا يموت حتى تريه المومسات . قال : « ولو دعت عليه أن يفتن لفتن » . وهذا مما ينبغى أن يتأصل ؛ لأنه إن كان تماديه على الصلاة / هو أولى من إجابة أمه ، فإنه غير عاص ١٤/أ في فعله ، ولا ملوم فكيف تدعو عليه فيستجاب دعوتها فيه ، وهو لم يظلمها ، وإن كان عنده أن قطع الصلاة هو الواجب في شرعه ، فحيئذ يكون ملومًا . على أن قوله : « اللهم أمى وصلاتى» يؤذن بتردده في هذا ، وإنه لم يكن ذلك عنده شرعاً بينا ، ولعل أمه تأولت أنه عقها ؛ فدعت عليه فوافق القدر .

وكذلك قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ : « لو دعت عليه أن يفتتن لفتن » يكون ذلك بمعنى أنه كان سبق في معلوم الله تعالى أن يفتن بدعائها ، إلا أن يكون عاصيا بالتمادى فلا يحتاج ذلك إلى اعتذار .

وهذا الحديث على صحته يؤكد قول الأشعرية في إثبات كرامات الأولياء . وانخراق العادة لهم .

<sup>(</sup>١) في ح : أن .

قَالَ : وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتُنَ .

قَالَ: وَكَانَ رَاعِي ضَأَن يَأُوى إِلَى دَيْرِه . قَالَ : فَخَرَجَت امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَة فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي ، فَحَمَلَت فَوَلَدَت غُلاَمًا . فَقِيلَ لَهَا : مَا هَذَا ؟ قَالَت : مِنْ صَاحِب هَذَا الدَّيْرِ . قَالَ : قَجَاؤُوا بِفُؤُوسِهِم وَمَسَاحِيهِم ، فَنَادَوه فَصَادَفُوه يُصلِّى ، فَلَم يُكَلِّمهُم . قَالَ : قَالَ : فَجَاؤُوا بِفُؤُوسِهِم وَمَسَاحِيهِم ، فَنَادَوه فَصَادَفُوه يُصلِّى ، فَلَم يُكَلِّمهُم . قَالَ : فَتَبَسَّم ، فَقَالُوا لَه : سَلْ هَذه . قَالَ : فَتَبَسَّم ، فَقَالُوا لَه : سَلْ هَذه . قَالَ : فَتَبَسَّم ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَبِّى ، فَقَالَ : مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : أَبِي رَاعِي الضَّأَن ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْه تُمَّ مَسَحَ رَأُسَ الصَّبِي ، فَقَالَ : مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : أَبِي رَاعِي الضَّأَن ، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْه تُلُوا : نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة . قَالَ: لا ، وَلَكِنْ أَعِيدُوه تُرَابًا كَمَا كَانَ . ثُمَّ عَلاه .

 $\Lambda = (...)$  حد ثنا زهيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ : « لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ : عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرِيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِدًا ، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً ، فَكَانَ فِيهَا ، فَأَتَنّهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّي . فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : يَارَبِ مِّ ، أُمِّى وَصَلاتِي . فَقَالَ : يَارَب مِّ ، أُمِّى وَصَلاتِي . فَقَالَ : يَارَب مِّ ، أُمِّى وَصَلاتِي . فَقَالَ : يَارَب مِّ ، أُمِّى وَصَلاتِي . فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : يَارَب مِّ ، فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : يَارَب مِّ ، أُمِّى وَصَلاتِي . فَقَالَتَ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : يَارَب مِنَ الْغَدِ أَتَنْهُ وَهُو يُصَلِّى . فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : يَارَب مِنَ الْغَدِ أَتَنْهُ وَهُو يُصَلِّى . فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : يَارَب مِنَ الْغَدِ أَتَنْهُ وَصَلاتِي . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَنْهُ وَهُو يُصِلِي . فَقَالَتُ : يَا جُرَيْجُ . فَقَالَ : أَى رَب مَ ، أُمِّى وَصَلاتِي . فَقَالَت نَاللَهُمْ ، لَا تُمِنْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ ، فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجُ . فَقَالَت : اللّهُمْ ، لَا تُمِنْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ ، فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجً .

قال القاضى: ليس فى الحديث أنه كان فى فريضة من صلاته ، أو لعل شرعهم كان لا يحل فيه قطع النافلة لشىء من الأشياء ، ودليله قوله : « أمى وصلاتى » ، وظاهره عندى تقابل الفرضين عنده من إيثار الصلاة . وقد كان يقدر على تخفيف ذلك وإجابتها لو لم يكن كلامها ، لكنه لعله خشى أن يدعوه إلى النزول عن صومعته وكونه معها . أو خشى أن مفاتحتها بالكلام تسبب الأنس لغير من انقطع له ، ويحل عزمه ويضعف عقده فيما التزمه . ولعل شرعه كان حنيئذ يوافق ذلك أو يخالفه .

ولا شك عندنا أن بر أمه فرض [ والعزلة ] (١) وصلوات النوافل طول نهاره وليله ليست بفرض ، والفرض مقدم . ولعله غلط في إيثار صلاته وعزلته على إجابة أمه ، فكذلك

<sup>(</sup>۱) في هامش ح

وَعَبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغْي يُتَمَثَّلُ بِحُسْنَهَا . فَقَالَتْ : إِنْ شَئْتُمْ لأَفْتَنَنَّهُ لَكُمْ . قَالَ : فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفَتْ إلَيْهَا . فَأَتَتْ رَاعيًا كَانَ يَاوِي إِلَى صَوْمَعَتِه فَأَمَّكَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَلَمَّا ولَدَتْ قَالَتْ : هَوَ مَنْ جُرَيْجِ ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزِلُوهُ وَهَدَمُوا فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتْ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ . فَقَالَ : مَاشَأَنُكُمْ ؟ قَالُوا : زَنَيْتَ بِهَذَه الْبَغِيِّ ، فَولَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ : مَاشَأَنُكُمْ ؟ قَالُوا : زَنَيْتَ بِهَذَه الْبَغِيِّ ، فَولَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ : مَاشَأَنُكُمْ ؛ قَالُوا : زَنَيْتَ بِهَذَه الْبَغِيِّ ، فَولَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ : يَا غُلاَمُ ، مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فَلَانُ الرَّاعِي . انْصَلَق أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِه ، وَقَالَ : يَا غُلاَمُ ، مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فُلاَنُ الرَّاعِي . انْصَرَف أَتِي الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِه ، وَقَالَ : يَا غُلاَمُ ، مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فُلاَنُ الرَّاعِي . قَالَ : فَكَانَ الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِه ، وَقَالَ : يَا غُلاَمُ ، مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فُلاَنُ الرَّاعِي . قَالَ : فَلَانَ الصَّبِيَّ فَلَقَعَلُوا عَلَى جُريْجِ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِه . وَقَالُوا : نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَب . قَالَ : لا ، أَعِيدُوهَا مِنْ طُينِ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعَلُوا .

وَبَيْنَا صَبِىٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّة فَارِهَة ، وَشَارَة حَسَنَة . فَقَالَت أُمُّهُ : اللَّهُمَّ ، اجْعَلَ ابْنِي مِثْلَ هَذَا . فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهٍ ، فَقَالً : اللَّهُمَّ ، لا تَجْعَلْني مثْلَهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيه فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ .

قَالَ : فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهُ وَهُوَ يَحْكِى ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبُعَهِ السَّبَّابَةِ فِي

أجاب الله دعوتها فيه عقاباً له .

وقوله: « ديره »: الديرة: كنائس ينقطع فيها عباد النصارى ، وهو نحو من قوله: «صومعته » والصومعة: منارة للرهبان ، ينفردون فيها وينقطعون عن الوصول إليهم والدخول عليهم . والمومسات: الفواجر مجاهرة ، واحدها مومسة ، ويجمع مياميس أيضا .

وقوله: « امرأة يتمثل بحسنها »: أي يضرب به المثل .

وقولهم: « نبنى لك صومعتك بالذهب والفضة . قال: لا ، ولكن أعيدوها من طين كما كانت ، ففعلوا » : احتج به من يرى أن فى المتلفات كلها أمثالها ، وأن من هدم حائطا فعليه بناء مثله ، وهو مذهب الكوفيين والشافعي وأبي ثور في الحائط . وفي العتبية عن مالك مثله . ومذهب أهل الظاهر في كل متلف . هذا ومشهور مذهب مالك وأصحابه ، وجماعة من العلماء إلى أن فيه وفي سائر المتلفات المضمونات القيمة ، إلا ما يرجع إلى الوزن والكيل .

ولا حجة لأولئك بهذا الحديث ؛ لأنه في شرع غيرنا ، وليس فيه أن نبينا أمر بذلك . ولعله بتراضيهما ، ألا ترى قولهم : « نبنيها لك بالذهب » : وهذا كان من طيب أنفسهم ،

/٤١

فَمه، فجَعَلَ يَمَصُها .

قَالَ : وَمَرُّوا بِجَارِيَة وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَنَيْت ، سَرَقْت . وَهْىَ تَقُولُ : حَسْبِى الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَتْ أُمُّهُ : اللّهُمَّ ، لاَ تَجْعَلِ ابْنِى مَثْلَهَا . فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : اللّهُمَّ ، اَجْعَلْنِي مِثْلَهَا . فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ . فَقَالَتْ : حَلْقَى ، مَرَّ رَجُلُ لَّ حَسَنُ الْهَيْئَة ، فَقُلْتُ : اللّهُمَّ ، اَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . فَقُلْتَ : اللّهُمَّ ، لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . وَمَرُّوا بِهَذِهُ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، سَرَقْتِ . فَقُلْتُ : اللّهُمَّ ، لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهَ . وَمَرُّوا بِهَذِهُ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ : زَنَيْتِ ، سَرَقْتِ . فَقُلْتُ : اللّهُمَّ ، لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا .

وكذلك بناؤها بالطين . واحتج بعضهم به على المطالبة بالدعوة ولا دليل فيه ؛ إذ لم [يطلب](١) بذلك نبى ولا من يقتدى به ، ولوكان ذلك لعله في شرع غيرنا .

والظاهر من الحديث ظلم جميعهم له أولا ، وأن من سعى فى ذلك لم يكن عمن يتقى الله ، فلا حجة فيه ، ألا ترى كيف قالت لهم البغى : « إن شئتم لأفتننه لكم » فلم ينكروا عليها ، ومثل هذا لا يرضاه ذو دين في أحد من الناس ، ولا يحل له المساعدة عليه ، فكيف فى عابد متبتل ، ألا تراهم كيف بادروا إلى تصديقها وضربوه وآذوه ولم يسمعوا / قوله حتى أراهم الآية !

ولو ادعت امرأة مثل هذا عندنا على أحد من المسلمين حدت له ؛ للقذف ولزناها ، ولم يقبل منها دعواها ، ولم يلحقه تبعة بقولها ، إلا أن تأتى به متعلقة تدمى مستغيثة لأول حالها، وكان ممن لم يشهر بخير ولا عرف بزنا . وأما إن جاءت متعلقة بمن لا يليق به ذلك فلا شيء عليه .

واختلف عندنا في حدها لقذفه ، فقيل : تحد . وقيل : لا تحد لما بلغت من فضيحة نفسها ، ولا حد عليها للزنا . ولبعض أصحابنا في المشتهرة بذلك \_ مثل صاحبة جريج \_ أنها تحد للزنا على كل حال ، ولا تصدق بتعلقها وفضيحتها نفسها ؛ لأنها لم تزل مفتضحة بحالها وهذا صحيح بيّن في النظر .

[وفي](٢) حديث جريج استنقاذ الله عباده الصالحين من أيدى ظلمتهم بآية يظهرها لهم. وفيه أن الكرامات تأتى باختيار الأولياء وطلبهم لها ، خلاف مقالة من قال : إنها تكون على غير الاختيار .

واختلف شيوخنا ، هل يصح أن يأتى التحدى على الولاية ؟ فمنعه بعضهم لإختصاص التحدى بالنبوة ، وأجازه آخرون . والصحيح جوازه ؛ لأن التحدى الذي هو من شرط آية

<sup>(</sup>١) في ح : يطالبه .

قَالَ : إِنَّ ذَاكَ الرَّجْلَ كَانَ جَبَّارًا . فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا : زَنَيْتِ ، وَلَمْ تَزْنِ ، وَسَرَقْتِ ، وَلَمْ تَسْرِقْ . فَقَلْتُ : اللّهُمَّ ، اجْعَلْنِي مِثْلَهَا .

النبوة إنما هو تحدُّ على النبوة ، وهذا إنما هو تحدُّ على الولاية ، [ فلا يشبهه ] (١) في ذلك، وكلّ مختص ببابه .

وفيه إن الكرامات تجرى على أيدى الأولياء بخرق العادات وغيرها ، فى أمتنا وغيرها خلافا لمن ذهب من شيوخنا أنها لا تصح فى أمتنا منها ما كان من خرق العادات وقلب الأعيان ، وإنما يصح فى مثلها إجابة الدعوة ، وأن زمن بنى إسرائيل كان زمن خرق عادة وأيام نبوة ولا نبى بعد محمد و[هذا] (٢) ولا تحقيق ورائه .

وفيه إجابة دعوة الآباء والأمهات ، وتشديد الحذر من ذلك ، ومن سخطهم .

وفى هذا الحديث فى كتاب البخارى : « فتوضأ وصلى  $^{(7)}$  . ففيه حجة أن الوضوء كان فى غير هذه الأمة . ورد على من ذهب إلى أنه مختص بها ، وتصحيح لتأويل اختصاصهم بالغرة والتحجيل به دون غيرهم ، وقد بيناه فى كتاب الوضوء .

قوله: « مر راكب على دابة فارهة وشارة حسنة » ، قال الإمام: الشارة : الهيئة واللباس، يقال : ما أحسن ثوار (٤) الرجل وشارته ، أى لباسه وهيئته. قال ابن الأعرابى : الشورة : الجمال بضم الشين . والشورة بالفتح : الخجل .

وقوله: « حلقى » مر تفسيره في الحج .

قال القاضى : الشوار هنا بالفتح كما يفسر ، وأما الشورة : الجمال ، بالفتح والضم معا. وشوار البيت : متاعه بالكسر ، وشوار الرجل : مذاكيره بالفتح .

وفى تمثيل النبى رضاع الصبى ودعاء أم جريج له ، جواز حكايات الأحوال ؛ إذ لم يكن على طريق السخرية والمجون ، وكان لبيان علم وزيادة فائدة .

<sup>(</sup>۱) هكذا في ز ، وفي ح : فلا شبهة .

<sup>(</sup>٢) من ح .

<sup>(</sup>٣) البخارى ، ك الأنبياء، ب قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُو ْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾ ٢٠١/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ز : شار ، والمثبت من ح .

# (٣) باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر

#### فلم يدخل الجنة

9 ـ (٢٥٥١) حدّ ثنا شَيْبَان بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ أَبُويْهِ عِنْد الْكِبَرِ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ، فَلَمْ يَدْخُل الْجَنَّةَ » .

١٠ (...) حدثنا زهيْرُ بْنُ حَرب، حَدَّثَنَا جَريرٌ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبيه ، عَنْ أَبِي هُرَيرة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « رَغْمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغْمَ أَنْفُهُ ثم رَغْمَ أَنْفُهُ » . قيل : مَنْ يَدْخُلِ يَا رَسُول الله ؟ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ وَالدّيهِ عِنْدَ الْكِبَرِ ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّة » .

(...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَل ، حَدَّثَنى سُهِيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : « رَغِمَ أَنْفُهُ » ثَلاَثًا. ثُمَّ ذَكَرَ مثْلَهُ .

وقوله: « رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر ، أحدهما أو كلاهما ، فلم يدخل الجنة»: فيه فضل البر وعظيم أجره ، وأن برهما يدخله الجنة . فمن فاته ذلك وقصر فيه فقد فاته خير كثير .

وظاهره أن برهما مكفر لكبير (١) من السيئات وراجح بها ، وأنه لا يمنعه دخول الجنة إلا التقصير في حقهما ، أو التكثير من الكبائر التي ترجح برهما في ميزانه ، لاسيما [إذا](٢) أدركهما عند الكبر/ ، وضعفا عن الكسب والتصرف ، واحتاجا إلى خدمتهما والقيام عليهما .

قال الإمام: « رغم أنف » : أى ذل . قال ابن الأنبارى : الرغم : كل ما أصاب الأنف ما يؤذيه، وقال ابن الأعرابي وأبو عمرو : « رغم أنفه » : أى لصق بالرغام ، وهو تراب مختلط برمل . والرغم أيضا : المساءة والغضب . يقال : فعلت ذلك على رغم فلان، أى [على] (٣) غضبته ومساءته .

قال القاضى : ويقال : رغيم معناه : كره ، وقيل : ذل وخزى . ويقال : رغم أنفه ، بالكسر والفتح ، وهو الرَّغم والرِّغم والرِّغم بالفتح والضم والكسر .

 <sup>(</sup>١) في ح : لكثير . (٢) في ز : أن ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٣) من ح .

## (٤) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوهما

١١ \_ (٢٥٥٢) حدّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب، أَخْبَرَني سَعيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً منَ الأعْرَابِ لَقْيَهُ بطَرِيقِ مَكَّةً ، فَسَلَّمَ عَلَيْه عَبْدُ الله ، وَحَمَلَهُ عَلَى حَمار كَان يَرْكَبُهُ ، وَأَعْطَاهُ عَمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ . فَقَالَ ابْنُ دِينارِ : فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ! إِنَّهُمُ الأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ. فَقَالَ عَبْدُ الله: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . وَإِنِّي سَمْعِتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ ، صِلَةُ الْوَلَد أَهْلَ وِدِّ أَبِيهِ » .

١٢ \_ (...) حدَّثني أبو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ الله بَنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَ : « أَبَرَّ الْبرِّ أَنْ يَصلَ الرَّجُلُ ودَّ أَبيه » .

١٣ \_ (...) حدَّثنا حَسَنُ بْنُ عَلَىِّ الحُلُوانيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْد ، حَـدَّثَنَا أَبِى وَاللَّيْثُ بَنْ سَعْدِ ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الهَاد ، عَنْ عَبْدِ الله بْنَ دِينَارِ ، عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةً كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ ،

وقوله : « إن أبا هذا كان ودّا لعمر » : رويناه بالكسر والضم . يقال : هو ود [بالكسر](١) و « ود » بدل ، أي ذو مودة ، مثل حبة وحبيبة . والود ، والود كله مصدر ووددت الرجل ، ومثله مودة مودودة ، وودادة ، وودادًا ودادٍ .

وقوله: «كان له حمار يتروح عليه إذا ملَّ ركوب الراحلة » بالراء والحاء المهملة ، قال الإمام: أي يسير عليه ، يقال : تروح القوم : إذا ساروا أيّ وقت كان . وفي الحديث : "من راح إلى الجمعة » (٢) ،أي من خف إليها . ولم يرد « رواح النهار » . وهكذا قال الهروي ،

<sup>(</sup>۱) من ح ،

<sup>(</sup>٢) البخاري ، ك الجمعة ، ب فضل الجمعة ٣/٢ ، أبو داود ، ك الطهارة ، في الغسل يوم الجمعة (٣١٥)، النسائي : ك الجمعة ، ب وقت الجمعة (١٣٨٨) .

---- كتاب البر والصلة / باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما

إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَة ، وَعَمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ . فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحَمَارِ ، إِذْ مَرّ بِهِ أَعْرَابِيٌ . فَقَالَ : أَلَسْتَ اَبْنَ فُلَان بْنَ فُلَان ؟ قَالَ : بَلَى فَأَعْطَاهُ الْحَمَارَ وَقَالَ : ارْكَبْ هَذَا. وَالْعَمَامَة ، قَالَ : اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ . فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِه : غَفَرَ الله لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا. وَالْعَمَامَة ، قَالَ : اشْدُدْ بِهَا رَأَسَكَ . فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِه : غَفَرَ الله لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِيَّ حَمَارًا كُنْتَ تَرُوَّحُ عَلَيْهِ ، وَعَمَامَة كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ ! فَقَالَ : إِنِّى هَذَا الأَعْرَابِيَّ حَمَارًا كُنْتَ تَرُوَّحُ عَلَيْهِ ، وَعَمَامَة كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ ! فَقَالَ : إِنِّى مَنْ أَبَرَّ الْبِرِّ ، صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وِدِّ أَبِيهِ ، بَعْدَ أَنْ يُولِّلُى » ، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَديقًا لِعُمَرَ .

وقد قدمنا نحن الكلام على مقتضى قوله : « من راح » واختلاف المذهب فيه في موضعه من الكتاب .

قال القاضى: الأشبه عندى فى هذا الموضع أن يكون من الاستراحة ، ألا تراه كيف قال: « إذا مل ركوب الراحلة » ؟ وأنه يستريح بتبديل مركبه ، وهذا موجود معلوم. والراحة والروح والرواح بمعنى . قاله صاحب العين والجمهرة .

وقوله " إن أبر البر ، صلة الرجل أهل ود أبيه » : هو مما تقدم ، والصلة واللطف والتحفى أحد معانى البر على ما تقدم . ومن أبر البر الوفاء لمن يلزم بره بصلة من كان يبره . هو كما قال عليه السلام - فى خبر خليلة خديجة : " إن حسن العهد من الإيمان » (١) ، وفى الرواية الأخرى : " أن يصل ود أبيه » ، [ بضم الواو - ( $^{(Y)}$ ) ، أى وداده .

<sup>(</sup>۱) البخارى ، ك الأدب ، ب حسن العهد من الإيمان ١٠/٨ ، وسبق فى مسلم فى فضائل الصحابة ، فضل خديجة أم المؤمنين برقم (٧٤) ، الترمذى ، ك البر والصلة، ب ما جاء فى حسن العهد من الإيمان برقم (٢٠١٧) .

<sup>(</sup>٢) من ح .

#### (٥) باب تفسير البر والإثم

12 \_ (٢٥٥٣) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُون ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدَىٍّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِح ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْر ، عَنْ أَبِيه ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ ، وَالإِثْم ؟ فَقَالَ : « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلْقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » .

١٥ \_ (...) حدَّ تَنى هَرُون بْنُ سَعيد الأَيْلِيُّ ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، حَدَّ تَنى مُعَاوِيَة \_ يَعْنى ابْنَ صَالَح \_ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْر ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ رَسُول الله عَلَيْهُ بِالْمَدينَة سَنَةً ، مَا يَمْنَعُنى مِنَ الهِجْرَة إلاَّ الْمَسْأَلَةُ . كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ الله عَلَيْهَ عَنْ شَيْ إِ . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ الْمَسْأَلَةُ . كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ الله عَلَيْهَ عَنْ شَيْ إِ . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ

قوله: عن النواس بن سمعان الأنصارى ، كذا فى النسخ كلها فى هذا الحديث ، وقد جاء فى غير هذا الموضع « الكلائى » . قال الحافظ أبو على الجيانى : هذا وهم ، وصوابه الكلابى .

قال الإمام: المشهور في نسب بن سمعان « الكلابي » ، إلا أن يكون حليفا للأنصار ، وهو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قريط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب ، كذا نسب العلائي عن يحيى بن معين .

وقوله: « ما حاك في صدرك »: قال الليث: الحيك: أخذ القول قلبك ، يقال: ما يحيك القول في فلان ، ولا يحيك الفأس والقدوم في هذه [ الشجرة ] (١). قال شمر: الكلام الحائك: الراسخ في القلب.

قال القاضى: قيل: معنى « ما حاك »: رسخ ، وقيل: تحرك . وقال الحربى: هو ما يقع (7) فى القلب ، ولا ينشرح له الصدر ، ويخاف فيه الإثم . كذا الرواية: حاك يحيك ، ويقال: حك يحك ، واحتك يحتك . قال الخليل: والحكاكات المآثم ، وما حاك كلامك فى فلان: أى ما يحصل ولا أثر . و« أحاك » لغة ، قالها صاحب العين ، وأنكرها ابن دريد . وقال أبو عبيد: « الإثم ما حك فى صدرك » يقال: حك الشيء فى صدرى ، أى لم ينشرح به ، وبقى فى قلبك منه شيء . وقال بعضهم: حاك ورسخ وحك: وقع ولم

<sup>(</sup>١) من ح.

وَالْإِنْمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِى نَفْسِكَ ، وَكَرَهْتَ أَنْ يَطَّلُعَ عَلَيْهِ النَّاسُ » .

٤٢/ب يطمئن إليه قلبك . وقد جاء في حديث آخر: « الإثم ما حاك في نفسك / ، وكرهت أن يطلع عليه الناس » إشارة إلى ما استقبحته نفسك ، ولم ينشرح لك ، على ما تقدم .

وقوله: « والبر حسن الخلق » : البر بمعنى الصلة كما تقدم ، وبمعنى الصدق ، بمعنى اللطف والمبرة ، والتحفى وحسن الصحبة والعشرة ، وبمعنى الطاعة . وهذه جماع حسن الخلق .

وأما قول النواس: « ما منعنى من الهجرة إلا المسألة ، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله علي عن شيء » فمعناه عندى \_ والله أعلم \_: أن من لم يهاجر من الأعراب كانوا يجهلون (١) ، ويجعلهم المهاجرون يسألون لحملهم على الجفاء ، وكونهم أعراب . وقد جاء نحو هذا مفسراً في حديث ضمام (٢) .

<sup>(</sup>١) في ح: يحتملون .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك الإيمان ، ب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام برقم (٨) .

## (٦) باب صلة الرحم ، وتحريم قطيعتها

17 \_ (٢٥٥٤) حدّثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعيد بْنِ جَميلِ بْنِ طَرِيف بْنِ عَبْد الله الثَّقَفَىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ـ وَهُو اَبْنُ إِسْمَاعِيلَ ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ ـ وَهُو ابْنُ أَبِي مُرَرِّد ، مَوْلَى بَنِي هَاشَم \_ حَدَّثَنِي عَمِّى أَبُو الْحَبَّابِ سَعيدُ بْنُ يَسَار ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، مُزَرِّد ، مَوْلَى بَنِي هَاشَم \_ حَدَّثَنِي عَمِّى أَبُو الْحَبَّابِ سَعيدُ بْنُ يَسَار ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله خَلَق الْحَلْق ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مُنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَت ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مُنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَت ، هَذَا مَقَامُ الْعَائِذ مِنَ الْقَطِيعة . قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصَلَ مَنْ وَصَلَك ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَك ؟ قَالَتْ : بَلَى . قَالَ : فَذَاك لَك » .

ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةَ : « اقْرَوُوا إِنْ شَنْتُمْ : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ . أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُّ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ . أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (١) ».

۱۷ ــ (۲۰۵۰) حدّثنا أَبُـو بَكْر بْـنُ أَبِى شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبِ ــ وَاللَّفْظُ لأَبِى بَكْر ــ قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عُنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِى مُزَرِّد ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةً : ﴿ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرشِ ، تَقُولُ : مَنْ وَصَلَنِى وَصَلَهُ الله ﴾ . وَصَلَهُ الله ﴾ .

١٨ ــ (٢٥٥٦) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ النَّهِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « لا يَدْخُلُّ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ » .

وقوله: «قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة»، وقوله: « الرحم معلقة بالعرش »: اعلم أن الرحم التى توصل وتقطع ويتوجه فيها البر والإثم إنما هى معنى من المعانى، وليست بجسم، وإنما هى القرابة والنسب، واتصال مخصوص تجمعه رحم والدة، فسمى ذلك الاتصال بها. والمعانى لا توصف بقيام ولا كلام ولا يصح منها.

وذكر مقامها وتعلقها هنا ضرب مثل ، وحسن استعارة على مجاراة كلام العرب لتعظيم شأن حقها ، وصلة المتصفين بها المتواصلين بسببها ، وعظم إثم مقاطعتهم وعقوقهم ؛ ولذلك سمى عقوقها قطعا وهو معنى العقوق . والعق : الشق ، كأنه قطع ذلك النسب الذي يصلهم

<sup>(1)</sup> arak: ۲۲ \_ 27 .

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمْرَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي قَاطِعَ رَحِم.

١٩ \_ (...) حدّ ثنى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبْعِيُّ ، حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ ، عَنْ مَاك ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّ مُحَمَّد بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مَطْعِمٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنِ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّ مُحَمَّد بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مَطْعِمٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ الزَّهْرِيِّ ؛ أَنَّ مُحَمَّد بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَا عَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، عَنْ عَبْد الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بهذَا الإسْنَاد ، مثْلَهُ . وَقَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ .

به ، أو قيام ملك من ملائكة الله تعالى وتشبثه بالعرش وكلامه عنها ذلك الكلام بأمر الله تعالى .

وأما قوله: « لا يدخل الجنة قاطع رحم » فمعناه: أمراً ما أن جازاه الله وعاقبه ، كما جاء في غير حديث في أصحاب الذنوب حتى يعاقبوا عليها إما بدخول النار أولا ،  $[e]^{(1)}$  بإمساكه مع أصحاب الأعراف ، أو بطول حسابه ومناقشته على ذلك ، والسابقون وأصحاب الجنة يتنعمون حينئذ ، أو يكون فعل ذلك [ مستحلا ، كما ] ( $^{(1)}$  قيل في غير ذلك من قاتل النفس ، وغيره من المذنين .

وقوله: « من وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته »: الصلة: العطف والحنان والرحمة. وصلة الله لعباده رحمتُه لهم وعطفه بإحسانه ، ونعمه عليهم ، أو صلته له بأهل ملكوته ، والرفيق الأعلى ، وقربه منهم جل اسمه بعظيم منزلته عنده ، وشرح صدره لمعرفته.

ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة ، وقطعها (7) كبيرة . والأحاديث في هذا الباب من منعه الجنة يشهد لذلك ، ولكن الصلة درجات ، بعضها [ فوق ] (3) بعض ، وأدناها ترك المهاجرة .

وصلتها ولو بالسلام كما قال ـ عليه الصلاة والسلام . وهذا بحكم القدرة على الصلة وحاجتها إليها ، فمنها ما يتعين ويلزم ، ومنها ما يستحب ويرغب فيه ، وليس من لم يبلغ أقصى الصلة يسمى قاطعا ، ولا من قصر عما ينبغى له ويقدر عليه يسمى واصلا .

واختلف في حد الرحم التي يجب صلتها ، فقال بعض أهل العلم : هي كُل رحم محرميّة مما لو كان أحدهما ذكراً حرم عليه [ نكاح (٥) الآخر ، فعلى هذا لا يجب في بني

 <sup>(</sup>۱) في ح : أو .

 <sup>(</sup>٣) في ح : وقطيعتها .
 (٤) في ح : وأرفع .

<sup>(</sup>٥) في ز : مكان ، والمثبت من ح .

٢٠ \_ (٢٥٥٧) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى التَّجِيبِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَاب ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهُ رِزْقُهُ ، أَوْ يُنْسَأَ فَى أَثَرَه ، فَلْيَصِلْ رَحَمَهُ » .

٢١ \_ (...) وَحدَّ ثنى عَبْدُ الْمَلك بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْث ، حَدَّ ثَنى أَبِي ، عَنْ جَدِّى حَدَّ ثَنى عُقَيْلُ بْنُ خَالد ، قَالَ : قَالَ اَبْنُ شَهَابِ أَخْبَرَنَى أَنَسُ بْنُ مَالَك ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ عَقَيْلُ بْنُ حَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رزْقه ، ويُنْسَأَ لَهُ في أَثَره ، فَلْيَصَلُّ رَحمَهُ ».

٢٢ \_ (٢٥٥٨) حدّثنى مُحَمَّد بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ \_ وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنِّى \_ قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ الْعَلاَّءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الأعمام وبنى الأخوال وبنى العمات . واستدل على قوله بتحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها مخافة التقاطع ، وجواز ذلك / بين بنى العم والخال . وقيل : بل هذا فى ١/٤٣ كل ذى رحم ممن ينطلق عليه ذلك فى ذوى الأرحام فى المواريث ، محرمياً كان أو غيره. وقد جاء فى أثر : أن الله يسأل عن الرحم ولو بأربعين ، ويدل على هذا قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ : « ومولاك ، ثم أدناك فأدناك ) (١) .

وقوله: « من سره أن يبسط له فى رزقه ، وينسأ فى أثره ، فليصل رحمه » : بسط الرزق : سعته ، قيل ذلك بتكثيره ، وهو الأظهر ، وقيل بالبركة فيه . والنسأ : التأخير . والأثر : الأجل . سمى بذلك لأنه تابع الحياة .

ومعنى التأخير هنا فى الأجل ــ مع أن الآجال لا يزاد فيها ولا ينقص ، وهى مقدرة فى علم الله ــ قيل : هو بقاء ذكره الجميل بعده على الألسنة موجوداً ، فكأنه لم يمت .

وقيل: هذا على ما سبق به العلم والقدر أنه إن وصل رحمه فأجله كذا ، وإن لم يصل فكذا . وفي علم الله \_ تعالى \_ أنه لابد له من أحد الحالين ، على ما سبق له في أم الكتاب. وهذا مثل ما سبق من السعادة والشقاوة ، مع تكليف العمل والطاعة ، ونهيه عن المعصية ، وقد سبق له في أم الكتاب ما سبق من سعادة أو شقاوة ؛ ولذلك قال العامل : فلم العمل ؟ فقال \_ عليه الصلاة والسلام \_ : « اعملوا فكلٌّ ميسر لما خلق له » (٢) . وهذا هو الوجه الصحيح في الحديث .

قوله [ في ] ( $^{(4)}$  الذي قطعه أهل رحمه وهو يصلهم : « كأنما تسفهم المل  $^{(4)}$  : أي

<sup>(</sup>١) سبق في حديث رقم (٢) من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>۲) البخارى ، ك التفسير ، ب سورة ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ ٦/ ۲۱۱ ، الترمذى ، ك القدر ، ب ما جاء فى
 الشقاء والسعادة ٤/ ٣٨٨ برقم (٢٣٦١) ، أحمد ١/ ٨٢ ، كلهم عن على بن أبى طالب .

<sup>(</sup>٣) من ح .

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَارَسُولَ الله ، إِنَّ لِي قَرَابَةً ، أَصلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي ، وَأَحْسَنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيتُونَ إِلَى ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَى . فَقَالَ : « لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَ ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ ، مَا دُمْتَ عَلَى ذَلكَ » .

وروى في غير هذا الحرف: « كأنما يسفيهم » بالفاء ، أى يرمى في وجوههم ذلك ، يريد: أنك بإحسانك إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم ، [ وتبلى قلوبهم برؤيتهم حسن فعلك معهم ، وقبح مكافأتهم ، فهم من الخزى عند أنفسهم ] (٢) عند ذلك كمن يرمى في وجهه التراب والرماد المحمى . ونكاية القلوب كمن سقا الجمر أو الرماد المحمى ، أو أن ذلك الذي يأكلونه من رفدك وإحسانك كمن يأكل ذلك ويحرق به أحشاءه .

وقوله: « ولا يزال معك ظهير من الله عليهم » : أي معين وكاف لأذاهم .

وقوله: « وأحلم عنهم ويجهلون » : أي يسبونني . والجهل : القبح من القول في مثل هذا .

يسقيهم الرماد [أى] (١) الحار . سفهم من السفوف . كذا ضبطنا هذا الحرف عن شيوخنا ، وفى بعض نسخ مسلم القديمة : « كأنما يسقيهم الماء » ، وهو خطأ وتصحيف لا معنى له . والمل : التراب المحمى الذي يدفن فيه الخبر وهو المل أيضاً . وقيل: المل : الجمر .

<sup>(</sup>١) زائدة في ز

<sup>(</sup>۲) في هامش ح

## (٧) باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر

٢٣ \_ (٢٥٥٩) حدّثنى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِك عَنِ ابْنِ شَهَاب، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِك ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لا تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عَبَادَ الله إِخْوَانًا ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ » .

(...) حدّثنا حَاجِبُ بْنُ الْولِيد ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْولِيدِ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْولِيدِ الْرَّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي أَنَسَ بْنُ مَالِك ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ . ح وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنِي بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّي عَنْ أَنسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِك .

(...) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَزَادًّ ابْنُ عُيَيْنَةَ : « وَلاَ تَقَاطَعُوا » .

(...) حدّثنا أَبُو كَامِلِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ لَ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ . حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، كِلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا

قوله: « لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا » الحديث ، قال الإمام: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ : « لا تباغضوا ، ولا تدابروا » : التدابر : المعاداة ، يقال : دابرت الرجل : عاديته . وقيل : معناه : لا تقاطعوا ولا تهاجروا ؛ لأن المتهاجرين إذا ولى أحدهما عن صاحبه فقد ولاه دبره .

وقوله: « ولا تجسسوا ، ولا تحسسوا » (١): التحسس عن بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشر . والجاسوس : صاحب سر الشر . قال ثعلب : التحسس بالحاء : أن تطلبه لنفسك، وبالجيم طلبه لغيرك . وقال غيره : التجسس بالجيم : البحث عن العورات ، وبالحاء : الاستماع .

قال القاضى : قال بعض أصحاب المعانى : « لا تباغضوا » إشارة إلى النهى عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض والتخالف .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٣٠) من هذا الكتاب .

2/٤٣

- كتاب البر والصلة / باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر

الإسْنَاد .

أَمَّا رِوَايَةُ يَزِيدَ عَنْهُ فَكَرِواَيَة سُفْيَانَ عَنِ الزَّهْرِيِّ . يَذْكُرُ الْخصَالَ الأَرْبَعَةَ جَمِيعًا . وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : « وَلا تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُوا ، وَلا تَدَابَرُوا » .

٢٤ ــ (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّهُ قَالَ : « لا تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَقَاطَعُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا » .

ومعنى « تنافسوا » : أى ساروا فى الحرص على الدنيا وأسبابها والرغبة فى ذلك لا فى غيرها من سبل الخير .

وقيل: « لا تدابروا »: أى لا تجادلوا / ولا يبغى بعضكم لبعض الغوائل ، [ بل ] (١) تعاونوا على البر والتقوى ، وكونوا عباد الله إخوانا في التعاون على ذلك ، لا يترفع بعضكم على بعض .

وقيل : التحسس والتجسس سواء ، وفي المنافسة معنى من معانى المحاسدة .

وفيه : « لا تناجشوا » . [ من النجش ] (Y) ، وهو هنا \_ والله أعلم \_ في غير البيع ؛ لأنه في البيع : الزيادة في ثمن السلعة ولا يريد شراءها ، [ فإنما هو ] (P) من ذم بعضهم بعضاً .

وقد قيل: النجش: التنفير عن الشيء. والنجش: الإطراء. ومنه: نجش الوحش، وهو تنفيرها من مكان إلى غيره، فكأنه ينفر القلوب عنه، أو يكون بمعنى تتنافر قلوبكم، مثل تقاطعوا وتدابروا سواء. لكن في بعضها: « ولا يبع بعضكم على بيع بعض» فهذا يوافق [ معناه ؛ لمناجشته ] (٤) ، ويكون من الزيادة أو من التنفير عن سلعة غيره بإطراء سلعته.

قوله: « لا تهاجروا » (٥): كذا عند ابن ماهان ، ورويناه من طرقنا عن الجلودى: «تهجروا » ، وضبطناه عن أبى بحر: «تهجروا » بكسر التاء والهاء والجيم . ومعنى الكلمة: لا تهتجروا ، أو يكون تقولوا (7) من الهجر بمعنى : تهاجروا ، ومن هجر الكلام وهو

<sup>(</sup>۱) من ح . (۲) في هامش ح . (۱)

<sup>(</sup>٤) في ح: معنى المناجشة . (٥) حديث رقم (٢٩) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) في ح : تفتعلوا .

(...) حَدَّثَنِيهِ عَلَى ُّبْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِى ۗ. حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مُثْلَهُ . وَزَادَ : « كَمَا أَمَرَكُمُ الله » .

الفحش منه ، أى لا تتساببوا <sup>(۱)</sup> وتتقابحوا ، وكذلك جاء بعد هذا فى رواية قتيبة « إلا المتهاجرين » .

<sup>(</sup>١) في الأبي : تتسابوا .

<sup>(</sup>٢) في ح : المهتجرين .

#### (٨) باب تحريم الهجر فوق ثلاث ، بلا عذر شرعى

٢٥ ــ (٢٥٦٠) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالك ، عَنِ ابْنِ شَهَابِ ، عَنْ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْشَىِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِىِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّ قَالَ : « لَا يَحلُّ لَمُسْلَمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذَى يَبْدُأُ بالسَّلاَم » .

(...) حدّثنا قُتْنِيَةُ بْنُ سَعيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزَهَيْرُ بْنُ حَرْب ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي يُونِسُ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيد ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب ، عَنِ الزَّبَيْديِّ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، عَنْ عَبْدَ الرَّزَّاق ، عَنْ مَعْمَر ، كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ . بإِسْنَاد مَالِك ، وَمثْلِ حَديثه . إلا قَوْلَهُ : « فَيُعْرِضُ هَذَا ويَعْرِضُ هَذَا ويَعْرِضُ هَذَا » فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَديثهِ مْ عَنْ مَالِك ؟ « فَيصدُدُّ هَذَا ويَصدُدُّ هَذَا » .

٢٦ \_ (٢٥٦١) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْك ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ \_ وَهْوَابْنُ عُثْمَانَ \_ عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَظَّةَ قَالَ : « لا يَحِلُّ للْمُؤْمِن أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ » .

وقوله: « وخيرهما الذى يبدأ بالسلام » : يحتج به من يرى أن السلام يقطع الهجرة ، ويزيل الحرج ، وإن لم يكلمه . وهو قول مالك وغيره . وقال أحمد بن حنبل وابن القاسم: إن [ كان ] (١) يؤذيه فلا يقطع السلام هجرته . وعندنا أنه إذا اعتزل كلامه لم تقبل شهادته

وقوله: « لا هجرة بعد ثلاث » ، « ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » : مقتضاه من دليل الخطاب أن الهجرة في الثلاث معفو عنها ، وإنما الحرج فيما بعد ثلاث ؛ إذ لابد للبشر من مغاضبة ، وسوء خلق ، ووجد لأمر يقع بينهم ، فعفي عن الثلاث . وقد يحتمل السكوت عن حكمها لتتلطف في الشرع والنهي على ما ورائها ، وهذا على من لا يقول بدليل الخطاب من الأصوليين .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

٢٧ \_ (٢٥٦٢) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد \_ عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ ثَلاَثٍ ﴾ .

عليه وإن سلم عليه . ومعنى قوله : « وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » : أي أفضلهما وأكثرهما ثوابا .

وقوله: « يصد هذا ويصد هذا » مثل قوله: « يعرض هذا ويعرض هذا » ، وأصله أن يولى كل واحد منهما الآخر عرضه ، وهو جانبه . والصد أيضاً : الجانب والناحية .

## (٩) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ، ونحوها

٢٨ \_ (٣٥٦٣) حدينا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِك ، عَنْ أَبِى الزَّنَاد ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَّالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَلَا عَلَيْ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَّالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدَيث ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَنَافَسُوا ، وَلاَ تَنَافَسُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عَبَادَ الله إِخْوَانًا » .

٢٩ \_ (...) حدّثنا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد \_ عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ تَهَجَّرُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُ مَلَى بَيْعِ بَعْضِ ، وَكُونُوا عَبَادَ الله إِخْوَانًا ﴾ .

٣٠ \_ (...) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالح ، عَنْ أَبِي صَالح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَكُونُوا عَبَادَ الله إِخْوَانًا » .

(...) حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْحُلُوانِيُّ وَعَلَى بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَاد : " لاَ تَقَاطَعُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا ، كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ » .

٣١ \_ (...) وحدّثنى أَحْمَدُ بْنُ سَعيد الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « لاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا ، وَكُونُوا عَبَادَ الله إِخْوَانًا » .

قال الإمام: خرج مسلم في بعض طرق هذا الحديث: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أنس ؛ أن النبي ــ عليه الصلاة والسلام ــ قال : « لا

وقوله: « إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث » : قيل : يريد الظن السوء بالناس. قال الخطابي : هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس ، فإن ذلك لا يملك ، وقال سفيان : الظن الذي يأثم به أن يظن ظنا ويتكلم به ، فإن لم يتكلم [ لم ](١) يأثم . وقيل : يحتمل الحكم في دين الله بالظن المجرد دون بناء على أصل ولا تحقيق نظر واستدلال.

في هامش ح

1/22

كتاب البر والصلة / باب تحريم الظن . . . إلخ \_\_\_\_\_\_\_ ٩٠

تحاسدوا » ثم عقب بعد بقوله (۱): حدثنيه على بن نصر الجهضمى (۲) ، كذا عند أبى أحمد وهو الصواب ، وفى نسخة أبى العلاء : حدثنيه نصر بن على ، جعل بدل / على بن نصر ابن على . وذكر مسلم بعد هذا بأحاديث : حدثنا الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، ثم أردف على هذا حديث على بن نصر : حدثنا وهب بن جرير ، ولم يختلف الشيخ فى هذا الموضع فى هذه المتابعة أنها [عن] (۳) على بن نصر ، وهو أبو الحسن على ابن نصر بن على بن نصر بن على بن نصر بن على فى سنة ابن نصر بن على بن مات الأب فى ربيع الآخر ، ومات ابنه فى شعبان من السنة واحدة سنة خمسين ومائتين ، مات الأب فى ربيع الآخر ، ومات ابنه فى شعبان من السنة المذكورة .

قال القاضى: هذا ما لخصه من كلام الجيانى \_ رحمه الله \_ وقد وافق ابن ماهان على الرواية الأولى فيما قيدناه عن شيوخنا العذرى عن الرازى ، والطبرى عن الفارسى ، كلاهما عن الجلودى . وإنما قيدنا على بن نصر عن السمرقندى عن الفارسى عن السجزى عن الجلودى . وأما الحديث [ الآخر ]  $^{(3)}$  الذى لم تختلف عنده  $^{(0)}$  فيه النسخ  $^{(7)}$  [فى]  $^{(V)}$  على بن نصر عن وهب بن جرير ، فأكثر الرواة فيها على ما قال .

لكن قيدنا وسمعنا هذا الموضع على القاضى أبى على عن العذرى ، وعلى الفقيه أبى محمد عن الطبرى : نصر بن على ، كما تقدم لابن ماهان والعذرى والطبرى . قيل : وهم يخطئون قول من قال فى هذين الحديثين : نصر بن على ، وإن كان مسلم يروى عن نصر بن على والد على بن نصر [ كثيرا ، ولم يقع له عن أبيه إلا مواضع قليلة ، وروى عن والده على بن نصر ]  $(\Lambda)$  أيضا ، وروى البخارى عن على الأسفل نظر ، وعلى هذا الأسفل هو على بن نصر بن على بن نصر بن على الجهضمى . وله ذكر قبل وفاة على هذا وابنه نصر وأما جده على بن نصر ، فتوفى سنة تسع وثمانين ومائة . ومات أبوه نصر بن على جدهم الأعلى فى آخر أيام أبى جعفر المنصور . ذكر ذلك كله البخارى .

وقد كتبنا عن شيوخنا توهيم من قال في هذين الحديثين : نصر بن على ، ولا أدرى لم ذلك . ومسلم قد روى عنهما جميعا إلا ألا يجعلوا لنصر سماعاً لابن وهب ، فليس هذا،

<sup>(</sup>۱) في ز : بقبوله .

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن على بن نصر بن على بن نصر بن على الجهضمى البصرى الصغير الحافظ ، روى عن وهب بن جرير بن حازم وأبى داود الطيالسى وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم ، وعنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ، وثقه صالح بن محمد ، وذكره ابن حبان هو وأبوه في الثقات ، مات سنة خمسين ومائتين . التهذيب ۷/ ۳۹۰ ، ۳۹۱ .

<sup>(</sup>٣) من ح .

<sup>(</sup>٥) في ز : غيره ، والمثبت من ح. (٢) في ز : الشيخ ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>۷) ساقطة من ز .

وهو مذهب مسلم وهو معاصر لوهب ، وقد سمع منه ابنه على ووفاتهما واحدة على ما تقدم ، ففى توهيمهم لهذه الرواية نظر . وقد جاء عنه  $_{1}$  أيضا  $_{2}$  فى حديث : « عُذبت امرأة فى هرة »  $_{2}$  : حدثنا نصر بن على ، حدثنا عبد الأعلى . كذا فى كتاب أبى عيسى ، وعند أبى بحر وغيره : حدثنا على بن نصر ، وفى الباب : حدثنا أبو كامل ، حدثنا يزيد بن زميع ، وحدثنا محمد بن رافع . وعند ابن حميد كلاهما عن عبد الرزاق وعن معمر عن الزهرى بهذا الإسناد . وأما فى رواية يزيد عنه كذا لأكثر شيوخنا : يزيد عن معمر ، وعند الهوزنى وهى رواية ابن ماهان . وأما فى رواية يزيد وعبد بن حميد فالأول إن شاء الله الصواب ؛ لقوله : وأما حديث عبد الرزاق .

وعنه إنما روى عن عبد الرزاق ، فدل أنه لم يذكره قبل .

ونهيه عن الهجرة وتأكيده في ذلك ؛ لأنها على الجملة بين المؤمنين محرمة ، والألفة واجبة، وفي تقاطعهم فساد أمرهم ، وانحلال عقدهم ، واضطراب أمر دينهم ودنياهم .

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (١٣٤) من هذا الكتاب .

## (١٠) باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله

٣٧ \_ (٢٥٦٤) حدّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ \_ يَعْنَى ابْنَ قَيْسِ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَهُ : " حَنْ أَبِي سَعِيد \_ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْز \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَهُ : " لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُكُمْ ، وَلاَ يَخْذُذُهُ ، وَلاَ يَخْذُرُهُ ، التَّقْوَى هَهُنَا » ويُشيرُ إلَى صَدْرِه ثَلاَثَ مَرَّات " بحَسْبِ امْرِئُ مِنَ الشَّرِ أَنْ يَحْقِرَ أَنْ يَحْقِرَ أَنْ المُسْلِم ، كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ ، دَمَهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ » . "

٣٣ \_ (...) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، عَنْ أَسَامَةَ \_ وَهُوَ ابْنُ زَيْد \_ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد \_ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرِيْز \_ يَّقُولُ : أَسَامَةَ \_ وَهُوَ ابْنَ هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَديثِ دَاوُدَ . وَزَادُ وَنَقَصَ . وَمَمَّا زَادَ فِيهِ : « إِنَّ الله لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلاَ إِلَى صُورَكُمْ ، ولَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى

وقوله: « المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله » أى لا يترك نصره إذا احتاج إليه ، ومعونته في الحق .

وقوله: « ولا يحقره » : كذا رواية السجزى والسمرقندى بالحاء المهملة والقاف ، أى لا يتكبر عليه ويستصغره ويذله . ورواه العذرى : « يخفره » بالخاء المعجمة والفاء ، وضم الياء أوله . ومعناه : يغدره . يقال : خفرت الرجل إذا أجرته وأمنته ، وأخفرته إذا لم تف بذمته وأسلمته وغدرته . وبحسب ذلك اختلفوا في قوله آخر الحديث : « بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه » ، والصواب من ذلك أن يكون بالقاف من الاستحقار ، وكذلك وقع في غير مسلم بغير خلاف . وروى : « يحتقر » .

وقوله: « التقوى هاهنا » وأشار إلى صدره ، وفى الحديث الآخر بعده : « إن الله لا ينظر إلى صوركم [ وأموالكم ] (١) ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » : نظر الله هنا : هو رؤية الله لذلك ليجازى عليه ويثيبه ، ونظر الله ورؤيته محيطة بكل شيء ، وإنما المراد من ذلك [ هنا ] (٢) بالتخصيص ما يثيب عليه ويجازى من ذلك ، فكل هذا إشارة إلى النيات

<sup>(</sup>۱، ۲) في هامش ح .

٣١ ----- كتاب البر والصلة / باب تحريم ظلم المسلم... إلخ

قُلُوبِكُمْ " وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدرِهِ .

٣٤ \_ (...) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقدُ ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ الله لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ » .

والمقاصد ، وأن المجاري عليه ما كان للقلب فيه عمل من قصد ونية وذكر .

قال الإمام: جعل بعض الناس هذا الكلام حجة على أن الفعل محله القلب ، وقد تقدم الكلام عليه وذكر كلام الناس فيه مبسوطا .

#### (١١) باب النهى عن الشحناء والتهاجر

٣٥ \_ (٢٥٦٥) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالك بْنِ أَنَس \_ فيمَا قُرِئَ عَلَيْه \_ عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُّولَ الله عَلَيْه قَالَ : " تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّة يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْد لاَ يُشْرِكُ بِاللّه شَيْتًا ، إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخَيه شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا ، أَنْظَرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحا ».

(...) حَدَّثَنِيه زُهُمَّرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . حِ وَحَدَّثَنَا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَبِّىُ ، عَنْ أَبِيهِ ، بَإِسَّنَاد مَالك . عَنْ الضَبِّىُ ، عَنْ أَبِيهِ ، بَإِسَّنَاد مَالك . نَحْوَ حَدَيثهِ . غَيْرَ أَنَّ فَى حَدَيثِ الدَّرَاوَرْدِىً : ﴿ إِلاَّ الْمُتَهَاجِرِيْنِ ﴾ مِنْ رَوَايَةِ ابْنَ عَبْدَةً . وَقَالَ قُتَيْبَةُ : ﴿ إِلاَّ الْمُتَهَاجِرِيْنِ ﴾ مِنْ رَوَايَةِ ابْنَ عَبْدَةً . وَقَالَ قُتَيْبَةُ : ﴿ إِلاَّ الْمُتَهَاجِرِيْنِ ﴾ مِنْ رَوَايَةٍ ابْنَ عَبْدَةً .

٣٦ ـ (...) حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُسْلَم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ : « تُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمِيسٍ وَإِثْنَيْنِ ، فَيَغْفَرُ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئُ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ، إِلاَّ امْراً كَانَتْ فَيَغْفَرُ الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئُ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ، إِلاَّ امْراً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحاً ، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحاً ، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحاً ، ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحاً » .

(...) حدّثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ ، قَالاَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنَا مَالكُ ابْنُ أَنَسٍ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله

قوله: « تفتح أبواب الجنة يوم الخميس ، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا ، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء » ، قال القاضى: قال الباجى : معنى فتح أبوابها : كثرة الصفح والغفران فى هذين اليومين ، ورفعة المنازل ، وإعطاء الجزيل من الثواب، ويحتمل أن يكون على ظاهره ، وأن فتح أبوابها علامة على ذلك ودليل عليه .

وقوله: « اركوا هذين حتى يفيئا » ، قال الإمام: أى أخروهما . قال ابن الأعرابي : يقال : ركاه يركوه : إذا أخره .

٣ \_\_\_\_\_ كتاب البر والصلة / باب النهى عن الشحناء والتهاجر

عَلَّةً قَالَ: « تعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةً مَرَّتَيْنِ ، يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْد مُؤْمِنٍ ، إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء ، فَيُقَالُ : اتْرُكُوا \_ أو ارْكُوا \_ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْد مُؤْمِنٍ ، إِلاَّ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء ، فَيُقَالُ : اتْرُكُوا \_ أو ارْكُوا \_ هَذَيْن حَتَّى يَفِيئًا » .

قال القاضى: يؤيد هذا [ ما ] (١) في الرواية الأخرى: « أنظروا » بمعنى : أخروا . وقد رواه السمرقندي هنا : « اتركوا » ، وفي الموطأ (٢): « اركوا واتركوا » .

والشحناء: العداوة والشنآن ، كأنه شجن قلبه بغضا له ؛ أي ولاه .

<sup>(</sup>١) في ح : قوله .

<sup>(</sup>٢) ك حسن الخلق ، ب ما جاء في المهاجرة ٢ / ٩٠٩ (١٨) .

#### (١٢) باب في فضل الحب في الله

٣٧ ـ (٢٥٦٦) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالِك بْنِ أَنَس فِيَما قُرِئَ عَلَيْه ـ عَنْ عَلَيْه ـ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ مَعْمَر ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ، سَعِيد بْنِ يَسَار ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَبْد الله بْنَ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ مَعْمَر ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ ، سَعِيد بْنِ يَسَار ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيُّةُ : « إِنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلاَلِي ، الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّى ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّى » .

٣٨ ـ (٢٥٦٧) حدّ ثنى عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد ، حَدَّثَنَا حَمَّاد ُبْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَبِى مُورَيْرة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : ﴿ أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَة أُخْرَى ، فَنْ أَبِي مُرَيْرة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ ترِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَته مَلكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ ترِيدُ ؟ قَالَ : أُريدُ أَخًا لِي فَأَرْصَدَ الله لَهُ عَلَى هَدْ الْقَرْيَة . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْه مِنْ نَعْمَة تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لا ، غَيْر أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي الله \_ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكَ ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيه » .

(...) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ ، مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَهَ الْقُشَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا

وقوله : « هل لك عليه من نعمة تربها » : أي تقوم عليها وتسعى في صلاحها ،

قوله: « أين المتحابون لجلالي » : أي لعظيم حقى وطاعتي ، لا لغرض كساء .

وقوله: « اليوم أظلهم فى ظلى ، يوم لا ظل إلا ظلى » إضافة ملك وتشريف . والظلال كلها لله . وقد جاء مفسرًا : « ظل عرشى » . وظاهره كونه فى ظله من الحر والشمس ، ووهج الموقف ، وأنفاس الخلق ، وهو تأويل الأكثر .

وذهب عيسى [ بن كيسان ] <sup>(۱)</sup> أن معناه : كفه عن المكاره وإكرامه ، وجعله فى كنفه وستره . ومنه قولهم : السلطان ظل الله فى الأرض . وقيل : خاصته . وقد يصح فى الحديث الأول هذا التأويل أيضاً ، يقال : فلان فى ظل فلان ، أى فى كنفه وعزته . وقد يكون هذا الظل عبارة عن الراحة والتنعم ، يقال : هو [ فى ] <sup>(۲)</sup> عيش ظليل ، أى طيب .

وقوله: « إن أخاً زار أخا له ، فأرصد الله له ملكاً على مدرجته » : أى جعله يرقبه على طريقه حتى يمر به ، ومدرجة الطريق : قارعته .

<sup>(</sup>۱) فی ح : بن دینار .

\_\_\_\_\_ كتاب البر والصلة / باب في فضل الحب في الله

عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّاد، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، بِهَذَا الإسْنَاد، نَحْوَهُ .

وتنهض له بسبب ذلك . فقال : لا .

وقوله: « فإن الله أحبك كما أحببته » : [ فيه ] (١) : محبة الله \_ تعالى \_ لعبيده

رحمتُه لهم ، ورضاه عنهم ، وإرادته لهم ، وفعله بهم في ذلك [ فعل ] (٢) المحب بحبيبه، ومراده له من الخير . وأصل المحبة : الميل ، والله تعالى منزه عن ذلك (٣) .

<sup>(</sup>١، ٢) ساقطة من ز ، والمثبت من هامش ح .

<sup>(</sup>٣) مذهب أهل السنة وسلف الأمة هو : إثبات صفة المحبة ، كما أثبتها الله لنفسه بلا تأويل ولا تكييف .

## (١٣) باب فضل عيادة المريض

٣٩ ــ (٢٥٦٨) حدّثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالاَ:حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ــ يَعْنَيَانِ ابْنَ زَيْد ــ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ــ قَالَ أَبُو يَعْنَيَانِ ابْنَ زَيْد ــ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً ، عَنْ أَبِي السَّمَاءَ ، عَنْ ثَوْبَانَ ــ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَنِّ حَوْبِيثِ سَعِيدٍ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « عَائدُ المَريضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ » .

قوله: «عائد المريض في مخرفة الجنة » بفتح الميم والراء ، وفي الرواية الأخرى: « في خرفة الجنة » بضم الخاء ، وجاء في الأم من تفسيره: قيل: ما خرفة الجنة يارسول الله؟ قال: « جناها » ، قال الإمام: قال أبو عبيد: قال الأصمعي: واحد المخارف مخرف . وهو جناء النخل ، سُمى بذلك لأنه يخترف ، أي يجني . قال شمر: المخرفة: سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء . وقال غيره: المخرفة: الطريق ، فمعنى الحديث: أنه على طريق تؤديه إلى الجنة ، ومنه قول عمر: « تركتكم على [ مثل ] (١) مخرفة النعم»، أي مثل طريقتها .

قال القاضى: وقد قيل: المخرف: البستان الذى فيه الفاكهة تخترف. وقيل: القطعة من النخل. وقال الخطابى (٢): المخرف بالفتح: الفاكهة نفسها. والمخرف بالكسر: وعاء يجمع فيه ذلك. ومنهم من يفتح الميم فيجعله كالمسجد، والمسجد لموضع السجود ومنهم من يكسرها فيجعله كالمربد.

وعيادة المريض من الطاعات المرغب فيها ، العظيمة الأجر . وقد جاء فيها هذا الحديث وغيره . وقد يكون من فروض الكفاية ، لا سيما المرضى من الغرباء ومن لا قائم عليهم ولا كافل لهم ، فلو تركت عيادتهم لهلكوا ، وماتوا ضرا وعطشًا وجوعًا ، فعيادتهم تطلع على أحوالهم ويتذرع بها إلى معونتهم ، وإعانتهم ، وهى كإغاثة الملهوف ، وإنجاء الهالك ، وتخليص الغريق . من حضرها لزمته ، فمتى لم يعادوا لم يعلم حالهم في ذلك .

ولفظة « العيادة » تقتضى التكرار والعود والرجوع إليه مرة بعد أخرى لافتقاد حاله . والعودة : الرجوع ، ومنه : العود أحمد . وجاء : عودًا بعد بدء ، أى رجع . ويقال : عدت المريض عودًا وعيادة ، والياء عندهم منقلبة عن واو .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٢) انظر: غريب الحديث ٤٨٢/١.

٤٠ \_ (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّميمِىُّ ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ خَالد ، عَنْ أَبِي قَلابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ ، عَنْ تَوْبَانَ \_ مَوْلَىَ رَسُولِ الله ﷺ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجعَ » .

٤١ ـ (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، حَدَّثَنَا خَالدٌ، عَنْ أَبِي قلابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ » .

٤٢ \_ (...) حد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ \_ وَاللَّفْظُ لِزُهِيْرٍ \_ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، عَنْ عَبْدَ الله بْنِ زَيْد \_ وَهُو أَبُو قَلاَبَةً \_ عَنْ أَبِي اللَّشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ تُوبَانً \_ مَوْلَى رَسُولَ الله عَلَيْ \_ عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضًا ، لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَة » . قيلَ : يَا رَسُولَ الله ، وَمَا خُرْفَةُ الجَنة ؟ قَالَ : « جَنَاهَا » .

قال الإمام: خرج مسلم حديث: « من عاد مريضاً لم يزل فى خرفة الجنة حتى يرجع» ، خرجه عن حماد بن زريع كلاهما عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة أيضا ، عن أبى أسماء .

[ وذكره مسلم أيضاً من حديث يزيد بن هارون عن عاصم الأحول (١) عن قلابة عن أبى أسماء . قال الترمذى : سألت البخارى عن إسناد هذا الحديث فقال : رواه ] (٢) عن عاصم الأحول وأبى غفار عن أبى قلابة ، عن أبى الأشعث ، عن أبى أسماء ، قال: وأحاديث أبى قلابة عن أبى أسماء ليس فيها أبو الأشعث إلا هذا الحديث الواحد .

قال الإمام: وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه قال: وقع أبو قلابة إلى الشام وهو يروى عن أبى الأشعث [ وأبى أسماء ، وأراه قد سمع منهما ، وروى أيضا عن أبى الأشعث [ (٣) عن أبى أسماء .

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان الأحول البصرى مولى بنى تميم ، روى. عن أنس وعبد الله بن سرجس وعمرو بن سلمة الجرمى وغيرهم ، وعنه قتادة ، ومات قبله ، وسليمان التيمى ومعمر بن راشد وغيرهم ، وثقه ابن معين ، وذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنة اثنتين أو ثلاث وأربعين . التهذيب ٥ ٤٢ ، ٤٣ .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) سقط من ز ، والمثبت من ح .

(...) حدّثنى سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْولِ ، بِهَذَا ا الإسْنَاد .

٤٣ ـــ (٢٥٦٩) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُون ، حَدَّثَنَا بَهْزُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَالَمَة ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَزَّ وَجَلَّ ــ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَة : يَا بْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنِى . قَالَ : يَارَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ عَزَّ وَجَلَّ ــ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَة : يَا بْنَ آدَمَ ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنِى . قَالَ : يَارَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ عَبْدى فُلاَنَا مَرضَ فَلَمْ تَعُدُهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدُنّة لُوجَدُنْتِنَى عِنْدَهُ ؟ يَا بْنَ آدَمَ ، اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطعمنى . قَالَ : يَارَبِّ، وكَيْفَ أَطعمكُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلَمْتَ أَنَّهُ اسْتَطعَمكَ عَبْدى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقَهُ ، أَمَا عَلمْتَ أَنَّهُ اسْتَطعَمكَ عَبْدى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقَنِى . قَالَ : يَارَبِّ مُنْ عَلْمُ تَسْقَيْنَ كَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالْمِينَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقَنى . قَالَ : يَارَبِ مُ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقَةِ ، قَالَ : يَارَبٌ ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقَهِ ، قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقَهِ ، قَالَ : يَارَبٌ ، كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ،

وأما قوله: « لو عدته لوجدتنى عنده » فإنه يريد ثوابى وكرامتى، وعبر عن ذلك بوجوده على جهة التجوز والاستعارة ، وكلاهما [ سائغ ] (٣) شائع فى لسان العرب . وقد قدمنا ذكر أمثاله . وعلى هذا المعنى يحمل قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ ﴾ (٤) يعنى مجازاة اللّه ــ تعالى ـ ومثل هذا كثير .

قال القاضى : وقد جاء فى آخر الحديث فى الإطعام : « لو أطعمته لوجدت ذلك عندى» وكذلك قال فى السقى أى ثواب ذلك وجزاؤه . وهذا تفسير : « لوجدتنى عنده » .

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ : "إن الله تعالى يقول يوم القيامة : يا بن آدم ، مرضت فلم تعدنى . قال : يا رب ، كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده ، أما [ علمت ] (١) أنك لو عدته لوجدتنى عنده . يا بن آدم ، استطعمتك فلم تطعمنى ؟ قال : يا رب ، كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمتك فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى » ، قال الإمام : قد فسر في هذا الحديث معنى المرض ، وأن المراد به مرض العبد المخلوق . وإضافة البارى \_ سبحانه \_ [ ذلك ] (٢) إلى نفسه تشريفاً للعبد ، وتقريباً له . والعرب إذا أرادت تشريف أحد حلته محلها ، وعبرت عنه كما تعبر عن نفسها .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ح . (۲، ۳) من ح .

<sup>(</sup>٤) النور : ٣٩ .

## (۱٤) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها

(...) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، أَخْبَرَنِي أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّار ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِد ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ \_ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَر \_ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَة ، عَنِ الأَعْمَشِ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ . ح وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، كِلاَهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بإسْنَاد جَرِير ، مثل حَديثه .

وقوله: « ما رأيت رجلاً أشد عليه الوجع من رسول الله ﷺ »: تريد المرض. والعرب تسمى كل مرض وجعا ، وهذا يفسره قوله فى الحديث الآخر : ذلك بأن لك أجرين قال: «أجل » ، وقوله فى الحديث الآخر: « أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الأمثل فالأمثل » إلى قوله: « فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ما عليه خطيئة» (١) .

وقوله: « إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا [ البلاء كما يضاعف ] (٢) الأجر » قالوا: مخص الله أنبياءه وأولياءه بذلك بحسب ما خصهم به من قوة العزم والصبر والاحتساب ليتم

<sup>(</sup>۱) الحسيث في البخاري ، ك الطب ، ب « أشد الناس بلاءً الأنبياء ، ثم الأول فالأول» معلقا ٧/١٤٩ ، الحسيث في البخاري ، ك الزهد ، ب ما جاء في الصبر والبلاء ٤/ ٢٠ برقم (٢٣٩٨)، الدارمي ٢ / ٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲) في هندير ح .

« أَجَلْ ، إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُم » . قَالَ : فَقُلْتُ : ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةَ : « أَجَلْ » ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةَ : « مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذْى مِنْ مَرَضِ فَمَا سِوَاهُ ، إِلاَّ حَطَّ اللهُ بِهِ سَيِّئَاتِه ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا » .

وَلَيْسَ فَى حَدِيثِ زُهَيْرٍ : فَمَسَسْتُهُ بِيَدَى .

(...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً . حَوَّثَنَا مُحَمَّدُّ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وَحَدَّثَنَا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَيَحيْى بْنُ عَبْدِ الْمَلك بْنِ أَبِي غَنيَّةَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ ، بإِسْنَاد جَرِير . نَحْوَ حَديثه . وزَاد في حَديثَ أَبِي مُعَاوِيَة . قَالَ : « نَعَمْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، مَا عَلَى الأَرْضِ مُسْلِمٌ » .

24 ـ (٢٥٧٢) حدّ ثنا زهيْرُ بنُ حَرْب وَإسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ جَرِير . قَالَ زُهيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن الأَسْوَد ، قَالَ : دَخَلَ شَبَابٌ مَنْ قُرَيْش عَلَى عَائشَةَ ، وَهِى بِمنِّى وَهُمْ يَضْحَكُونَ . فَقَالَتْ : مَا يُضْحَكُكُمْ ؟ قَالُوا : فَلَانٌ خَرَّ عَلَى طُنُب فُسْطَاط ، فَكَادَتْ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ . فَقَالَتْ : لاَ تَضْحَكُوا ، فَلَانٌ خَرَّ عَلَى طُنُب فُسْطَاط ، فَكَادَتْ عُنْقُهُ أَوْ عَيْنُهُ أَنْ تَذْهَبَ . فَقَالَتْ : لاَ تَضْحَكُوا ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَال: « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شُوكَةً فَمَا فَوْقَهَا ، إِلاَّ كُتِبَت لَهُ بِهَا خَطِيئَةٌ » .

لهم الخير ، ويعظم لهم به الأجر، ويستخرج منهم حالات الصبر والرضى [ والشكر والتسليم، والتوكل والتفويض ، والتضرع والدعاء ، إعظاما لأجرهم](١) وتوفية لثوابهم [وتأكيداً](٢) لتصابرهم في رحمة الممتحنين ، والشفقة على المبتلين ، ويذكره به عن دونهم، وموعظة لمن ليس في درجتهم ليتأسوا بهم ويقتدوا برضاهم وصبرهم. ومحو السيئات التي سلفت منهم ، لاسيما لمن اجترأ الصغائر على الأنبياء .

وقول عائشة للذين ضحكوا من الذى سقط: « لا تضحكوا »: الضحك فى (٣) مثل هذا غير مستحسن ولا مباح ، إلا أن يكون من غلبة مما طبع عليه البشر. وأما قصدا ففيه شماتة بالمسلم وسخرية بمصابه ، والمؤمنون إنما وصفهم الله بالرحمة والتراحم بينهم ومن خلقهم الشفقة بعضهم لبعض.

<sup>(</sup>۱) في هامش ح

 <sup>(</sup>۲) یلاحظ أن ما بعد هذه الكلمة غیر موافق فی ح ، ووجد توافقها فی الصفحة التی بعدها بورقتین فوجد خلط فی نسخة الحرم (۳۵۸ أ ) بعدها (۳۲۲ ب ) فی ح .

<sup>(</sup>٣) في ح من

٤٧ \_ (...) وحد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْب \_ وَاللَّفْظُ لَهُمَا . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ . أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخْرَانِ : حَدَّثَنَا \_ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ إِسْحْقُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَا لُطَّعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَا يُصِيب الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَة فَمَا فَوْقَهَا ، إِلاَّ رَفَعَهُ الله بِهَا دَرَجَةً ، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً » .

٤٨ ــ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْد الله بنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْر ، حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بَنِ اللهُ عَلَيْ . « لاَ تُصِيبُ الْمُؤْمِنَ شَوْكَةٌ فَمْا فَوْقَهَا ، إلا قَصَّ الله بِهَا مِنْ خَطيئتِه » .
 فَمَا فَوْقَهَا ، إلا قَصَّ الله بِهَا مِنْ خَطيئتِه » .

(...) حدَّثنا أَبُو كُرِيْب ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا هَشَامٌ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

٤٩ \_ (...) حدّ ثنى أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وهْبِ ، أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسَ وَيُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شَهَابِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّ قَالَ : "مَا مِنْ مُصِيبَة يُصاَبُ بِهَا الْمُسْلَمُ إِلاَّ كُفرَ بِهَا عَنْهُ ، حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَا » .

٥٠ \_ ( ... ) حدّثنا أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ

قوله: « وطنب الفسطاط » : حباله التي يشتد بها . والفسطاط : الخباء ونحوه ، ويقال: بضم الفاء وكسرها ، ويقال أيضا .

بضم الفاء وتسرها ، ويقال ايضا . فسياط بطعم الماء وتسرك تيها يبله وقوله: « ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ، [ ومحيت عنه بها خطيئة » ، وفي الرواية الأخرى : « رفعه الله بها درجه » ] (١) ، وفي الأخرى : « إلا كتب الله له بها حسنة » أي تصيبه شوكة وهو أدنى الأذى . ومصائب الدنيا ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات بذلك خلاف ، من ذهب أنها (٢) تكفر فقط ، وقد روى نحوه عن ابن مسعود ، قال : الوجع لا يكتب به الأجر ولكن يكفر به الخطايا ، واعتمد على الأحاديث التي جاءت فيها تكفير الخطايا فقط ، ولعله لم يبلغه قوله في هذا الحديث: « إلا كتب الله له بها حسنة » ، وفي رواية السمرقندي : « نقص » وكلاهما وقوله : « إلا قص الله بها من خطيئته » ، وفي رواية السمرقندي : « نقص » وكلاهما متقارب المعني ، أي حوسب بقدرها وحط عنه مثلها ، كما جاء في الرواية الأخرى: « حط وكفر » وأصل القص : الأخذ ، ومنه : القصاص أخذ حق المقتص من صاحبه .

<sup>(</sup>١) من ح . (١) في ح : أنه .

قَالَ : « لاَ يُصيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ ، حَتَّى الشَّوْكَةِ ، إِلاَّ قُصَّ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ، أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَاياهُ » .

لاَ يَدْرِي يَزِيدُ أَيَّتُهُمَا قَالَ عُرْوَةُ .

٥٠ ــ (...) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَاد ، عَنْ أَبِى بِكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَت تَّ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « مَا مِنْ شَيْء يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ ، حَتَّى الشَّوْكَة تُصِيبُه ، إِلاَّ كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، أَوْ حُطَّت عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ » .

٥٢ – (٢٥٧٣) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ،
 عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثْيرِ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاء ، عَنْ عَطَّاء بْنِ يَسَار ، عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُمًا سَمِعَا رَسُولَ الله عَلَّةً يَقُولُ: " مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِن وَصَب ، وَلاَ نَصَب ، وَلاَ سَقَم ، وَلاَ حَزَنِ ، حَتَّى الْهَمِّ يُهَمَّهُ ، إِلاَّ كُفِّرَ بِهِ مِنْ سَيَّنَاتِه » .

وقوله: « لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب » ، قال الإمام: الوصب : لزوم الوجع ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ (١) أى لازم ثابت ، والنصب : التعب .

قال القاضى: الأشبه هنا أن يكون النصب بمعنى الوصب . قال الخليل : النصب : الداء ، يعنى بسكون الصاد ، ففتحه على اتباع وصب ، والله أعلم ، وليس هذا موضع الإعياء . وقوله: « حتى الهم يهمه » بضم الياء وفتح الهاء على ما لم يسم فاعله .

وقوله: حدثنا سفیان \_ یعنی ابن عیینة ، عن ابن محیصن شیخ من قریش . کذا هو بتنوین الصاد فی روایة أکثرهم فی سند الحدیث . وعند العذری : ابن محیص بغیر نون فی آخره . قال مسلم : عمر بن عبد الرحمن بن محیصة من أهل مکة ، کذا روایة السمرقندی والعذری : « عبد الرحمن بن محیص » کذا لکافة شیوخنا عنه . وعند ابن عیسی : « ابن محیص » بزیادة نون ، وصوابه : عمر بن عبد الرحمن [ بن محیص ] (Y) کذا ذکره البخاری (Y) ، وقال : هو أبو حفص (Y) المکی السهمی القرشی روی عنه سفیان بن عیینة وعبد الله بن مؤمل ، وقال عن ابن جریج : أخبرنی عمر بن عبد الرحمن ، وکانت أمه بنت المطلب بن أبی وداعة .

<sup>(</sup>۱) الصافات : ۹ . (۲) في هامش ح .

<sup>(</sup>٣) انظر : تاريخ البخاري ٨/ ٥٣ . (٤) في الأبي : محيض .

(٢٥٧٤) حدِّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَأَبُو بِكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، كَلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ــ

وَاللَّفْظ لَقُتْنَبَةَ \_ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنِّ ابْنِ مُحِيَصِن ، شَيْخ مِنْ قُرَيْش ، سَمِع مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتُ ﴿مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (١).

فيس بن محرمه يحدث عن أبي هويره ، كان الله على: « قَارِبُوا وَسَدِّدُوا ، فَفِي كُلِّ مَا يُطَّةَ: « قَارِبُوا وَسَدِّدُوا ، فَفِي كُلِّ مَا يُصابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كُفَّارَةٌ ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا ، أو الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا » .

قَالَ مُسْلِمٌ : هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْضِن ، مِنْ أَهْلِ مَكَّة .

٥٣ \_ (٢٥٧٥) حدّ ثنى عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَى أَبُو الزَّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْد الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَدَّنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ ، حَدَّثَنَى أَبُو الزَّبَيْرِ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْد الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى أُمَّ السَّائِب ، أَوْ أُمِّ المُسَيَّب . فَقَالَ : « مَالَك يَا أُمَّ السَّائِب . أَوْ يَا أُمَّ المُسَيَّب ـ أَوْ يَا أُمَّ السَّائِب . أَوْ أَمِّ الْحُمَّى ، لاَ بَارِكَ الله فيها . فَقَالَ : « لاَ تَسُبِّى الْحُمَّى ، الْمُسَيِّب ـ تُزَفِّزِفِينَ ؟ » قَالَت : الْحُمَّى ، لاَ بَارِكَ الله فيها . فَقَالَ : « لاَ تَسُبِّى الْحُمَّى ، فَإِنَّهَا تُذْهَبُ وَلَهُ الْحَدِيد » .

وقوله: [ الم ](٢) نزلت : ﴿مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ بلغت من المسلمين مبلغا شديداً ، فقال \_ عليه الصلاة والسلام \_ : « قاربوا وسددوا ، فقى كل ما يصاب به المؤمن كفارة » الحديث ، قيل في معنى الآية: ما جاء في هذا الحديث ، من أن المسلم يجزى عن سيئاته بالمصائب في الدنيا. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين . وقال الحسن : نزلت في

الكفار خاصة .

وقوله: « قاربوا » : أى اقتصدوا ولا تغلوا ولا تقصروا ، ولكن حالا بين حالين :

«وسددوا» : أى اقتصدوا السداد ، وهو الصواب .

وقوله: « حتى النكبة ينكبها »: وهي مثل العثرة بالرجل ، وقد ينجرح منه أصبعه . وأصل النكب: القلب ، وهو مثل اللب .

وقوله: « مالك يا أم السائب تزفزفين (٣) » بالزاى (٤) [ المعجمة ] (٥) والفاء فيهما والتاء مضمومة ومفتوحة معًا ،كذا روينا في هذا الحرف هنا عن جميع رواة مسلم ، وقد رواه بعض الرواة بالقاف والراء . قال أبو مروان بن سراج : بالقاف والفاء معًا بمعنى واحد صحيحان ، بمعنى : ترعدين . والزفزفة بالزاى والفاء : صوت خفيف الريح ، ومنه زفزفت الريح الحشيش : حركته ، وزفزف النعام في طيرانه : حرك جناحيه .

(۱) النساء : ۱۲۲ . (۲) في هامش ح . (۳) في ز : ترفرفين . ا (٤) في ز : بالراء . (٥) ساقطة من ز . ٥٤ ــ (٢٥٧٦) حدّثنا عُبيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعيد وَبشْرُ ابْنُ الْمُفَضَلَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو بَكْرِ ، حَدَّثَنَى عَطَاءُ بْنُ أَبِى رَبَاحٍ ، قَالاَ : قَالاً : قَالاً لَى ابْنُ عَبَّاس : أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالاَ : هذه الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ، أَنْ عَبَّاس : أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مَنْ أَهْلِ الْجَنَّةُ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالاَ : هذه الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ، أَتَتَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالاً : « إِنْ شَنْت مَوْتُ أَلَّى أَتَكَشَفُ ، فَادْعُ الله لى . قَالاَ : « إِنْ شَنْت مَوْتُ الله أَنْ يُعَافِيك » . قَالَتْ : أَصْبِرُ . قَالَتْ : فَإِنِّى أَتَكَشَفُ ، فَدَعَا لَهَا .
 أَتَكَشَفُ ، فَاذُعُ الله أَلاَ أَتَكَشَفَ ، فَدَعَا لَهَا .

قال الإمام: قوله: «ترفرفين » قال أبو عبيد: قوله في الحديث: « إن الشمس ترفرف» معناه: تدور وتجيء وتذهب ، ورفرفت الثريد بالسمن: كثرته.

قال القاضى: كأنه فسر بهذا الحديث المتقدم على رواية من رواه بالقاف ، ولعله لم يرو الأخرى المشهورة ، ومنه : رفراف السحاب ، وهو ما اضطرب منه . ورفرف الخمر بالماء مزجها به . وهو من الاضطراب .

#### (١٥) باب تحريم الظلم

٥٥ \_ (٢٥٧٧) حد ثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ \_ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد الدِّمَشْقَى \_ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَئِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرِّمًا ، فَلاَ تَظَالَمُوا. أَنَّهُ قَالَ : ﴿ يَا عَبَادِي ، كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عَبَادِي ، كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْكُمْ . يَا عَبَادِي ، كُلُّكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْكُمْ . يَا عَبَادِي ، كُلُّكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْكُمْ . يَا عَبَادِي ، كُلُّكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمْكُمْ . يَا عَبَادِي ، كُلُّكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ . يَاعِبَادِي ، وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذَّنُوبِ

وقوله تعالى: « يا عبادى ، إنى حرمت الظلم على نفسى » الحديث ، قال الإمام: معنى قوله : « حرمت الظلم على نفسى » : أى تقدست عنه وتعاليت ، والظلم مستحيل منه سبحانه وتعالى جده ؛ لأنه إنما يكون إذا تعديت الحدود وتجوزت المراسم ، والبارى ـ جلت قدرته ـ ليس فوقه أحد يحد له حدا أو يرسم له رسماً ، حتى يكون متجاوزًا لذلك ظالما ، ولا فوقه من يستحق أن يطيعه حتى يحلل له الحلال ويحرم عليه الحرام ، ولكن تحريم الشيء يقتضى المنع منه والكف عنه ، فسمى البارى تقدسه عن الظلم بهذا اللفظ فقال : « حرمت على نفسى الظلم » .

أما قوله: « يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته » فكان ظاهره أن الناس على الضلال يُخلقون إلا من هداه الله  $_{-}$  سبحانه  $_{-}$  وقد ذكر في الحديث أنهم على الفطرة مولدون ، وقد يراد بهذا [ هاهنا ] (١) : وصفهم بما كانوا عليه قبل بعثة النبي  $_{-}$  عليه الصلاة والسلام  $_{-}$  إليهم ، أو إنهم إن تركوا وما في طباعهم من إيثار الراحة وإعمال النظر ضلوا ، إلا مَنْ هداه الله  $_{-}$  سبحانه .

وظاهر هذا يطابق مذهب الأشعرية ؛ في قولهم : إن المهتدى بهدى الله اهتدى ، وأنه ــ سبحانه ــ إنما أراد هداية من اهتدى من خلقه خاصة . والمعتزلة تقول بأنه ــ سبحانه ــ أراد من سائر الخليقة أن يهتدوا ، ولكن منهم من استحب العمى على الهدى .

وقوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ هاهنا : « كلكم ضالٌ إلا مَنْ هديته » فجعل من هداه

<sup>(</sup>١) في ز : هنا ، والمثبت من ح .

جَميعًا ، فَاسْتَغْفَرُونِي أَغْفَرْ لَكُمْ . يَا عَبَادِي ، إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي . يَا عَبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبَ رَجُلِ وَاحِد مِنْكُمْ ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا . يَا عَبَادِي ، لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعيد وَآخِر كُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعيد وَاحَد فَسَأَلُونِي ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَان مَسْأَلَتَهُ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مَما عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ وَاحَد فَسَأَلُونِي ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَان مَسْأَلَتَهُ ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مَما عِنْدي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الله ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ ».

قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، جَثَا عَلَى رُكْبَتَهُ . ( . . ) حَدَّثَنَه أَبُو بَكُر بُنُ إِسْحَقَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهر ، حَدَّثَنَا سَعيدُ بْنُ عَبْد الْعَزيز ،

بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ مَرْوَانَ أَتَمُّهُمَا حَدِيثًا .

مستثنى من الجملة يدل على بطلان قولهم : إنه أراد [ هدايته بالجملة .

قال القاضى: وقول أبى ذر فى أول الحديث ] (١): فيما يرويه عن ربه ، وقد جاء مثل هذا فى غير حديث عن ابن عباس وغيره ، حجة فى جواز إطلاق هذا اللفظ فى حق النبى ـ عليه الصلاة والسلام ـ فيما أوحى إليه .

وقوله: « ما نقص ذلك مما عندى إلا كما نقص المخيط إذا أدخل في البحر » : معناه : إنه لم ينقص شيئا ، كما قال في الحديث الآخر له : « لا يغيضها نفقة » (7) أي لا ينقصها ولأن ما عند الله لا يدخله نقص ، وإنما يدخل النقص المقدر المحدد الفاني ، وما عند الله هو(7) رحمته وأفضاله على عباده ، وهي صفاته الباقية التي لا تفنى ، ولا يأخذها حد ولا حصر .

وقوله: « إلا ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر » : غاية في باب التمثيل في هذا ، ويقرب لك أفهام بما يشاهد ؛ فإن ماء البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكثرها . ودخول المخيط فيه ، وهي الإبرة التي يخاط بها ، وخروجها لا ينقص شيئا ؛ إذ لا يعلق بها من ماء البحر

<sup>(</sup>۱) سقط من ز ، والمثبت من ح .(۳) فی ح : هی .

<sup>(</sup>٢) أحمد ١٣/٣ ، ٥٠٠ .

\_\_\_\_\_ كتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم

(...) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ : حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ، ابْنَا بِشْرٍ ، وَمُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِر . فَذَكَرُوا الْحَدِيثَ بِطُولِهِ .

(...) حدّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، كلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَد بْنِ عَبْدِ الْوَارِث ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي قلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي أَسَمَاءَ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَلْ أَبِي الْوَارِث ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ رَبَّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى - : « إِنِّي حَرَّمْتُ علَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَي عَبَادى ، فَلاَ تَظَالَمُوا » . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ . وَحَدِيثُ أَبِي الْشُلْمَ وَعَلَى عَبَادى ، فَلاَ تَظَالَمُوا » . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ . وَحَدِيثُ أَبِي إِدْرِيسَ الَّذَى ذَكَرْنَاهُ أَتَمَ منْ هَذَا .

٥٦ \_ (٢٥٧٨) حدّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ \_ يَعْنِى ابْنَ قَيْس \_ عَنْ عُبِيْد الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ فَإِنَّ الشَّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ » .

٥٠ \_ (٢٥٧٩) حَدِّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ : « إِنَّ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهَ : « إِنَّ الطُّلُمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقَيَامَةَ » .

شيء لصقالتها.

قوله: « الظلم ظلمات يوم القيامة »: قيل: ظاهره أنه ظلمات على صاحبه [حتى](١) لا يهتدى يوم القيامة سبيلا حيث يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم . وقد تكون الظلمات هنا : الشدائد ، وبه فسروا قوله تعالى : ﴿قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾(٢) أى شدائدهما. وقد تكون الظلمات هاهنا عبارة عن الاتكال بالعقوبات عليه، وقابل بهذه اللفظة قوله: « الظلم» لمجانسة الكلام ، كما قال تعالى : ﴿مُسْتَهْزِئُونَ . اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ (٣) .

وقوله: « اتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم» : يحتمل أن هذا هو الهلاك الذى أخبر عنهم فى الدنيا ، ويحتمل أنه أراد هلاك الآخرة . وهذا الشح : الحرص على ما ليس عندك والبخل بما عندك قال الله تعالى : ﴿أَشَحَّةُ عَلَيْكُمْ ﴾ (٤) . قيل : يأتون الحرب معكم لأجل الغنيمة .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب : ١٩ .

٥٨ \_ (٢٥٨٠) حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ عُقَيْل ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : " الْمُسلَم أَخُو الْمُسلَم ، لاَ يَظْلَمهُ وَلاَ يُسْلَمهُ، مَنْ كَانَ في حَاجَة ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلَم كُرْبَةً فَرَّجَ الله عَنْهُ بها كُرْبَةً مِنْ كُرَب يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلَمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٥٩ ــ (٢٥٨١) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْر ، قَالا : حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ ــ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَر ــ عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ :

وقوله: « مَنْ فرج عن مسلم كربة [ من كرب الدنيا ] (١) فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » : في هذا فضل معونة المسلم للمسلم في كل خير، وفعله المعروف إليه ، وستره عليه . وهذا الستر في غير المستهترين، وأما المنكشفون المستهترون الذين يقدم إليهم في الستر وستروا غير مرة فلم يرعوا وتمادوا ، فكشف أمرهم وقمع شرهم مما يجب ؛ لأن كثرة الستر عليهم من المهادنة على معاصى الله \_ تعالى \_ ومصانعة أهلها . وهذا \_ أيضا \_ في ستر معصية [ انقضت وفاتت ] (٢)، وأما إذا عرف انفراد رجل بعمل معصية واجتماعهم لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك وتركهم إياها ، بل يتعين على من عرف ذلك إذا أمكنه بتغييرهم عن ذلك كل حال وتغييره، وإن لم يتفق ذلك إلا بكشفه لمن يعينه أو للسلطان . وأما إيصاء حال من يضطر إلى كشف حاله من الشهود والأمناء والمحدثين، فبيان حالهم ممن يقبل منه ذلك ويتفع به مما يجب على أهله .

فأما في الشاهد فعند طلب ذلك منه لتجريحه ، أو إذا رأى حكماً يقطع بشهادته وقد علم منه ما يسقطها ، فيجب رفعها .

وأما فى أصحاب الحديث وحملة العلم المقلدين فيه ، فيجب كشف أحوالهم السيئة لمن عرفها ممن يقلد فى دين الله من لا يجب. على هذا اجتمع رأى الأئمة قديما وحديثا . وليس الستر هنا بمرغب فيه ولا مباح .

وفيه أن المجازاة في الآخرة قد تكون من جنس العمل في الدنيا من خير أو شر . وليس في الحديث ما يدل على الإثم في كشفه ورفعه إلى السلطان ، وإنما فيه الترغيب على ستره . ولا خلاف أن رفعه له وكشفه معصية الله مباح له غير مكروه ولا ممنوع ، إن كانت له نية من أجل عصيانه لله ، ولم يقصد كشف ستره والانتقام منه مجردًا فهذا يكون (٣) له .

<sup>(</sup>۱) سقط من ح . (۲) في ز : الغضب وعايته ؛ والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح : يكره .

«أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلسُ ؟ » . قَالُوا : الْمُفْلسُ فينَا مَنْ لاَ درْهَمَ لَهُ وَلا مَتَاعَ . فَقَالَ : « إنَّ الْمُفْلسَ منْ أُمَّتِي ، يَأْتِي يَوْمَ الْقيَامَة بصَلاَة وَصيَام وزَكَاة ، ويَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وقَذَف هَذَا ، وَأَكُلَ مَالَ هَذَا ، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وضَرَبَ هَذَا . فَيُعْطَى هَذَا منْ حَسَنَاته وَهَذَا منْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ عَلَيْه ،

ثُمَّ طُرح في النَّار ».

وقوله: في المفلس: « هو الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة ، وقد شتم هذا ، وضرب هذا، وسفك دم هذا » الحديث ، يعنى : أن هذا هو حقيقة المفلس خاصة ؟ لأنه في استعمال الناس فيمن قل ماله وعدمه حتى صار فلوسا ، وهذا لمن ينقطع وقد تنقلت به الحال، ويرجو الانجبار لحاله ، وإذا بقيت له صحته وسلم له دينه لم يهلك في الدنيا ولا في الآخرة . فأعلمهم أن حقيقة المفلس هو الهلاك التام والعدم المتصل المهلك ، مثل هذا الذي كانت له حسنات وللناس عليه تباعات ، فأخذوا حسناته كما يؤخذ من الغريم ما بيده ، ثم لما لم يكن (١) له حسنات طرحت عليه سيئاتهم ، وطرح في النار ؛ ليتم هلاكه وتأبد فلسه، وأيس من فلاحه وانجبار حاله ، إلا ما يكون بعد ، مما تفضل الله به من إخراج المذنبين وإدخالهم الجنة ، بعد الأمر الذي قدره الله في هذا البوار ، نعوذ بالله من فلس الدنيا والآخرة .

وقد ردت المبتدعة هذا الحديث ، وقالوا: يعارضه قوله: ﴿وَلَا تُزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ (٢) ، وقد غلطوا في النظر والتأويل ، وهذا إنما عوقب بوزره وظلمه أخاه ولا حبط عمله ، كما احتجت به المعتزلة لمذهبها ، لكنه سقطت حسناته لما قوبلت سيئاته ومظالمه وزادت عليها في الوزر (٣) ، واستوجب العقوبة بما زاد وكان ثواب حسناته الساقطة في الوزن للمظلوم ثوابا على صبره ومحنته به ، [و] (٤)فضلا زاده الله من عنده . وإنما عوقب بما اجترح وعلى وزره، ولم يظلم ، ولا أخذ شيء من عمله ، ولا أحبط إلا بحكم الموازنة والمحاسبة، ورجحان السيئات ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ (٥).

فمعنى أخذ الحسنات وطرح السيئات نوع من العقوبات التي أعدها الله للظالمين ، وزيادة في ثواب المظلومين الصابرين ، لا أنه مؤاخذ بذنب لم يعمله من ذنوب غيره ، ولا أُحبطت حسناته لسيئاته ، ولا دفعت لغيره ، بل زيد المظلوم على أجره مثل ثواب حسنات ظالمه ،

(٤) قى ھامش ز

<sup>(</sup>١) في ح: تكن. (٢) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) في ح : الذنوب

- ٢ - (٢٥٨٢) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَبُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - بَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر - عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهَ قَالَ : «لَتُؤَدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ » .

فضلا من الله تعالى .

هذا مذهب أهل السنة والجماعة ، وعليه يتأول ظاهر هذا الحديث ، حتى لا يجد ملحد فيه مطعناً ولا له به حجة.

وقوله: « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» ، قال الإمام: اضطرب العلماء في إعادة البهائم ، ووقف الشيخ أبو الحسن الأشعرى في ذلك ، وجوز أن يُعاد المجانين ومن لم يبلغه الدعوة وجواز أن يعادوا ولم يرد عنده قطع في ذلك . والمسألة موقوفة على السمع .

وأقوى ما يتعلق به من يقطع بإعادة البهائم قوله عزوجل : ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشَرَتْ﴾(١). ومن لم يقطع على الإعادة يقول : معنى ﴿حُشَرَتْ﴾: أى ماتت ، والأحاديث الواردة في ذلك عنده من أخبار الآحاد إنما توجب الظن ، والمراد من المسألة القطع .

وقد قال بعض شيوخنا في قوله: « تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء »: أن المراد به ضرب مثل ؛ ليشعر الباري ــ سبحانه ــ الخليقة أنها دار قصاص ومجازاة ، وأنه لا يبقى لأحد عند أحد حق ، فضرب المثل بالبهائم التي ليست مكلفة حتى يستحق فيها القصاص ، ليفهم منه أن بني آدم المكلفين أحق وأولى بالقصاص منهم .

ويصح عندى أن يخلق البارى ــ سبحانه ــ هذه الحركة في البهائم في الآخرة ليشعر أهل المحشر بما هم صائرون إليه من العدل بينهم .

وسمى ذلك قصاصا لا على معنى قصاص التكليف ، ولكن على معنى قصاص المجازاة.

والقطع في هذا لا سبيل إليه ، وإجراء الكلام على ظاهره إذا لم يمنع منه عقل ولا سمع أولى وأوجب .

والجلحاء: هي الجماء التي لا قرن لها ، ويقال: قرية جلحاء لا حصن لها . والأجلح من الناس: الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه ، وسطح أجلح: الذي لم يحجب بجدار ولا غيره ، ومنه حديث أبي أيوب: « مَنْ بات على سطح أجلح فلا دية له » ، وهودج أجلح: الذي لا رأس له .

<sup>(</sup>١) التكوير: ٥.

· كتاب البر والصلة / باب تحريم الظلم

٦٦ ــ (٢٥٨٣) حدِّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّه بْن نُميْر ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّة: « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يُمْلَى لَلظَّالَم ، فإذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلَتْهُ » ، ثُمَّ قَرَأً : ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهَىَ ظَالمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَليمٌ شَديدٌ ﴾ (١).

قال القاضى : توقف مَنْ توقف [ من الأئمة ] (٢) في إعادتها ، إنما هو على القطع بذلك على الله ، كما يقطع بإعادة أهل الثواب والعقاب ومن يجازي ، ولم تكن الظواهر الواردة في ذلك نصاً ولا أخبارًا متواترة ، ولا هي مما تحتها عمل ، فيجب العمل بها (٣) ، كما يجب بالظواهر وأخبار الآحاد ، والمسألة علمية مجردة ، والأظهر حشر المخلوقات كلها مجموع ظواهر الآيات والأحاديث ، وإنه ليس من شرط الإعادة المجازاة والعقاب والثواب ، فقد وقع الإجماع على أن أولاد الأنبياء في الجنة ولا مجازاة على الأطفال . واختلف الناس فيمن بعدهم اختلافاً كثيراً [ بإمضاء ] <sup>(٤)</sup> ذكره ، ويأتى منه إن شاء الله .

قال الإمام: وقوله: « إن الله يملى للظالم »: أي يمهل ويؤخر ويطيل له المدة . قال ابن الأنباري : اشتقاقه من الملوة ، وهي المدة والزمان قال غيره : يقال : ملوة [ بفتح الميم وضمها] (٥) وكسرها.

وقوله: « حتى إذا أخذه لم يفلته » ، قال القاضى: قيل: أي لم ينفلت منه ، وقيل:

يكون معناه : أي لم يخلصه أحد منه . يقال : انفلت الرجل من الآخر وأفلت وأفلته أنا .

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۰۲ (٢) سقط من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح: بذلك.

<sup>(</sup>٤) في ح: إنما مضى.

<sup>(</sup>٥) في ح : بضم الميم وفتحها .

## (١٦) باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما

77 \_ (٢٥٨٤) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبَيْر، عَنْ جَابِر قَالَ : اقْتَتَلَ غُلاَمَان ؛ غُلاَمٌ مَنَ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَنَادَى النَّهُهَاجِرُ أَو الْمُهَاجِرُونَ : يَالَ الْمُهَاجِرِينَ ! وَنَادَى الأَنْصَارِيُّ : يَالَ الأَنْصَارِ ! فَخَرَجَ الْمُهَاجِرُ أَو الْمُهَاجِرُونَ : يَالَ الْمُهَاجِرِينَ ! وَنَادَى الأَنْصَارِيُّ : يَالَ الأَنْصَارِ ! فَخَرَجَ الْمُهَاجِرُ أَو الْمُهَاجِرُ وَنَ : يَالَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْ فَقَالَ : « مَا هَذَا ؟ دَعْوَى أَهْلِ الْجَاهِليَّة ! » . قَالُوا : لاَ يَا رَسُولَ الله الله الأَنْ عُلامَيْنِ اقْتَلَا ، فَكَسَعَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . قَالَ : « فَلاَ بَأْسَ ، ولَيَنْصُرُ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا فَلْيَنْهُمُ ، فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرُهُ » .

٣٣ \_ (...) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبَّىُ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ \_ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي شَيْبَةَ \_ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا \_ سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةَ ، قَالَ : سَمِعَ عَمْرُو جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ

وقوله عليه الصلاة والسلام – حين سمع : يا للأنصار ، يا للمهاجرين ، من الرجلين اللذين اقتتلا –: « ما هذا ؟ أدعوى الجاهلية » : نهى النبى عليه عن الدعوى (١) بالقبائل كما كانت الجاهلية تفعل ، وأن تناصفها إنما كان بالعصبة . والإسلام جاء بالقضاء والفصل بالحق في الأمور ، وقد قال – عليه الصلاة والسلام – : « دعوها ، فإنها منتنة » : أى قبيحة ودنيئة .

لكن قوله هاهنا لما قيل له القصة : « لا بأس » . دليل على الرخصة فى ذلك إذا كان لنصرة الحق ، كما قال فى حلف الفضول : « لو دعيت فيه لأجبت » $^{(Y)}$  . وقد يكون قوله : « لا بأس » : أى لم يقع تحت هذه الدعوة بأس كان خافه قبل ، وهو  $^{(R)}$  أظهر .

وقوله: « فكسع أحدهما الآخر » ، قال الإمام : كسعت الرجل : إذا ضربت مؤخره فاكتسع ، [ أى سقط على قفاه . وفي حديث آخر : « فضرب عرقوب فرسه حتى اكتسعت»](٤) أى سقطت من مؤخرها . قال الهروى : « كسع رجل من الأنصار » : أى [أي] (٥) ضرب دبره .

<sup>(</sup>١) في ز : المدعو ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٢/ ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) في ح : وهذا .

<sup>(</sup>٤) في هامش ح

<sup>(</sup>۵) من ح .

في غَزَاة ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ . فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : « مَا بَالُ دَعْوَى للأَنْصَارِ ! وَقَالَ الْمُهَاجِرِينَ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ! فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : « مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِليَّة ؟ » . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ . فَقَالَ : « دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتَنَةُ » فَسَمعَهَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَبِي فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا . وَالله ، لَيَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدينَة لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ .

قَالَ عُمَرُ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ . فَقَال : « دَعْهُ ، لاَ يتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ » .

٦٤ – (...) حدّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ – قَالَ ابْنُ رافِعِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا – عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ حَمْرٍ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ عَمْرٍ و بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ

قال القاضى : قال الطبرى : والكسع : هو ضرب الرجل عجزة الآخر بظهر الرجل . وقال : هو ضرب الدبر . وقيل : هو ضربه بالسيف على مؤخره . وقال الخليل : هو ضربك دبر الرجل بيدك أو رجلك .

وقوله: « ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوما ، إن كان ظالما فلينهه ، فإنه له نصر ، وإن كان مظلوما فلينصره » : وفسره في الحديث كما تراه . قال بعضهم : هذا من فصيح الكلام ووجيزه ، وتسمية الشيء بما يؤول إليه ؛ لأنه لو لم ينهه ففعل ما لا يجب أدى ذلك إلى القصاص منه ، فنهيه له كمنعه أن يقتص منه ، ونصره على ذلك ، وليس عندى هذا بين.

والكلام أبين من أن يحتاج إلى هذا التكلف ، وهو على وجهه . فنصره بكفه عن الظلم ونهيه عنه نصره له بالحقيقة على الشيطان ، والهوى ، وخلق السوء الذى يحمل على الظلم، ومعونة لدينه وعقله ، ونصره على الرجوع إلى الحق والوقوف عنده .

وقوله: « لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه »: فيه ترك تغيير بعض الأمور التي يجب تغييرها ، مخافة أن يؤدى تغييرها إلى أكثر منها . وقد مضى من ذلك أول الكتاب.

وكان النبى ـ عليه الصلاة والسلام ـ يستألف على الإسلام النافرين عنه ، فكان يعفو عن أشياء كثيرة أول الإسلام لذلك ؛ لئلا يزدادوا نفارًا ، وكانت العرب من حمية الأنف ،

الْأَنْصَارِ . فَأَتِى النَّبِيُّ عَلِيَّ فَسَأَلَهُ الْقَوَدَ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ : « دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ » .

قَالَ ابْنُ مَنْصُور فِي رِواَيَتِهِ : عَمْرُو قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرًا .

ولهذا لم يقتل المنافقين ، ووكل أمرهم إلى ظواهرهم ، مع علمه ببواطن كثير منهم ، وإطلاع الله ــ تعالى ــ إياه على ذلك . ولما كانوا معدودين فى الظاهر فى جملة أنصاره وأصحابه ومن تبعه ، وقاتلوا معه غيرهم حمية أو طلب دنيا أو عصبية لمن معهم من عشائرهم ، وعلمت بذلك العرب ، فلو قتلهم لارتاب بذلك من يريد الدخول فى الإسلام ونفره ذلك عنه ، وتوقع أن يكون ذلك لأمنه وعرض آخر .

وقد اختلف : هل بقى حكم جواز ترك قتلهم والإغضاء عنهم ؟ أو نسخ ذلك آخرًا عند ظهور الإسلام عند قوله تعالى : ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾(١) وأنها ناسخة لما كان قبلها ؟ وقيل : إنما العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم ، فإذا أظهروه قتلوا ، قاله غير واحد من أثمتنا وغيرهم ، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ لَئِن لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقُتِلُوا تَقْتِيلاً ﴾ (٢) .

وإباءة الضيم ، حيث كانوا ، فكان \_ عليه الصلاة والسلام \_ يستألفهم بطلاقة وجهه ، ولين كلمته ، وبسط المال لهم ، والإغضاء عن هناتهم ، حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ، ويراهم أمثالهم فيدخل في الإسلام ويتبعهم أتباعهم عليه .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٧٣ ، التحريم : ٩ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : ٦٠ ، ٦١ .

## (۱۷) باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم

70 — (٢٥٨٥) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّه بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَةَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ أَبُو كُرَيْب ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِك وَابْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ ، كَلُّهُمْ عَنْ بُرَيْد ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « الْمُؤُمنُ للمُؤمنُ كَالْبُنْيَّان ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا » .

77 - (٢٥٨٦) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِير ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّ : ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِير ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّ : ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ ، تَدَاعَى لَهُ سَائرُ الْجَسَد بالسَّهَر وَالْحُمَّى » .

(...) حدَّثنا إِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ . بنَحْوه .

٦٧ — (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيد الأَشَجُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ،
 عَنِ الأَعْمَشِ ، عنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :
 «الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ ، إِنِ اشْتَكَى رأَسُهُ ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ » .

(...) حدَّتَنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ ، حَدَّثَنَا حَمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْمُسْلِمُونَ كَرَّجُلُ وَاحد ، إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ ، وَإِن اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ » .

(...) حدَّثنا ابْنُ نُميْرٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،

وتمثيله \_ عليه الصلاة والسلام \_ في ذلك في البيان (١) ، وفي الحديث الآخر :

وقوله: « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » فيه الحض على تعاون المسلمين ، وتناصرهم ، وتآلفهم ، وتواددهم ، وتراحمهم .

<sup>(</sup>١) في ح: بالبنيان .

(بالجسد إذا شكا (۱) بعضه شكا (۲) سائره كله » تمثيل صحيح ، وتقريب للأفهام في إظهار المعانى في الصور المرتبة ، فيجب على المسلمين امتثال ما حض - عليه السلام - عليه [ من ذلك] (۳) والتخلق به .

<sup>(</sup>۱، ۲) في ح : اشتكي .

<sup>(</sup>٣) سقط من ح .

#### (١٨) باب النهى عن السباب

- ٢٥٨٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ـ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر \_ عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قَالَ: «الْمُسْتَبَّانَ مَا قَالاً ، فَعَلَى الْبَادِئَ ، مَا لَمْ يَعْتَد الْمَظْلُومُ » .

وقوله: « المستبان ما قالا ، فعلى البادئ ، ما لم يعتد المظلوم » : أي يجاوز القدر الذي قال الآخر له ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي السَبْتِ ﴾ (١) قيل : جاوزوا المقدار الذي حد لهم. فيه جواز الانتصار من الظالم ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَمْنِ انتَصَرُونَ ﴾ (٣) بعْدَ ظُلْمِه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبيل ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَاللّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ البّغيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴾ (٣) قيل : هَذا على ظاهره ، والآية محكمة والانتصار من الظالم محمود حسن وقيل : نسختها آية السيف ، فهي منسوخة ، وأبعد بعضهم النسخ في مثل هذا ، قال : لأنه خبر ولا يبعد النسخ فيه ؛ لأنه وإن كان خبرًا لمدح من هو بهذه الصفة، فقد حض على العمل بها قوله ، ثم [ نسخ ذلك] (٤)، وأن الخبر الذي لا يدخله النسخ فهو ما كان خبرًا عن شيء وقع وأمر كان لا مثل هذا . ومع هذا كله فالعفو والصفح أفضل ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ (١) وقال . ﴿ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحبُونَ أَن يَغْفَرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ (١) وقال . عليه الصلاة والسلام . في الحديث بعد هذا : « ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا » (٧) وسباب المؤمن فسوق محرم كما قال . عليه السلام .

جعل هذا الإثم على البادئ إذا لم يتعد الثانى ، ومعناه : أن الثانى رد عليه مَنْ سبه مثله ما لم يتعدى إلى غيره من سلف ، وإنما سبه فى نفسه بمثل ما سبه به ونحوه ، مما هو أيضاً غير بهتان ولا كذب . وقد يكون التعدى الذى منع منه هذا من ذكر سلفه وغير نفسه فى بحال من سبه بكذب وبهتان ، وإن كان الأول قد رماه به ، أو من ذكر سلفه وغير نفسه فى سبه ، أو بالزيادة فى نوع سبه ، وإن كان مما قد يجوز سب المربى عند التأديب كالأحمق والجاهل والظالم ؛ لأن أحداً لا ينفك من بعض هذه الصفات إلا الأنبياء والأولياء فهو إذا كافأه بسبه فلا حرج عليه ، وبقى الإثم على الأول بابتدائه وتعرضه (٨) لذلك . وقد يقال : إنما يرتفع عنه حق صاحبه وتباعته ، ويقى حق الله \_ تعالى \_ في تعديه لعرض أخيه . وقد يقال : يقال : إن الإثم يرتفع بانتصاف هذا منه ، ويكون قوله: « على البادئ » : أى اللوم والذم يقال .

<sup>(</sup>۱) البقرة : ٦٥ . (۲) الشورى : ٤١ . (۳) الشورى : ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) في هامش ح . (٥) الشورى : ٤٣ . (٦) النور : ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) حديث رقم (٦٩) بالباب التالي .

<sup>(</sup>۸) فی ح : ولتعرضه .

## (١٩) باب استحباب العفو والتواضع

- ٢٥٨٨) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «مَا وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ \_ عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ الله عَبْدًا بِعَفْو ٍ إِلا عِزا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهِ .

قوله: « ما نقصت صدقة من مال »: فيه وجهان:

أحدهما: أنه بقدر ما نقص منه يزيده الله فيه وينميه ويكثره .

والثانى : أنه وإن نقص فى نفسه ففى [ الثواب والأجر ] <sup>(١)</sup> عنها ما يجبر ذلك النقص بإضعافه .

وقوله: « ما زاد الله [ عبدًا ] (٢) بعفو إلا عزا » : فيه \_ أيضا \_ وجهان :

أحدهما: ظاهره أن من عرف بالصفح والعفو ساد وعظم في القلوب وزاد عزه .

الثاني : أن يكون أجره على ذلك في الآخرة وعزته هناك (٣) .

« وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » : فيه وجهان كذلك :

أحدهما : أن الله ـ تعالى ـ يمنحه ذلك فى الدنيا جزاء على تواضعه له ، وأن تواضعه يثبت له فى القلوب محبة ومكانة وعزة .

والثاني: أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه .

وهذه الوجوه كلها في الدنيا ظاهرة موجودة ، وقد صدق  $_{-}$  عليه السلام  $_{-}$  فيما أخبر منها . وقد يكون جمع الوجهين في جميعها . وكان هذا كله تنبيها على رد [ قول ]  $^{(3)}$  من يقول  $^{(0)}$  : الصبر والحلم الذل . ومن قاله من الجملة فإنما أراد به [ شبهه ]  $^{(7)}$  في الاحتمال وعدم الانتصار .

<sup>(</sup>١) في ح : الأجر والثواب .

<sup>(</sup>۲) في هامش ح

<sup>(</sup>٣) في ح : هنالك .

<sup>(</sup>٤) في هامش ح

<sup>(</sup>٥) ف*ي* ح : قال .

<sup>(</sup>٦) في ح : بأنه يشبهه .

## (٢٠) باب تحريم الغيبة

٧٠ ــ (٢٥٨٩) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالً : « أَتَدْرُونَ مَا الغيبَةُ ؟» . قَالَ : « ذَكُرُكَ أَخَاك بِمَا يَكُرَهُ » . قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي قَالُوا : اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « ذَكُرُكَ أَخَاك بِمَا يَكُرَهُ » . قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخْى مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيه مَا تَقُولُ ، فَقَد اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ، فَقَدْ بَهَتَهُ » .

قوله: « أتدرون ما الغيبة ؟ » إلى قوله: « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن [ فيه ] (١) فقد بهته » : كذا هو بفتح الهاء مخففة ، وأخطأ منْ شددها .

قال الإمام: يقال: بهت فلان فلانا: إذا كذب عليه فبهته، أى يخبر فى كذبه عليه ﴿ [فَبُهِتَ ] (٢) الَّذِي كَفُرَ ﴾ (٣): أى قطع حجته [ فتحير ] (٤). والبهتان: الباطل الذى يتحير فى بطلانه.

قال القاضى: والأولى فى تفسير هذا الحديث أن يكون من البهتان ، أى قلت فيه البهتان ، ويفسره الحديث الآخر: « وإن قلت باطلا فذلك البهتان » (٥) . وقيل (7): بهته وأبهته بما لم يفعل ، وهو قريب من الأول . قال صاحب الأفعال: بهت الرجل دهش ، على ما لم يسم فاعله ، وهى لغة القرآن الفصيحة . وبهت بضم الهاء حائز . وبهته بهتا وبهتانا: قذفه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز . (٢) في هامش ح .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٨ . (٤) في هامش ح .

<sup>(</sup>٥) الموطأ ، ك الكلام ، ب ما جاء في الغيبة ، رقم (١٠) .

<sup>(</sup>٧) حديث رقم (١٢٨) في ك الفضائل ب علمه عليه بالله .

# (٢١) باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة

٧١ \_ (٢٥٩٠) حدّثنى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشَىُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ \_ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « لاَ يَسْتُرُ الله عَلَى عَبْد فِي الدُّنْيَا ، إِلاَّ سَتَرَهُ اللّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

٧٧ ــ (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِّهٌ قَالَ : « لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا ، إِلاَّ سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقيَامَة » .

قوله: «[ لا يستر الله عبدا] (١) في الدنيا إلا ستره يوم القيامة »: يكون ستره له ستر عيوبه ومعاصيه عن إذاعتها على أهل المحشر ، وقد يكون ترك محاسبته عليها وذكرها له. والأول أظهر ؛ لما جاء في الحديث الآخر : « سترك بذنوبه » ، يقول : « سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم » (٢) .

<sup>(</sup>١) في ز: لا يستر الله على عبد.

<sup>(</sup>٢) سيأتي إن شاء الله في ك التوبة ، ب قبول توبة القائل برقم (٥٢) .

#### (۲۲) باب مداراة من يتقى فحشه

٧٣ \_ (٢٥٩١) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَمْرُو النَّاقَدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْر ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَيَّيْنَةَ \_ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْر \_ قَالَ : حَدَّثَنَا سَفْيَانَ \_ وَهُوَ ابْنُ عَيْنَةَ \_ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِر ، سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي عَائَشَةُ ؛ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ أَلْاَنَ لَهُ الْقَوْلَ : ﴿ اَئَذَنُوا لَهُ ، فَلَبْسُ ابْنُ الْعَشِيرَةِ ، أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَة » ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ . قَالَتْ عَائشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، قُلْتَ لَهُ الْقَوْلَ ؟ قَالَ : ﴿ يَا عَائشَةُ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَيْلَ عَائشَةُ ، إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، مَنْ وَدَعَهُ \_ أَوْ تَرَكَهُ \_ النَّاسُ أَتِّقَاءَ فَحْشِهِ » .

(...) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وُعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَ مَعْنَاهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ بِئْسَ أَخُو الْقَوْمِ وَابْنُ الْعَشِيرَة ﴾ .

قوله  $_{-}$  عليه الصلاة والسلام  $_{-}$  للذى قال له : « بئس ابن العشيرة » : فيه أنه لا غيبة فيمن جاهر بفسقه ، ولا كافر ، ولا أمير جائر ، ولا صاحب بدعة ، وهذا الرجل هو عيينة ابن حصن ، وكان حينئذ  $_{-}$  والله أعلم  $_{-}$  لم يسلم ، فلم يكن القول فيه غيبة ، أو أراد  $_{-}$  عليه الصلاة والسلام  $_{-}$  إن كان قد أظهر الإسلام أن يبين حاله لئلا يغتر به من لم يعرف باطنه ، وقد كان منه في حياة النبي  $_{-}$  عليه الصلاة والسلام  $_{-}$  وبعده من هذه الأمور ما دلت على ضعف إيمانه .

وإلانة النبى \_ عليه الصلاة والسلام \_ له بالقول بعد هذا القول ، تألفاً لمثله على الإسلام ، بل فيه من أعلام النبوة قول النبى أنه : « بئس ابن العشيرة » علم من أعلام نبوته، وقد ظهر ذلك منه ؛ إذ هو ممن ارتد وجيء به أسيراً إلى أبى بكر ، وله مع عمر بن الخطاب خبر \_ والله أعلم \_ بما ختم له به .

هذا من المداراة وهو بذل الدنيا [ لصلاح الدنيا والدين . وهى مباحة مستحسنة فى بعض الأحوال ،خلاف المداهنة المذمومة المحرمة، وهو بذل الدين لصلاح الدنيا ]  $^{(1)}$  والنبى عليه الصلاة والسلام \_ هنا بذل له من دنياه حسن عشيرته ، ولا سيما كلمته وطلاقة وجهه ،

في هامش ح

ولم يمدحه بقول ، ولا روى ذلك فى حديث فيكون خلاف قوله فيه لعائشة ، فلا يعترض على هذا بالمداهنة ولا بحديث ذى الوجهين ، والنبى ــ عليه الصلاة والسلام ــ منزه عن هذا كله ، وحديثه أصل فى المداراة وغيبة أهل الفسوق والكفار وأهل البدع والمجاهرة .

ومعنى قوله: « ابن العشيرة وأخو العشيرة » : أى القبيلة والجماعة ، والعرب [تستعمل] (١) مثل هذا القول : نعم ابن العشيرة وأخو العشيرة ، يريدون قومه . وعشيرة الرجل : جماعته وقومه . وقد مضى تفسيره قبل .

وقوله \_ عليه السلام \_ : " إن من شر الناس منزلة عند الله ، من ودعه الناس أو \_ تركه \_ اتقاء فحشه » ، قال الإمام : قال شمر : زعمت النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع وماضيه ، والنبى \_ عليه الصلاة والسلام \_ أفصح العرب ، وقال : " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة (7) أي تركهم .

قال القاضى: مذهب النحوية فى قولهم: «أماتوه » لم يكثروا استعماله ، واستعملوا أمثال من ترك ورفض والرفض والنزل . وقولهم: «أماتوه » يدل عليه ، فإن تكلم به متكلم منهم فليس لكثرة كلامهم بعده ، ألا ترى أن هذين اللفظين من المصدر والفعل لا يكاد يوجد عن النبى – عليه الصلاة والسلام – فى غير هذين الحديثين ، مع شك الراوى فى لفظ النبى كيف كان على ما فى الحديث ، ولم يقل النحوية : إنه خطأ ؛ إذ لا يجوز قوله فيكن منهم الاعتراض . قوله: «اتقاء فحشة » : أى قبيح كلامه ؛ لأنه كان من جفاة الأعراب وحمقائها وسادتها ، وكان يسمى الأحمق المطاع .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك الجمعة ب التغليظ في ترك الجمعة ، رقم (٤٠) .

#### (٢٣) باب فضل الرفق

٧٤ \_ (٢٥٩٢) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، حَدَّثَنِى يَحْبَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَلٍ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَ : « مَنْ يُحْرَم الرِّفْق يُحْرَم الْخَيْرَ » .

٧٥ \_ (...) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيد الأَشَجُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر ، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْب ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سُعِيد الأَشْجُ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ \_ يَعْنِي ابْنَ غِيَاتُ \_ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَش . ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ حَرْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُمَّا \_ قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ إِسْحَقُ : ابْنُ حَرْب وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُمَّا \_ قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ إِسْحَقُ : ابْنُ هَلال الله عَلَيْ حَرْب وَإِسْحَقُ بْنِ اللّهَ عَلْ تَمِيم بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ هِلال الْعَبْسِيِّ، قَالَ : سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « مَنْ يُحْرَمُ الرَقْقَ يُحْرَمُ الْرَقْقَ يُحْرَمُ الْوَقْقُ . يُعْرَمُ الْوَقْقُ . يُحْرَمُ الْخَيْرَ » .

٧٦ \_ (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا عِبْدُ الْوَاحِد بْنُ زِيَاد ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَل ، قَالَ : سَمَعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ ، أَوْ مَنْ يُحْرَم الرِّفْقَ يُحْرَم الْخَيْرَ » .

وقوله في حديث جابر في هذا الباب : حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبأنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن إسماعيل . كذا عند جماعة شيوخنا وسائر النسخ ، وفي كتاب القاضي

قوله: « من يحرم الرفق يحرم الخير »: دل أن الرفق خير كله ، ودليل على فضله ؛ لأنه سبب كل خير ، وجالب كل نفع ، بضد الخوف والعنف ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِك﴾ (١) . وقد ذكر في الحديث أن الله يعطى على الرفق ما لا يعط على العنف ، أي يتأتى به من الأعراض ويسهل من المطالب به ما لا يتأتى بغيره . وقال في الحديث الآخر : « ما يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه » ؛ لأن التهور ليس من محاسن الأخلاق ، وهو من مذامها . والعنف هو ضد الرفق بضم العين . قال أبو مروان بن سراج : ويقال بفتحها وكسرها .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٥٩ .

٧٧ \_ (٢٥٩٣) حدّ ثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى التَّجِيبِى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَاد ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَرْمْ ، عَنْ عَمْرَةَ \_ يَعْنِي بِنْتَ عَبْدِ اللّهَ عَلْقَ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ رَفِيقُ قَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُ الرِّفْقَ ، وَيَعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْف ، وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سَوَاهُ » .

٧٨ ــ (٢٥٩٤) حدّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمَقْدَامِ ــ وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيُّ ــ عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائشَةَ ــ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ــ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « إِنَّ الرِّقْقَ لَا يَكُونُ أَنِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ » .

٧٩ ــ (...) حدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمْعتُ المَقْدَامَ بْنَ شُرِيْحِ بْنِ هَانِيَ ، بِهَذَا الإسْنَاد . وَزَادَ فِي الْحَديثُ : رَكَبَتْ عَائشَةُ بَعِيرًا . فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَّهَ : (كَبَتْ عَائشَةُ بَعِيرًا . فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ ، فَجَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْهَ .

أبو عبد الله بن عيسى : عبد الرحمن بن زياد ، والأول الصواب . وعبد الواحد ذكره البخارى والحاكم ، قد اتفقا عليه ، وهو أبو بشر العبدى.

وقوله في هذا الحديث: « إن الله رفيق يحب الرفق » ، قال الإمام: البارى \_ سبحانه وتعالى \_ لا يوصف إلا بما سمى به نفسه ، أو سماه به رسول الله عَلَيْه ، أو أجمعت الأمة عليه . قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: أو على معنى وما لم يرد فيه إذن في إطلاقه ، ولا ورد فيه منع ولم يستحل وصف البارى تعالى به ، ففيه اختلاف ، هل يبقى على حكم العقل لا يوصف بتحليل ولا تحريم ، أو يمتنع لقوله تعالى : ﴿ وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾ (١) فأثبت كون أسمائه حسنى ، ولا حسن إلا ما ورد الشرع به .

وبين المتأخرين من الأصوليين اختلاف \_ أيضا \_ فى تسمية البارى \_ سبحانه \_ بما ورد عن رسول الله عليه من جهة أخبار الآحاد ، فقال بعض المتأخرين من حذاق الأشعرية : يجوز أن يسمى بذلك ؛ لأن خبر الواحد عنده يقتضى العمل ، وهذا [ عنده ] (٢) من باب العمليات ، لكن يمنع من استعمال الأقيسة الشرعية ، وإن كانت يعمل بها فى المسائل الفقهية.

(٢) من ح .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٠ .

ومال بعض المتأخرين منهم إلى المنع من ذلك ، ولم ير خبر الواحد عائدا عن الواحد بخبر إطلاق التسمية على الله ـ سبحانه .

والأصل في قبول خبر الواحد [ والعمل به إجماع الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ وما فهم عنهم في المسائل منقولة عنهم استعمال خبر الواحد ] (١) فيها ، فكان من أجاز قبول خبر الواحد في تسمية الله \_ سبحانه \_ [ فهم من مسالك الصحابة قبولهم ذلك في مثل هذا، ومن منع منه لم يفهم من مسالكهم قبول مثل هذا  $]^{(7)}$ ، ولا يثبت الإجماع عنده على قبوله ملحق ما لم يقم عليه دليل . فقوله في هذا الحديث : « إن الله رفيق » أنه لم يرد في الشريعة بإطلاقه ، سواء هذا جرى على ما أصلته لك هاهنا من الاختلاف ، ويحتمل أن يكون رفيق بعبد صفة فعل ، وهو ما يخلقه الله \_ تعالى \_ من الرفق لعباده ، كأحد التأويلين في تسميته لطيف أنه بمعنى ملطف . وإلى هذا مال بعض أصحابنا . وقال بعضهم: يحتمل أن يريد : أنه ليس بعجول . وهذا يقارب معنى الحلم .

<sup>(</sup>۱ ، ۲) من ح .

#### (٢٤) باب النهى عن لعن الدواب وغيرها

٨٠ ــ (٢٥٩٥) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، جَمِيعَا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ الله عَلَيِّ فِي بَعْضَ أَسْفَارِهِ ، وَامْرَأَةٌ مَنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَة ، فضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيٍّ . فَقَالَ : « خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ » .

قَالَ عَمْرَانُ : فَكَأْنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ ، مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

٨١ \_ (...) حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَأَبُو الرَّبِيعِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ وَهُوَ ابْنُ زَيْد. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمرَ ، حَدَّثَنَا النَّقَفَيُّ ، كلاَهُما عَنْ أَيُّوبَ . بإسْنَاد إسْمَاعِيلَ . نَحْوَ حَديثه . إلاَّ أَنَّ فِي حَديث حَمَّاد : قَالَ عَمْرَانُ : فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرَقَاءَ. وَفِي حَديث النَّقَفيِّ : فَقَالَ : ﴿ خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَأَعْرُوهَا ، فَإِنْهَا مَلْعُونَةٌ ﴾ .

٨٧ ـ (٢٥٩٦) حدّ ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ ـ يَعْنَى ابْنَ زُرَيْعِ ـ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةً ، عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنبِيِّ عَلَيْهَا ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ . عَلَى نَاقَةً ، عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ الْقَوْمِ ، إِذْ بَصُرَتْ بِالنبِيِّ عَلَيْهَا ، وَتَضَايَقَ بِهِمُ الْجَبَلُ . فَقَالَ النّبِيُّ عَلِيْهَا : « لاَ تُصاحبُنُا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ » .

٨٣ \_ (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمرُ .ح وَحَدَّثَنى عُبَيْدُ الله

وقوله فى الناقة التى لعنتها المرأة: « دعوها فإنها ملعونة » ، « ولا تصاحبنا ناقة عليها لعنة » ، « خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة » ، وقول عمران بن حصين : « فكأنى أنظر إليها ناقة ورقاء ، تمشى فى الناس وما يعرض لها أحد » ، قال القاضى : الورقاء من النوق التى يخالط بياضها سواد ، والذكر أورق .

وقوله: فقالت: « حل »: هي كلمة يزجر بها الإبل. يقال: حل يحل بسكون اللام فيهما، ويقال: حل حل بكسر اللام وتنوينها وبغير تنوين أيضا.

وأمر النبى ــ عليه الصلاة والسلام ــ فى هذه الناقة بما أمر من أخذ ما عليها وإعرائها من أداتها ؛ لأنها لعنتها صاحبتها لأمر أطلعه الله عليه فيها من لزوم اللعنة لها ، أو لمعاقبة ابْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ـ يَعْنِى ابْنَ سَعِيد ـ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَاد . وَزَادَ فَى حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ : « لاَ ، أَيْمُ الله ، لاَ تُصاحِبُنْا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعَنَةٌ مِنَ الله » وَزَادَ فَى حَديثِ الْمُعْتَمِرِ : « لاَ ، أَيْمُ الله ، لاَ تُصاحِبُنْا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعَنَةٌ مِنَ الله »

٨٤ \_ (٢٥٩٧) حَدَّثَنَا هَـرُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ \_ وَهُو َ ابْنُ بِلاَل \_ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنِّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لاَ يَنْبَغى لَصَدِّيق أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا » .

(...) حَدَّثَنيه أَبُو كُريَّب، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَر، عَنِ الْعَلاَءِ ابْن عَبْد الرَّحْمَن . بهذا الإسْنَّاد، مثْلَهُ.

٨٥ \_ (٢٥٩٨) حدَّثني سُويْدُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ

صاحبتها ؛ لنهيه قبل عن اللعن . فإن كان هذا وجهه ففيه العقاب فى المال ليزجر غيرها عن ذلك . وأصل اللعن : الترك ، وقيل : البعد ، كذا قال أهل اللغة . فلما دعت عليها باللعنة وكانت غير مكلفة ممن تدركها لعنة العقاب استعمل فيها معنى اللعنة اللغوية من الترك والإبعاد والخروج عن الملك ؛ معاقبة لقائلها ـ والله أعلم .

وقوله: « لا يبنغى لصديق أن يكون لعاناً ولا يكون اللاعنون شفعاء يوم القيامة ولا بشهداء » : كله تعظيم لإثم اللعن وتجنبه ، وأنه ليس من أخلاق المؤمنين والصديقين ولا الشهداء والشفعاء يوم القيامة ، وأن مَنْ تخلق به فليس من هذه الطبقات العزيزة الرفيعة ؛ لأن اللعنة \_ وإن كان أصلها في اللغة الترك والإبعاد \_ فصار استعمالها في الدعاء الإبعاد من رحمة الله ، وليس هذه خلق المؤمنين ، الذين وصفهم الله بالرحمة بينهم والتعاون على البر ، وأنهم كالجسد الواحد ، وكالبنيان يشد بعضه بعضا ، وأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثله قوله تعالى \_ في الحديث بعده \_ : « إنى لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة » ، فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة ، وهي البعد (١) من رحمة الله ، وهي بمثابة المقاطعة والعداوة ومحبة الشر أجمعه له ، وهو ضد الشفاعة والشهادة المقتضية للإشفاق والرحمة وهي (٢) غاية ما يرده الكافر ، وغاية مآله وعاقبة أمره ، فكيف يجوز لمسلم وقر الإيمان في قلبه أن يحبه لأخيه ويدعو عليه به ؟! ولذا جاء في الحديث الآخر : « فكأنه قتله » ، قيل : وهياته في النعيم الدائم ، بإبعاده من الجنة وإلحاقه بأصحاب النار المبعدين ، إذ هي مآل

<sup>(</sup>١) في ح : الإبعاد .

أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلَك بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أُمِّ الدَّرْدَاء بِأَنْجَاد مِنْ عِنْده ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَاتَ لَيْلَة ، قَامَ عَبْدُ الْمَلَكَ مِنَ اللَّيْلِ ، فَدَعَا خَادِمَهُ ، فَكَأَنَّهُ أَبْطًا عَلَيْه ، فَلَعَنَهُ . فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَتْ لَعَنْتُ أَبُطً أَمُّ الدَّرْدَاء : سَمِعْتُكَ اللَّيْلَة لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ . فَقَالَتْ : سَمِعْتُ أَبًا الدَّرْدَاء يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْكَ اللَّيْلَة لَعَنْتَ خَادِمَكَ حِينَ دَعَوْتَهُ . فَقَالَتْ : سَمِعْتُ أَبًا الدَّرْدَاء يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْكَ : « لاَ يَكُونُ اللَّقَانُونَ شُفْعَاء وَلاَ شُهَدَاء يَوْمَ الْقِيَامَة».

(...) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو غَسَّانَ الْمسْمَعِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ .ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كَلاَهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَديثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةً .

٨٦ \_ (...) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْد ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وأَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْ يَقُولُ : « إِنَّ اللَّعَانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلا شَفْعَاءَ يَوْمَ الْقيَامَة ) .

۸۷ ــ (۲۰۹۹) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ــ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيُّ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قِللَ : « إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَّانًا ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً » .

الملعونين ودار المبعدين .

وفيه يحتمل أن يكون معنى : « فكأنما قتله » فى الإثم ، أى أن له من الإثم على لعنه كالإثم على قتله ، وقد يكون هذا فى اللعانين عقابا لهم ونقصا من منازلهم ؛ لأن الشفاعة فى الآخرة والشهادة إنما هى من الشفقة (١) ، على المذبين والرحمة لهم ، فحرمها هؤلاء بفعلهم ضدها من اللعنة لهم المقتضية للقسوة عليه . وما روى عن النبى \_ عليه الصلاة والسلام \_ فى لعن من لعنه بذكره بعد هذا ومعناه .

وقوله فى أول هذا الحديث: « بعث إلى أم الدرداء بخادم » : كذا لابن ماهان ، وللجلودى : بأنجاد ، بفتح الهمزة ، وهو جمع نجد ، وهو متاع البيت الذى ينجد به من فرش وستور ووسائد . والتنجيد : التزيين ، وبيت منجد : مزين بمتاعه .

<sup>(</sup>١) في ح: الشفعة .

# (٢٥) باب من لعنه النبي على أو سبه أو دعا عليه ، وليس هو أهلا لذلك، كان له زكاة وأجرا ورحمة

٨٨ ــ (٢٦٠٠) حدّ ثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي الضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَتُ : دَخَلَ عَلَى رَسُولَ الله ﷺ رَجُلانَ ، فَكَلَّمَاهُ بِشَىْء لاَ أَدْرِى مَّا هُو ، فَأَغْضَبَاهُ ، فَلَعَنهُمَا وَسَبَّهُمَا . فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، مَنْ أَصَّابَ مِنَ الْخُيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هذَانِ . قَالَ : « وَمَا ذَاك ؟ » . قَالَتْ : قُلْتُ : لَعَنْتُهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا . قَالَ : « أَوَ مَا عَلَمْت ما شَارَطْتُ عَلَيْه رَبِّى ؟ قُلْتُ : اللّهُمَّ ، إِنَّمَا أَنَا لَعَنْتُهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا . قَالَ : « أَوْ مَا عَلَمْت ما شَارَطْتُ عَلَيْه رَبِّى ؟ قُلْتُ : اللّهُمَّ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَى اللّهُمَّ ، إِنَّمَا أَنَا وَسَبَبْتَهُمَا وَسَبَعْتُهُمَا وَسَبَعْتُهُمَا وَسَبَعْتُهُمَا وَسَبَعْهُ مَا يَضَا أَنَا لَعَنْهُ وَلَهُ وَلَهُمْ اللّهُمْ وَلَعْتُهُ وَلَعْتُ إِلَى اللّهُ اللّهُ وَلَعْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَعْلَالُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَعْلَا لَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَسَبَعْتُهُ وَاللّهَ وَالْعَرْقُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَالُونُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(...) حدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْب ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً . حَ وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدَىُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيَّمَ وَعَلَى بْنُ خَشْرَمٍ ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، كَلاَهُماً عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَاد ، نَحْوَ حَدِيث جَرِيرٍ . وَقَالَ فِي حَدِيث عِيسَى : فَخَلُوا بِهِ فَسَبَّهُمَا ، وَلَعَنَهُمَا ، وَأَخْرَجَهُمَا .

٨٩ ــ (٢٦٠١) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبْد الله بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : « اللهُمَّ ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَبِّمَا رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ ، أَوْ لَعَنْتُهُ ، أَوْ جَلَدْتُهُ ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً » .

قوله: «اللهم إنما أنا بشر ، أرضى كما يرضى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر ، وإنى اتخذت عندك ربى عهدًا لن تخلفنيه ، فأى مسلم لعنته أو سببته أو جلاته \_ وفى رواية: أو آذيتة \_ فاجعله له زكاة وأجرًا » ، وفى رواية : « وكفارة ورحمة وقربة ، تقربه إليك يوم القيامة » على اختلاف ألفاظ الحديث ، وزيادة بعضها على بعض ، قال الإمام : فإن قيل: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ : «[اللهم] (١) إنى أنا بشر ، أرضى كما يرضى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر ، وأيما أحد دعوت عليه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل». الحديث ، قال الإمام \_ وفقه الله \_ : إن قيل : كيف يدعو النبى \_ عليه الصلاة والسلام \_

<sup>(</sup>۱) في هامش ح

(٢٦٠٢) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ : « زَكَاةً وَأَجْرًا » .

(...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا أَسِمْ مَعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا أَسِمْ وَ بِإِسْنَادِ عَبْدِ الله بْنِ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كِلاَّهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ ، بإِسْنَادِ عَبْدِ الله بْنِ أَمَيْرٍ ، مِثْلَ حَدَيْثِه . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ عِيسَى جَعَلَ « وأَجْرًا » فِي حديث أبي هُرْيَرة . نُمَيْرٍ ، مِثْلَ حَدَيْثِه . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ عِيسَى

بدعوة على من ليس لها بأهل ، وهذا مما لا يليق به عَلَّهُ ؟

قيل: المراد بقوله: ليس لها بأهل عندك في باطن أمره ، لا على ما يظهر إليه \_ عليه الصلاة والسلام \_ مما يقتضيه حاله حين دعائه عليه ، فكأنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ يقول: من كان باطن أمره عندك أنه ممن يرضى عنه فاجعل دعوتى عليه الذي اقتضاها ما ظهر إلى من مقتضى حاله حينتذ طهوراً وزكاة . وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه وهو \_ عليه الصلاة والسلام \_ متعبد بالظواهر ، وحساب الناس في البواطن على الله تعالى .

ويحتمل أن يكون خرج هذا مخرج الإشفاق منه \_ عليه الصلاة والسلام \_ وتعليم أمته الخوف من تعدى حدود الله تعالى ، فكأنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ يظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة يسيرة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما زادها ولا أوقعها ، ويكون ذلك من الصغائر على القول بجواز وقوعها من (٢) الأنبياء \_ عليهم السلام \_ وإشفاقا منه \_ عليه الصلاة والسلام \_ وإن لم يقع منه . وقد وقع اللعن والسباب من غير قصد إليه ، فلا يكون فى ذلك نازل منزلة اللعنة الواقعة رغبة منه إلى الله سبحانه وطلبا للاستجابة ، فمثل هذه الطرائق ينبغى أن تسلك فى [ مثل ] (٣) هذا الحديث .

قال القاضى: [قد] (٤) يحتمل أن يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا

<sup>(</sup>١) في ح : على ، والمثبت من ز .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز ، واستدركت في الهامش . (٤) ساقطة من ح .

وجعل ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ .

9 - (٢٦٠١) حدّ ثنا قُتْبُهُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - يَعْنَى ابْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ الْحَزَامِيَّ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ اللَّهُمُّ ، الْحَزَامِيُّ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ اللَّهُمُّ ، إِنِّي أَتَّخَذَ عَنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تَخْلَفَنِيه ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ ، شَتَمْتُهُ ، لَعَنْتُهُ ، جَلَدْتُهُ ، فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ ، شَتَمْتُهُ ، لَعَنْتُهُ ، جَلَدْتُهُ ، فَأَجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً ، ثَقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقَيَامَة » .

(...) حدّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « أَوْ جَلَدُّهُ » .

قَالَ أَبُو الزِّنَاد : وَهْيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَإِنَّمَا هِيَ. ( جَلَدْتُهُ » .

(...) حدَّثني سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ،

منوى ، لكن بما جرت به عادة العرب فى دغم كلامها وصلة خطابها ، وإيراد بعض ألفاظها عند حرجها وتأكيدها وعينها ، ليس على نية إجابة ذلك ، كقوله : « تربت يمينك » ، و«عقرى حلقى » ، ونحوه مما جاء فى الحديث من قوله : « لا كبر سنك » ، « ولا أشبع الله بطنك » ، وقد يسمون السب لعنا ، فأشفق \_ عليه السلام \_ من موافقة أمثالها ، فعاهد ربه ودعاه ورغب إليه بأن يجعل ذلك القول رحمة وقربة كما قال ، ولم يكن صفته \_ عليه السلام \_ الفحش ولا التفحش ، ولا بعث سباباً ولا لعانا .

ومثل هذا إنما كان يجرى على لسانه فى الليل ، وقد تقدم فى الحديث أن يدعو على دوس ؛ لأنها كفرت ، فقال : « اللهم اهد دوساً »، وقال للذى جرحه وأدمى وجهه يوم أحد : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون ».

احد: " اللهم اعفر لفومى فإنهم لا يعلمون ".

وقد يكون فعله(١) هذا \_ عليه السلام \_ ودعاؤه ربه إشفاقا على المدعو عليه وتأنيسا ،

لئلا يلحقه من الخوف والحذر من ذلك ومن يقبل دعائه ما يحمله على اليأس والقنوط ، وقد

يكون سؤالا منه لربه فيمن جلده أو سبه بوجه حق وعقاب على جرم ، أن يكون ذلك عقوبة
في الدنيا وكفارة له لما فعله ، [ وتمحيصا] (٢) له عن عقابه عليه في الآخرة ، كما جاء في
الحديث الآخر ، وهو أحد معاني الصلاة في اللغة .

وقوله : « وفدية » : أي اجعل لعنتي وجلدي له فدية من عذابك في الآخرة .

وأما قوله: « أغضب كما يغضب البشر » : فهو \_ عليه الصلاة والسلام \_ لا يقول ولا

<sup>(</sup>١) في ح : قوله . (٢) في ز : تلخيصا ، والمثبت من ح .

عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، بِنَحْوِهِ .

٩١ \_ (...) حدّ ثنا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد ، عَنْ سَالم \_ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ \_ قَالَ : سَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَّا يَقُولُ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَّا يَقُولُ : هَ اللَّهُمَّ ، إِنَّمَا مُحَمَّدٌ بَشَرٌ ، يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، وَإَنِّى قَد اتَّخَدْتُ عَنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلَفَنِيه ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ آذَيْتُهُ ، أَوْ سَبَبْتُهُ ، أَوْ جَلَدْتُهُ ، فَاجْعَلَهَا لَهُ كَفَّارَةً ، وَقُرْبَةً ، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقَيَامَة » .

٩٢ \_ (...) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّه سَمِّعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ ، فَأَيْما عَبْد مَوْمِن سَبَبْتُهُ ، فَأَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقيَامَة » .

٩٣ ـ (...) حدَّتنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّتَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شَهَابٌ ، عَنْ عَمِّه ، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبْنَ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَّهُ يقُولُ : « اللّهُمَّ ، إِنِّى اتَّخَذْتُ عَنْدَكَ عَهْدًا لَنَ تُخْلِفَنِيهِ ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ ، أَوْ جَلَدْتُه ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ كَفَّارَةً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

9٤ \_ (٢٦٠٢) حدّ ثنى هَرُونَ بْنُ عَبْدِ الله وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، قَالا : حَدَّئَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، قَالا : حَدَّئَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِى أَبُو الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابَرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّى اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَيَّ عَبْدِ مِن الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ أَوْ شَتَمْتُهُ ، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا » .

يفعل فى حال غضبه ورضاه إلا صدقاً وحقا ، لكن غضبه لله تعالى قد يحمله على الشدة فى أمره ، وتعجيل عقوبة مخالفه ، وترك ما قد أبيح له من الإغضاء عنه والصفح ، فقد جاء فى الحديث : أنه « ما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتهك حرمة الله » (١) .

وفى الباب : عن سالم مولى النصريين ، بالصاد المهملة ، وعند العذرى بالمعجمة ، وهو خطأ ، والصواب الأول وهو سالم الملقب بسيلان ، أبو عبد الله مولى مالك بن أوس الحدثان البصرى ، ويقال : مولى شداد البصرى (٢) ، وكذا قاله البخارى وغيره .

<sup>(</sup>١) سبق في ك الفضائل ، ب مباعدته على للآثام ، برقم (٧٧) .

<sup>(</sup>۲) في ح : النصرى .

(...) حَدَّثَنيه ابْنُ أَبِي خَلَف ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ . حِ وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، حَمِيعًا عَذَ الدُّرْ حُرِيْج ، يَّفِذَا الاسْنَاد ، مِثْلَهُ

عَاصِمٍ ، جَمِيعًا عَنَ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِّهَذَا الإِسْنَاد ، مِثْلَهُ . ٩٥ ــ (٢٦٠٣) حدّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشيُّ ــ وَاللَّفْظُ لزُهيْر ــ

قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّار ، حَدَّثَنَا إَسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ، قَالَ : كَانَتْ عِنْد أُمَّ سُلَيمٍ يتيمة وهي أُمُّ أَنَسٍ ــ فَرَأَى رَسُولُ الله

عَلَى النَّيْهُ . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَ : مَالَك ؟ يَا بُنيَّةُ ! قَالَت اَلْجَارِيَةُ : دَعَا عَلَىَّ نَبِيُّ اللَّه عَلَىٰٓ سُلَيْمٍ تَبْكِي . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَ : مَالَك ؟ يَا بُنيَّةُ ! قَالَت اَلْجَارِيَةُ : دَعَا عَلَىَّ نَبِي اللَّا يَكْبَرَ سَنِّي . فَالآنَ لاَ يَكْبَرُ سنِّي أَبَدًا . أَوْ قَالَتْ : قَرْنِي . فَخَرَجَتْ أُمُّ سُليْم مُسْتَعْجِلَةً

رَدُ يَكِبُرُ سَنِي ، فَادِنُ لَهُ يَكِبُرُ سَنِي بَهُ ، أَوَ فَكَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَى : « مَالَك يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ ) سُلَيْمٍ ؟ أَ». فَقَالَتْ : « وَمَا ذَاك يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ » سُلَيْمٍ ؟ أَالله عَلَى يَتِيمَتِي ؟ قَالَ : « وَمَا ذَاك يَا أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ » قَالَتْ : زَعَمَتْ أَنَّكَ دَعَوْتَ أَلاْ يَكُبُرَ سَنُّهَا وَلاَ يَكُبُرَ قُرْنُهَا . قَالَ : فَضَحَكَ رَسُولُ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى العَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

عَلَى ، ثُمَّ قَالَ : « يَا أُمَّ سَلَيْم ، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّى ، أَنِّى اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّى فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشْرُ ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ ، فَأَيُّمَا أَخَد دَعَوْتَ عَلَيْه \_ مِنْ أُمَّتِى \_ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ ، أَنْ تَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً وَقُرْبَةً يُقَرِّبَهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقَيَامَة » .

وَقَالَ أَبُو مَعْنِ : يُتيِّمَةُ ، بِالتَّصْغِيرِ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلاَئَةِ مِنَ الْحَدِيثِ .

97 ــ (٢٦٠٤) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى الْعَنَزِيُّ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارِ ــ وَاللَّفْظُ لَا بُنِ المُثَنَّى الْعَنْزِيُّ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارِ ــ وَاللَّفْظُ لَا بَنْ المُثَنَّى ــ قَالاً : حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالد ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْقَصَّابِ ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ ، قال : كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصَبْيَانِ ، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ، فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ قَالَ : فَجِئْتُ بَابٍ قَالَ : فَجِئْتُ بَابٍ قَالَ : فَجِئْتُ اللهَ عَلَيْهَ » . قالَ : فَجِئْتُ

وقوله: « أو جلده » في حديث ابن أبي عمر ، قال : وهي لغة أبي هريرة على إدغام المثلين في جلدته .

وقولها: « لا يكبر [ سنى ] (١) » ، أو قالت : « قرنى » : السن والقرن بفتح القاف سواء، يقال : هو سنه وقرنه ، أى مماثله فى المولد ، فكأنهما فى قوله : « لا كبر سنك ولا كبر قرنك » تقول : لا طال عمرك ؛ لأنه إذا طال عمره طال عمر قرنه وسنه .

فَقُلْتُ : هُوَ يَأْكُلُ . قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : « اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ » . قَالَ : فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ : « لاَ أَشْبَعَ الله بَطْنَهُ » .

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : قُلْتُ لأُمَّيَّةَ : مَا حَطَأَني ؟ قَالَ : قَفَدَني قَفْدَةً .

9٧ \_ (...) حدّ ثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كُنْتُ أَلَعَبُ مَعَ الصِبِّيَانِ ، فَجَاءَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَاخْتَبَأْتُ مَنْهُ ، فَذَكَرَ بِمِثْله .

وضحك النبى على من خوف أم سليم وهيبتها من إجابة دعوته ، قيل : إنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ لم يقصد الدعاء عليها ، إلا كما تقدم من الجارى على لسان العرب .

وقوله: « تلوث خمارها » . أي تديره على رأسها .

وقوله: « كنت ألعب مع الصبيان » : فيه جواز ترك الصبيان لذلك .

وقوله: فجاء رسول الله على فحطأنى حطأة \_ بحاء وطاء مهملة والطاء ساكنة مهموز \_ وقال: « اذهب فادع لى معاوية » فجئت ، فقلت: هو يأكل إلى قوله: « لا أشبع الله بطنه » ، قال الإمام: يحمل على أنه من القول السابق إلى اللسان من غير قصد إلى وقوعه، ولا رغبة إلى الله تعالى في استجابته.

وأما قوله: « فحطأني حطأة » ذكر مسلم عن أمية \_ يعنى ابن خالد \_ في معناه: «قفدني قفدة » بتقديم القاف . قال الهروى في حديث ابن عباس هذا: « فحطاني حطوة » جاء به الراوى غير مهموز ، وقال ابن الأعرابي: الحطو: تحريك الشيء مزعزعاً له، ورواه شمر بالهمز، وحكى عن غيره: لا تكون الحطأة إلا ضربة بالكف [ على ](١) بين الكتفين .

قال القاضى: الحطاة ، قيل: لا تكون إلا [ بالضرب باليد ] (٢) مبسوطة. وتفسير أمية لها بالقفد قريب منه ، وهو صفح القفا ، وقيل : صفح الرأس ، ويحتمل أن فعل النبى به ذلك ليس على طريق الصفع والعقاب؛ إذ لم يتقدم بالخبر ما يوجب ذلك، ولكنه على طريق ما يفعل بالصغار والشباب من الملاعبة والتأنيس لهم ، كما قيل : أذّن ابن عباس في الصلاة. ويحتمل أنه قصد تأديبه على أمر فرط فيه لمن أمره واشتغل باللعب عنه. ولذلك يحتمل أن دعاءه على معاوية كان على طريق جد وتحقيق وضجر عليه ؛ إذ لم يبادر بإجابة دعوته المرة بعد الثانية ، ولعله ظن أنه أمر على تراخ وغير معجل ، أو كان محتاجا إلى الطعام .

<sup>(</sup>۱) زائدة ف*ي* ز .

## (٢٦) باب ذم ذي الوجهين ، وتحريم فعله

٩٨ \_ (٢٥٢٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِك ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرِيَّرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « إِنَّ مِنْ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ ، الذَى يَأْتِي هَؤُلاءِ بِوَجْهِ ، وَهَؤُلاءِ بِوَجْهِ » .

99 \_ (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكَ بْنِ مَالك ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيُّ يَقُولُ : « إِنَّ شَرَّ النَّاسِّ ذُو الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ، وَهَؤُلَاء بِوَجْه » .

وقوله: « من شر الناس ذو الوجهين »: تقدم الكلام فيه وهو بين وهذا فيما ليس طريقه الإصلاح والخير بل في الباطل والكذب وتزيينه لكل طائفة عملها وتقبيحه عند الأخرى، وذم كل واحدة عند الأخرى [ بخلاف المداراة والإصلاح المرغب فيه ، وإنما يأتى لكل طائفة بكلام فيه صلاح الأخرى ] (١) ، ويعتذر لكل واحدة عن الأخرى وينقل لها الجميل عنها .

في هامش ح

## (۲۷) باب تحريم الكذب وبيان المباح منه

١٠١ \_ (٢٦٠٥) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف ؛ أَنَّ أُمَّهُ \_ أُمَّ كُلْتُومَ بِنْتَ عُقْبَةَ ابْنِ شَهَاب ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف ؛ أَنَّ أُمَّهُ \_ أُمَّ كُلْتُومَ بِنْتَ عُقْبَةَ ابْنِ شَهَاب ، أَخْبَرَتُهُ ؛ أَنَّهَا ابْنِ أَبِي مُعَيْط \_ وكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتَ الأُولَ ، اللَّآتِي بَايَعْنَ النبي عَلِي الله عَلِي الله عَلَيْ وَهُو يَقُولُ : « لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ ، ويَقُولُ خَيْرًا ويَنْمي خَيْرًا » .

قَالَ ابْنُ شِهَابِ : وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْء مما يَقُولُ النَّاسُ كَذَبٌ إِلا فِي ثَلاَث: الْحَرْبُ ، والإصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ ، وَحَديثُ الرَّجُلِ أَمْرَأَتَهُ وَحَديثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَها .

وقوله: « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا وينمي خيرًا » بعد هذا في الأم يبين ما قلناه .

وقول ابن شهاب فى الحديث : « لم أسمع أحدًا يرخص فى شىء مما يقول الناس كذب الا فى ثلاث : الحرب ، والإصلاح [ بين الناس ](١) ، وكذب الرجل امرأته وكذب المرأة روجها » ، قال القاضى : لا خلاف فى جواز الكذب فى هذا .

واختلف في الصورة الجائزة فيه (٢) ، وما هو هذا الكذب المباح في هذه الأبواب ؟ فحمله قوم على الإطلاق ، وأجازوا قول ما لم يكن في ذلك لما فيه من الصلاح ، وأن الكذب المذموم إنما هو ما فيه مضرة المسلمين ، واحتجوا بقول : ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾(٣) وقوله : ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ وَلَهُ اللهِيرُ اللهِيمُ اللهِيرُ اللهِيمُ اللهِيمُ اللهِيمُ لَسَارِقُونَ ﴾ (١) ، وقالوا : لا خلاف أن من رأى رجلاً يريد أن يقتل مسلما ، أو يقدر على أن ينجيه منه بالكذب ، أنه واجب عليه مثل أن يقول : ليس [هو] (٧) هاهنا ، أو ليس هو فلان، ونحو هذا . فإذا كان واجبا هنا فهو جائز فيما فيه الصلاح .

وقال آخرون ــ وهو مذهب الطبرى ــ : لا يجوز الكذب في شيء من الأشياء ، ولا

<sup>(</sup>۱) في ح : منه . (۳) الأنبياء : ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الصافات : ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) سبق في ك الإيمان ، ب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، برقم (١٩٣) .

(...) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقدُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهيمَ بْن سَعْد ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِم بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ،

الخبر عن شيء بخلاف مخبره عن شيء ، وما جاء في هذا من الإباحة فإنما هو مما لا يجوز في غيره للضرورة هنا ، وإنما هو على التورية وطريق المعاريض لا تصريح الكذب ، مثل أن يعد زوجته بأن يغفر لها ويحسن إليها ، ونيته في ذلك إنَّ قدر الله أو إلى مدة ذلك وثناؤه وإثابتها في غير هذا بكلمات مشتركة وألفاظ متحملة (١) ، يفهم منها ما يطيب قلبها ، وكذلك في الإصلاح بين الناس ونقل ما ينقل لها ولا عن هؤلاء من كلام جميل ، وقول حسن ، وعذر محتمل ، وكذلك في الحرب ، كما كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ، مثل أن يقول : هل لكم في قتال بني فلان [ غزو بلد ] (٢) كذا ، أو تأهبوا لغزو [ بلد ] (٣) كذا ، وقد وجب غزو بني فلان ، [ أو ] (٤) أنا أغزو بلد (٥) كذا ونيته وقتاً آخر ، وكذلك أن يقول لمبارزة الخيل : سرجك ، ويريد فيما مضى ، ويقول للجيش من عدوه : مات إمامكم الأعظم ليدخل الذعر قلوبهم ويريد النوم ، وشبه (٦) هذا ، [ أو يقول : غدًا يقدم علينا مدد، وهو قد أعد قوما من عسكره ليأتوا في صورة المدد ] (٧) .

فهذا من الخدع الجائزة والمعاريض المباحة ، فمثل هذا كله من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب . وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف منها أنها معاريض ، ووجوه أخر

وأما قوله : « والمرأة تحدُّث زوجها » : فيحتمل أن هذا فيما يحدث كل واحد منهما الآخر من ودِّه له واغتباطه له ، وإن كان أكثر مما يعتقده لما في ذلك من الصلاح ودوام الألفة بينهما ، والله أعلم .

وأما إذا كانت المخادعة مع العدو ، أو المواعدة مع الزوجة بالأيمان والعهود ، أو أخذ عوض من مال الزوجة على ما وعدها به ، فلا يحل شيء من ذلك عند الجميع ، وهو عاص كاذب ، آثم فيما لم يف به من ذلك .

وقوله في هذا الباب: في كتاب مسلم من حديث عمرو الناقد بسنده عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بهذا الإسناد ، [ هذا ] (٨) هو الصواب ، وكذا سمعناه في الكتاب ، وكان في بعض نسخ مسلم فيه: محمد بن عبد الله بن [ عبيد الله ] (٩)

<sup>(</sup>١) في ح: محتملة .

<sup>(</sup>٣) في ز: غزو ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٥) في ز : كذا ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>۷) في هامش ح (۹) في هامش ح

<sup>(</sup>۲) في ز : غزو بكذ ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٤) مثبتة من ح

<sup>(</sup>٦) في ز: وسننه .

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل ، واستدركت في الهامش بسهم .

مثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ : وَقَالَتْ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِلاَّ فِي ثَلاَث . بِمثْلِ مَا جَعَلَهُ يُونُسُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ شِهَابِ .

(...) وحدّثناه عَمْرٌ و النّاقدُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . إِلَى قَوْلِه : « وَنَمَى خَيْرًا » ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

ابن شهاب، وهو خطأ ، وعلى الصواب قرأناه وسمعناه من شيوخنا ، لكن كتبنا فيه عن أبى بحر الرواية : ابن عبد الله بن عبيد الله ، وهو خطأ ، والصحيح ما في الكتاب .

## (۲۸) باب تحريم النميمة

جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْد اللّه بْنِ مَسْعُود ، قَالَ : إِنَّ مُحَمَّدًا عَلِّهُ قَالَ : « أَلاَ أُنَبِّكُمْ مَا الْعَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِيقًا ، وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِيقًا ، وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِيقًا ، وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا » .

وقوله: « ألا أنبئكم ما العضه ؟ هى النميمة القالة بين الناس » : كذا روايتنا عن أكثر شيوخنا : « العضدة » مثل العدة . وعند الجيانى : « العضه » مثل الوجه . جاء فى الحديث مفسرًا بالنميمة ، ثم فسرها بالقالة بين الناس ، أى نقل القول بينهم عن بعضهم لبعض .

قال الإمام: قيل في قوله: ﴿جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾(١): هو جمع عضه ، من : عضيت الشيء: أي مزقته . قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا ببعض ، فلعل النميمة سميت عضة ؛ لأنها تفرق بين الناس .

قال القاضى: قد جاء مفسرًا فى الحديث بما لا يحتاج إلى غيره . وقد قيل فى تفسير العضة : إنها السحر . وقيل : قول البهتان ، وقد تقدم تفسيره فى قوله : « لا يعضه بعضاً » بعضاً » . وقد قيل فى قوله : ﴿ بَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ أى سحرًا ؛ لقولهم : ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ لَا يُوثُرُ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩١ .

<sup>(</sup>٢) المدثر : ٢٤ .

## (٢٩) باب قبح الكذب، وحسن الصدق، وفضله

١٠٣ \_ (٢٦٠٧) حدّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا \_ جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدى إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبَرِّ ، وَإِنَّ الْبَرِّ ، وَإِنَّ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَصُدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صَدِّيقًا . وَإِنَّ الْكَذَبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ ، وَإِنَّ الْفَجُورِ ، وَإِنَّ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَكُذْبَ حَتَّى يُكْتَب كَذَابًا » .

١٠٤ ــ (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله

قوله: «إن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا »: فيه تحريض على تحرى الصدق وتجنب الكذب وترك التساهل فيه ؛ فإن ذلك يؤدى إلى أمثاله ، ويقع فيه ويكثر منه إذا لم يتحفظ من الكذب حتى يعرف به ، ويكتب عند الله بالمبالغة في الصدق إذا اعتاده ، أو بالكذب إذا اعتاده ، فإن فعيل وفعال من «صديق ، وكذاب » من أبنية المبالغة والكثرة . ومعنى كتبنا هنا : أى حكم عليه وله بذلك وحق له منزلة الصديقين وثوابهم، أو صفة الكذابين وعقابهم. وقيل في قوله: ﴿كتَبَ اللّهُ لاَ عُلْبَنّ ﴾(١): أى حكم ، ويكون هذا إظهار حكمه فيها وإنفاذ قدرة له بالشقاوة والسعادة بمقتضى الصفتين ، أو كتب ذلك في كتاب ليشهر(٢) بالصفتين في الملأ الأعلى ، أو يلقى ذلك في ألسنة الناس ، كما يوضع القبول والبغضاء ، وإلا فقضاؤه المتقدم وكتابه السابق قد سبق فيه بما كان ويكون فيه هذا .

ثم الحديث عندنا في جميع النسخ الواصلة إلينا والروايات المتصلة بمسلم والبخارى عندنا، إلا أن أبا مسعود الدمشقى زاد عن مسلم في حديث ابن المثنى وابن بشار في هذا الباب: وإن شر الروايا روايا بالكذب وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا بعد الرجل مبيته ثم يحلفه . وذكر الدمشقى أن مسلما أخرج هذه الزيادة وقد ذكرها أيضا في الحديث أبو بكر البرقاني ، قال أبو عبيد الله الحميدى : وليست عندنا في كتاب مسلم .

ومعنى « الروايا » هنا قيل : جمع روية ، وهو ما يرويه المرءُ يعده أمام عمله أو قوله ،

<sup>(</sup>۱) المجادلة : ۲۱ . (۲) في ح : ليشتهر .

عَلَّهُ: « إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌٌ ، وَإِنَّ الْبرَّ يَهْدَى إِلَى الْجَنَّة ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا . وَإِنَّ الْكَذَبَ فُجُورٌ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُتَحَرَّى الْكَذَبَ حَنَّى يُكْتَبَ كَذَاً بًا » .

قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِه : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

١٠٥ ـ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنَ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيق ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيق ، عَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيق ، عَدْ عَبْد الله قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّ : « عَلَيْكُمْ بِالصِّدْق ، فَإِنَّ الصِّدْق يَهْدى إلَى عَنْ عَبْد الله قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَلَيْكُمْ بِالصِّدْق وَيَتَحَرَّى الصِّدْق حَتَّى يُكْتَب الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرِّ يَهْدى إِلَى الْجَنَّة ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْق حَتَّى يُكْتَب عَنْد الله صَدِّيقًا . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذَب ، فَإِنَّ الْكَذَب يَهْدى إِلَى الْفُجُور ، وَإِنَّ الْفُجُور يَهْدى إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزالُ الرَّجُلُ يَكُذَب ، فَإِنَّ الْكَذَب يَهْدى إِلَى الْفُجُور ، وَإِنَّ الْفُجُور يَهْدى إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزالُ الرَّجُلُ يَكُذَب ، وَيَتَحرَّى الْكَذِب حَتَّى يُكْتَب عَنْدَ الله كَذَابًا » .

(...) حدّثنا منْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّميمِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهُرٍ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمِ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ ، بهذَا الإِسْنَاد . وَلَمْ يَذْكُرُ فِي حَديثِ عِيسَى: ﴿ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ ﴾ . وَفِي حَديثِ ابْنِ مُسْهِر : ﴿ حَتَّى يَكُتُبُهُ الله ﴾ .

وقيل : جمع رواية ، أى حامل وناقل له ، وقد يكون عندى استعارة من راوية الماء ، ومنه سمى راوية الحديث والعلم ؛ لحمله إياه كحمله الماء والانتفاع بما عنده كما ينتفع بمائها ، وكما قيل لحامل العلم : وعاء علم وكنيف علم (١).

وقوله: « وإن الصدق يهدى إلى البر (٢) ، وإن البر يهدى إلى الجنة . وإن الكذب يهدى إلى الفجور وإن الفجور يهدى إلى النار » ، معناه : أن الصدق يهدى إلى البر بالعمل الصالح الخالص من الإثم . والبر اسم جامع للخير كله ، وقيل : البر : الجنة ، وقيل ذلك في قوله تعالى: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَ ﴾ (٣) ويوصل إليه ، والبر يوصل إلى الجنة ويرشد إليها ، والكذب يوصل إلى الفجور وأصله الميل عن القصد ، وقيل : الانبعاث في المعاصى ، ومنه قيل للفاجر : كاذب ، وللمكذب بالحق : فاجر . ومعنى: « يتحرى الصدق ويتحرى الأدب» : أي يقصده ويعتمده ، والحرى : ناحية الشيء .

<sup>(</sup>١) في ح : وكنفه . (٢) في ز : الفجور ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٩٢ .

# (۳۰) باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأى شيء يذهب الغضب

١٠٦ ـ (٢٦٠٨) حدّ ثنا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعيد وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ـ وَاللَّفْظُ لَقَتْيْبَةَ ـ وَاللَّفْظُ لَقَتْيْبَةَ بَنِ سَوِيْدَ ، عَنْ قَالاً : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدَ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيّ : « مَا تَعُدُّونَ الرَّقُوبَ فِيكُمْ ؟ » قَالَ : قُلْناً : الَّذِي لاَ يُولَدُ لَهُ . قَالَ : « لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوبِ ، وَلَكَنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَده شَيْتًا » . قَالَ : « فَمَا تَعُدُّونَ الصَّرَعَةَ فِيكُمْ ؟ » . قَالَ : قُلْنا : الَّذِي لاَ يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ . قَالَ : « لَيْسَ بذلك ، ولَكَنَّهُ النَّذِي يَمْلَكُ نَفْسَهُ عَنْدَ الْغَضَب » .

(...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كِلاَّهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَ مَعْنَاهُ .

١٠٧ ــ (٢٦٠٩) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد ، قَالاَ كلاهُمَا : قَرَأْتُ عَلَى مَالكَ عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةَ قَالَ : ﴿ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَرَّعَة ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَب».

١٠٨ ـ (...) حدَّثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ عَنِ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزَّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزَّبُيْدِيِّ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرِةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ الزَّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرِةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ

قال الإمام: قوله: « ما تعدّون الرقوب فيكم ؟ » قلنا: الذى لا يولد له قال: « ليس ذلك بالرقوب ، [ ولكنه الرجل ] (١) الذى لم يقدم من ولده شيئًا » الحديث. قال أبو عبيد: معناه في كلامهم: فقد الأولاد في الدنيا ، فجعله الله فقدهم في الآخرة ، فكأنه حول الموضع إلى غيره.

قال القاضى: لما كان الرقوب عندهم ذا مصيبة لفقد بنيه ، كثير الأسف على ذلك ، أعلمهم ـ عليه السلام ـ أن الذى أصيب بفقدهم في الآخرة هو المصاب حقيقة ؛ لما فاته من

<sup>(</sup>۱) في هامش ح

يَقُولُ: « لَيْسَ الشَّديدُ بِالصُّرَعَة ». قَـالُـوا: فَالشَّدِيدُ أَيُّمَ هُـوَيَا رَسُـولَ الله ؟! قَـالَ:

« الَّذِي يَمْلكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبَ ِ » .

(...) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ . . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، شُعَيْبٌ ، كَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ بَيْكَ بِمثْله .

١٠٩ ـ (٢٦١٠) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ ـ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنا . وَقَالَ ابْنُ الْعَلاءِ ـ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنا . وَقَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ : حَدَّثَنا ـ أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ عَدَى بْنِ ثَابِت ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَد ، قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلاَن عَنْدَ النَّبِي عَلَى الْعَمْشِ ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا تَحْمَرُ عَيْنَاهُ وَتَنْتَفْخُ أَوْدَاجُهُ . قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : ﴿ إِنِّى لأَعْرِفُ كَلَمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ : أَعُوذُ بِالله مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَهَلْ تَرَى بِي مِنْ جُنُونٍ ؟

قَالَ ابْنُ الْعَلاَء : فَقَالَ : وَهَلْ تَرَى . وَلَمْ يَذْكُر الرَّجُلَ .

آخر تقديمهم كما وصل به من قوله: « ما تعدون الصرعة ؟ » فقالوا: الذي يصرع الرجال ، قال: « ليس بذلك ، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب » ، فكأنه قال: ليس الرقوب بالحقيقة ولا الصرعة بالحقيقة من ذكرتم ، لكنه هذان الآخران ، ذلك لما فقده في أخراه ، وهذا لما ملك نفسه وصرعها عند غضبه ، ولم ينف اسم اللغة عن المسمين .

قيل : وفي هذا فضل كظم الغيظ وأن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو ؟ لأن النبي \_ عليه السلام \_ جعل غلبته لنفسه أشد من غلبته لمناوئه ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَا هُوا ) قيل فيه : جهاد النفس ، وفي الحديث : « رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » (٢) .

والصرعة بضم الصاد وفتح الراء الذى يكثر صرع الناس وغلبتهم ، وكذلك كل من يكثر منه الشيء ، يقال فيه : فعله مثل ضحكه وهزوه وخدعه وصرعه ، فإذا سكنت ثانيها فعلى

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) كشف الخفاء ١/٤٢٤ (١٣٦٢) وفيه : قال الحافظ ابن حجر : هو مشهور على الألسنة ، وهو من كلام: إبراهيم بن عيلة ، وقال العراقى فى تحقيقه على الإحياء : رواه البيهقى بسند ضعيف عن جابر ، ورواه الخطيب فى تاريخه عن جابر بلفظ أطول من ذلك .

110 ـ (...) حدّ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِى الْجَهْضَمِى ، حَدَّثَنَا اللّهِ أَسُو أُسَامَةَ ، سَمَعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرد قَالَ : اسْتَبَّ وَجُلانَ عِنْدَ النّبِيِّ عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهُ وَيَحْمَرُ وَجُهُهُ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ : أَعْوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، فَقَامَ فَقَالَ : أَتَدْرِى مَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ آنِفًا ؟ قَالَ : إِلَى الرَّجُلِ رَجُلٌ مَمَّنُ سَمِعَ النّبِي عَلِيْهُ فَقَالَ : أَتَدْرِى مَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ آنِفًا ؟ قَالَ : ﴿ إِنِّي لِأَعْلَمُ كَلَمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ : أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، فَقَالَ لَهُ « إِنِّي لأَعْلَمُ كَلَمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ ذَا عَنْهُ : أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَمَجْنُونَا تَرَانِي ؟

(...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

العكس ، أى الذي يفعل به ذلك كثيرًا يضحك به ويستهزأ به ويخدع .

قوله في الذي [ رآه ] (١) غضب : « إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » : فيه أن الغضب في غير الله من نزغ الشيطان ، وما يحمل عليه من موافقته هوى النفس وطبعها المركب فيها ، وأن الاستعاذة من الشيطان كفته وسكن غضبه . وقول الآخر : « هل ترى في من جنون » كلام من لم يفقه في دين الله ، وظن أنه لا يستعاذ من الشيطان إلا من المس ، ولم يعلم أن الغضب من أوائل مسه ؛ ولهذا يخرج به عن صورته وخلقه ، ويحفه بقبح الحركات والكلام والأفعال ، حتى يزين له إفساد ماله ، وتمزيق ثيابه ، وكسر ما حوله من آنية ، وقتل من نازعه أو غضب عليه ، أو إفساده أو الحلف والنذر على الانتفاع به ، ولعله كان من جفاة الأعراب أو ممن لم يخلص إيمانه من المنافقين .

#### (٣١) باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك

ابْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ حَمَّاد ابْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَسِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَمَّا صَوَّرَ الله آدَمَ في الْجَنَّةَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَتْرُكَهُ ، فَجَعًلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ ، يَنْظُرُ مَا هُوَ ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلقَ خُلقًا لاَ يَتَمَالَكُ » .

(...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

وقوله: « لما صور الله آدم في الجنة جعل إبليس يطيف حوله » ، قال الإمام: يقال: طاف بالشيء طوفا وأطاف: استدار حوله.

وقوله: « فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك » ، قال القاضى: أى ذا جوف ، وقد يكون معناه: خالى الداخل ، وبه سمى الجوف وكل مقعر أجوف ، وجوف كل شيء قعره وداخله .

وقوله: « لا يتمالك : [ يعني ] (١) يحبس نفسه ويملكها عن الشهوات .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

#### (٣٢) باب النهى عن ضرب الوجه

١١٢ \_ (٢٦١٢) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا الْمُغيرَةُ \_ يَعْنى الْحَزَامِيَّ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : (إذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلَيَجْتَنَب الْوَجْهَ » .

(...) حدّثناه عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، بهَذَا الإِسْنَاد . وَقَالَ : ﴿ إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ ﴾ .

١١٣ \_ (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ اللَّبِي مَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلَيْتَقِ الْوَجْهَ ﴾ .

قوله: « إذا قاتل أحدكم أخاه » ، وفي رواية أخرى : « إذا ضربه فليتجنب الوجه » ، وفي رواية : « فلا يلطمن الوجه » : فيه تشريف هذه الصورة عن الشين ؛ إذ الضرب فيها واللطم مما يظهر الشين فيها سريعا ؛ ولأن فيها المحاسن وأعضاء نفيسة ، وأكثر الإدراكات ، فقد يبطلها بفعله والتشويه فيها أشد ؛ لأنها شيما الإنسان والبادى منه والمتميز به من أمثاله ، والصورة التي خلقه الله عليها وكرم بها بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا .

قوله آخر الحديث: « فإن الله خلق آدم على صورته » ، قال الإمام: هذا حديث ثابت عند أهل النقل ، وقد رواه بعضهم: « أن الله خلق آدم على صورة الرحمن » (١) ولا يليق هذا عند أهل النقل ، ولعله نقل من رواه بالمعنى الذى يوهمه ، وظن أن الضمير عائد على الله \_ سبحانه \_ فأظهره وقال: « على صورة الرحمن » .

واعلم أن هذا الحديث غلط فيه ابن قتيبة وأجراه على ظاهره ، وقال : فإن الله سبحانه له صور لا كالصور ، وأجرى الحديث على ظاهره ، والذى قال لا يخفى فساده ؛ لأن الصورة تفيد التركيب ، وكل مركب محدث ، والبارى \_ سبحانه وتعالى \_ ليس بمحدث فليس بمركب ، وما ليس بمركب فليس بمصور ، وهذا من جنس قول المبتدعة : إن البارى \_ جل بمركب ، وعز \_ جسم لا كالأجسام ، لما رأوا أهل السنة قالوا : شيء لا كالأشياء طرد واحد ، فقالوا: جسم لا كالأجسام . وقال ابن قتيبة : صورة لا كالصور .

والفرق بين ما قلناه وما قالوه : أن لفظة « شيء » لا تفيد الحدوث ولا تتضمن ما

<sup>(</sup>١) الفتح ٥/ ١٨٣ ، وقد علق على ناقل هذا الحديث بدون توجيه المعنى .

١١٤ ــ (...) حدّثنا عُبيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ " قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلاَ يَلْطَمَنَ الْوَجْهَ » .

يقتضيه ، وقولنا : جسم وصورة يتضمن التأليف والتركيب ، وذلك دليل الحدوث . وعجبا لابن قتيبة في قوله : صورة لا كالصور ، مع كون هذا الحديث يقتضى ظاهره عنده خلق آدم على صورته ، فقد صارت صورة البارى ـ سبحانه ـ على صورة آدم \_ عليه السلام \_ على ظاهر هذا على أصله ، فكيف يكون على صورة آدم ، ويقول: إنها لا كالصور . وهذا يناقض.

ويقال له أيضا: إن أردت بقولك: صورة لا كالصور أنه ليس بمؤلف ولا مركب، فليس بصورة على الحقيقة، وأنت [ مثبت ] (١) تسمية تفيد في اللغة معنى مستحيلا عليه تعالى، مع نفى ذلك، فلم يعط اللفظ حقه ولم يجره على ظاهره.

فإذا سلمت أنه ليس على ظاهره فقد وافقت على افتقاره إلى التأويل وهذا الذى نقول به، فإذا ثبت افتقاره إلى التأويل قلنا: اختلف الناس فى تأويله ، فمنهم من أعاد الضمير إلى المضروب ، وذكر أن فى بعض طرق الحديث أنه سمعه على يقول: « قبح الله وجهك ووجه من أشبهك» أو نحو هذا، فقال على أما على هذه الرواية \_ وهى شتم من أشبهه \_ فبين وجه هذا التعليل ؛ لأنه إذا شتم من أشبهه وآدم يشبهه فكأنه شتم آدم وغيره من الأنبياء \_ عليهم السلام \_ [ وإنما ] (٢) ذكر الأول تنبيها عليه وعلى نبيه .

وأما على هذا الذى وقع فى كتاب مسلم فيحتمل أن يكون تعبدًا لله \_ سبحانه \_ بتخصيص الوجه لهذه الكرامة لشبهه بآدم هنا إجلالاً لآدم ﷺ .

ولا يبقى على هذا إلا أن يقال : فيجب أن يجتنب ما سواه من الأعضاء المشبهة لآدم ، وجواب هذا : أنه لا يبعد أن يكون الله \_ سبحانه \_ يتعبد بما شاء الله ، ولا تجعل هذه العلة جارية مطردة .

وقد اختص الوجه بأمور جليلة ليست في غيره من الأعضاء ؛ لأن منه (٣) السمع والبصر، وبالبصر يدرك العالم ويرى ما فيه من العجائب الدالة على عظم الله \_ سبحانه \_ وبالسمع يدرك الأقوال ويسمع أوامر النبي \_ عليه السلام \_ ونواهيه ، ويتعلم به سائر العلوم التي منها معرفة الله \_ عز وجل \_ ومعرفة رسله \_ عليهم السلام \_ وفيه النطق الذي يميز به عن البهائم، وشرف به الإنسان عن سائر الحيوان ، ومثل هذا التمييز لا يبعد أن يجعل سبباً

<sup>(</sup>١) في ح : ولهذا .

<sup>(</sup>٣) في ح : فيه .

٠١٥ ـ (...) حد تنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّتَنِي أَبِي ، حَدَّتَنَا الْمُثَنِّي . وَحَدَّتَنِي أَبِي ، حَدَّتَنَا الْمُثَنِّي . وَحَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي مُحَرَّفُهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ . وَفِي حَدِيثُ ابْنِ حَاتِم عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ، فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ حَاتِم عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ ، فَإِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ

في تمييزه بهذا الحكم .

وقال آخرون: إن الضمير عائد على آدم نفسه . وعورض هؤلاء بأن هذا يجعل الكلام عياً لا فائدة تحته ، وأى فائدة في قولك : خلق زيد على صورة نفسه ، والشجرة على صورتها نفسها ؟ وهذا معلوم بالعقول ولا يقتصر إلى خبر منقول . وأجاب أصحاب هذا التأويل عن هذا الاعتراض بأن الفائدة فيه : التنبيه على من خالف الحق من أصحاب المذاهب كالطبائعيين القائلين بأن تصوير آدم كان عن بعض تأثيرات النجوم أو العناصر أو غير ذلك عالطبائعيين القائلين بأن تصوير آدم كان عن بعض تأثيرات النجوم أو العناصر أو غير ذلك بالأ) يهزؤون به ، فأكذبهم النبي على واحتراز الله \_ سبحانه \_ خلق آدم على صورته ، أو أكذب الدهرية في قولهم : ليس ثم إنسان [ أول ، وإنما إنسان من نطفة ونطفة من إنسان] (٢) هكذا أبداً إلى غير أول ، فأخبر النبي على أن الله \_ سبحانه \_ اخترع صورة آدم ولم يكن مصوراً عن أب ولا كائنا عن تناسل ، أو يكون أكذب القدرية في قولهم : إن كثيراً من أعراض آدم وصفاته خلق لآدم ، وأخبر النبي على أنه مخلوق بجملة صورته .

وهذا التأويل الذى ذهب إليه هؤلاء \_ من إعادة الضمير إلى آدم بنفسه \_ إنما يحسن إذا روى لفظ النبى على مجرداً من السبب ، مقتصراً منه على قوله : « إن الله خلق آدم على صورته » ، وأما ذكر السبب ، أو ذكر جميع ما حكاه مسلم عنه \_ عليه السلام \_ : « إذا قاتل أحدكم أنحاه فليجتنب الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورته » فإنه لا يحسن صرف الضمير لآدم ؛ لأنه ينفى أن يكون بين السبب أو صدر الكلام وآخره ارتباط وتميز الكلام . وما وقع في كتاب مسلم في معنى المسافر ، وقد ذكر أنه روى مختصراً مقتصراً فيه على ما قلناه . وقال بعض أثمتنا . هو من اختصار بعض الرواة .

وقال آخرون : إن الضمير يعود إلى [ الله  $]^{(7)}$  \_ سبحانه \_ ويكون له وجهان . أحدهما: أن يراد بالصورة الصفة ، كما يقال : صورة فلان عند السلطان كذا ، بمعنى صفته كذا . ولما كان آدم \_ عليه السلام \_ امتاز بصفات من الكمال تميز بالعقل والنطق عن البهائم ، والنبوة على سائر بنيه سوى النبيين منهم ، وله فضائل اختص بها ، فكأنه شبهه من هذه

<sup>(</sup>۱) في ح : مما . (۲) سقط من ز .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل ، واستدركت بالهامش .

### عَلَى صُورَته » .

١١٦ ــ (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنى عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكَ الْمَرَاغِيِّ ــ وَهُو أَبُو أَيُّوبَ ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَجْتَنبِ الْوَجْهَ » .

الجهة باختصاص الله ــ سبحانه ــ بالرفعة والجلال ، لاسيما وقد أمر الملائكة بالسجود له طاعة لله ــ عز وجل . هذا المعنى ذكره بعض أصحابنا في التشبيه بعد .

والوجه الثانى: عند أصحاب هذا التأويل: أن تكون إضافة الصورة إضافة تشريف واختصاص ، كما قيل في الكعبة: بيت الله ، وإن كانت البيوت كلها له ـ عز وجل \_ وكما قال تعالى: ﴿ نَافَةَ اللَّهِ ﴾(١) إلى غير ذلك مما وقع في الشريعة من أمثال هذا . وقد ميز آدم علي بأن خلقه الله \_ جلت قدرته \_ بيده ، ولم يقلبه في الأصلاب ، ولا درجه من حال إلى حال ، فتكون الإضافة إضافة اختصاص لهذا المعنى ولغيره .

وأما من صرح بهذا الضمير وخرجه للوجود ، فإنه يرد من جهة النيل ، وأنه ضعيف عند المحدثين .

واختلف أصحابنا في رده من جهة اللسان ، فقال بعضهم : ما يحسن مثل هذا في الكلام ؛ لأن اللفظ الظاهر إذا افتتح به ، وأُعيد ذكره فإنما يعاد بالضمير ، ولهذا يقال: زيد ضرب عبده ، ولا يقال: [ضرب زيد عبد زيد ](٢) ، ومرادهم بزيد الثاني زيد الأول ، قالوا: فلو كان ما قالوه صحيحا لكانت العبارة عنه : «خلق آدم على صورته » كما وقع في الطرق الثابتة . وقال بعض أصحابنا : لا يستبعد هذا في اللسان ، وقد قال سبحانه وتعالى : هيوم نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ ﴾(٣) ولم يقل : [يوم ](٤) يحشر المتقين إلينا . وقال بعض النحاة: من هذا أيضا قوله تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا﴾ (٥) ، وأنشد في ذلك قول عدى بن زيد :

لا أرى الموت يسبق الموت شيء يعض الموت ذا الغني والفقير

وفى هذا كفاية.

قال القاضى: قد جاء في هذا الحديث نفسه ما أغنى عما ذكر في بعض الأحاديث ،

<sup>(</sup>۱) الشمس : ۱۳ . (۲) في ز : زيد ضرب عبد زيد .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٨٥ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٥٩ .

بأن مسلما قد ذكر فى هذا: « إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه ، فإن الله خلق آدم على صورته » ، فالهاء هاهنا عائدة على الأخ المنهى أن يضرب وجهه ويستقيم الكلام ، وتظهر فائدة الحديث ويزول الإشكال .

وإنما يبقى الإشكال كله فى الحديث الآخر الذى لم يذكر فيه هذا السبب مثل حديث البخارى فى باب السلام: "إن الله لما خلق آدم على صورته قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة » (١) ، وخرجه مسلم حايضا حبعد هذا بنصه فى "باب خلق آدم » [ومثل هذا] (٢) ، لكن قد تقدم فيه من التأويلات ما يكفى بعضها . وإذا نزهنا الله تعالى عن الصورة الجثمانية [ فلا يبالى ] (٣) بعد وسلمنا معنى مشكل الحديث للعالم بعينه ، على مذهب أكثر السلف من الإيمان بها والتسليم إلى الله فى معناها ، وتنزيهه عن ظاهرها ، أو تأويله على ما عليه مَنْ رأى التأويل ، وعلى مقتضى كلام النبى العربى ولغته العربية ، وكلام العرب ومجازاة كلامها ومقاصدها فى استعاراتها (3) وتمثيلاتها التى خوطبنا بها ، وجاء الشرع والقرآن بها وعلى تصرف وجوهها .

<sup>(</sup>۱) البخاري ، ك الاستئذان ، ب بدء السلام ۱/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) سقط من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح: فلا نبالي .

<sup>(</sup>٤) في ز: استعاباتها.

## (٣٣) باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق

١١٧ ــ (٢٦١٣) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّتَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث ، عَنْ هَشَامِ ابْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ هَشَام بْنِ حَكِيم بْنِ حزَام ، قَالَ : مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَاس ، وَقَدْ أَنِيه ، عَنْ هَشَام بْنِ حَكِيم بْنِ حزَام ، قَالَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ : يُعَذَّبُونَ فِي أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ ، وَصُبُّ عَلَى رُوسِهِمُ الزَّيْتُ . فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قِيلَ : يُعَذَّبُونَ فِي الشَّمْسِ ، وَصُبُّ عَلَى رُسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « إِنَّ الله يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا » .

11٨ \_ (...) حدّثنا أَبُو كُريْب ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَرَّ هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الأَنْبَاطِ بِالشَّامِ ، قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ . فَقَالَ : مَا شَأْنُهُمْ ؟ قَالُوا : حَبِسُوا فِي الْجَزْيَة . فَقَالَ هِشَامٌ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ مَا شَأْنُهُمْ ؟ قَالُوا : حَبِسُوا فِي الْجَزْيَة . فَقَالَ هِشَامٌ : أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ الله يُعَدِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ النَّاسَ فِي الدَّنْيَا » .

وذكر مسلم في حديث: « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس » قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد (١)، كذا في النسخ عند شيوخنا [ أو أكثر ] (٢) الروايات ، وكان في كتاب شيخنا القاضى أبي على : عمر بن سعيد ، وقال لنا : هو وهم ، وما عند غيره هو الصواب. وعمير بن سعد هذا أنصارى من بني عمرو بن عوف من الأوس ، ولاه عمر بن الخطاب حمص (٣) فكان يقال له : نسيج (3) وحده ، هو عمير بن سعد بن عبيد القارى، أبوه أبو زيد أحد مَنْ (٥) جمع القرآن . وقد اختلف في اسم أبي زيد ، وقد ذكر مثل هذا أبو عبيدة (٦) ، وشك فيه مرة فقال: استعمل على طائفة من الشام عمير بن سعد أو سعيد ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو يحيى عمير بن سعيد النخعى الصهبانى الكوفى ، روى عن على وأبى موسى وسعد بن أبى وقاص وغيرهم ، وعنه الشعبى والسبيعى والأعمش وأبو حصين وغيرهم . ذكره ابن حبان فى الثقات وقال : مات سنة سبع ومائة فى ولاية ابن هبيرة . وقال ابن سعد : مات سنة خمسة عشر . ثم قال ابن حبان : ويقال له: عمير بن سعد . التهذيب ٨/١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) سقط من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٣) في ز: حصن ، والمثبت من ح ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في ز : تسبيح ، والمثبت من ح ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) قبلها في ز : مع .

<sup>(</sup>٦) في ز : أبو عبيد ، والمثبت من ح ، وهو الصواب .

(...) حدَّثنا أَبُو كُرَيْب ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرنَا جَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَّامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَزَادَ فِي حَدَيثِ جَرِيرٍ : قَالَ ــ وَأَمِيرُهُمْ يَوْمَئذَ عُمَيْرُ بْنُ سَعْد عَلَى فَلَسْطِينَ ــ : فَدَخَلَ عَلَيْه فَحَدَّثُهُ ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوا .

آ ۱۱۹ \_ (...) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب ، أَخْبَرَنِي يُونسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ عُرْوَة بْنِ الزَّبِيْرِ ؛ أَنَّ هَشَامَ بْنَ حَكِيمٍ وَجَدَ رَّجُلاً \_ وَهُوَ عَلَى حِمْصَ \_ يُشَمِّسُ نَاسًا مِنَ النَّبْط فِي أَدَاء الْجِزْيَة . فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « إِنَّ الله يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا » .

شك أبو عبيد وذكر خبرا . وأما عمر بن سعيد فمعدود في الصحابة وهو عمير بن سعد أو سعيد [شك أبو عبيد وذكر خبرا ، وأما عمر بن سعيد فمعدود في الصحابة وهو عمير بن سعيد أو سعيد ](۱) ، ربيب الجلاس ويتيمه ، وصاحب القصة التي أنزل فيها: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا﴾(۲) قاله الطبرى وغيره، وجعله الطبرى غير الأول ، وأما أبو عمر فجعل صاحب هذه عمير بن سعد الأول وأنهما واحد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هكذا مكور في ز .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٧٤ .

# (٣٤) باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها

۱۲۰ \_ (۲٦١٤) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ أَبُو بَكْر : حَدَّثَنَا \_ سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ عَنْ عَمْرُو ، سَمِع جَابِرًا يَقُولُ : مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ بِسِهَامٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ : « أَمْسِكُ بِنصَالِهَا » .

١٢١ \_ (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ \_ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ ضَادً بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ يَحْيَى وَاللَّفُظُ لَهُ : أَخْبَرَنَا \_ حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ عَمْرُو بْنِ دينَار ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله ؟ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بِأَسْهُم فِي الْمَسْجِدِ ، قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا ، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا ، كَىْ لاَ يَخْدشَ مُسْلمًا .

۱۲۲ \_ (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً ، كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَبِلِ فِي الْمَسْجِدِ ، أَلا يَمُرَّ بِهَا ۗ إِلاَّ وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ : كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبِلِ فِي الْمَسْجِدِ ، أَلا يَمُرَّ بِهَا ۗ إِلاَّ وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا . وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ : كَانَ يَصَّدَّقُ بِالنَّبُلِ .

١٢٣ \_ (٢٦١٥) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالد ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَلَيْ قَالَ : « إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسٍ أَوْ سُوق، وَبِيَدِهِ نَبْلٌ ، فَلْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنِصَالِهَا » .

قَالَ : فَقَالَ أَبُو مُوسَى : وَالله ، مَا مُتْنَا حَتَّى سَدَّدْنَاهَا ، بَعْضُنَا فِي وُجُوهِ بَعْضِ . ١٢٤ ــ (...) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادِ الأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ــ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ

وأمره \_ عليه السلام \_ للذى مر بالنبل أن يأخد بنصالها ، وفى الرواية الأخرى : «بنصولها » جمع نصل ، وهى حدائد السهام . بين العلة والصفة فى الحديث الآخر فقال : «فليمسك \_ أو فليقبض \_ على نصالها بكفه أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشىء » ، أى مخافة أن يصيب ، ولئلا يصيب .

كتاب البر والصلة/ باب أمر من مر بسلاح في مسجد . . . إلخ والصلة/ باب أمر من مر بسلاح في مسجد . . . إلخ الله حقالا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرِيْد ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدْنَا ، أَوْ فِي سُوقِنَا ، وَمَعَهُ نَبُلٌ ، فَلْيُمْسِك عَلَى نِصَالِهَا بِكَفَّةِ ، أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلَمِينَ مِنْهَا بِشَيْء ﴾ .

أَوْ قَالَ : « لِيَقْبض عَلَى نصَالهَا ».

وقول أبى موسى: « والله ما متناحتى سددناها بعضنا فى وجوه بعض »: أى قومنا الرمى بها وقصدنا ذلك . والسداد: القصد فى الشيء . يشير إلى ما كان من الفتن بعده عليه السلام ــ وقتالهم على التأويل فى الخلافة ، وأن النبى علم خشى عليهم برافته بالمؤمنين، ورحمة لهم (۱) ما يصيب بعضهم منها من خدش وشيء عند مروره من غير قصد، وألا يتأذى بعضهم من بعض بمثل هذا القدر ، فجاء بعده ما أخبر به أبو موسى من القصد إلى ذلك [ على بون ما بين الحالين ] (٢) .

<sup>(</sup>١) في ح : بهم .

<sup>(</sup>٢) من ح .

#### (٣٥) باب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم

١٢٥ ــ (٢٦١٦) حدّثنى عَمْرُو النَّاقدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . قَالَ عَمْرُو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيْنَة ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سيرينَ ، سَمعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَّ : « مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدَيَدَة ، فَإِنَّ الْمَلاَئكَةَ تَلْعَنُهُ ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وَأُمَّهُ » .

(...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

١٢٦ \_ (٢٦١٧) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّه قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُول الله عَلَّ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَّ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَّ . فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَّ : « لاَ يُشيرُ أَحَدُكُمْ إلَى أَخِيهِ بِالسَّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ ، فَيَقَعُ فِي حَفْرَةٍ مِنَ النَّارِ » .

وقوله: « من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ، وإن كان أخاه لأبيه وأمه » : ظاهر الحديث [ أنه ] (١) على غير قصد إلا بجهة اللعب والترويع بالهزل بدليل ذكره ، لأخيه لأبيه وأمه الذى لا يبهم عليه ، وترويع المسلم حرام ، وبدليل قوله فى الحديث الآخر: « فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينزع فى يده فيقع فى حفرة من النار » ، وكذا رويناه بالعين المهملة ، قيل : معناه : يرمى فى يده ، أى يدفع يده ويحقق ضربته . ومن رواه بالغين المعجمة فمن الإغواء (٢) ونزع الشيطان ، أى يحمله على تحقيق الضرب به وقصده وتزيين له ذلك ، لاسيما عندما يحدث من جهته عند الملاعبة ، أو هجر بغير حال ، وأن الهزل قد يفضى إلى الجد .

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل ، واستدركت في الهامش .

<sup>(</sup>٢) في ح: الإغراء .

## (٣٦) باب فضل إزالة الأذى عن الطريق

۱۲۷ ــ (۱۹۱٤) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ سُمَىً ــ مَوْلَى أَبِي مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « بَيْنَمَا رَجْلٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ ــ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله تَالُهُ ، فَعَفَرَ الله لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ » .

١٢٨ ــ (...) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : هُرَيْرَةَ ، قَالَ : « مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظُهْرِ طَرِيتَ ، فَقَالَ : والله ، لأنَحَيِّنَّ هَذَا عَن الْمُسْلمينَ لاَ يُؤْذيهمْ ، فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ » .

۱۲۹ ــ (...) حدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنِ الأَّعَمشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النِّبِيُ عَلِيَّةً قَالَ : « لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ ، فِي شَجَرَة قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ » .

۱۳۰ ــ (...) حدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَبِى رَافع ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةً قَالَ: « إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِى الْمُسُلَمينَ ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ » .

١٣١ ــ (٢٦١٨) حدّثنى زُهُيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ أَبَانِ بْنِ صَمْعَةَ ، حَدَّثَنِى أَبُو الْوَازِعِ ، حَدَّثَنِى أَبُو بَرْزَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِى َّ اَلَلَهُ ، عَلِّمْنِى شَيْتًا أَنْتَفَعُ بِهِ . قَالَ : « اعْزِلِ الأَذَى عَنْ طَرِيق الْمُسْلمينَ » .

ذكر مسلم الأحاديث في الثواب على إماطة الأذى وإزالته عن الطريق كمن قطع شجرة كانت تؤذى ، وإزالة غصن شوك ، وقد جاء في الحديث الآخر : أنه من شعب الإيمان (١). فكل ما أدخل نفعاً على المسلمين أو أزال عنهم ضرراً فهو منه ، لكنه كله من النصيحة الواجبة على المسلمين بعضهم لبعض ، التي بايع عليها النبي عليها ألم أصحابه من النصح لكل مسلم ، [ بنصحه] (٢) في حضرته وغيبته بكل قول وفعل يعود عليه بمنفعة لدينه ودنياه .

<sup>(</sup>١) سبق في ك الإيمان ، ب بيان عدد شعب الإيمان برقم (٥٨) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

۱۳۲ \_ (...) حد ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شُعَيْب بْنِ الْحَبْحَاب ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ الله عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ الله عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ الله عَنْ يَنْفَعُنِي عَارَسُولَ الله ، إِنِّي لاَ أَدْرِي ، لَعَسَى أَنْ تَمْضَى وَأَبْقَى بَعْدَكَ ، فَزَوِّدْنِي شَيْتًا يَنْفَعُنِي الله بِه. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ : ﴿ افْعَلْ كَذَا ، افْعَلْ كَذَا ، افْعَلْ كَذَا . أَبُو بَكْرٍ نَسِيهُ وَأَمِرَّ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقَ » .

وقوله فى حديث يحيى [بن يحيى ](١): « وأمر الأذى عن الطريق » . كذا رويناه عن عامة الرواة براء مشددة ، أى نحّه وأزله من المرور . وعند الطبرى : « وأمز » بزاى معجمة ؛ وكأنه من الميز ، ميزت الشيء عن الشيء : إذا أثبته منه وزلته عنه ، وهو قريب من الأول . وعند ابن ماهان : « أخر » مبيناً بمعنى ذلك .

<sup>(</sup>١) سقط من ز ، والمثبت من ح .

## (٣٧) باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها ، من الحيوان الذي لا يؤذي

١٣٣ ـ (٢٢٤٢) حدّ ثنى عَبدُ الله بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْد الضَّبَعِيُّ ، حَدَّثَنَا جُويْرِيَةُ \_ يَعْنِى ابْنَ أَسْمَاءَ \_ عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْد الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : «عُذَبَت بَعْنِى ابْنَ أَسْمَاءَ \_ عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْد الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : «عُذَبَت الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ قَالَ : «عُذَبَت الله عَنْ النَّارَ ، لاَ هِي أَطْعَمَتُها وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا ، وَلاَ هِي تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَسَاشِ الأَرْض » .

(...) حدّثنى هَرُونُ بْنُ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنُ خَالِد ، جَمِيعًا عَنْ مَعْنِ بْنِ عِسَى ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنْسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِلهِ اللهِ الل

١٣٤ ــ (...) وَحَدَّثنِيهِ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ عُبَيْدِ الله اللهِ عَلَيْ : « عُذَبّتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّة أَوْنَ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « عُذَبّتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّة أَوْنَقَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا ، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ » .

وذكر حديث المغيرة في شأن صاحبة الهرَّة المعذبة التي ربطتها حتى ماتت ، وقد تقدم الكلام عليه ، وأنه يحتمل أن يكون عذابها حسابها ومناقشتها على فعلها لذلك ، كما جاء في حديث العصفور قوله : « سل يارب هذا لم قتلتني ؟ »، أو تكون المرأة كافرة فزيدت في عذابها لذلك .

وقوله: «خشاش الأرض »: يقال بفتح الخاء وكسرها ، وهو هوام الأرض . وحكى فيه أبو على القالى ــ أيضا ــ ضم الخاء ، وقال الجوهرى : هو الحية ونحوها مما في الأرض، وقيل صغار الطير إلا بفتح الخاء فقط ، وفي المعنى : الخشاش شرار الطير] (١). وقيل : خشاش الأرض : نباتها ، والمعروف في هذا: حشيشها.

وقوله: « من جراء هرة »: أى من أجلها ، بمد وبقصر ، يقال : من جراك وجراتك وجراتك وجراتك وجراتك وجراريك وأجلك وأجلك . بمعنى . وفى رواية الهوزنى : « من أجل » مفسراً .

<sup>(</sup>۱) في هامش ح .

(٢) من الأبي .

(...) حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيْد الله ،عَنْ

سَعيد الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَالَكُ . بمثله .

١٣٥ ــ (٢٦١٩) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع ، حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، حَدَّثْنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام بْن مُنَّبِّه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرِيْرَةً عَنْ رَسُول الله عَلَيْ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ منْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةَ : « دَخَلَت امْرَأَةُ النَّارَ منْ جَرَّاء هرَّة لَها ـــ أَوْ هرٍّ ــ رَبَطَتْهَا ، فَلاَ

هيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلاَ هيَ أَرْسُلَتْهَا تُرَمْرُمُ منْ خَشَاشِ الأَرْضُ ، حَتَّى مَاتَتْ هَزْلاً » . وقوله: « لا هي أرسلتها ترمم » ، كذا للعذري والسجزي ، وضبطناه عن بعض

شيوخنا بفتح التاء والميم ، وعند بعضهم بضم التاء وكسر الميم ، وفي رواية السمرقندي : «ترمرم» بضم التاء وكسر الراء الآخرة ، ويصح بفتحها أيضًا ، وهما بمعنى (١) .

قال الإمام : قال صاحب الأفعال : رممت الأمر والشيء وما أصلحته ، والعظم رمة

صار رميماً ، والحبل انقطع ، والشاة تناولت النبات بشفتيها . ومنه سميت المرمتان .

قال القاضى : ورمرم منه ، بإظهار التضعيف في الراء ، أو من الرمام وهو الحشيش ، [أي](٢) أكلته فاشتق لها فعلا ، وكله يرجع إلى معنى الأول.

(١) م هنا سقط عشر لوحات من نسخة ح إلى حديث ابن مسعود ــ كتاب القدر ــ : « يجمع أحدكم» .

## ( ٣٨ ) باب تحريم الكبر

بَنَ عَمْرُ بُنُ حَفْصِ بُنِ عَيَاثَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْأَغَرِّ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَيَاثَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْأَغَرِّ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَيَاثَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْأَغَرِّ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاً : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « الْعَزِّ إِزَارُهُ ، وَالْكِبْرِياءُ رَاؤُهُ ، فَمَنْ يُنَازِعُني عَذَّبْتُهُ » .

وقوله: « العز إزارى ، والكبرياء ردائى فمن نازعنى عذبته » ، قال الإمام: هذا مجاز: واتساع على عادة العرب ، وهم يقولون: فلان شعاره الزهد والورع ، ودثاره التقوى ، ولا يريدون بذلك الثوب الذى هو شعار ودثار ، وإنما يريدون أنه صفته ونعته ، ووجه الاستعارة فى هذا: أن الرداء والإزار يلصقان بالإنسان و يلزمانه بجملته وفيها ستر له وجمال ، فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالبارى تعالى أحق ، وله ألزم وأوجب ، واقتضى جلاله لهما آكد . وكذلك العرب يقولون: فلان غمر الرداء ، إذا كان واسع العطية تجوزاً أيضا بذلك ، فعلى هذا يحمل هذا الحديث ؛ لأن الدليل العقلى قام على أن اللباس من صفات الأجسام، وهو – سبحانه – ليس بجسم ، ولا يمسه جسم ، ولا يستره جسم ، وهذا واضح لكل متأمل.

## (٣٩) باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى

١٣٧ ــ (٢٦٢١) حدّثنا سُوَيْد بْنُ سَعيد ، عَنْ مُعْتَمر بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيه ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ ، عَنْ جُنْدَب ؛ أَنَّ رَسُولً الله ﷺ حَدَّثَ : « أَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَالله، لَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ ، عَنْ جُنْدَب ؛ أَنَّ رَسُولً الله ﷺ حَدَّثَ : « أَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَالله، لا يَغْفَرُ الله لَقُلاَن ، وَإِنَّ الله تُعَالَى قَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَالَّى عَلَى الله أَغْفِرَ لِفُلاَن ، فَإِنِّى لَالله تَعَالَى قَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَالَّى عَلَى الله أَغْفِرَ لِفُلاَن ، فَإِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لُفُلاَن ، وَ أَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » أَوْ كَمَا قَالَ .

قال القاضى : وقوله فى الذى قال والله لا يغفر الله لفلان : « من ذا الذى يتألى على الله »: أى يحلف عليه . و التألى : الخلف ، والآلية اليمين .

وقوله: « قد غفرت لفلان وأحبطت عملك »: فيه الحجة لمذهب أهل السنة في غفران الله ذنوب عباده ، وعفوه عنهم وإن ماتوا مصرين عليها ، ولا حجة فيه للمعتزلة ومن يقول بأنَّ الذنوب تحبط الأعمال ؛ لأن هذا المتألى قانط من رحمة الله ومكذب بها ، والقنوط كفر، والكفر يحبط العمل ، وإن لم يكن هذا قانطا وإنما كان هذا مذهبه إنفاذ الوعيد للعاصين ، فيكون هنا قوله : « أحبط عمله » مجازاً لرجحان معصيته بما قال ، فاعتقده بطاعاته حتى كأنه لا حسنة له .

#### (٤٠) باب فضل الضعفاء والخاملين

١٣٨ ــ (٢٦٢٢) حدّ ثنى سُويَدُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْعُلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعِ بَالأَبْوَابِ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهَ لأَبَرَّهُ » .

وقوله: « رب أشعث مدفوع بالأبواب »: الأشعث: الملبد شعر الرأس ، المغبر غير مدهن ولا مصلح الشعر . و « مدفوع بالأبواب »: أى لا قدر له عند الناس فيحجبونه ويردونه عن أبوابهم.

وقوله: « لو أقسم على الله لأبره »: أى لفضله ، ومنزلته عند الله أنه يجيب رغبته ودعاءه ، ولا يخيب أمله وبره لرجائه وعزيمته فى رغبته لربه والقسم هنا عبارة عن قوة العزيمة فى الرغبة والدعاء ، أو يكون عن وجهه فيما أقسم عليه من الأمور ؛ أن الله قد أجرى قدره وتقدم فى سابق علمه ، أنه ممن لا يخالف مجارى القدر قسمه ، ويبر خلقه ، ومضى عزيمته . وقيل : معنى القسم هنا : الدعاء ، وأبره أجابه .

#### (٤١) باب النهى من قول: هلك الناس

۱۳۹ \_ (۲۲۲۳) حدّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ أَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ . ح وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالك ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيه ، وَحَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالك ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيه ، وَمَنْ أَبِيه ، وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ : ﴿ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُو أَهْلَكَهُمْ ﴾.

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ : لاَ أَدْرى، أَهْلَكَهُمْ بِالنَّصْبِ ، أَوْ أَهْلَكُهُمْ بِالرَّفْعِ .

(...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ . ح وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ ، جَمِيعًا عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَّهُ .

وقوله: « إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم » وقول الراوى عن مسلم \_ وهو أبو إسحق بن سفيان \_: لا أدرى أهلكهم ، بالنصب أو بالرفع ، قال الإمام: يحمل هذا [عند العلماء] (١) أن القائل قال ذلك ازدراء بالناس ، واحتقارًا لهم ، وإعجابًا بنفسه .

فأما قوله على جهة [ التفجع والإشفاق ، وذهاب الصالحين ] (Y) ، وتفضيل من مضى من الصالحين ، وتفضيل من مضى من الأولين ــ فإنه خارج عن هذا والقصد (Y) بغير أحكام اللفظ وتصرفه ، فالأول عنوانه الكبر والاستهزاء بالناس ، [ وهو مذموم (Y) ، والثانى: عنوان الإشفاق والتقصير بالنفس وتعظيم السلف ، وذلك لا يكون مذموما .

قال القاضى : وقيل هذا فى الغالين والمبتدعين ، الذين يقولون : هلك الناس ، أى استوجبوا الخلود فى النار بمعاصيهم ، والذين يؤيسون الناس من رحمه الله .

وقيل : « أهلكهم » : أى أنساهم الله ، وقيل : أفشلهم وأرداهم . ومن رواه بالنصب فمعناه هو الذي قال فيه ذلك ، واعتقده فيه من الضلال واستحقاق النار ، لا الله تعالى.

<sup>(</sup>١) في المعلم: عند بعض العلماء.

<sup>(</sup>٢) في المعلم : الإشفاق والتفجع ولذهاب الصالحين .

<sup>(</sup>٣) في المعلم : والقصل .

<sup>(</sup>٤) سقط من المعلم .

#### (٤٢) باب الوصية بالجار ، والإحسان إليه

18٠ – (٢٦٢٤) حدّ ثنا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالِك بْنِ أَنَس . ح وَحَدَّثَنَا قُتْيَبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح ، عَنِ اللَّيْث بْنِ سَعْد . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَرِيدُ بْنُ هَرُون ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى – وَاللَّفْظُ لَهُ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ – يَعْنِي الثَّقْفِيَّ – سَمَعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر – وَهُو كَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ – يَعْنِي الثَّقْفِيَّ – سَمَعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيد ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْر – وَهُو الْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ – أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ ؛ أَنَّهَا سَمَعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلِيْكَ يَقُولُ : " مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصينِي بالْجَار ، حَتَّى ظَنْنَتُ أَنَّهُ لَيُورَدُّنَّتُهُ » .

(...) حدَّنني عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائشَةَ ، عَن النَّبِيِّ ﷺ . بمثْله .

١٤١ ــ (٢٦٢٥) حدَّثنى عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَاريرِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمَعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّ : « مَا زَالَ جُبْرِيلُ يُوصِينَى بالْجَارَ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ » .

187 - (...) حدّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَإِسْحَقَ . قَالَ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَإِسْحَقُ ، قَالَ أَبُو كَامِلِ : حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ : حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرًانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِت ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « يَا أَبَا ذَرِّ ، إَذَا طَبَحْتَ مَرَقَةً ، فَأَكْثَرْ مَاءَهَا ، وَتَعَاهَدْ جَيرَانَكَ » .

١٤٣ ـ (...) حد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةً . حَ وَحَدَّثَنَا أَبْو كُرَيْب ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْد وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ الصَّامِت ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ : إِنَّ خَلِيلِي عَنِّ أَوْصَانِي : ﴿ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفَ » .

ذكر مسلم الأحاديث في الوصية بالجيران ومواساتهم ، وأن لهم حقاً يزيد على حق غيرهم من المسلمين ، وقد مر منه في أول الديوان .

وقوله: « فأصبهم منه بمعروف » : أى ناولهم منه ، واجعلهم يصيبون منه ، يقال : أصاب من الطعام : إذا أكل منه ، وأصله من الأخذ . أصاب الشيء : إذ أخذه .

## (٤٣) باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء

181 \_ (٢٦٢٦) حدّ ثنى أَبُو غَسَّانَ الْمسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِ \_ . عَدْ أَبِي عَمْرَ انَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِت ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُونُ فِ شَيْتًا ، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوجْهِ طَلْق ».

وقوله: « لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنْ تلقى اخاك بوجه طلق » ، ويروى : «طليق» بكسر اللام فيهما ، ويقال : « طلق » بسكونها ، وهو المنبسط السهل .

فيه الحض على فعل الخير ، قل أو كثر ، وألا تحقر منه شيئاً ، وهذا كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (١) . وفيه أن طلاقة الوجه للمسلمين والانبساط إليهم محمود مشروع مثاب عليه ، وبخلافه التجهم [لهم] (٢) والازوراء عنهم إلا لغرض كنبى، وكفى بخُلق نبينا \_ عليه السلام \_ فى ذلك ، وبما وصفه الله به ونزهه عنه من قوله : ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكِ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الزلزلة : ٧ .

<sup>(</sup>۲) غیر واضحة فی ز .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٥٩ .

#### (٤٤) باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام

180 ــ (٢٦٢٧) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر وَحَفْصُ بْنُ غِيَاث ، عَنْ بُرِيَّد بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي مُلْكَ أَذَا أَتَاهُ طَالَبُ حَاجَةَ ، أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائهِ فَقَالَ : « اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا ، ولَيَقْضِ الله عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا أَحَبَّ » .

وقوله: « اشفعوا فلتؤجروا ، ويقضى الله على لسان نبيه ما أحب » : الشفاعة لأصحاب الحوائج والرغبات عند السلطان وغيره مشروعة محمودة مأجور عليها صاحبها بشهادة هذا الحديث ، وشهادة كتاب الله بقوله: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾ (١) على أحد التأويلين .

وفيه أن معونة المسلم في كل حال بفعل أو قول فيها أجر ، وفي عموم الشفاعة للمذنبين، وهي جائزة فيما لا حد فيه عند السلطان وغيره ، وله قبول الشفاعة فيه والعفو عنه إذا رأى ذلك كما له العفو عنه ابتداء ، وهذا فيمن كانت منه الذلة والفلتة ، وفي أهل الستر والعفاف، ومن طمع بوقوعه عند السلطان والعفو عنه من العقوبة أن يكون له توبة ، وأما المصرون على فسادهم ، المستهزئون في باطلهم ، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم ، ولا ترك السلطان عقوبتهم ، ليزدجروا عن ذلك ، وليرتدع غيرهم بما يفعل بهم وقد جاء الوعيد في الشفاعة في الحدود .

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٥.

## (٤٥) باب استحباب مجالسة الصالحين ، ومجانبة قرناء السوء

١٤٦ ـ (٢٦٢٨) حدّثنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بُرِيْد بْنِ عَبْد الله ، عَنْ جَدِّه ، عَنْ أبي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ .ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءَ الهَمْدَانِيُّ ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا أبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرِيْد، عَنْ أبي بُرْدَةَ ، عَنْ أبي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « إنَّمَا مَثَلُ الجَليسِ الصَّالِحِ وَالجَليسِ السَّوْء ، كَحَامِلِ المَسْك وَنَافِح عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « إنَّمَا مَثَلُ الجَليسِ الصَّالِحِ وَالجَليسِ السَّوْء ، كَحَامِلِ المَسْك وَنَافِح الكَيرِ . فَحَامِلُ المَسْك إمَّا أَنْ يُحْذيكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبَاعَ مَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَيحًا طَيِّبَةً . وَنَافِحُ الكيرِ . فَحَامِلُ المَسْك إمَّا أَنْ يُحْذيكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبَعَ مَنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَيحًا طَيِّبَةً .

وقوله: في تمثيل الجليس السوء والجليس الصالح بحامل المسك أو نافخ الكير: فيه تجنب خلطاء السوء ومجالسة الأشرار وأهل البدع والمغتابين للناس ؛ لأن جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جليسهم ، والحض على مجالسة أهل الخير وتلقى العلم والأدب ، وحسن الهدى والأخلاق الحميدة .

وقوله: « فحامل المسك إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة » ، قال الإمام: جمهور الفقهاء على طهارة المسك وجواز بيعه . وقال قوم بنجاسته والدليل عليهم قوله هاهنا: « وإما أن تبتاع منه » ، والنجس لايباع ؛ ولأنه على استعمله ، ولو كان نجسا لم يستعمله ، والناس في الأعصار الماضية ما أحد منهم ينكر استعماله، فدل ذلك كله على طهارته .

وقوله: « إما أن يحذيك » : يقال: أحذيت فلانا ، بمعنى أعطيته .

قال القاضى: قد ذكر بعض أئمتنا الإجماع على طهارة المسك وطهارة فارغه ، وهى جلده التى يوجد فيها ، وهى قطعة ميتة أو صيد غير مسلم له حكم الميتة . وكذلك توضح قطعها من الغزالة حال الحياة ، فما أخذ من الحى وقطع منه فهو ميتة ، وكيف ولا يصح أخذها منه حال الحياة ، ثم الشىء المجتمع فيه دم متعفن نجس أو مواد حكمها حكم ذلك ، كما يجتمع في الجراحات ، ولا معقل عند المحققين من الفقهاء على طهارته إلا على الإجماع باستعماله ، والثناء عليه وعلى ريحه وبائعه ومبتاعه ومستعمله ؛ ولذلك قال بعض أئمتنا : هى نجسه لكن يصلى بها ، يعنى أنه مما خص وعفى عنة شرعا ، والقياس يقضى بنجاسته ، وصحة الآثار والاقتداء يقضيان باستعماله ، وما روى من كراهة العمرين له فليس فيه نص على نجاسته على نجاسته عندهما ، ولا يصح الخبر بذلك عنهما ، بل صح قسمة عمر بن الخطاب له على على نجاسته على غاسته عندهما ، ولا يصح الخبر بذلك عنهما ، بل صح قسمة عمر بن الخطاب له على

نساء / المسلمين . والمعروف عن ابن عمر استعماله ، ولا تعويل على قول من قال من شيوخنا في تعليل طهارته : إنه متولد من الحيوان ، يؤخذ منها حال الحياة كالبيض ، فهذا قياس فاسد وتمثيل لا يصح ؛ فإن البيض ينفصل بنفسه حال الحياة غير متصل بجسد الحيوان، وهو كالمولود إذا خرج وانفصل كان طاهراً في نفسه ، وأما فارة المسك فقطعة من جلد الحيوان . ولا يعول أيضا على قول من قال : هو جاف ولا يضره المحل النجس ، فإن المسك في أصله ليس في صوابه ولو كان جافاً لكانت جلدة الحيوان تنجسه وإنما أصله رطب وإنما يجففه المكث بعد جلبه وبقائه الزمان في صوابه (١) ، ولو كان جافا لكانت جلدة الحيوان تنجسه لأنها رطبة لظاهر جعل في وعاء رطب نجس ؛ ولذلك لا تعويل على قول من قال : إنه منقلب عن الدم متحول العين كالخل والخمر ، فإنا لو سلمنا هذا لبقي علينا تنجيس طرفه وهو قطعة جلد الميتة الرطبة التي فيها ، بخلاف دن الخمر ؛ لأن دن الخمر إنما ينجس أولاً بنفس الحمر لا بغير ذلك ، فلما انقلبت خلاً انقلبت سائر الاخرى التي داخلته ونجسته . قيل خلاف ذاك الحكم جملة ، ولو كان الدن نجسا بنجاسة أحد لما تطهرت الخمر إذا تخللت (٢) فيه ولا الدن أبداً ، فلم يبق للقياس في طهارة المسك وفارته مجال إلا التسليم واتباع السنة ، وقبول الرخصة ، واستثناء طهارته من هذه الأبواب ، والاقتداء في ذلك بصاحب الشريعة ، وإجماع أمته على طهارته من هذه الأبواب ، والاقتداء في ذلك بصاحب الشريعة ،

<sup>(</sup>١) في الأبي :وعائه .

<sup>(</sup>٢) في الأبي: تحللت.

## (٤٦) باب فضل الإحسان إلى البنات

١٤٧ ـ (٢٦٢٩) حدّننا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ قُهْزَاذَ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شهاب . حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّه بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائشَةَ . ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّه بْنَ إسْحَقَ \_ وَ اللَّفْظُ لَهُما \_ عَرْوَةَ ، عَنْ عَائشَةَ . ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللّه بْنُ أَبِي بَكْرِ ؛ أَنَّ عُرُوةَ قَالا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّه بْنُ أَبِي بَكْرِ ؛ أَنَّ عُرُوةَ النّبِي عَنِي الزَّهْرِي مَجْدُ اللّه بْنُ أَبِي بَكْرِ ؛ أَنَّ عُرُوةَ النّبِي عَنِيكً \_ قَالَتْ : جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا ، ابْنَ الزَّبْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ \_ زوْجَ النّبِي عَنِيكً \_ قَالَتْ : جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا أَبْنَانِ لَهَا ، ابْنَ ابْنَتَانِ لَهَا ، فَلَا اللّهُ عَلْمَ تَجِدُ عَنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَة وَاحِدَة فَأَعْطَيْتُهَا إِيّاهَا، فَأَخَذَتْها فَقَسَمَتْها بَيْنَ ابْنَتَانِ لَهَا، فَلَا أَنْ عَنْ اللّهُ بِنْ أَبْتُ فَعَدَّتُهُ الْتَبْقُ عَلْمُ اللّهُ بْنُ أَبِي الْبَوْنَ الْبَالَةِ عَيْرَ تَمْرَةً وَاحِدَة فَأَعْطَيْتُهَا إِيّاهَا، فَأَخْذَتْها فَقَسَمَتْها بَيْنَ ابْنَتَانِ لَهَا، فَلَا النّبِي عَلَى النّبَقُ فَحَدَّتُهُ حَدِيثَهَا ، فَمَالَ النّبِي عَلَيْهُ الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَى الْنَاتِ إِنْتَاها ، فَلَحَلَ عَلَى النّبِي اللّهُ عَلَى النّبَلَى مِنَ الْبَنَات بِشَيْء ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ » .

الْهَاد ؛ أَنَّ زِيَادَ ابْنَ أَبِي زِيَاد \_ مَوْلَى ابْنِ عَيَّا شِ حَدَّثَنَا بَكُرٌ \_ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ \_ عَنِ ابْنِ الْهَاد ؛ أَنَّ زِيَادَ ابْنَ أَبِي زِيَاد \_ مَوْلَى ابْنِ عَيَّا ش \_ حَدَّثَهُ عَنْ عَرَاك بْنِ مَالك ، سَمعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ عَائشَة ؛ أَنَّهَا قَالت ْ : جَاءَتْنِى مسْكينَةٌ تَحْملُ ابْنَتِيْنِ لَهَا ، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ تَمَرَات ، فَأَعْظَت ْ كُلَّ وَاحِدَة مِنْهُما تَمْرَةً ، وَرَفَعَت ْ إِلَى فِيها تَمْرَةً لَا الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَى ال

١٤٩ ــ (٢٦٣١) حَدثني عَمْرو النَّاقِدُ ، حَدثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبِيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

وقوله: « مَنْ ابتلى مِنْ هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، كنَّ له ستراً من النار » و «مَنْ عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين » وضم أصابعه ، يعنى يقال : قام عليها ومأنها وأنفق عليها ، ولعلها مأخوذة من العول وهو العوب ، قال الله تعالى : ﴿أَدْنَىٰ عَلَيها وَالله عليه السلام : « وابدأ بمن تعول »(٢) .

<sup>(</sup>١) النساء: ٣.

 <sup>(</sup>۲) سبق في ك الزكاة ، ب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي برقم (٩٧، ٩٥)، أحمد في مسئده ٢ / ٩٤ من حديث ابن عمر .

عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَس ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قال الإمام: قال صاحب الأفعال: عال الحاكم عولاً : جار ، والسهم عن الهدف والميزان: مالا ، والفريضة: مالت ، والرجل قمت بمؤنته عولاً ، والشيء عول عليك: ثقل ، وعال الرجل عليه (١) افتقد ، والشيء عيلاً: أعجزك ، والضالة عيلاً وعيلانا: لم أدر أين أطلبها، وعيل الصبر: غلب. والذي يصح أن يراد من هذا الحديث: القيام بالمؤنة.

قال القاضى: قد جعل \_ عليه السلام \_ فى هذه الأحاديث من الفضل لمن قام على البنات ما جعلن له أو لغيره ، وقد جاء فى الحديث الثانى فى غير الأم: « مَنْ عال يتيما».

وقوله: « جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم أصابعه ، جاء في غير الحديث: «كهاتين» يريد: رفاقته معه في الجنة ،أو دخوله معه إياها في أول من يدخل ، وكفى بهذا فضلاً ولذلك في الحديث الآخر: « كُنَّ له حجاباً من النار » .

<sup>(</sup>١) في المعلم : عيلة.

## (٤٧) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه

١٥٠ \_ (٢٦٣٢) حدِّثنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِك ، عَنِ ابْنِ شهاب ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِى عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ لا يَمُوتُ لَأَحَد مِنَ الْمُسْلَمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَد فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، إلا تَحلَّةَ القَسَم » .

( ... ) حدّثنا أَبُوبكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد وَابْنُ رافِع عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعمَرٌ ، كلاهُمَا عنَ الزَّهْرِيِّ ، بإسْنَادِ مَالِك وَبِمَعْنَى حَدِيثِهِ . إلا أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَان : « فَيَلِجَ النَّار، إلا تَحِلَّة القَسَم » .

١٥١ \_ (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيزِ \_ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد \_ عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِنسوَة مِنَ الأَنْصَارُ : « لا سُهَيْل ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لِنسوَة مِنَ الأَنْصَارُ : « لا يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلاَثَةُ مِنَ الْوَلَد فَتَحتَسَبَهُ ، إلا دَخَلَتِ الْجَنَّة » . فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : أَوِ الْنَيْنِ » .

107 \_ (٢٦٣٣) حدّ ثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَة ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصبَهَانِي ، عَنْ أَبِّي صَالِحٍ ذَكُوانَ ، عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: جَاءَت اَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالتْ : يَا رَسُولَ الله ، ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَديثك ، فَاجْعَل

وقوله: « لايموت لأحد من المسلمين [ ثلاثة ] (١) فتمسه النار ، إلا تحلة القسم » : أى ما تحلل به القسم وهو اليمين ، وجاء تفسير القسم في الحديث ، قوله : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (٢) وإلى هذا ذهب أبو عبيد وغيره والقاسم قوله عند بعضهم : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرنَّهُمْ وَالشّيّاطِين ﴾ أول الآية (٣)، وقيل في قوله : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ ﴾ أى : فو الله إن منكم ، وقيل : يدل عليه قوله : ﴿ حَتْمًا مَقْضِيًا ﴾ فسره الحسن وابن مسعود قسماً واجباً وقال ابن قتيبة : معناه: التعليل لأمر ورودها . « وتحلة القسم » تستعمل في هذا في كلام العرب ، واحتج بهذا وقد يحتمل قوله : « إلا تحلة القسم » : أى ولا تحلة القسم ، أى لا يمسه قليلاً ولا مثل تحلة القسم ، كما قيل في قوله : « إلا الفرقدان » ، أى : ولا الفرقدان .

<sup>(</sup>۳) مريم : ٦٨ .

لَنا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ ، تُعَلِّمُنا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ . قَالَ : « اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا ». فَاجْتَمَعْنَ ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ الله عَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَه اللهُ . ثُمَّ قَالَ : « مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَة تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْها ، مِنْ وَلَدِهَا ، ثَلاثَة ، إلا كانُوا لَها حِجَاباً مِنَ النَّارِ » فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : وَ اثْنَيْنِ ، وَاثْنَيْن ، وَاثْنَيْن ، وَاثْنَيْن ، وَاثْنَيْن » .

10٣ ــ (٢٦٣٤) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ معاذ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، فِي هَذَا الإِسْنَاد، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ . وَزَادَا : جَمِيعا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: « ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ » الأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: « ثَلاَثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ »

108 ـــ (٢٦٣٥) حدّ ثنا سُويْدُ بْنُ سَعيد وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى ــ وَ تَقَارَبَا فَي اللَّفْظ ــ قَالا : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي السَّليل ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، قَالَ : قُلتُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ رَسُول الله عَلَيْ بحديث تُطيِّبُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : إِنَّه قَدْ مَات لِي اَبْنان ، فَمَا أَنْتَ مُحَدِّثِي عَنْ رَسُول الله عَلَيْ بحديث تُطيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ : قَالَ : نَعَمْ " صِغَارُهُم دَعَاميص لَاجَنَّة ، يَتَلَقَّى أَحَدُهم أَبَّاه ــ أَوْقَالَ : فَكَ يَتَنَاهِي ــ فَيَأْخُذُ بِثَوْبِه ــ أَوْقَالَ بِيده ــ كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنفَة ثُوبِكَ هَذَا ، فَلاَ يَتَنَاهِي ــ قَالَ : خَدَّثَنا أَبُو قَالَ : فَلاَ يَتَنَاهِي ــ أَوْقَالَ : فَلاَ يَتَنَاهِي ــ عَنْ النَّهُ وَأَباهُ الجَنَّة » . وَفَى رَواَيَة سُويَد قَالَ : حَدَّثَنا أَبُو السَّيل ، وَحَدَّثَنيه عُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا يَحيي ــ يَعني ابْنَ سَعيد ــ عَنِ التَيْمي ، السَّليل ، وَحَدَّثَنيه عُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا يَحيي ــ يَعني ابْنَ سَعيد ــ عَنِ التَيْمي ، السَّليل ، وَحَدَّثَنيه عُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا يَحيي ــ يَعني ابْنَ سَعيد ــ عَنِ التَيْمي ، الله عَلَيْ شَيْنَا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنا عَنْ مَوْتَانَا ؟ بَهذَا الإِسْنَاد . و قَالَ : فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ شَيْنَا تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنا عَنْ مَوْتَانَا ؟ بَه الله : نَعَم .

وقوله: « فما يتناهى \_ أو قال: ينتهى \_ حتى يدخله الله وأبويه الجنة » هما بمعنى، أى: ما يترك أخذه بيد أبويه . قال الإمام: قال بعض أهل العلم: المراد به قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا ﴾ (١) فالمراد هنا الوقوف عليها ، وقيل: يمرون عليها وهى خامدة ، وقيل: يمرون على الصراط، وهو جسر عليها ، وقيل: هو ما يصيبهم فى الدنيا من الحمى ، لقوله عَلَيْهَا : « إن الحمى من فيح جهنم »(٢) . وجعله أبو عبيد أصلاً فى الرجل

<sup>(</sup>۱) مريم : ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك السلام ، ب لكل داء دواء برقم (٨٠) .

١٥٥ \_ (٢٦٣٦) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيد الأَشَحِّ واللَّفْظُ لأبِي بَكْرِ وَقَالُوا : حَدَّثَنَا حَفْصٌ \_ يَعْنُونَ ابْنَ غِيَاتَ . ح وَّحَدَّثَنَا عُمْرُ ابْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّه ، طَلْق بْنِ مُعَاوِيَة ، عَنْ أَبِي زُرْعَة عَمْرِو بْنِ جَرِير ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَت امْرَأَةُ النَّبِيَ عَلَيْكَ بِصَبِيٍّ لَهَا . فَقَالَتُ : يَا نَبِي عَمْرِو بْنِ جَرِير ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : أَتَت امْرَأَةُ النَّبِي عَلَيْكَ بِصَبِي لَهَا . فَقَالَتُ : يَا نَبِي اللهِ ، ادْعُ اللهَ لَهُ ، فَلَقَدْ دَفْنتُ ثَلاَئَةً . قَالَ : « دَفَنْتِ ثَلاثَةٌ ؟ » . قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : « لَقَد

يحلف ليفعلن كذا بأنه يبوء(١) بالقليل ، وهو خلاف مذهب مالك .

وأما قوله: «لم يبلغوا الحنث »: قيل: معناه: قبل أن يبلغوا فيكتب عليهم الإثم. وقوله: قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي اثنان ، فما أنت محدثي عن رسول الله عليه بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا . قال: نعم « صغارهم دعاميص الجنة » قال الإمام: أما أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم فأولاد الأنبياء صلوات الله عليهم منهم، قد تقرر الإجماع على أنهم في الجنة ، وكذلك جمهور العلماء على أن أولاد من سواهم من المؤمنين في الجنة ، وبعضهم ينكر الخلاف في ذلك ويتعلقون بظاهر القرآن ، وما ورد في بعض الأخبار ، وقال عز من قاتل : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ ٱلْحَقّا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ (٢) ، وبعض المتكلمين يقف فيهم ولا يرى نصا قاطعاً مقطوعاً به ورد بكونهم في الجنة ولم يثبت عنده الإجماع فيقول به .

وقوله : « دعاميص الجنة » : قال : الدعاميص دابة الماء .

قال القاضى: سيأتى بقية الكلام فى الأطفال بعد هذا ما سيبقى منه ، والخلاف فى أولاد المشركين. وهذا الباب ليس من العمليات التى يلزم التعويل فيها على أخبار الآحاد والظواهر وغلبات الظنون والقطع فيها متعذر ، ولا يبعد فى دليل العقل على مذهب أهل السنة رحمة الله لجميعهم حتى مؤمنيهم وكافريهم ، وتنعيم جميعهم فى الجنة وما شاء من ذلك ، وإنما يفسر هذا التجويز والقول على مذاهب أهل البدع فى تحكيم العقول فى هذه الأبواب ، وتعويلهم على التحسين والتقبيح والتعديل والتجويز والصلاح والأصلح ، وحكمهم على الله بآدابهم فى سلطانه وقدرته ومشيئته وحكمته وطمعهم فى مشاركته فى علم قدره وغيبه .

وقوله : « فيأخذ بثوبه كما آخذ بصنفة ثوبك» : وصنفة الثوب : طرفه .

وقوله : « فلا يتناهى \_ أو قال : ينتهى \_ حتى يدخله الله وأبويه الجنة » أى ما يترك ذلك، يقال : انتهى وتناهى وأنهى بمعنى .

<sup>(</sup>١) في المعلم : يبرأ .

<sup>(</sup>٢) الطور : ٢١ .

احْتَظرت بحظار شكيد من النَّارِ » .

قَالَ عُمَرُ ، مِنْ بَيْنهِمْ : عَنْ جَدِّهِ . وَقَالَ الباقُونَ : عَنْ طَلْق . وَلَمْ يَذْكُرُوا الجَدَّ .

١٥٦ ـ (...) حدّ ثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب، قَالا : حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ طَلْقِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ أَبِي غياث ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِير ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، قَالَ : بَانِ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيِّ أَبِي هَرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ ، إِنَّهُ يَشْتَكِي ، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْه ، قَدْ دَفَنْتُ ثَلاَئَةً . قَالَ : « لَقَد احْتَظَرْت بحظار شَدِيد مِنَ النَّارِ » .

قَالَ زُهَيْرٌ : عَنْ طَلْق . وَلَمْ يَذْكُر الكُنْيَةَ .

وقوله : '« احتظرت بحظار شدید من النار » أى امتنعت منها والحظار كالحائط حول البساتين وغيرها ، من عيدان وقضبان يصغر ويخطر بها عليها .

وقوله: ثم قال بعد ذلك لما سئل: « أو اثنين » يحتمل أنه أوحى إليه أولاً بثلاث، ثم بعد ذلك لما سئل باثنين ، وقد جاء أثر أنه سئل في واحد فقال: « أو واحد » وعليه يدل معاني غيرها من الأحاديث ، ويُحتمل أنه \_ عليه السلام \_ قاله ابتداء ، للأتم لأمته ؛ لأن ثلاثا أول الكثرة ، فأخبرهم بذلك الثلاثة كل مَنْ مات له ولد على شفاعته ودخره ، وسكت عما وراءه ، فلما سئل أعلم بما عنده في ذلك.

وفى قولها : أو اثنان بعد ذكر النبى عَلَيْكُ ذلك فى الثلاثة ، وهى من أهل اللسان ، دليل على أن تعلق الحكم بعدد ما لا ينفيه من جهة دليل الخطاب عمن عداه من العدد كان أقل أو أكثر .

قوله: « فتحتسبه »: يدل أن هذا الأجر إنما هو لمن احتسب أجره على الله وصبر . والاحتساب والحسبة والحساب بالكسر: ادخار الأجر عند الله وأن يعتد مصابه ويحسبه من حسناته ، وهو مأخوذ من الحساب.

## (٤٨) باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده

١٥٧ ــ (٢٦٣٧) حدّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْل، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ، دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّ فُلانًا فَأَحبَّهُ ». قَالَ: ﴿ فَيُحبُّهُ جَبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادى فِي السَّمَاء فَيَقُولُ: إِنَّ اللهَ يُحبُّ فُلانا فَأَحبُّوه، فُلانا فَأَحبُّوه، فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء». قَالَ: ﴿ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الأَرْضِ . وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جَبْرِيلَ فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء : ﴿ فَيُعِضُونَهُ ﴾ . قَالَ : ﴿ فَيُبغِضُونَهُ وَنِي اللهَ يُبْغِضُ فَلانَا فَأَبْغِضُوه ﴾ . قَالَ : ﴿ فَيُبغِضُونَهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاء فِي الأَرضِ » . إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ فَلَانَا فَأَبْغِضُوه ﴾ . قَالَ : ﴿ فَيُبغِضُونَهُ ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ البَغْضَاء فِي الأَرضِ » .

(...) حدّ ثنا قُتْينَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِى \_ وَقَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ \_ يَعْنَى الدَّرَاوَرْدَى قَدَ وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَسْعَثَى قُ وَقَالَ الْعَبْرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ \_ يَعْنَى الدَّرَاوَرْدَى قَدَ وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدَ الأَيْلَى مَرُو الأَسْعَثَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَيْلَى مَرُو اللَّسْعَثِي المَّوْدِ العَلاءِ وَحَدَّثَنِي هَرُونُ بْنُ سَعِيدَ الأَيْلِي مُحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، وَخَدَّثَنَى مَالكُ \_ وَهُو ابْنُ أَنْسَ \_ كُلُّهُمْ عَنْ سَهَيْلٍ ، بِهذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ الْعَلاءِ ابْنِ المُسَيَّبِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ البُغْضُ .

وقوله : "إذا أحب الله عبداً دعا جبريل : إنى أحبه فأحبه "إلى قوله : " فوضع له القبول في الأرض " : وقال مثله في البغض . محبة الله عبده : إرادة الخير به في الدنيا والآخرة ، من هدايته له وإنعامه عليه ورحمته له ، وبغضه له : أراد به شقاء عقابه وشقاوته في الدنيا والآخرة ، وقد تكون محبة جبريل والملائكة على وجهها من معنى المحبة وظاهرها التي تليق بالمخلوقين ، ويتنزه عنها الخالق ، وهو ميل النفس ونزوع الروح والقلب إليه وحبه لقاءه ، وأنه لما كان ممن أطاع وأحبه الله كان ممن يجب أن يكون مع جبريل والملائكة متحابين في الله . وقد يكون من جبريل والملائكة استغفارهم له ، وذكرهم الجميل في الملأ الأعلى له ودعائهم له .

وقوله: « فيوضع له القبول في الأرض » وهو الرضا والحب في القلوب ، أي تقبله وتميل إليه ، ولا تنفر عنه ولا ترده ، قال الله تعالى : ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنٍ ﴾ (١) ، أي زضى. قال أبو عمر : هو مصدر ، ولم أسمع غيره بالفتح في المصدر . وقد جاء في رواية القعنبي مفسراً : فتوضع له المحبة .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٣٧ .

مَدْ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، المَاجِشُونُ ، عَنْ سُهَيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كُنَّا بِعَرَفَةَ ، فَمَرَّ عُمْرُ الله بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كُنَّا بِعَرَفَةَ ، فَمَرَّ عُمْرُ ابْنُ عَبْدَ الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، المَاجِشُونُ ، عَنْ سُهَيل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، قَالَ : كُنَّا بِعَرَفَةَ ، فَمَرَّ عُمْرُ ابْنُ عَبْدَ العَزيز وَهُو عَلَى المَوْسِمِ ، فَقَامَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إليه . فَقُلْتُ لأبِي : يَا أَبَت ، إِنِّي ابْنُ عَبْدَ العَزيزِ . قَال : وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ : لِمَا لَهُ مِنَ الحُبِّ فِي قُلُوبِ أَرَى اللهَ يُحْدِبُ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ العَزيزِ . قَال : وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ : لِمَا لَهُ مِنَ الحُبِّ فِي قُلُوبِ النَّاسِ . فَقَالَ . بِأَبِيكَ أَنْت ، سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . ثُمَّ ذَكَرَ بَعْلُ حَدِيثَ جَرِيرٍ عَنْ سُهَيْلِ .

وقوله: « وهو على الموسم » يعنى الحج بالناس ، سمى بذلك من الوسم وهى العلامة ، ومنه : مواسم الأسواق : علاماتها التى يجتمع إليها الناس ، أو تكون إشارة إلى الإهلال الذى هو علامة الحج .

# (٤٩) باب الأرواح جنود مجندة

١٥٩ \_ (٢٦٣٨) حدّثنا قُتنْيَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد \_ عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ، فَمَا تَعَارَفُ مِنْهَا اثْتَلَفَ ، وَ مَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ ﴾ .

170 \_ (...) حدّثنى زُهنَرُ بْنُ حَرْب ، حَدّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَام ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِنَا مَعَادِنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِحَديثَ يَرْفَعُهُ . قَالَ : « النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِن الْفضَّةَ والْذَّهَب ، خيَارُهُمْ في الْجَاهِليَّةَ خيَّارُهُمْ في الْإسْلامِ إِذَا فَقُهُوا . وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدةٌ ، فَمَا تَعَارَفَ منْهَا اثْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ منْهَا اخْتَلَفَ » .

وقوله: «الأرواح جنود مجندة» أى أجناس مجنسة « فما تعارف منها ائتلف ، وما تتاكر منها اختلف »: قيل : معنى « أجناد مجندة » : أى جموع مجمعة ، وقيل: أجناس مختلفة . هذا التعارف لأمر جعله الله فيها وجبلها عليه ، وأشبه ما فيه أن يكون تعارفها موافقة صفاتها التى خلقت عليها ، وتشابهها فى شيمها التى خلقت بها ،وقيل : تعارفها أنها خلقت مجتمعة ، ثم فصلت / فى أجسادها كل قسم فى جسدين ، فمن وافق قسمه ألفه ، ومن باعده نافره ، وقيل : هو ما يعرف الله به إليها من صفاته ودلها به عليه من لطفه وأفعاله ، فكل زوج عُرف من الإجزاء به تعرف إلى الله بمثل ما تعرف هو به إلفه . وقال الخطابى : تآلفها : هو ما خلقها عليه من السعادة أو الشقاوة فى المبدأ الأول . وفيه تقدمها على خلق الأجساد ، كما جاء فى الحديث ، وأخبر أنه قسمها قسمين : مختلفة ومؤتلفة .

1/01

# (٥٠) باب المرء مع من أحب

١٦١ \_ (٢٦٣٩) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ أَنَّ أَعْرَابِياً قَالَ لِرَسُولِ الله عَلَّ : متى الساعة؟ قال له رسول الله عَلَّ : « مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ » قَالَ : حُبَّ الله ورَسُولِه . قَالَ : « أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبَتَ » .

۱۹۲ \_ (...) حدّ ثنا أَبُوبكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ وَاللَّفُظُ لَزُهَيْر \_ قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ النَّهُرِيِّ ، عَنْ أَنَسَ ، قَالَ : « وَمَا أَعْدَدْت لَهَا ؟ » فَلَمْ أَنْسَ ، قَالَ : « وَمَا أَعْدَدْت لَهَا ؟ » فَلَمْ يَذْكُرْ كَبِيراً . قَالَ : « وَمَا أَعْدَدْت لَهَا ؟ » فَلَمْ يَذْكُرْ كَبِيراً . قَالَ : وَلَكنِّي أَحبُّ الله وَرَسُولَهُ . قَالَ : « فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » .

(...) حَدَّثَنيه مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ قَالَ عَبْد:أَخْبَرَنا . وَقَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا \_ عَبْدُ الرَّزَّقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَّرُ ، عَنِ الزُّهْرِئِ ، حَدَّثَنى أَنَسُ بْنُ مَالك ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْهَ بَعْله غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ أَحْمَدُ عَلَيْهِ نَفْسِى . الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْهُ نَفْسِى . عَدَّثَنَا حَمَّادُ \_ يَعْنِي ابْنَ زَيْد \_ حَدَّثَنَا حَمَّادُ \_ يَعْنِي ابْنَ زَيْد \_ حَدَّثَنَا عَمَّادُ \_ يَعْنِي ابْنَ زَيْد \_ حَدَّثَنَا عَمَّادُ \_ يَعْنِي ابْنَ زَيْد \_ حَدَّثَنَا عَمَّادُ \_ يَعْنِي ابْنَ زَيْد \_ حَدَّثَنَا عَالِي رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ثَالِم ، مَنَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله وَرَسُولِه . قَالَ : الله مَنَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ : حُبُّ الله وَرَسُولِه . قَالَ : هُوَا مَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ؟ » قَالَ : حُبُّ الله وَرَسُولِه . قَالَ : هُوَا مَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَة ؟ » قَالَ : حُبُّ الله وَرَسُولِه . قَالَ : هُوَا مَا أَعْدَدْتَ لِلسَّاعَة ؟ » قَالَ : حُبُّ الله وَرَسُولِه . قَالَ : هُوَا مَعْ مَنْ أَحْبَبْتَ » .

وقوله في الذي سأله عن الساعة ، فقال : « ما أعددت لها ؟ » فقال : ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال : « فأنت مع مَنْ أحببت »، وفي الحديث الآخر: « المرء مع مَنْ أحبّ » فيه أنّ محبة الله ومحبة نبيه الاستقامة على طاعتهما وترك مخالفتهما ، وإذا أحبهما تأدب بأدب شريعتهما ، ووقف عند حدودهما وفي حبه لله ولنبيه ولمن أحبه من الصالحين وميله بقلبه إليهم ، إنما ذلك كله لله تعالى ، وطاعة له وثمرة صحة إيمانه ، وشرح قلبه ، وهو من أعظم الدرجات وأرفع منازل الطاعات، ومن أعمال القلوب التي الأجر عليها أعظم من أجر أعمال الجوارح ، وإثابة الله على ذلك أن رفع إلى منزلة مَنْ أحبه فيه، وإن لم يكن له أعمال مثل أعماله، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء.

١٢٠ \_\_\_\_\_ كتاب البر والصلة / باب المرء مع من أحب

قَالَ أَنَسٌ : فَمَا فَرِحْنَا ، بَعْدَ الإِسْلامِ ، فَرَحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْل النبِي عَلِيَّ : «فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » .

قَالَ أَنَسٌ : فَأَنَا أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَبا بَكْرٍ وَعُمَر ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ .

(...) حدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ ، حدَّثَنَا ثَابِتُ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَس ِبْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً . وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ أَنَس : فَأَنَا أُحبُّ . وَمَا بَعْدَهُ .

١٦٤ - (...) حد ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْد ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا وَرَسُولُ اللّه عَلَيْ خَارِجَيْنِ مِنْ المَسْجِد ، فَلَقينَا رَجُلاً عِنْدَ سُدَّة المَسجِد ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّه ، مَتَى السَّاعَةُ ؟ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : « مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ » . قَالَ : فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّه ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاة وَلا صِيَامٍ وَلا صَيَامٍ وَلا صَيَامٍ وَلا صَيَامٍ وَلا صَيَامٍ وَلا صَدَقَة ، وَلَكِنِّي أُحِبُ اللّهَ وَرَسُولَهُ . قَالَ : « فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » .

(...) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اليَشْكُرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمانَ ابْنِ جَبَلَةَ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ ، عَنْ أَنْس ، عَن النَّبِيِّ عَلِيًّ . بنَحْوه .

(...) حدّثنا قُتْنِبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنس . ح وَحَدَّثَنا ابْنُ الْمُثنى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمْعتُ أَنساً . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ المسْمَعى وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثنى ، قالا : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ـ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ ـ حَدَّثَنى أَبِى ، أَبُو غَسَّانَ المسْمَعى وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثنى ، قالا : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ـ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ ـ حَدَّثَنى أَبِى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، بِهَذَا الحَديثِ .

170 ( ٢٦٤٠) حدّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ إِسْحِقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ـ قَالَ إِسْحِقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا \_ جرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

وقوله: « ما أعددت لها كثير صلاة ولاصوم ولاصدقة » يزيد فيما زاد على الفرائض، والله أعلم. لكن في حبه لله تعالى ولرسوله بما ذكرناه من أعظم العبادة وأفضل

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقُ بِهِم ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيَّةً : « المَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » .

(...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنى وَابْنُ بَشَّار ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي . ح وحَدَّثَنِه بِشْرُ بنُ خَالد ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ \_ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَر \_ كلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنَ نَمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبُو الجَوَّاب ، حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ قَرْمٍ ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عَبْد الله ، عَن النَّبِيِّ عَلِيً ، بمثْله .

(٢٦٤١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبَو كُرِيْب ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد ، عَنِ الأَعمشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : أَتَى النَّبِي عَلِيَّةً رَجُلٌ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ جَرِيرٍ عَنِ الأَعَمشِ.

أعمال الطاعات، وهوعمل من أعمال القلب، ومحبة الله تعالى من أفضل مقامات الأولياء وأعلى درجات الأصفياء.

## (٥١) باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى ولا تضره

١٦٦ ـ (٢٦٤٢) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التمَّيمَ ، وَأَبُو الرَّبِيعِ ، وَأَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْن \_ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى \_ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وقالَ الآخرَان : حَدَّثَنَا \_ حَمَّادُ بْنُ رَيْد عَنْ أَبِّى عَمْرَانَ الجَونِيِّ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ : قيلَ لرَسُولِ الله عَلَيْه عَمْرَانَ الجَونِيِّ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ : قيلَ لرَسُولِ الله عَلَيْه عَمْرَانَ الجَونِيِّ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ : قيلَ لرَسُولِ الله عَلَيْه عَمْرَانَ الجَونِيِّ عَمْلُ العَمَلَ مِنَ الخَيرِ، ويَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْه ؟ قَالَ : « تَلكَ عَاجِلُ بُشْرَى المُؤْمِنِ » .

(...) حدثنا أَبُو بَكر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإسحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَكِيعِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَنَى، حَدَّثَنَى عَبْدُ الصَّمَد . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَد . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى، حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَد . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنِ زَيْد ، إِسْنَاد حَمَّاد بْنِ زَيْد ، إِسحَّقُ ، أَخْبَرَنَا النَّصْرُ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الجَوْنِيِّ ، بإِسْنَاد حَمَّاد بْنِ زَيْد ، بِمثْل حَديثه . غَيْر أَنَّ في حَديثهم عَنْ شُعْبَةَ ، غَيْر عَبْدَ الصَّمَد : وَيَحَبُّه النَّاسُ عَلَيه . وَفِي حَديث عَبْدَ الصَّمَد : وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيه . وَفِي حَديث عَبْدَ الصَّمَد : ويَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيه . وَفِي

وقوله للرجل يعمل الخير ويحمده الناس: « تلك عاجل بشرى المؤمن »: أى عنوان الخير له ، ودليل على رضا الله عنه وحبه له ، بدليل الحديث المتقدم: « ثم يوضع له القبول في الأرض » وهذا كله إذا كان حمد الناس له عليه من غير طلبه ذلك ويعرضه له، فإن هذا أصل الرياء وأعظم الآفات لإفساد الأعمال وهلاك العاملين لها وتزيين الشرك.

وقوله: « تلك عاجل بشرى المؤمن » أى : البشرى المعجلة ، ونبه على الموحدة فى الآخرة بقوله: ﴿ بُشْراَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ ﴾ (١) .

وقوله: « فلقيت رجلاً عند سدة المسجد (٢) فقال: يا رسول الله » ، قال الإمام: قال الهروى في حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: لا يصلى في سدة المسجد الجامع ، يعنى الظلال . ومنه سمى إسماعيل السدى ؛ لأنه كان يتبع في سدة الجامع . وفي الحديث: أن أم سلمة قالت لعائشة \_ رضى الله عنها \_ إنك سدة بين رسول الله على وأمته ، أي باب، فمتى أحبت ذلك الباب بشيء فقد دخل على رسول الله على في حريمه، ومنه الحديث: في الذين يردون الحوض الذين لا يفتح لهم السد (٢) والحديث يقول: « لا يفتح لهم الأبواب» .

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) سبق في ب المرء مع من أحب برقم (١٦٤) .

<sup>(</sup>٣) سبق في ك الفضائل ، ب إثبات حوض نبينا على برقم (٤٠) .

# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القدر

# (۱) باب كيفية الخلق الآدمى ، في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله ، وشقاوته وسعادته

١ ـ (٢٦٤٣) حدثنا أبُو بكُر بنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا وَمُعَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن نُمَيْر الهَمْدَانِيُّ ـ واللَّفْظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيعٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ زَيْد بْنَ وَهْب ، عَنْ عَبْد الله قالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ الله عَلَّهِ وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُوق : ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةٌ مِثْلِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرُسَلُ المَلكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ فَي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يكُونُ وَي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرَّوحَ ، ويَؤْمَرُ بَأَرْبِع كَلمَات : بِكَتْب رِزْقَه ، وأَجَله ، وعَمَله ، وشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ . فَوَالَّذِي اللهِ اللهُ غَيْرُهُ ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَذْخُلُهَا . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ إِلاَذَرَاعٌ ، فَيَسْبَقُ عَلَيْه الكتَابُ ، فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ ، فَيَدْخُلُهَا . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ مَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَ فَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ مَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ مَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ مَ عَلَيْهِ الكتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ مَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ مَ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْلِ الْخَلَاء . وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بَعْمَلُ أَهْلِ الخَلَقَةُ فَيَدْخُلُهَا » .

#### كتاب القدر

قال القاضى : وقوله فى حديث ابن مسعود : " إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما ثم ذكر أنه علقة مثل ذلك ومضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح بأربع كلمات يكتب (١) رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد " ، وفى حديث ابن مسعود فى الرواية الأخرى فقال: "إذا مر بالنطفة ثلاث وأربعون \_ ويروى: ثنتان وأربعون \_ بعث الله لها ملكا فيصورها " إلى قوله : " يا رب ، أذكر أم أنثى ؟ " الحديث ، وقال فى حديث حليفة بن أسيد : " يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ، فيقول: يا رب ، أشقى أم سعيد ؟ " ، وفى الرواية الأخرى : " أن النطفة تقع فى الرحم أربعين ليلة، ثم يتسور عليها الملك فيقول: يا رب ، أذكر أم أنثى "، وفى روايته الأخرى: " لبضع وأربعين "، وفى حديث أنس: "إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول : أى رب نطفة ، أى رب علقة ، أى رب مضغة، فإذا أراد أن يقضى خلقا قال: أى رب ، ذكرا أو أنثى ؟ شقى أو سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ " : اختلفت ألفاظ هذا الحديث فى مواضع ، ولم يختلف أننفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً ، وذلك تما الحديث فى مواضع ، ولم يختلف أننفخ الروح فيه بعد مائة وعشرين يوماً ، وذلك تما

 <sup>(</sup>١) في الأبي : بكتب .

١٢٤ --- كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمي . . . إلخ

(...) حدثنا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، كلاهُمَا عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْد الحميد . ح وَحَدَّثَنَا إِسحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدَ الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُعَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُعَاذ . قَالَ في حَديث وَكِيعٍ : « إِنَّ خَلْقَ أَحَدكُمْ يُجْمَعُ في بَطْنِ أُمِّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَومًا » . وَقَالَ في حَديثِ مُعاذ عَنْ شُعْبَةً : « أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ يَومًا » . وَمَا » . وَعَيْسَ يَومًا » . وَمَا » .

٢ ـ (٢٦٤٤) حَدَثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنُ نَمَيْر وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ـ وَاللَّفظُ لا بْنِ نُمَيْر ـ قَالا : حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَمْرو بِنِ دِينَار ، عَنْ أَبِى الطُّفْيل ، عَنْ حُدَيْفة بْنِ أَمْيِر ـ قَالا : حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَة عَنْ عَمْرو بِنِ دِينَار ، عَنْ أَبِى الطُّفْيل ، عَنْ حُدَيْفة بْنِ أَسْيَد ـ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِى عَلِي قَالَ : ﴿ يَدْخُلُ اللّكُ عَلَى النَّطْفة بَعْدَ مَا تَسْتَقر فِي الرَّحِمِ الرَّحِمِ الرَّحِمِ بَالْغُهُ بِهِ النَّبِي عَلِي وَاللَّهُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَشَقَى الْوَسَعِيد ؟ فَيُكْتَبَان . فَيَقُولُ : يَا رَبِ ، أَشَقَى اللّهُ وَالْرُهُ وَاجْلُهُ وَرِزْقُهُ ، ثُمَّ تُطُوى أَيْ رُبِ مَا لَكُ عُمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ ، ثُمَّ تُطُوى الصَّحُفُ، فلا يُزَادُ فِيها وَلا يُنْقَصُ ﴾ .

" \_ (٢٦٤٥) حدثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخبرنى عَمْرُو بِنُ الحارِث ، عَنْ أَبِى الزُّبيْرِ المَكِّى ؛ أَنَّ عَامِرَ بْنِ وَاثلَةً حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبُّدَ الله بْن مَسعود يَقُولُ : الشَّقَى مَن شَقَى في بَطْنِ أُمِّه ، والسَّعيدُ مَنْ وُعِظَ بغيره . فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصِيد الْغفارِيُّ ، فَحَدَّثَهُ بِذَلكَ مِنْ وَجُلًا مِنْ أَصِيد الْغفارِيُّ ، فَحَدَّثَهُ بِذَلكَ مِنْ وَوَل ابنِ مَسْعُود فَقَالَ : وَكَيْفَ يَشْقى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَل ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَتَعْجَبُ مَنْ فَول ابنِ مَسْعُود فَقَالَ : وَكَيْفَ يَشْقى رَجُلٌ بِغَيْرِ عَمَل ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَتَعْجَبُ مَنْ ذَلكَ ؟ فَإِنِّى سَمَّعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِذَا مَرَّ بالنظفَة ثنتان وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، بَعَثَ ذَلكَ ؟ فَإِنِّى سَمَّعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : ﴿ إِذَا مَرَّ بالنظفَة ثنتان وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلكًا فَصَورَهَا ، وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا . ثُمَّ قَالَ :

۸ه/ ب

وقد قيل: إن الحكمة في عدة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعشر ، وهو الدخول في الخامس ليتحقق براءة الرحم ببلوغها هذه المدة وزيادة من زاد في مجيء الملك أنها بعد زيادة على الأربعين مشعرة أنه لا يأتيها الملك لرأس أربعين ، إذ بعدها ــ كما قال ــ ثلاث أو خمس أو بضع على اختلاف الروايات ، ولم يأت في غيرها من الأحاديث النص على رأس

أربعة / أشهر ودخوله فى الخامس ، وهذا قد جرب بالمشاهدة ، وعليه يعول فيما يحتاج إليه من الأحكام فى الاستلحاق عند التنازع وفى وجوب النفقات على حمل المطلقات ، وذلك لتيقنه بحركة الجنين فى الجوف .

يَا رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِى رَبُّكَ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ اللَكُ . ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَجَلُهُ . فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ اللَكُ . ثُمَّ يَقُولُ : يَارَبٍّ ، رِزْقُهُ . فَيَقْضِى رَبُّكَ مَا شَاءَ ، وَيَكْتُبُ المَلَكُ ، ثُمَّ يَخُوبُ المَلَكُ بالصَّحِيفَة فِى يَدِه ، فلا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلا يَنْقُصُ » .

(...) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوفَلَىُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو عاصِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيرِ ؛ أَنَّ أَبَا الطُّفَيلِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْن مسعود يَقُولُ . وَسَاقُ الحديثَ بمثْل حَديث عَمْرو بْن الحَارث .

٤ ـ (...) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَف ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْر ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَة ، حَدَّثَنى عَبْد الله بْنُ عَطَاء ؛ أَنَّ عَكْرِمَة بْنِ خَالد حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ أَبَا الطُّفْيَل حَدَّثُهُ قَالَ : دخَلْتُ عَلَى أَبِي سريحة حُدَيْفَة بْنِ أَسَيدَ الغفارِيِّ ، فَقَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ الله عَلَّهُ بأُذُنى هَاتَين ، يَقُولُ : « إِنَّ النَّطْفَة تَقَعُ فِي الرَّحَمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَتَصَّورُ عَلَيْهَا رَسُولَ الله عَلَّهُ بأُذُنى هَاتَين ، يَقُولُ : « إِنَّ النَّطْفَة تَقَعُ فِي الرَّحَمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَتَصَورُ عَلَيْهَا اللّهُ » . قَالَ زُهيرٌ : حسبْتُهُ قَالَ : الَّذِي يَخْلُقُها « فَيَقُولُ : يا رَبِّ ، أَذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ؟ اللّهُ سَوِيّا أَوْ غَيْرُ سُويّ ؟ فَيَجْعَلُه اللّهُ سَوِيّا أَوْ غَيْرُ سُويّ ؟ فَيَجْعَلُه اللّهُ سَوِيّا أَوْ غَيْرُ سُويّ ؟ فَيَجْعَلُه اللّهُ سَوِيّا أَوْ غَيْرُ سَوِيّ ؟ فَيَجْعَلُه اللّهُ سَوِيّا أَوْ شَعِيداً » . فَوَلُ يا رَبِّ ، ما رِزْقُهُ ؟ ما خَلُقُهُ ؟ ثُمَّ يَجْعَلُهُ الله شَقِيّا أَوْ سَعيداً » .

### أربعين .

وذكره أن لكل حالة وانتقال مدة أربعين يوما ، وأنه إنما ينتقل إلى العلقة بعد الأربعين، أصل في أنه لا يعول في السقط إلا إذا كان علقة ،وحينئذ يحكم لأمه بأنها أم ولد ، وبه تبرأ العدد ، ولا يحكم لذلك بالدم المجتمع ، وهو قول ابن القاسم ؛ لأنه لا يتميز أنه سقط إلا بتخلقه إلى العلقة ، وأشهب يرى أن كل ما شهد النساء أنه سقط من دم أو علقة أو غيره حكم له بأنه سقط ،وهذا لا يعلمه النساء إلا بعد تخلقه إلى العلقة .

وفيه رد على أهل التشريح والطب والطبائعيين ، ومَنْ يقول بقولهم ؛ من أن الولد إنما يكون من دم الحيض ، فإنه [ لا حض ] (١) للمنى فيه إلا عقده كما تعقد الأنفحة اللبن، وكتاب الله والأحاديث الصحاح ترده .

وقوله هنا: « ثم إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ، ثم يتسور عليها الملك فيقول: يا رب ، أذكر أو أنثى ؟ » ومعنى « يتسور عليها » : أى ينزل ، مستعارة من تسورت الدار: إذا نزلت فيها من أعلاها ، ولا يكون التسور إلا من فوق .

<sup>(</sup>١) هكذا في ز ، وسياق الكلام : لا حظ .

(...) حدثنا عبد الوارث بْنُ عَبْد الصَّمَد ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ كُلْثُومٍ ، حَدَّثَنَ أَدِي الطُّفَيَا ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد الغفاريِّ صَاحِب , سُول الله

حَدَّثَنِى أَبِى كُلْثُومٌ ، عَنْ أَبِى الطَّفَيلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسيد الغفارى \_ صَاحِب رسُول الله عَ \_ رَفَعَ الْحَدِيث إلى رَسُولِ الله عَلَى : « أَنَّ مَلَكًا مُوكَلَّا بالرَّحِم ، إِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَخْلُق شَيْئًا بِإِذِنِ اللهِ ، لِبضْعِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةَ » ثمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثَهِمْ .

٥ \_ (٢٦٤٦) حَدثنى أَبُو كَامَلِ فَضَيْلُ بْنُ حُسَينِ الْجَحَدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيد، حَدَّثَنَا عُبَيد الله بِنُ أَبِى بَكر، عن أَنس بِنْ مَالِك \_ وَرَفَّعَ الحديثَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ وَكَلَ بِالرَّحَمِ مَلَكًا . فَيَقُولُ : أَى رَبِّ ، نُطْفَةٌ . أى رَبٍّ ، عَلَقَةٌ . أى رَبٍّ ، مُضْغَةٌ . أى ربٍّ ، مَضْغَةٌ . فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضَى خَلْقًا قَالَ : قَالَ المَلكُ : أَى ربٍّ ، ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ؟ شَقِى الْو سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرِّزْقُ ؟ فَمَا الأَجَلُ ؟ فَيكُتَبُ كَذَلكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ » .

وقوله: «أى رب ، نطفة . أى رب ، مضغة . أى رب ، علقة » ، وجاء في بعض الحديث عن ابن مسعود تفسير « يجمع في بطن أمه » : أن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشراً طارت في بشر المرأة تحت كل ظفر وشعر ، ثم تمكث أربعين ليلة ، ثم تصير دما في الرحم ، فذلك جمعها ، وهذا هو وقت كونها علقة ، وكذلك قوله في الحديث الآخر : « فإذا غلب ماء الرجل ماء المرأة » (١) ، وكفي بهذا قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةَ ﴾ (٢) ، وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَة ﴾ (٣).

وإنما يبقى في هذا الحديث من الإشكال أنه ذكر في حديث ابن مسعود أن سؤال الملك بعد المضغة ونفخ الروح فيه على ما تقدم .

وقوله: « ويؤمر حينئذ بأربع كلمات / رزقه وأجله » ، وذكر في حديث حذيفة إتيان الملك إليها بعد ما يستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ، فيقول : « يا رب ، أشقى أم سعيد ؟ أذكر أم أنثى ؟ » ، وكذلك في الرواية الأخرى عن ابن مسعود : « إذا مرّ بالنطفة [ثلاث وأربعين] (٤) بعث الله ملكا يصورها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ، ثم قال : يا رب ، أذكر أم أنثى ؟ » ثم ذكر أجله ورزقه ، وفي حديث أنس : « إن الله وكل بالرحم ملكا ، فيقول : أي رب ، نطفة . أي رب علقة . أي رب، مضغة ، فإذا أراد الله أن يقضى خلقا قال الملك : أي رب ، ذكر أو أنثى ؟ شقى أو

1/09

(۲) غافر : ۲۷ .

(٤) في ح : اثنين وأربعين .

<sup>(</sup>١) سبق في ك الطهارة برقم (٣٠) .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١٤ .

سعيد ». يظهر من مجموع هذه الأحاديث أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة ، وإعلام الله تعالى بانتقال حالاتها وهو أعلم ، وأن لتصرف الملك في أمرها أوقاتا ؛ أحدها عند تحركها من النطفة إلى العلقة وهو أول انتقال أحوالها إلى حال الحمل ، وعلم الملك بأنه ولد ؛ إذ ليس كل نطفة تكون ولداً ؛ ولهذا رأى أهل العلم أنه ليس لها في الأربعين حكم السقط .

ورأى بعضهم أنها ليس لها حرمة ولا لها حكم المراد في الأربعين . خالفه غيره في هذا ، ولم ير إباحة إفساد المني ولا سبب إخراجه بعد حصوله في الرحم بوجه قرب أو بعد ، بخلاف العزل قبل حصوله فيه ، وهو وقت سؤال الملك ربه حينئذ عن صفة خلقه ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته ، وذلك قبل تصويره وتخلقه ، ألا تراه كيف قال : « أذكر أو أنثى ؟ » فيكتبان وتطوى الصحف ، وفي الرواية الأخرى : « فيقضي ربك ما شاء ويكتبه » ، وليس في حديث ابن مسعود ما يخالفه لذكر ذلك بعد نفخ الروح فيه ؛ لأنه قال : « ويؤمر » ، والواو لا تعطى رتبة ، فإنما أخبر \_ والله أعلم \_ عن حال تقدمت ثم يصرف (١) الملك فيه وقت آخر ، [ وذلك ] (٢) عند التصوير وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه ، وكونه ذكراً أو أنثى ، وذلك إنما يكون بعد كونه مضغة في الأربعين الثالثة قبل تمام خلقها <sup>(٣)</sup> ونفخ الروح فيه ، إذ لا ينفخ في الروح إلا بعد تمام صورته ، لكنه في حديث ابن مسعود من رواية عمرو بن الحارث (٤) في قوله : « إذا مر بالنطفة [ ثلاث وأربعين](٥) بعث الله إليها ملكا فصورها ، وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها ثم قال : يا رب أذكر أو أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ويكتب ، ثم يقول : يا رب، أجله » وذكر رزقه ، فحمل هذا على ظاهره لا يصح ؛ لأنه قد ذكر أن ذلك ما يقضى الله فيه ما شاء ويكتب ، فدل أنه / يوجد بعد ،وإنما هو كتاب كما قال : «ثم خرج الملك بالصحيفة في يده » ؛ ولأن التصوير بأثر النطفة وأول العلقة وفي الأربعين الثانية غير موجود ولا معهود ، وإنما التصوير في الأربعين الثا**لثة في** مدة المضغة ، كما قال تعالى : ﴿**ولقد خلقُنا** الإِنسَانَ من سَلالَة مِّن طِين ِ. ثُمُّ جعلْناهُ نَطْفَةً في قَرَارِ مَّكينٍ . ثُمٌّ خَلَقْنا النَّطْفَةَ عَلَقَة فَخَلَقْنا الْعَلَقَةُ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عَظَامًا فَكَسَوْنَا الْعَظَامَ لَحْمَا ﴾ (٦).

فهذا تفسير ما جاء في الحديث على اختلاف ألفاظه ، ويكون معنى « نطفة » في هذا الكتاب : تصورها « وخلق سمعها وبصرها » : أى كتب ذلك وما قضى الله منه ، بدليل قوله بعد : « أذكر أم أنثى ؟ » ، وفي الحديث الآخر : « سوى أو غير سوى ؟ » .

(٢) في هامش ح .

(٦) المؤمنون : ١٢ ــ ١٤ .

٥٩/ب

<sup>(</sup>۱) في ح: تصرف ،

<sup>(</sup>٣) في ح : أجلها . (٤) في ح : الحرث ، وفي الرسالة : الحريث .

<sup>(</sup>٥) في ح : اثنتان وأربعين ، وهو الصواب .

وقوله فى الحديث: « فيقضى ربك ما شاء »: فيرجع الكلام كله إلى هذا ؛ ولأن خلقه جميع الأعضاء والذكورية والأنوثة على حد سواء ووقت متفق ، وهذا يشاهد فيما يوجد من أجنة الحيوان مشاهدة ، وهو الذى يقتضى الخلقة واستواء الصورة ، ثم يكون للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح فيه ، وما ذكره فى الحديث من إرسال الملك له فمراده \_ والله أعلم بمراده \_ يوجهه (١) للتصرف فى هذه الأحوال وامتثال هذه الأفعال ، وإلا فقد ذكر فى حديث أنس أنه موكل بالرحم وأنه يقول : « يا رب نطفة ، أى رب علقة ، أى رب مضغة » وهو ظاهر حديث ابن مسعود .

وقوله في حديث آخر (٢): « فإذا أراد الله أن يقضى خلقا قال: يا رب ، أذكر أم أنثى ؟ شقى أم سعيد ؟ » ليس يخالف ما تقدم ، ولا يدل أنه يقول ذلك بعد المضغة ، بل هو ابتداء كلام وإخبار عن حالة أخرى ، أخبر أولاً . بحال الملك مع النطفة ، ثم أخبر أن الله \_ تعالى \_ إذا أراد إظهار خلق النطفة علقة وإبقاء أثرها لقوله تعالى: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ﴾ (٣) ، وذلك يرجع عند تخليق النطفة علقة كما تقدم . ومثل هذا جميع ما ورد في الرزق والأجل من قوله : « فيقضى ربك ما شاء من ذلك ويكتب » أى يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته وإلا فقضاؤه سابق ، وعلمه بما يكون من ذلك وإرادته فيه متقدمة أزلية لا أول لها، وعلى هذا تتفق الأحاديث وتطابق الآية ، ولا يكون بينهما تخالف ولا تعارض ، ولا يجد الملحد للكلام في ذلك سبيلا.

/ وقوله: « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » الحديث: هذا راجع إلى [ أن الأمر بالخواتيم، فإذا كل أحد يتوفى على ما سبق له فى أم الكتاب ، وذهب بعضه إلى أن ]  $^{(3)}$  المراد به الحيف فى الوصية وهذا يبعد عن سياق هذا الحديث ولا يدل عليه ، وإنما يدل على سوء الخاتمة ، بدليل قوله بعده فى حديث أبى هريرة: « إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار » ، وفى البخارى: « وإنما الأعمال بالخواتيم »  $^{(6)}$ .

وفى هذا أن الثواب والعقاب راجع إلى أمر الخاتمة ، وأن التوبة تكفر الذنوب ، وأن من مات على شيء حكم عليه به من خير أو شر إلا ما عفا الله عنه من السيئات ، وسمح فيه لأهل الإيمان من التبعات .

وقوله: « ما بينه وبينها إلا ذراع » على طريق التمثيل للقرب من موته ودخولها بأثره مثل من وصل إلى شيء بينه وبين هذا القدر ثم منع منه .

1/7.

<sup>(</sup>١) في ح : توجيهه . (٢) في ح : أنس .

<sup>(</sup>٣) طه : ۷۲ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ، ك القدر ، ب العمل بالخواتيم ٨/١٥٥ .

۲۰/ب

7 ـ (٢٦٤٧) حَدَّننا عُنْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَان : حَدَّنَنا \_ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَعْد بْنِ عُبَيْدَةً ، عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحَمَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كُنَّا فِي جَنَازَة فِي بَقِيعِ الغُرقَد ، فأتانا رَسُولُ الله عَلَيُّ ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ ، وَمَعَهُ مَخْصَرَةٌ ، فَنَكَّسَ فَجُعَلَ يَنْكُتُ فَاتانا رَسُولُ الله عَلَيْ أَلْ الله مَكَانَها فأتانا رَسُولُ الله عَلَيْ أَلْ الله مَكَانَها مَنْ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ ، وَإِلا وَقَدْ كُتَبَ شَقَيَّةً أَوْ سَعِيدَةً » . قَالَ : فقالُ رَجُلٌ : يَارَسُولَ الله ، أفلا مَنْ الْجَنَّةُ وَالنَّارِ ، وَإِلا وَقَدْ كُتَبَ شَقَيَّةً أَوْ سَعِيدَةً » . قَالَ : فقالُ رَجُلٌ : يَارَسُولَ الله ، أفلا مَنْ عُلَى كَتَابِنَا ، ونَدَعُ العَمَلَ ؟ فَقَالَ : ﴿ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَة ، فَسَيَصِيرُ إلى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَة ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَة ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَة ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَة ، وَمَنْ الْمُسَلِّ أَهْلِ السَّعَادَة ، وَمَنْ عَلَى الشَقَاوَة » فَقَالَ : ﴿ فَقَالَ : ﴿ فَالَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسُيُصِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ فَيْ لِلْعُسْرَىٰ فَي وَالْقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسُنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ فَي وَالْقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسُنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (١) .

وقوله في حديث على : كنا في جنازة في بقيع الغرقد ، فأتانا رسول الله عَلَيْهُ ومعه مُخصرة ــ وفي الرواية الأخرى : وبيده عود ــ فجعل ينكت بمخصرته ،ثم قال : « ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة ، إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار ، وقد كتبت شقية أو سعيدة » . فقال رجل : ألا نمكث على كتابنا وندع العمل » وفي الرواية الأخرى: أفلا نتكل ؟ فقال : « من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل أهل السعادة » الحديث ، وفيه : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » . قال الإمام : قول الرجل للنبي عليه لما سمع منه: إن الله سبحانه قد كتب السعادة والشقاوة على ما وقع في هذا الحديث: « أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل ؟» يلاحظ تشنيع المعتزلة علينا بقولهم : إذا قلتم : إن الله ــ سبحانه ــ خلق معصية العاصى فلم يعذبه على ما خلقه فيه وقدره عليه ؟ وما فائدة التخليق(٢) ، وكيف يطلب الإنسان بفعل غيره ؟ وأي فائدة في العمل وقد وقع في نفس هذا الرجل شبهة من فائدة العمل ، وأراد أن يؤكد ما عنده بقول النبي عَلَيُّ فأجابه عَلِيٌّ هذا الجواب ،ودفع اعتراضه ولم يقل له : إنه صحيح ، بل أخبره أن الله ـ جلت قدرته ـ يسر أهل السعادة بعمل أهل السعادة ، وأهل الشقاوة بعمل أهل الشقاوة ، وتلا عَيُّ القرآن مُصدقًا لما قال ، وأخبر أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ إذا أنفذ قدره بشقاوة عبد يسَّر له عمل/ أهل الشقاوة وهيأه له وسهله عليه ، وأتاح له أسبابه التي تعينه وتبعثه على اكتساب المعاصي، والإنسان عندنا مكتسب لفعله لا مجبور عليه .

<sup>(</sup>١) الليل : ٥ \_ ١٠ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، وفي ح والرسالة : التكليف .

١٣٠ \_\_\_\_\_ كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمي . . . إلخ

(...) حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهِذَا الإسْنَادِ فِي مَعْنَاهُ . وَقَالَ : فَأَخَذَ عُوداً . وَلَمْ يَقُلْ : مِخْصَرَةً . وَقَالَ ابْنُ أَبِي

شَيْبَة فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الأَخْوَصِ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَنْ

٧ \_ (...) حَدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالُوا:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْر ، حَدَّثَنَا الْمِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كريَّب \_ وَاللَّفْظ لَهُ \_ حَدَّثَنَا أَبُو كريَّب يَعْبِدِ مِنْ مَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ

الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ذَاتَ يَوْمَ جَالسًا وَفِي يَدُه عُودٌ يَنْكُتُ به ، فرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : « مَا مَنْكُم مِنْ نَفْسِ إِلا وَقَدْ عُلْمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الجَنَّة وَالنَّارِ » .

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، فَلَمَ نَعْمَلُ؟ أَفَلَا نَتَكُلُ؟ قَالَ: ﴿ لاَ، اعْمَلُواْ، فَكُلُّ مُيَسَرٌ لَمَا خُلِق لَهُ ﴾. ثُمَّ قَرِأ : ﴿فَامًا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ﴾ إلى قوله : ﴿فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ﴾

أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا مُعْبَدُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَشِ ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ عَلَيٍّ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيٍّ ، بنَحْوِهِ .

وتحقيق القول في الكسب يتسع ، وموضعه كتب الأصول (١) . ولا يبعد في العقل أن يجعل الله \_ سبحانه وتعالى \_ هذه الأعمال أمارة عليه استحقاق الجنة والنار ، ويسهل لكل عبد ما قضى له أو عليه من ذلك والغرض هاهنا الإشارة إلى ما قلناه من أن الأسلوب الذي يقدح به المعتزلة قد وقع ما يلاحظه من هذا السائل (٢) ولم يصححه على أو ابل أجاب عنه بما ذكر ، ولعل السائل له منه أراد ] (٣) أن يعلم حقيقة الانفعال ، أو تأكيد (٤) ما وقع في نفسه منه على ما قلناه ، ولم يقصد الاعتراض على قول النبي منه بالرد والتشكك فيه ،

كما يقصد المعتزلة باعتراضهم (٥) القدح في الحق الذي بيناه .

<sup>(</sup>١) انظر : العقيدة الطحاوية ، والألقاب للبيهقي ، والمجلد الثامن من فتاوي ابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، وفي ح : الإنسان .

 <sup>(</sup>٣) سقط من ح
 (٤) قبلها في ح

<sup>(</sup>٥) ف*ي ح* : باعتراضها .

٨ ــ (٢٦٤٨) حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْر . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةً ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : جَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالك ابْن جُعْشُم قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، بَيِّنْ لَنَا دينَنَا كَأَنَّا خُلَقْنَا الآَنَ ، فيمَا العَمَلُ اليَوْمَ ؟ أَفيمَا جَفَّتْ بِهِ الأَقْلاَمُ وَجَرَت بِهِ المَقَادِيرُ ؟ أَمْ فِيمَا نَسْتَقْبِلُ ؟ قَالَ : « لا ، بَلْ فيمَا جَفَّتُ به الأَقَلامُ وَجَرَتْ بِهِ المَقَادِيرُ » . قَالَ : فَفِيمَ العَمَلُ ؟ قَالَ زُهَيْرٌ : ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو الزُّبَيْرِ بشيء لَمْ أَفْهَمْهُ. فَسَأَلْتُ: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: « اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيسَرٌّ ».

(...) حدَّثني أَبُو الطَّاهر ، أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَني عَمْرو بْنُ الَحارث ، عَنْ أَبِي الزُّبُيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، بهَذَا المَعْنَى . وَفيه : فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « كُلُّ عَامِل مُيسَّرُ لِعَمَله ».

وكذلك قول الرجلين من مزينة بعد هذا : يا رسول الله ، أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه ، أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق ، أو فيما يستقبلون به مما آتاهم [ به ] (١) نبيهم ـ عليه السلام ـ وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: « بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل:﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سُوَّاهَا . فَٱلْهُمَهَا فَجُورُهَا وَتَقُواَهَا ﴾ (٢)» هذا مطابق لقول الأشعرية وأهل السنة ، في أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن المعاصى قضاها الله وقدرها، ألا ترى قول السائل : أرأيت ما يعمله الناس [ اليوم] (٣) ويكدحون فيه ولم يفرق بين خير وشر ، ولا طاعة ولا معصية؛ ولذلك جوابه \_ عليه السلام ــ لم يفرق فيه، بل قال: كل شيء قُضي عليهم ومضى فيهم ، وتلا كتاب الله تعالى مصدقًا لما قال، ومسويًا بين الفجور والتقوى بقوله: ﴿فَأَلْهُمُهَا فَجُورُهُا وَتَقُواْهُا ﴾ فأخبر \_ سبحانه وتعالى ــ عن النفس وما فعل فيها .

وكذلك قوله \_ عليه السلام \_ [ في كتاب مسلم بعد هذا : « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » (٤) مطابق ــ أيضا ــ لقول الأشعرية في هذا . وكذلك قوله : جاء قوم مشركون يخاصمون النبي ﷺ ] (٥) في القدر (٦) فنزل قوله تعالى: ﴿ يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ﴾ (٧). هكذا الأحاديث كلها مطابقة لقول أهل الحق.

<sup>(</sup>١) من ح .

<sup>(</sup>٢) الشمس : ٧ ، ٨ . (٣) في هامش ح (٤) سيأتي في ب كل شيء بقدر برقم (١٨) .

<sup>(</sup>٥) في هامش ح

<sup>(</sup>٦) سيأتي في ب كل شيء بقدر برقم (١٩) .

<sup>(</sup>٧) القمر : ٤٨ ، ٤٩ .

\_\_\_\_ كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمي . . . إلخ

٩ \_ (٢٦٤٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، عَنْ يَزِيْدَ الضُّبَعيِّ ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ عِمْرانَ بْن حُصَيْن ،قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَعُلمَ أَهْلُ الجَنَّة منْ أَهْل النَّارِ ؟ قَالَ : فَقَال : « نَعَمْ ». قَالَ : قِيلَ : فَفِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ ؟ قَالَ : « كُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلقَ لَهُ ».

(...) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواَرث . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْر عَن ابْن عُلَيَّهَ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، كُلُهُم عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ ، فِي هَذا الإِسْنَادِ . بِمَعْنَى حَديثِ حَمَّاد . وَفَي حَديثِ عَبْد الوارث قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله .

١٠ \_ (٢٦٥٠) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلَى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَزْرَة بْنُ ثَابِت ، عَنْ يَحْيَى بْنَ عُقَيْل ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ ، عَنْ أَبِي الأَسْوَد الدِّئليِّ ، قَالَ . قَالَ لَى عَمْرَانُ بْنُ الْحَصَيْنِ :أرَّأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ اليَوْمَ ويَكْدَحُونَ فيه، أشىء قُضى عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِم منْ قَدَر مَا سَبَقَ ؟ أَوْ فيما يُسْتَقْبَلُونَ به ممَّا أَتَاهُمْ به نَبيُّهمْ ،وتُبَتَتِ الحُجَّةُ عَلَيْهِم ؟ فَقُلْتُ : بَلْ شَيء قُضِي عَلَيْهِمْ، وَمَضَى عَلَيْهِمْ قَالَ : فَقَالَ : أَفَلا يَكُونُ

وإنما سميت (١) الأشعرية أهل السنة ؛ لاتباعهم السنن هكذا ، وموافقتهم لها ، والمعتزلة تتجاسر على ردها وتصغى إلى شبهة في عقولها ، فيهون عليها معها ركوب العظام من رد السنن الواردة ، والازدراء على رواتها ، وتكذيب الثقات من المحدثين . وهذا مجانب لفعل أهل التحصيل ، [ والدين ] (٢) أعاذنا الله ضلالة الملحدين .

وأما قوله : « ومعه مخصرة »  $(^{*})$  قال الهروى $(^{3})$  : قال أبو عبيد : وهو ما خصره الإنسان بيده فأمسكه [ من ] (٥) عصا أو غيرها أو عكازه ، وفي حديث آخر : « فإذا تخصروا بها سجد لهم » . قال القتبي : التخصر : هو إمساك القضيب باليد وكانت الملوك تتخصر بقضبان لها وتشير بها ، وتصل كلامها وهي الخاصر ، واحدها مخصر ، وقد خاصرت فلانا : إذا أخذت بيده وتماشيتما . وفي حديث : « المتخصرون يوم القيامة ، على وجوههم النور » (٦) قال أبو العباس : معناه : المصلون بالليل ، فإذا تعبوا وضعوا

(٢) من ح .

<sup>(</sup>١) في الأصل : سألت ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٤) انظر : غريب الحديث للهروى . (٣) حديث برقم (٦) بالباب . (٦) لم نطلع على هذا الحديث في المراجع المتاحة لدنيا.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ح .

كتاب القدر / باب كيفية الخلق الآدمي . . . إلخ

ظُلُما ؟ قَالَ : فَفَرَعتُ مِنْ ذَلِكَ فَرَعًا شَدِيدًا، وَقُلْتُ : كُلُّ شَيء خَلْقُ اللَّه وَمَلْكُ يَده ، فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ. فَقَالَ لَى: يَرْحَمُكَ اللهُ إِنِّى لَمْ أُردْ بِمَا سَأَلْتُكَ إِلا لَأَحزِرَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسَأَلُونَ مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَيَا رَسُولَ الله عَلَّهِ. فَقَالًا: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ اليَوْمَ ، وَيَكْدَحُونَ فِيهِ ، أشىء قُضِى عَلَيْهِم وَمَضَى فِيهِمْ مِنْ قَدَر قَدْ سَبَقَ ؟ أَوْ

أيديهم على خواصرهم من التعب . قال : ويكون معناه : أنهم يأتون يوم القيامة ومعهم أعمال يتكئون عليها . مأخوذ من الخصرة . أخبرنا بذلك الثقة عن أبى عمر وغيره ، وفى حديث أبى هريرة : « نهى أن يصلى الرجل مختصراً » (١) قيل : هو أن يأخذ الرجل بيده عصا يتكئ عليها ، وقيل : معناه : أن يقرأ من [ آخر ] (٢) السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بكمالها فى فرضه ، هكذا رواه ابن سيرين (٣) عنه . ورواه غيره مختصراً . ومعنى : « لأن يصل الرجل واضعا يده على خصره » ، ومنه حديث : « الاختصار راحة أهل النار»(٤) ، ونهى عن اختصار السجدة (٥) وتفسيرها على وجهين :

أحدهما: أن يختصر الآية التي فيها السجدة ، فيسجد فيها .

والثانى : أن يقرأ السورة ، فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها . ومنه أخذ مختصرات الطريق .

وقال القاضى: وقوله: « ينكت بها » أى يضرب بها فى الأرض [ ويؤثر . والنكت الأثر ، نكت فى الأرض ] (٦): إذا أثر فيها بقضيب أو نحوه .

وقوله: «أفيما جفت به الأقلام »: عبارة عما مضت به المقادير وتم كتابه ، وجف القلم الذي كتب به ذلك ، أي لم يكتب بها بعد كما عهدنا نحن مما فرغنا من كتابه ، فيبقى القلم جافا للاستغناء عنه لذلك . وكتاب الله لوحه وقلمه وصحيفته التي ذكر في الحديث من غيبه ، وسر علمه الذي يلزمنا الإيمان والتصديق به ، وكيفية صفة ذلك في علم الله \_ جل جلاله \_ لا يحاط بشيء / من علمه إلا بما شاء .

۲۱/ب

<sup>(</sup>١) سبق في ك المساجد ، برقم (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) من هامش ح .

<sup>(</sup>٣) انظر : مصنف ابن أبى شيبة ، ك الصلوات ، ب الرجل يضع يده على خاصرته فى الصلاة ١/ ٤٠٠ رقم (٢٦٤) .

<sup>(</sup>٤) ابن خزيمة في صحيحه برقم (٩٠٩) ، البيهةي في السنن الكبرى ٢/ ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٦٦ رقم ( ٢٠٢ ــ ٤٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٦) في هامش ح

فيما يُسْتَقْبَلُونَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ ، وَثَبَتَت الحُجَّةُ عَلَيْهِمْ ؟ فَقَالَ : ﴿ لاَ ، بَلْ شَيءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى فَيهِمْ ، وَتَصْدَيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهُمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ (١) » .

١١ \_ (٢٦٥١) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزَ \_ يَعنِى ابْنَ مُحَمَّد \_ عَنِ العَلاء ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ ، وَأَمْ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الخَنَّة » .

١١٧ – ١٢ (١١٢) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ – يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحمَنِ القَارِيَّ – عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَبْدُو للنَّاسِ ، وَهُو مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ » .

وقول عمران بن حصين لأبي الأسود : « أرأيت ما يعمل الناس به ويكدحون فيه » ، قال الإمام : الكدح : السعى في العمل لدنيا كان أو آخرة .

قال القاضى: وقوله حين سأله: فيما يعمل الناس ؟ فقال: شيء قضى عليهم ومضى عليهم ، فقال له: أفلا يكون ظلما ؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديداً وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده ﴿ لا يُسْأَلُ عَمّاً يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (٢) وجواب مثل أبى الأسود في علمه وفضله عن اعتراضه عليه بالشبهة التي أضلت القدرية من تحكمهم على حكم الله ، والدخول عليه بإرادته في قضائه وملكه ، ونزوعه بالآية موضع الجنة لأهل السنة والوزر من شبهة أهل القدر لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء ؛ وإنما يعرض عليه فيما لا يملكه ، ولأن الله \_ تعالى \_ لا علة لأفعاله بل إليه تنتهى العلل ، وعنده تنقطع الأسئلة لا إله غيره ولا معقب لحكمه . وقول عمران له: إنى لم أرد بما سألتك عنه (7) لأحرز عقلك أي اختبارك ومقدار علمك وثباتك في ذلك ، وقوة بصيرتك فيه . وذلك لما كان تحرك هناك

۲۳ : الأنبياء : ۲۳ .
 ۱۱) الشمس : ۸،۷ .

<sup>(</sup>٣) في متن الحديث : إلا .

من كلام قول القدرية وتشنعهم على أهل السنة .

وفيه اختبار العلماء طلبة العلم وإلقاء صعاب المسائل عليهم ليعلموا (١) مقادير علمهم أو ليبينوا لهم مشكل ما تدعوهم ضرورته إليه مما عساهم لا يهتدون لسؤاله ،أو يخافون خطأهم وغلطهم فيه .

وفيه جواز كلام أهل العلم في هذا الباب ، وتحاججهم ، ومناظرتهم لإظهار الحجج لا للجدل . والمراد المغالبة . وأما ما ورد من نهى النبي عليه عن الجدال إنما هو في مثل هذا الوجه المدفوع (٢) ، أو لمن ليس من أهل العلم بهذا الشأن أو الجدال بالباطل ومقالات أهل البدع فيه .

وفى قوله: « اعملوا فكل ميسر لماخلق له »(٣) واحتجاجه بقوله تعالى فى الآية: ﴿ وَفَسَنَيْسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴾(٤) الحجة القاطعة أيضا على الجبرية ، وشرح لقوله: « إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار » .

وقوله في الحديث الآخر: « بل شيء قُضى عليهم ومضى فيهم » قال أثمتنا المحققون: إن هذه الأحاديث اقتضت أن الله لم يزل عالما من يطيعه فيدخله الجنة ، ومن يعصيه فيدخله النار ، وليس استحقاق من استحق منهم الجنة أو النار من أجل سابق علمه (٥) فيه ، ولا ذلك عليه / ولا اضطر عليه تعالى أحداً منهم للعمل الموجب لذلك من طاعة أو معصية الله تعالى جل جلاله . تقدم فيهم علمه وإرادته بما هم عاملون وما هم صائرون إليه قبل خلقهم وبعد خلقهم ، وقال في أهل الجنة : ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢)، وفي أهل النار: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ (٧) و ليَجْزِي الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي

فأخبر أن ثوابه وعقابه على أعمالهم ، وكل ذلك في سابق علمه فيهم فرحمة من رحمه منهم : بهدايته وتيسيره ، وخذلان من خذله منهم بعصيانه وكفره . فأمر تعالى ونهى ليطيع المطيع فيدخل الجنة أو يعصى العاصى فيدخل النار ، ابتلاء منه تعالى عباده لينظر كيف يعملون وليبلوهم أيهم أحسن عملا ، وليتم حجته على خلقه بأمره ونهيه وتيسيره له سبيل هداه أو ضلالته ، وتزيينه ذلك له ، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ

1/78

<sup>(</sup>۱) في ح : ليعرفوا .

<sup>(</sup>٢) في ح : المذموم، وكذا في الرسالة .

<sup>(</sup>٤) الليل : ٧ .

<sup>(</sup>٦) الأحقاف : ١٤ .

<sup>(</sup>٨) النجم : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) حديث رقم (٧) بالباب .

<sup>(</sup>٥) في ح : العلم .

<sup>(</sup>۷) فصلت : ۲۸ .

وَاتَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ . وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ . فَسَنُيَسَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ (١) ، وكما قال في المَوْمنين : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولْئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ . فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنَعْمَةً ﴾ (٢) ، وقال في أهل الشقاء : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٣) ، وقال : ﴿ أَفَمَن زُيّنَ لَهُ

سُوءُ عَمَلَهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ويَهدى مَن يَشَاءُ ﴾ (٤) .

فلم يضطر أحد منهم إلى عمله ذلك ، فهذا [كما](٥) يقول الجبرية ، فسقط عنهم اللوم والحجة . وهو العدل الذي لا يحيف ، ولا فعلوا مالم يقدره ولم يشأه ، ولا سبق في علمه كما يقول القدرية ، فيكون في ملكه مالا يريد ، ويفعلون مالم يقدره وهو العليم الخبير، الفعال لما يشاء ، الذي خلقهم وما يعملون .

<sup>(</sup>١) الليل : ٥ ـــ ١٠ .

<sup>(</sup>۲) الحجرات : ۸،۷ .

<sup>(</sup>٣) النمل : ٤ .

<sup>(</sup>٤) فاطر : ٨ .

 <sup>(</sup>٥) في هامش ح

# (٢) باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام

١٣ \_ ( ٢٦٥٢ ) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار وَابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكَّىُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِيُّ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُينْنَةً \_ وَاللَّفْظُ لَابْنَ حَاتِم وَابْنِ دِينَار \_ قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ عَمْرو ، عَنْ طَاوُس ، قَالَ : سَمَعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى . فَقَالَ مُوسَى : يَا آدَمُ ، أَنْتَ أَبُونَا ، خَيَبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الله عَلَى أَنْتَ أَبُونَا ، خَيبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّة . فَقَالَ لَهُ آدَمُ وَمُوسَى ، اصْطَفَاكَ الله بكلامه ، وَخَطَّ لَكَ بيده ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْر الْجَنَّة . فَقَالَ لَهُ آدَمُ مُوسَى ، فَحَجَ قَدَرُهُ اللهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً ؟ » ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ، فَحَجَ قَدَمُ مُوسَى » .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَابْنِ عَبْدَةَ . قَالَ أَحَدُهُمَا : خَطَّ . وَقَالَ الآخَرُ : كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاة بَيده .

وقوله: احتّج آدم وموسى ، فقال موسى: أنت أبونا: قال أبو الحسن القابسى: التقت أرواحهما في السماء ، فوقع الحجاج بينها .

قال القاضى: ويحتمل أنه على ظاهره ، وأنهما اجتمعا بأشخاصهما ، وقد جاء فى حديث الإسراء (١): أنّ النبى الله اجتمع بالأنبياء فى السموات وفى بيت المقدس وصلى بهم، ولا يبعد أن الله أحياهم كما جاء فى الشهداء . وقيل : يحتمل أن ذلك كان فى حياة موسى الله أ ، وأنه سأل ربه أن يريه آدم فحاجه بما ذكر .

وذكر الطبرى فى القصة / أثرًا عن النبى ﷺ « قال موسى : رب ، أبونا آدم الذى ٦٢/ب أخرجنا ونفسه من الجنة ، فأراه الله إياه ، فقال له أنت آدم ؟ قال: نعم » وذكر الحديث(٢).

وقوله: « أنت الذى خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» ، وفى الرواية الأخرى: « أغويت الناس» قيل: يحتمل أنك كنت سبب ذلك بإخراجهم من الجنة فعرضهم لإغواء الشياطين، ويحتمل أنه لما غوى هو بمعصيته بقوله: ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ (٣) وهم ذريته. سموا غاوين. والغى: الانهماك فى الشر. وأما فى شأن آدم فقيل: معناه: جهل، وقيل: أخطأ. وقد جاء فى الآية الآخرى: ﴿ فَيَسِيَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سبق في ك الايمان برقم ( ٢٥٩ ) عن أنس بن مالك . (٢) انظر : البداية والنهاية ١ / ٩١ .

<sup>(</sup>٣) طه : ١٢١ .

فَحَجِ ادَمُ مُوسَى . فَقَالَ لَهُ مُوسَى . أَنْتَ ادَمُ الذِي أَعُويِتُ النَّاسِ وَاحْرَجِتَهُمْ مِنْ الْجِنَهُ ؛ فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءَ ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرُ قُدِّرً عَلَى قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ » .

10 (...) حدّ ثنا إسْحقُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْد الله بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْد الله بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ وَهُوَ اَبْنُ الْأَنْصَارِي ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذُبَابِ عَنْ يَزِيدَ \_ وَهُوَ اَبْنُ هُرْمُزَ \_ وَعَبْد الرَّحْمَنِ الأَعْرَج ، قَالا : سَمعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْهَ : «احْتَجَّ آدمُ وَمُوسَى \_ عَلَيْهِمَا السَّلامُ \_ عَنْدَ رَبِّهِما ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى . قَالَ مُوسَى : قَالَ مُوسَى : أَنْتَ آدَمُ اللّهُ بِيَدِه ، وَنَفَخَ فِيكَ مَنْ رُوحِه ، وأسْجَدَ لَكَ مَلائكَتَهُ ، وأسْكَنكَ في جَنَّته ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتكَ إِلَى الأَرْضَ ؟ فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي فَي جَنَّته ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتكَ إِلَى الأَرْضَ ؟ فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اللهُ برسَالَتِه وَبِكَلَامِه ، وَأَعْطَاكَ الأَلُواحَ فِيهَا تَبْيَانُ كُلِّ شَيء ، وَقَرَبُكَ نَجِيّا ، فَجَدَّ وَعُمْ وَجَدْتَ اللّهُ برسَالَتِه وَبِكَلَامِه ، وَأَعْطَاكَ الأَلُواحَ فِيها تَبْيَانُ كُلِّ شَيء ، وَقَرَبُكَ نَجِيّا ، فَبَلْ فَيَعَنَ عَامًا . قَالَ آدَمُ : فَهَلْ فَبَكُمْ وَجَدْتَ اللّهُ برِسَالَتِه وَبِكَلَامِه ، وَأَعْطَاكَ الأَلُواحَ فِيها تَبْيَانُ كُلِّ شَيء ، وَقَرَبُكَ نَجِيّا ، فَبَلْ فَيَعَ فَي اللّهُ مِرْمَالَة وَمُنَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَمْلَ اللّهُ عَمْلَ اللّهُ عَمْلَ اللّهُ عَمَى آدَمُ رَبّهُ فَغَوَىٰ ﴾ (١) قَالَ : نَعْم . قَالَ : أَفَتُلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمَلْتُ وَجَدْتَ فِيهَا : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبّهُ فَغُوىٰ ﴾ (١) قالَ : نَعْم . قَالَ : أَفَتُلُومُنَى عَلَى أَنْ عَمْلَتُ وَجَدْتَ فِيهَا : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبّهُ فَعَوَىٰ ﴾ (١) قَالَ : نَعْم . قَالَ : أَفَتَلُومُنَى عَلَى أَنْ عَمْلَتُ أَلَا عَمْلَ اللّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُلْتُ اللّهُ اللّه اللّهُ ا

وفيه حجة لأهل السنة أن الجنة التي خرج منها آدم هي جنة الفردوس ، والتي يدخلها الناس في الآخرة . خلافًا لقول المبتدعة : إنها جنة أخرى غيرها .

وقوله في الحديث في الرواية الأخرى: «أنت الذي خلقك الله بيده» وقوله  $(\Upsilon)$  أيضا: « وخط لك بيده »: اختلف أئمتنا فيما ورد من ذكر اليد وشبه ذلك مما لايليق ظاهره بالله تعالى فكثير من السلف يرى إمرارها بتنزيه  $(\Upsilon)$  الله \_ تعالى \_ عن ظاهرها ، وترك تأويلها. وذهب أبو الحسن الأشعرى \_ في طائفة من أصحابه \_ إلى أنها صفات سمعية لم نعلمها إلا من جهة الشرع نثبتها صفاتا ولا نعلم حقيقتها وشرحها . وذهب غير واحد إلى تأويلها على مقتضى اللغة ، فيحمل اليد بمعنى القدرة أو النعمة وقد مر من هذا في غير هذا الموضع .

وقوله : « أعطاك الله [ علم ] (٤) كل شيء » عموم ، والمراد به الخصوص، أي مما علمك. وقيل : يحتمل مما علمه البشر .

 <sup>(</sup>۱) طه : ۱۲۱ .
 (۲) في ح : وقولهم .

<sup>(</sup>٣) في ح : وتنزيهه . (٤) في هامش ح .

وقوله: « اصطفاك » : أى آثرك بالرسالة واختصك بكلامه [ كما ](١) قال فى الرواية الأخرى : « وقربك نجيا » ، أى تكلمه وحدك .

وفى محاجته له حجه على جواز المحاجة للعلماء كما قدمناه . وفى قول آدم له هذا تقرير له على ما علمه ، مما لا يوجب له لومه على ذنبه لقوله [ له ] (Y) : « فأعطاك الألواح فيها علم كل شيء ، وقربك نجياً فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال : بأربعين عامًا . قال: فهل وجدت فيها ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾(Y) قال نعم . قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ ». قال رسول الله على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ ». قال وقيل: بل إن آدم أب لموسى — عليهما السلام — ولم يشرع للابن لوم أبيه ومعصيته . وهذا وقيل: بل إن آدم أب لموسى — عليهما السلام — ولم يشرع للابن لوم أبيه ومعصيته . وهذا يبعد عن (Y) سياق الحديث ، ومفهومه (Y) تذنيبه على لومه ، وعلة ذلك .

1/75

ويحتمل أن غلبة أباه (7) بالحجة لما علمه من التوراة من تقدير الله \_ تعالى \_ ذلك وإرادته . وأن يكون له نسل في الأرض ، وأنبياء ، وسعداء ، وأتقياء وأن الله \_ تعالى \_ قد شاء ذلك كله وأراده وقدره ، فلم يكن منه بد . وهذا إنما كان بتقدير الله إخراجه من الجنة وإرادته ذلك ، ولوشاء الله [ ألا يخرج من الجنة ولا فعل سبب خروجه (7) لم يكن من ذلك شيء ولا بد من كونه . فلا بد من خروجه من الجنة وسببه الموجب لذلك . فإذا كان موسى \_ عليه السلام \_ قد علم هذا من التوراة ففيم اللوم ؟ وهذا هو سر القدر الذي أمرنا بالإمساك عنه . فهذا وجه في غلبة آدم بحجته موسى \_ عليهما السلام \_ وأيضا ، فإن اللوم على الذنب شرعى ليس للعقل فيه مجال . وإذا تاب الله \_ تعالى \_ على آدم وغفر المه ، ورفع اللوم عنه فمن لام فيه محجوج .

قال الإمام: قال بعض أهل العلم: لما كان الله \_ سبحانه \_ قد تاب على آدم من معصيته لم يجب لومه عليها، وإلا فالعاصى منا لا ينجيه من اللوم والعقاب.

قوله: "إن الله قدر ذلك على " لأنه أيضًا قدر عليه العقوبة واللوم إذا وقعا به، ولما كان الله تعالى تاب على آدم \_ عليه السلام \_ صار ذكر ذلك له إنما يفيد إذا مباحثته عن السبب الذى دعاه إلى ذلك، فأخبر [آدم](^) \_ عليه السلام \_ أن السبب قضاء الله وقدره. [وهذا جواب صحيح إذا كانت المباحثة عن الموقع في ذلك . ولم يكن عند آدم](^) سبب موقع على [ الحقيقة ](^\) إلا قضاء الله تعالى وقدره ؛ ولذلك قال عَلَيْهُ : "فحج آدم موسى " ؛ ولهذا قال آدم لموسى \_ عليهما السلام \_ : "أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه " ،

<sup>(</sup>١) في هامش ح . (٢) من ح .

<sup>(</sup>٣) طه : ١٢١.

 <sup>(</sup>٥) في ح : مفهوم .

<sup>(</sup>۷) فی هامش م . (۱۹،۸) فی هامش م . (۷) فی هامش م .

<sup>(</sup>١٠) في الرسالة : فيه .

١٤ ----- كتاب القدر / باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام

عَمَلاً كَتَبِهِ اللهُ عَلَى َّأَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً ؟ » قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ».

(...) حدَّثنى عَمْرُوْ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ الْيَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِير ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً . حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رافع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبَّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً . بِمَعْنَى حَديثهم .

(...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِّى هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَحْوَ حَدِيثَهِمْ .

وذكر فضائله التي أعطاها الله تعالى ، يريد بذلك أن الله ــ سبحانه ـ قدر ذلك وقضى به فنفذ ذلك، كما قدر عليَّ ما فعلت ، فنفذ فيٌّ .

وأما قوله: « قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين عاماً (١) فالأظهر فيه أن المراد به أنه كتبه قبل خلقه بأربعين عاماً ، أو أظهره أو فعل فعلاً ما ، أضاف هذا التاريخ إليه وإلا فمشيئة الله \_ سبحانه \_ أزلية ، وما قضاه وقدره بمعنى شاءه وأراده قديما لم يزل ، ولم يزل \_ سبحانه \_ مريدا لما أراده من طاعة المطيع ومعصية العاصى . وأربعون سنة قبل خلق آدم \_ عليه السلام \_ زمن محدود مبتدأ ، فيجب صرف هذا التاريخ إلى ما قلناه ، والأشبه أنه أراد بقوله : « قدره الله على قبل أن يخلقنى بأربعين سنة » . أى كتبه في التوراة ، ألا تراه يقول في بعض طرقه : « فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى : بأربعين عاما . قال آدم : فهل وجدت فيها : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ (٢) ؟ » فيصح أن يراد به أن فيها معنى هذا اللفظ مكتوب بلسان غير هذا اللسان العربى ؛ إذ كان النبي عليها يراد به أن فيها معنى هذا اللفظ مكتوب بلسان غير هذا اللسان العربى ؛ إذ كان النبي عليها يراد به أن فيها معنى هذا اللفظ مكتوب بلسان غير هذا اللسان العربى ؛ إذ كان النبي عليها يراد به أن فيها معنى هذا اللفظ مكتوب بلسان غير هذا اللسان العربى ؛ إذ كان النبي عليها يو أنه فيها معنى هذا اللفظ مكتوب بلسان غير هذا اللسان العربى ؛ إذ كان النبي المهم المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه ا

<sup>(</sup>١) في الأصل : سنة .

١٦ \_ (٢٦٥٣) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهِب ، أَخْبَرَنِى أَبُو هَانِئَ الْحَوْلانِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ: « كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الخَلاثقِ قَبْلُ أَن يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة . قَالَ : « وعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء» .

(...) حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِىُّ، حَدَّثَنَا حَيْوةُ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بِنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيمَ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ \_ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ \_ كِلاَهُمَا عَنْ أَبِي هَانِيُّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد ، مثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرا : ﴿ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ﴾ .

إنما قصد إلى العبارة بلسان قومه عن معنى ذكر بلسان غيرهم . قال الهروى : والحج الغلبة بالحجة ، ومنه الحديث : « فحج آدم موسى » أى غلبه بالحجة .

قال القاضى: وقوله: « وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، وعرشه على الماء »: وهذا حد للكتاب لا للمقادير ؛ لأن علم الله تعالى وما قدره على عباده وأراده من خليقته أزلى لا أول له ، وقد يكون ذكر الخمسين ألفا حقيقة على ظاهره ، وقد يكون تمثيلا للتكثير كما قال فى قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَرْبِدُونَ ﴾ (١).

وقوله : « وكان عرشه على الماء » : يعنى قبل خلق السموات والأرض .

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٤٧.

## (٣) باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء

1٧ ــ (٢٦٥٤) حد تنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْر ، كلاهُما عَنِ المُقْرَى . قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيد المُقْرَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبْوة ، أَخْبَرِنَى أَبُو هَانِى ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْد الرَّحْمَنِ الحُبُلَى ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَى الرَّحْمَنِ الحُبُلَى ؛ أَنَّهُ سَمِع عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَى يَقُولُ : « إِنَّ قُلُوبَ بَنِى آدَمَ كُلُهَا بَيْنَ إصبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمِن كَقَلَبِ وَاحِد ، يُصَرِّفهُ عَلْى حَيْثُ يَشَاءُ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى عَلَى طَاعَتَكَ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى طَاعَتَكَ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى طَاعَتَكَ » .

وقوله: « قلوب بنى آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء » ، ثم قال رسول الله على اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » ، قال الإمام: هذا تجوز وتوسع كما يقول القائل: فلان فى قبضتى وبكفى ، ولا يريد أنه حال بكفه ، وإنما المراد: تحت قدرتى . وكذلك يقال: ما أفعل هذا إلا بإصبعى ، أو فلان بين إصبعى أصرفه كيف شئت . ولا يراد: أنه حال بين الإصبعين ، وإنما يراد: أنه هين عليه القهر له والغلبة وتصريفه كيف شاء فكذلك المراد بقوله: « إصبعين من أصابع الرحمن » أى أنه متصرف بحسب قدرته ومشيئته سبحانه تعالى ، لا يعتاض عليه ولا يفوته . وخاطب ولا يفوته ما أراده ، كما لا يعتاض على الإنسان ما كان بين إصبعيه ولا يفوته . وخاطب العرب من حيث تفهم ومثل بالمعانى المحسوسة تأكيداً للمعانى فى نفوسها .

فإن قيل: فإن قدرة الله \_ سبحانه \_ واحدة والإصبعان هاهنا اثنان. قيل: قد أخبرنا أن ذلك مجاز واستعارة وتمثيل ، فوقع الكلام على حسب ما اعتادوه في هذا الخطاب غير مقصود منه إلى تثنية أو جمع. ويحتمل أن يراد بالإصبع هاهنا: النعمة ، ويقال: عندى لفلان إصبع حسن ، أي يد جميلة ، ولكن [ لا ] (١) يقال على هذا فلم ثنى النعمة ونعم الله لا تحصى آحادها ، والأجناس قد تحصى ، فيكون المراد بالنعمتين اللتين عبر عنهما بالإصبعين: /نعمة النفع ، ونعمة الدفع . فنعمة النفع هي الظاهرة ، ونعمة الدفع هي الباطنة . وقد قيل في قوله تعالى : ﴿ وأُسْبِعَ عَلَيْكُمْ نَعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (٢) : أن الظاهرة نعمة النفع ، والباطنة نعمة الدفع . وقلب العبد للباري \_ سبحانه \_ عليه نعمة نفع ونعمة دفع ، فلا يبعد أن يُراد بالنعمتين هاتان أو غيرهما من الأجناس التي تليق بهذا .

1/74

<sup>(</sup>١) من الرسالة .

<sup>(</sup>٢) لقمان : ٢٠ .

## (٤) باب كل شيء بقدر

١٨ \_ (٢٦٥٥) حد ثنى عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِك بْنِ أَنَس . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد عَنْ مَالِك \_ فيمَا قُرِئَ عَلَيْه \_ عَنْ زياد بْنِ سَعْد ، عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مُسْلَمٍ ، عَنْ طَاوُس ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكُتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولَ الله عَلَّ يَقُولُونَ : كُلُّ شَيْء شَيْء بِقَدَر . قَالَ : وَسَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّ : « كُلُّ شَيْء بِقَدَر ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ أُو الْكَيْسُ والْعَجْزُ » .

19\_ (٢٦٥٦) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زِيَاد بْنِ إِسَمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبَّاد بْنِ جَعَّفَر الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْش يُخَاصِمُونَ رَسُولَ الله عَلَيْ في الْقدر ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١) .

وقوله: « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » : رويناه بالضم على العطف على «كل» ، وبالخفض على العطف على «شيء » ويكون على رواية الخفض بمعنى التي خفض ما بعدها وهو أحد وجوه حتى، والعجز هنا يحتمل أن يكون على ظاهره ، وهو عدم القدرة. وقيل : هو ترك ما يجب فعله ، والتسويف فيه وتأخيره عن وقته . قيل : ويحتمل أن يريد عموم أمور الدنيا والآخرة .

والكيس ضد العجز ، وهو النشاط والحذق بالأمور ظاهرة . وإدخال مالك وأهل الصحيح له في كتاب(٣) القدر دليل على أن المراد بالقدر هاهنا ما قدره تعالى وأراده من خلقه، ومعناه(٤) أن العاجز قد قدر عجزه ، والكيس قد قدر كيسه . قال الباجي : ولعله أراد بذلك العجز عن الطاعة والكيس فيها ، ويحتمل أنه أراد في أمر الدين والدنيا.

وقوله : جاء مشركو قريش يخاصمون في القدر ، فنزلت : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ ظاهره أن المراد بالقدر هاهنا : مراد الله ومشيئته وما سبق به قدره من ذلك ، وهو دليل مساق القصة التي نزلت بسببها الآية . وقال الباجي : إنه يحتمل من جهة اللغة معاني أخرى : أن يكون القدر هاهنا بمعني

<sup>(</sup>۱) القمر : A ، ٤٨ ، ٤٩ . (۲) في ح : الطاعات .

<sup>(</sup>٣) في ز : باب ، والمثبت من ح ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٤) في ز : معنى ، والمثبت من ح ، وهو الصواب.

التقدير ، أى لا يزاد عليه ولا ينقص ، كما قال : ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾(١) ، والثانى: أن يكون المراد : تقدير بقدره كما قال : ﴿ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسوِّي بَنَانَهُ ﴾(٢)، والثالث: بقدر ، أى وقت خلقه فيه .

<sup>(</sup>١) الطلاق : ٣ .

<sup>(</sup>٢) القيامة : ٤ .

#### ( ٥ ) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره

٢٠ ـ (٢٦٥٧) حدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُميْد ـ وَاللَّفْظ لإِسْحَقَ ـ قَالا : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُس ، عَنْ أَبِيه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مَمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ : « إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مَمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ النَّبِي عَلِي قَالَ : « إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنِي ، أَذْرَكَ ذَلِك لا مَحَالَة . فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ ، وَزِنَى اللِّسَانِ النَّطْقُ ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ » .

قَالَ عَبْدٌ فِي رِوَايَتِهِ : ابْنِ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس .

٢١ ـ ( ... ) حدّثنا إِسْحَق بْنُ مَنْصُور ، أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهُمْبُ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُريَّرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « كُتُبَ عَلَيْ ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنِي ، مُدُّرِكُ ذَلَكَ لا مَحَالَة . فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ ، وَالأَذُنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ ، وَالأَذُنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ ، وَاللَّذُ أَنَاهُ الْخُطَا ، وَاللَّهُ مَعَ الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلِ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذَّبُهُ » .

وقوله: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى \_ على السلام \_ : " إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة . فزنا العين النظر » إلى قوله: « والفرج يصدق ذلك أو (١) يكذبه » أى إن الفاحشة العظيمة والزنا التام الموجب للحد في الدنيا وعقاب الزانى في الآخرة هو للفرج ، وغيره له حظه من الإثم ، وهو عنده/ تفسير ٦٣/ب اللمم الذى هو من الصغائر ، ويغفر الإثم وهو عنده باجتناب الكبائر . وأصل اللمم: الميل إلى الشيء وصلته من غير مداومة .

وقد اختلف الناس في اللمم ، فقيل هو الرجل يأتي الذنب ثم لايعاوده . وقيل : هو ما سلف لهم في الجاهلية قبل الإسلام . وقيل : الصغائر . وقيل : أن يلم بالشيء ولا يفعله . وقيل : هو مادون الشرك . وقيل : هو ما يفعله . وقيل : هو مادون الشرك . وقيل : هو ما بين الحدين لم يشرع فيه [ حد في الدنيا ] (٢) ولا نص على عقابه في الآخرة ، تكفره الصلوات الخمس .

<sup>(</sup>١) في الأصل : أي ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٢) من ح .

## (٦) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين

٢٧ ــ (٢٦٥٨) حدّ ثنا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيد ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب ، عَنِ الزَّبِيْدَى ، عَنِ الزَّبِيْدَى ، عَنِ الزَّبِيْدَى ، اخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِ الزَّهْرِى ، أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الفطرة فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِه وَيُنَصِّرَانِه وَيُمجَسَانِه ، كَمَا تُنْتَجَ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءً ، هَلْ تُحسُّونَ فَيهَا مَنْ جَدْعَاءَ ؟ " ثُمَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً : وَاقْرَوْوا إِنْ البَّهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعًاءً ، هَلْ تُحسُّونَ فَيهَا مَنْ جَدْعَاءَ ؟ " ثُمَ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً : وَاقْرَوُوا إِنْ شَيْتُمْ : ﴿ فَطْرَتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ الآيَة (١).

(...) حدَّننا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّنَنا عَبْدُ الأَعْلَى . ح وَحَدَّنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، كلاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِىِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ : «كَمَا تُنْتَجُ البَهِيمَةُ بَهِيمَةً ». وَلَمْ يَذْكُرْ : جَمْعَاءَ .

قال الإمام: قوله على الله المولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل يحس فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها [ لا تَبْديلَ لِخُلْقِ اللّه ] (٢) ﴾ وفي بعض طرقه : فقال رجل : يارسول الله ، أرأيت لومات قبل ذلك ؟ قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ، وفي بعض طرقه : « ما من مولود [ إلا وهو] (٣) يولد على الملة [حتى يعبر عنه لسانه] (٤) » ، وفي بعض طرقه : « من يولد يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل ، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها » . قالوا: يارسول الله ، أفرأيت من يموت صغيراً ؟ قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ، وفي وفي بعض الطرق: [سئل عن أولاد المشركين ، فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ، وفي بعض الطرق ] (٥): «إن الغلام الذي قتله الخضر \_ عليه السلام \_ كان طبع كافراً ، ولو عاش بعض الطرق أبويه طغيانا وكفرا » ، وعن عائشة \_ رضى الله عنها \_ : توفى صبى فقلت (١) طوبي له عصفور من عصافير الجنة ، فقال عض طرقه : «أولاتدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار ، فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً » ، وفي بعض طرقه : « لم (٧) يعمل السوء ولم يدركه » ،

<sup>(</sup>۱) الروم : ۳۰ . (۳،۲) من ح .

<sup>(</sup>٤) سقط من ح . (٥) من ح .

<sup>(</sup>٦) في ح: فقالت . (٧) في ح: ثم .

(...) حدّثنى أَبُو الْطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ أَنَّ أَبًا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله عَلَيَّةَ : ﴿ مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلا يُولَدُ عَلَى الْفَطْرَة ﴾ . ثُمَّ يَقُولُ : اقْرَوُوا : ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ اللّهِ فَلَكَ الدّينُ الْقَيّمُ ﴾ . اللّه اللّه فَلَكَ الدّينُ الْقَيّمُ ﴾ .

٢٣ ــ (...) حدّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الْفَطْرَة ، فَابَوَاهُ يُهَوِّدَانِه وَيُنْصِّرانِه وَيُشَرِّكَانِه » . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ يُهَوِّدَانِه وَيُنْصِّرانِه وَيُشَرِّكَانِه » . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : « الله أَعْلَمُ بَمَا كَانُوا عَاملينَ » .

(...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبِي ،كِلاهُمَا عَنِ الأَعَمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

وفيه: « أنّ الله خلق للجنة أهلاً ، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق للنار أهلاً، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم » ، قال الإمام: ذهب بعض الناس إلى أنّ [المراد](١) بالفطرة المذكورة في الحديث: ما أخذ عليهم وهم في أصلاب آبائهم ، وأنّ الولادة تقع عليها حتى يقع التغيير بالأبوين.

وذهب بعض الناس إلى أنّ الفطرة هى: ما قضى عليه من سعادة وشقاوة يصير إليها. وهذا التأويل إنما [يليق بما ]<sup>(۲)</sup> فى بعض الطرق وهو قوله: «على الفطرة» مطلقا، وأما ما وقع/ فى بعض الطرق وهو قوله: «على هذه الفطرة»، وقوله فى أخرى: « إلا وهو على هذه الملة» فإن هذه الإشارة إلى فطرة معينة وملة معينة يمنع هذا التأويل: وقد يتعلق هؤلاء بقوله: « إن الغلام الذى قتله الخضر طبع كافرا » وظاهر هذا يمنع من كون كل مولود يولد على هذه الفطرة، وقد ينفصل الآخرون عنه بأن المراد به حالة ثانية طرأت عليه من التهيؤ للكفر وقبوله عليه، غير الفطرة التى ولد عليها.

وقال آخرون: يحتمل أن يريد بالفطرة ما هي (٣) له وكان مناسباً لما وضع في العقول، وفطرة الإسلام صوابها كالموضوع في العقل ، وإنما يدفع العقل عن إدراكه آفة وتغيير من قبل الأبوين وغيرهما (٤).

وأما قوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ، وقوله مثل هذا لما سئل عن أولاد المشركين، وقوله لعائشة لما قالت : عصفور من عصافير الجنة: « إن الله خلق للجنة أهلاً » الحديث . فقد قدمنا الكلام في أولاد المؤمنين ، [ وذكرنا أن الإجماع على أن الصغار من

<sup>(1)</sup>  $\dot{b}_{0} = 0$  (7)  $\dot{b}_{0} = 0$  (1)  $\dot{b}_{0} = 0$  (1)  $\dot{b}_{0} = 0$  (1)

<sup>(</sup>٤) في الأصل : وغيره ، والمثبت من ح .

فِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: ﴿ مَا مِنْ مَولُودِ يُولُدُ إِلَّا وَهُو عَلَى المَّلَّةِ » .

وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً : « إِلا عَلَى هَذِهِ اللَّهِ ، حَتَّى يُبيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ».

وَفِي رَوَايَة أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ : « لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إَلا عَلَى هَذِهِ الفَطْرَةِ ، حَتَّى يُعَبِّرعنْهُ لَسَانُهُ » .

٢٤ ـ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، حَدَّ ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبَه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّ ثَنَا أَبُوهُ رَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ مَنْهَا : وَقَالَ مُنْبَه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّ ثَنَا أَبُوهُ رَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله عَلَيْ مَنْ يُولَدُ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذْهِ الْفَطْرَة ، فأَبُواه يُهودِ دَانه وَيُنصَرَّانه ، كَمَا تَنْجُونَ الإَبِلَ. فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاء ؟ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا " قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتَ صَغَيراً ؟ قَالَ : « الله أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَاملينَ » .

٢٥ ــ (...) حدِّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ــ يَعْنَى الدَّرَاوَرْدِيَّ ــ عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : « كُلُّ إِنْسَان تَلَدُهُ أُمَّهُ عَلَى الْفَطْرَةَ ، وَأَبُواَهُ ــ بَعْدُ ــ يُهُوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرانِه وَيَمَجِّسَانِه فَإِنْ كَانَا مُسْلَمِينٍ فُمَسْلَمٌ . كُلُّ إِنْسَان تَلدُهُ أُمُهُ يَلكُزُهُ الشَّيْطَانُ فَى حَضْنَيْهِ ، إَلا مَرْيَم وَابْنَهَا » .

٢٦ \_ (٢٦٥٩) حدّثنا أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذَبْبِ وَيُونُسُ، عَنَ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةً ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ سَبُلِّ عَنْ أَوْلاد الْمُشْرِكِينَ . فَقًالَ : « اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ » .

(...) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِهْرَامَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ . ح وَحَدَّثَنَا سَلَمَة بْنُ شَبِيب ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقَلٌ \_ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْد الله \_ كُلُّهُمْ عَنْ الْزُهْرِيِّ ، بإسْنَاد يُونُسَ وَابْنِ أَبِي ذَبْب ، مِثْلَ حَديثِهِمَا . غَيْرَ أَنَّ فِي حَديثِ شُعَيْب وَمَعْقَل: سُتَلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ .

أولاد النبيين فى الجنة ]<sup>(١)</sup> ، وذكرنا أن جمهور العلماء على أن أطفال المؤمنين فى الجنة أيضا ، وأن بعض العلماء وقف فيهم ، وفى حديث عائشة ــ رضى الله عنها ــ هذا .

في هامش ح

٧٧ \_ (...) حدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سُئِلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؛ مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا . فَقَالَ : « اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَاملينَ » .

٢٨ \_ (٢٦٦٠) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْر ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : « اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامَلِينَ ، إِذْ خَلَقَهُمْ » .

٢٩ ــ (٢٦٦١) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا مُعْتَمرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، عَنْ أَبِي بَنِ كَعْب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : « إِنَّ الْغُلامَ اللَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِع كَافِراً ، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبُويْه طُغْيَانًا وَكُفْراً » .

٣٠ ـ (٢٦٦٢) حدّ ثنى زُهيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْعَلاء بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرُو ، عَنْ عَائِشَةَ بَنْت طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِين ، قَالَتْ : تُوفُنِّي صَبِيٌّ . فَقُلْتُ : طُوبِي لَهُ ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّة. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ : « أَوَ لا تدْرِينَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّة وَخَلَقَ النَّارَ ، فَخَلَقَ لَهَذَه أَهْلاً ، ولَهذه أَهْلاً » .

٣١ \_ (...) حد ثنا أَبُو بكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِه ، عَائِشَةَ بِنْتِ طَلَحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ : دُعِي رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى جَنَازَة صَبَى مَنَ الأَنْصَار . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، طَوبي لهذا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّة ، لَمْ يَعْمَلِ السَّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُه . قَالَ : « أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ للجَنَّة أَهُلاً ، غَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ ، وَخَلَقَ لَلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَائِهِمْ ، وَخَلَقَ لَلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ

وقوله \_ عليه السلام \_ : « أو غير ذلك إن الله خلق للجنة أهلا » الحديث ، مما يقدح عنده في القطع ، كما قطع جمهور العلماء إذا كان الصبى المذكور في الحديث من أولاد المؤمنين .

وأما أولاد الكافرين فاضطرب العلماء فيهم ، والأحاديث وردت ظواهرها مختلفة ،

(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصبَّاحِ ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْن يَحْيَى . ح وَحَدَّثَني سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَد ، حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حَفْص . ح وَحَدَّثَني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، بإِسْنَادِ

وكيع. نَحْوَ حَديثه .

فمنها : قوله هاهنا : « الله أعلم بما كانوا عاملين » ومنها : « هم من آبائهم »(١) ، ومنها: « لو شئت أسمعتك تضاغيهم في النار »(٢) الحديث كما وقع ، ومنها : « أنه

تتأجج لهم نار ، فيقال لهم : اقتحموها » الحديث أيضا ، واختلاف هذه الظواهر بسبب اضطراب العلماء في ذلك ، والقطع هاهنا يبعد .

وقد حاول بعض الناس بناء هذه الأحاديث فجعل الأصل فيها [ حديث ]<sup>(٣)</sup> « تأجع لهم نار " ، ويقال لهم : اقتحموها ، فيكون من عصى ولم يقتحمها هو المراد بقوله : «أسمعتك تضاغيهم في النار » ، وبقوله : « من آبائهم » ، ويكون قوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين " يشير به إلى عملهم هذا من الاقتحام والإحجام .

وأما قوله : « بهيمة جمعاء »(٤) فالجمعاء السليمة من العيوب ، سميت بذلك لاجتماع ١٤/ب سلامة أعضائها ، لا جدع فيها ولا كي ، وكأنه ﷺ / شبه السلامة التي يولد عليها المولود

من الاعتقادات الفاسدة بالبهيمة الجمع (٥) التي هي سليمة من العيوب(٦) ثم يطرأ عليها العيب بفعل يفعل فيها ، كما يطرأ إفساد الاعتقاد على المولود بتربية يتربى عليها .

قال القاضي : وقوله : « كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس(٧) فيها من جدعاء »: أى تولد مجتمعة الخلق سالمة من النقص والتغيير ، لم يلحقها جدع ، وهو قطع الأذن ولا غير ذلك ، إلا بعد ولادتها . ومعنى قوله : « تحس $^{(\Lambda)}$  »: أى تجد $^{(9)}$  ، كما جاء في الرواية الأخرى : « تجدون » ، يقال : حسست الشيء كذا وأحسسته : وجدته كذلك ، يؤيد تأويل من تأول أن المراد بالفطرة هاهنا : ما فطر عليه العبد في أصل خلقته وابتدائها قبل معرفته بشيء من قبل بني آدم ، من التهيؤ (١٠) لقبول الهداية والسلامة من ضد ذلك ، حتى يدخل عليه من أبويه وقريبه ومربيه وقرينه ما يغيره عن ذلك ، ويحمله على ما سبق

<sup>(</sup>١) أحمد في مسنده ٦ / ٨٤ ، أبو داود ، ك السنة ، ب في ذراري المشركين رقم (٤٦٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٦ / ٢٠٨ ، ومجمع الزوائد ٧ / ٢٢٠ ، وقال : فيه أبو عقيل ، ضعفه الجمهور والإمام أحمد ـــ رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) من هامش ح . (٤) حديث رقم (٢٢) بالباب .

<sup>(</sup>٥) في ح: الجمعاء.

<sup>(</sup>٦) هكذا في ح ، وفي ز : الصواب ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>۷ ، ۸) **نی** ح : تحسون . (٩) في ح : تجدون .

<sup>(</sup>۱۰) في الأصل : النهي ، والمثبت من ح .

عليه في الكتاب ، ويجعلانه يعمل بعمل أهل الشقاوة (١)، وكل ذلك مما سبق عليه في الكتاب كما قال<sup>(٢)</sup> في الرواية الأخرى : « حتى تكونوا أنتم تجدعونها » . والفطرة أول الخلقة وابتداؤها ، ويعضد هذا التأويل \_ أيضا \_ قوله في الحديث الآخر : « حتى يعبر عنه لسانه» . وقيل : معنى « أبواه يهودانه أو ينصرانه » : أي يحكمان له بحكمهما من ذلك ، كما قال  $\_$  عليه السلام  $\_$  : « هم من آبائهم » . وقيل : « على الفطرة » على فطرة أبيه ، أى على دينه ، أى له  $[ بالحكم ]^{(m)}$  حكمه .

واحتجاجه آخر الحديث بقوله : ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْديلَ لِخَلْق اللَّه ﴾ (٤) يدل على أن مذهب أبي هريرة في الحديث والذي فهم منه أن الفطرة هنا ما سبق له في القدر من شقاء أو سعادة .

وقوله في الرواية الأخرى : « ما من مولود إلا يلد »(٥) كذا رواية السمرقندي فيه مثل ويكون على إبدال الواوياء لانضمامها.

وقوله : « كما ينتجون الإبل » يقال : نتجت الناقة : إذا توليت نتاجها والناتج لها كالقابلة للمرأة ونتجت هي فهي منتوجة ، ولا يقال : أنتجت الناقة . وحكى الأخفش أنتجت ونتجت معاً .

وقوله : « كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها » : تقدم الكلام فيه <sup>(٧)</sup>. والحضن : الجنب . وقيل : الخاصرة ، ورواه / ابن ماهان : « خصييه » 1/70 أى أنثييه ، وأراه وهما بدليل قوله : « إلا مريم وابنها » .

وقوله في غلام الخضر: « طبع كافرا »: تكلمنا قبل في حديث الخضر على الطبع (<sup>٨)</sup>.

وقوله : « لو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفراً »(٩) : أي حملهم عليه . قال الهروي: لألحق ذلك لهما .

ذكر مسلم الأحاديث كلها في أطفال المسلمين والمشركين ، وقد تقدم من الكلام عليها مجملاً ما يكفى ، وكل هذا راجع إلى ما قدره الله تعالى في سابق علمه وأزلى مشيئته ، وأنَّ ظاهر أولاد المشركين موكول إلى علمه .

وقوله : « الله أعلم بما كانوا عاملين » دليل على علم الله لما لا يكون أن لو كان كيف

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح. (۲) في ح : جاء . (١) في ح : الشقاء .

<sup>(</sup>٦) من ح . (٥) حديث رقم (٢٣) بالباب . (٤) الروم : ٣٠.

<sup>(</sup>٧) انظر : ك الفضائل ، ب فضائل عيسى عليه السلام برقم ( ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر : ك الفضائل ، ب فضائل الخضر عليه السلام برقم ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٩) حديث رقم (٢٩) بالباب .

كان يكون ، وأنَّ أمرَهم إلى الله تعالى ، يفعل فيهم ما يشاء .

وقوله في الصبي \_ وهو من ولد الإسلام(١) لما قيل له: عصفور من عصافير الجنة \_:

«إنّ الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً ، وخلق النار وخلق لها أهلاً » وفي الرواية الأخرى :

« وهم في أصلاب آبائهم » : كلام مجمل يحتمل لأنهم مع الآباء والأمهات وإن لم يعملوا
عملاً يستوجبون بذلك إذ خلقوا له وكتب عليهم ، ويحتمل أنهم وهذه (٢) الحال وإن
خالفوا حال آبائهم ، وليس في قوله : « وهم في أصلاب آبائهم » معارضة لقوله : « ثم
يكتب شقى أو سعيد » في الأحاديث الأخر ، وهو في بطن أمه ، إذ قد قدمنا أن قدر الله
بذلك أزلى لا أول له ، وإنما الكتاب هو الذي يكون وهو في بطن أمه . وهذا الحديث
إشارة إلى أنّ هذه صفاتهم ، من أن القدر قد مضى فيهم وسبق وهم بعد لم يوجدوا خلقاً ،
ولا حصلوا في بطون الأمهات ، ولا حصل لهم اسم الأولاد .

<sup>(</sup>١) في ح : المسلمين .

<sup>(</sup>۲) في ح : بهذه .

## (٧) باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر

٣٢ ــ (٢٦٦٣) حدثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب ــ وَاللَّفْظُ لأبي بكر ــ قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مسْعَر ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَد ، عَنِ المُغيرَةَ بْنِ عَبْد الله اليَشْكُرِّيِّ ، عَن المَعْرُور بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْد الله ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةً \_ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَا كَ \_ : اللهُمَّ ، أَمْتَعْنِي بِزَوْجِي رَسُول الله عَلِيَّ ، وَبَأْبِي أَبِي سُفْيَانَ ، وَبَأْخِي مُعَاوِيَةَ . قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَّمْ: « قَدْ سَأَلْتِ اللَّهَ لآجَال مَضْرُوبَة ، وَأَيَّام مَعْدُودَة ، وَأَرْزَاق مَقْسُومَة ، لَنْ يُعَجِّلَ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّهِ ، أَوْ يُؤَخِّرَ شَيْئًا عَنْ حِلِّهِ ، وَلَوْ كُنْتِ سَأَلتِ اللهَ أَنْ يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابِ فِي النَّار ، أو عَذَابِ في القَبْرِ ، كَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ » .

قَالَ : وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ القرَدَةُ . قَالَ مَسْعَرٌ : وَأَرَاهُ قَالَ : وَالْخَنَازِيرُ مَنْ مَسْخ . فَقَالَ : «إِنَّ اللَّه لَمْ يَجْعَلُ لِمَسْخِ نَسْلاً وَلا عَقِبًا . وَقَدْ كَانَت الْقَرَدَةُ والخَنَازيرُ قَبْلَ ذَلكَ .

وقول أم حبيبة ــ زوج النبي عليه السلام ــ اللهم ، أمتعني بزوجي رسول الله عَلِيُّكُ ، وبأبي [ أبي ](١) سفيان ، وبأخي معاوية ، فقال النبي عَلَيْهُ : « سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة ، وأرزاق مقسومة أن يعجل(٢) شيئا منها قبل حله ، أو يؤخر شيئا عن حله ، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من [ عذاب ] (٣) النار أو عذاب القبر كان خيراً وأفضل » : كذا رويناه « حله » بفتح الحاء في الموضعين ، وفي الحديث الآخر بعده بغير خلاف من شيوخنا ، ومعناه : وجوبه ، يقال : حل الشيء يحل حلاً : وجب . وحكاه الإمام أبو عبد الله: قبل أجله وبعد [ أجله ] (٤).

قال الإمام إن قال [ قائل ](٥) :/قد أثبت في هذا الحديث [ أنّ ](٦) الأجل لا يزاد ٥٦/ ب فيه ولا ينقص ، وقد قال في أحاديث أخر : « إنّ صلة الرحم تزيد في العمر » (٧) ، فكيف الجمع بين هذين الحديثين ؟

قلنا : أول ما يجب أن يعلم : أنَّ الأجل عبارة عن الوقت الذي قدر موت الميت فيه ، فإذا كان عبارة عن هذا وعليه يتكلم هاهنا ، فلابد أن يقال : إنّ الباري \_ سبحانه \_ يعلم

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح . (٢) في ح : يجعل . (۳) في هامش ح

<sup>(</sup>٤) ه) من ح . (٦) في هامش ح .

<sup>(</sup>٧) سبق في ك البر والصلة ، ب صلة الرحم برقم ( ٢٠ ، ٢١ ) .

١٥٤ ---- كتاب القدر / باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد . . . إلخ

(...) حدثناه أبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا ابن بشر، عَنْ مِسْعَر، بِهذَا الإسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي

حَدِيثهِ عَنِ ابْنِ بِشْرِ وَوَكِيعِ جَمِيعًا: « مِنْ عَذَابِ في النَّارِ ، وَعَذَابِ فِي القَبْرِ » .

هذا الوقت أو لا يعلمه، فواضح إحالة القول : إنه لا يعمله، فإذا ثبت أنه يعلمه فليأخذ<sup>(١)</sup>

العلم وحقيقته : معرفة المعلوم على ما هو به ، فإذا فرضنا أنَّ زيداً علم الله أنه سيموت سنة خمسمائة ، ثم قدرنا أنه مات قبلها أو مات [ بعدها ، أليس ](٢) يطلب حقيقة ذلك العلم

ولم يكن علماً بل كان جهلاً ؛ لأنه تعلق بالأمر على خلاف ما هو عليه ، وقد فرضنا أن الباري \_ سبحانه \_ يستحيل الجهل عليه ، فوجب ضرورة من مقتضي هذه المقدمات أنَّ ما علمه الباري ـ عز وجل ـ من الآجال لا يتبدل ولا يتغير .

فإن كان السؤال عن الزيادة في الأجل الذي علمه الباري \_ سبحانه \_ أو النقص منه ،

فالجواب: أنَّ ذلك لا يصح لهذا الذي بيناه . وإن كان السؤال عن الزيادة والنقص في أجل غير الأجل الذي عند الله ـ تعالى ـ

وفي غيبه ، فذلك مما لا يمنع الزيادة فيه والنقصان ؛ لأنّ ما سوى البارى وصفاته من سائر الأشياء مخلوق ، والمخلوق يتغير ويتبدل ويزيد وينقص . قال الحذاق من أهل العلم بناء على هذا : ما وقع في الظواهر من الزيادة في العمر أو النقصان منه فيحمل ذلك على ما

عند ملك الموت أو مَنْ وكله البارى ـ سبحانه ـ بقبض الأرواح ، وأمره فيها بآجال محدودة، فإنه \_ سبحانه \_ بغد أن يأمره (٣) بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ، لملك الموت ينقص منه ويزيد فيه ، على حسب ما شاء حتى يقع الموت على حسب ما علم ــ تعالى ــ

في الأزل ، وقد قال عز من قائل : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءَ وَيَثْبِتَ وَعَندُهَ أُمُّ الْكَتَابِ ﴾ (٤) [فأثبت المحو والإثبات وأخبر أن عنده أم الكتاب ](٥) وهذا يشير إلى ما قلناه ، وإن كان قد قيل في الآية : محو الليل بالنهار [ومحو](٦) النهار بالليل . وقيل : محو الأحكام المنسوخة بالناسخة لها ، ولكن لا يبعد دخول ما قلناه تحت العموم إذا ثبت أصله ، وتكون الآية

مصداقاً لما قلناه على الجملة دون التفصيل . وكذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلاً مُسمَّى عندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتُرُونَ ﴾(٧) يحل(٨) أن

يحمل على ما قلناه ، وإن كان قد قيل فيه أيضا تأويل آخر . كما أن بعض/ أهل العلم أيضا تأول قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعَمَّرُ مِن مَّعَمَّرٍ وَلا يَنقَصَ مِنْ عَمَرِهِ ﴾ (٩) على أنّ المراد ينقص من عمره عن أبناء جنسه وأترابه .

وكذلك تأول بعضهم قوله في صلة الرحم أنها تزيد في العمر : أنَّ المراد به الرزق ؟ ولأن الفقر يعبر عنه بالموت . وأنكر بعضهم ذلك وقال : الرزق مفروغ منه كما فرغ من (١) في ح : قلنا : حد

(٥) من هامش ح .

(۸) في ح : يصح .

(٩) فاطر: ١١.

<sup>(</sup>٢) هكذاً في ح ، وهو الصواب ، وفي ز : بغيرها ليس ، وهو خطأ . (٤) الرعد : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في ح : يأمر . (٧) الأنعام : ٢ . (٦) من ح .

٣٣ \_ (...) حَدثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلَى ُ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ \_ وَاللَّفْظُ لِحَجَّاجٍ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا \_ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُ ، عَنْ عَلْدَ الله اليَشْكُرِيّ ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ الله اليَشْكُرِيّ ، عَنْ مَعْرُورِ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود، قَالَ : قَالَت أُمُّ حَبِيبَةَ : الله مَمَّ مَتَّعني بزَوْجِي رَسُولَ الله عَلَيْ ، وَبَابِي أَبِي سُفْيانَ ، وَبِاخِي مُعَاوِيَة . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّكَ سَأَلت اللهَ لَآجَالِ مَضْرُوبَة ، سُفْيانَ ، وَبِاخِي مُعَاوِيَة . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلِيُّ : ﴿ إِنَّكَ سَأَلت اللهَ لَآجَالِ مَضْرُوبَة ، وَالْرُزَاق مَقْسُومَة ، لا يُعَجِّلُ شَيْنًا مِنْهَا قَبْلَ حَلِّه ، وَلا يُؤخِّرُ مِنْهَا شَيْنًا بَعْدَ وَالْوَرْ سَأَلْتَ اللهَ أَنْ يُعَافِيكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ، لَكَانَ خَيْرًا لَكِ» . حَلِّهُ ، وَلَوْ سَأَلْتِ اللهَ أَنْ يُعَافِيكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ، لَكَانَ خَيْرًا لَكِ» .

الأجل ، فلا معنى للاعتذار بما يحتاج [ إلى](١) الاعتذار. وقال آخرون: [ إنّ المعنى ] (٢): أنّ الله  $_{\rm c}$  سبحانه  $_{\rm c}$  علم أنه يعمره [ مائة ](٣) لأنه علم أنه يصل رحمه ، وعلم أنه لو لم يصلها لعمر ثمانين ، والبارى  $_{\rm c}$  سبحانه  $_{\rm c}$  موصوف بأنه يعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون . وأصل ما فيما ذكرناه من التأويلات هذا التأويل ، أو ما قلناه أولاً ؛ لأنّ الزيادة والنقص يرجعان إلى الملك وما كلفه ، فيكون التغيير فيه . وصرف ذلك إلى الملك إليه يميل بعض المحققين من أثمتنا ، وعلى هذا الذي قررناه عندنا أن المقتول مات بأجله ، خلافا للمعتزلة أنه قطع عليه أجله بالقتل . ولو قيل لنا نحن : هل يقال : إن بقاءه وزيادته على ذلك [ القدر من ](٤) الأجل مقدور للبارى  $_{\rm c}$  سبحانه ؟ لقلنا بذلك مقدور ، ولكنه مع كونه مقدوراً لم يمت إلا بأجله .

وقولنا \_ أيضا \_ فيه : إنه مقدور جاز على اختلاف أصحابنا في خلاف المعلوم هل يقال : إنه مقدور أم لا ؟ والأصح عندى : أنّ خلافهم قد يرجع إلى عبارة ، والأولى إطلاق القول بأنه مقدور ، وقد قال تعالى: ﴿ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلُهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلاَقُ الْعَلِيم ﴾ (٥) ، فأثبت أنه قادر على خلق مثلهم ، ومعلوم أنه لا (٦) يخلق مثلهم .

وكذلك اضطرب أصحابنا فى المقتول لو لم يقض البارى ــ عز وجل ــ [ القتل ](٧) عليه ما يكون حكمه بعد زمن القتل الذى فرضنا وقوعه فيه ؟ والأصح فى هذا : أن يحال على البارى ــ سبحانه ويقال : نحن لا نعلم كثيراً مما يكون للأبد ، فكيف نعلم ما لا

<sup>. (</sup>۱ ـ ۳) في هامش ح . (٤) سقط من ح .

 <sup>(</sup>٦) كذا في نسخ المخطوط بالنفى ، ولكن الإمام ابن كثير وغيره قال في تفسير الآية : ﴿ عَلَىٰ أَن يَخْلُق مِثْلُهُم﴾:
 أى مثل البشر والأناسى ، وقد قال تعالى : ﴿ لَخُلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [ غافر : ٥٧]
 وهذا هو الراجح وأن النفى فى هذا الموضع تصحيف من النساخ .

(...) حَدَّثَنيه أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَد ، حَدَّثَنَا الحُسيْنُ بْنُ حَفْص ، حَدَّثَنَا سُفيَان ، بهَذَا الإسْنَاد . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « وَآثَار مَبْلُوغَة » .

قَالَ ابْنُ مَعْبِد : وَرَوَى بَعْضُهِمْ : « قَبْلَ حلِّه » أَىْ نُزُوله .

یکون لو کان کیف کان یکون. والباری ــ سبحانه ــ یعلم لو لم یکن قضی بموت هذا عند ثمانين من عمره كيف كان يقضى فيه ويقدر له .

وهذا السؤال لا معنى له ولا وجه للتشاغل به لأنا إذا أثبتنا أن المقتول مات بأجله ، وأنّ الباري لا يتغير علمه فلا معنى لقولهم هذا / إلا كمعنى من يقول: لو لم يكن أجل فلان ستين ماذا يكون من الستين (١) ؟ وهذا نما لا جواب لنا عنه إلا إحالته على علم الله ــ

فإن قيل : فما معنى صرفه لها عن الدعاء بالزيادة في الآجال لأنها فرع منها إلى الدعاء بالعياذة من عذاب النار ، وقد فرغ منه كما فرغ من الأجل ؟

قلنا: صدقت في أنّ الله فرغ من الكل ، ولكن هذا الاعتراض من جملة (٢) ما قدمناه من قول مَنْ قال للنبي عَلِيُّك : أفلا ندع العمل ؟ لما أخبرهم النبي عَلِيُّ أن الله قضى بالسعادة والشقاوة ، فأجابه عِلَيُّ لما قدمناه . وقد أمر الله بأعمال [ بر ] (٣) وطاعات جعلها الله قربا إليه ، ووعد بأنها تنجى من النار ، ويسر أهل السعادة لها بالدعاء بالنجاة من النار من جملة العياذات التي ترجى بها النجاة منها ، كما يرجى ذلك بالصلاة والصوم ، ولا يحسن ترك الصلاة والصوم اتكالاً على القدر السابق ، وكذلك هذا . الدعاء ههنا ، مع أنه ﷺ إنما قال لها : « لو سألت الله أن يعيذك من عذاب [ [ ] (3) ] (3) النار أو [ ] (0) ] (0) عذاب [في](٦) القبر كان خيراً وأفضل » ،[ولا شك أن السؤال بالعيادة من النار خير وأفضل ]<sup>(٧)</sup> من الزيادة في العمر مع عذاب النار ، نسأل الله السلامة والعياذة من ذلك .

١٦/ ب

(٢) في ح : جنس .

<sup>(</sup>١) في ح : السنين .

<sup>(</sup>٣) في هامش ح

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٧) من ح .

<sup>(</sup>٤) من متن الحديث الصحيح . (٦) من متن الحديث الصحيح..

# (٨) باب في الأمر بالقوة وترك العجز ، والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله

٣٤ ـ (٢٦٦٤) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ المؤمنِ الضَّعيف ، وفي كُلِّ قَالَ رَسُولُ الله عَنَ المؤمنِ الضَّعيف ، وفي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلا تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلُ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنَ قُلْ قَدُرَ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَان».

قال القاضى: وقوله: « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير » القوة هنا المحمودة يحتمل أنها فى الطاعة ، من شدة البدن وصلابة الأسر ، فيكون أكثر عملا ، وأطول قيامًا ، وأكثر صياماً وجهاداً وحجاً . وقد تكون القوة هنا فى المنة (١) وعزيمة النفس ، فيكون أقدم على العدو فى الجهاد وأشد عزيمة فى تغيير المناكر (٢) والصبر على إيذاء العدو واحتمال المكروه والمشاق فى ذات الله ، أو تكون القوة بالمال والغنى فيكون أكثر نفقة فى سبيل (٣) الخير ، وأقل ميلاً إلى طلب الدنيا ، والحرص على جمع شىء فيها . وكل هذه الوجوه ظاهرة فى القوة . ثم قال \_ عليه السلام \_ : « وفى كل خير » للإيمان الذى هو صفتهم ، لكن الله قد باين بين خلقه فى داره ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات .

وقوله: «إن أصابك شيء فلا تقل: لو أنى فعلت ، ولكن قل: قدر الله وما شاء الله فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان»: قال بعض أهل العلم: معنى هذا الحديث والنهى عن قول هذا ، إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتما فإنه لو فعل ذلك لم يصبه [ذلك](٤) قطعاً، فأما مَنْ ردّ ذلك إلى مشيئة/ الله ، وأنه لن يصيبه فعل ذلك ، أولم يفعله إلا ما شاء الله وقدره فليس من هذا . واستدل بما ورد من قول النبى عَلَيْكُ وأصحابه في هذا ، مثل قول أبى بكر في الغار: « لو أنّ أحدهم رفع رأسه لرآنا »(٥) ، وهذا لا حجة له فيه

1/77

<sup>(</sup>١) الْمُنَّةُ ، بالضم : القوة ، وخص بعضهم به قوة القلب ،والمنين : القوى ، والمنين الضعيف ، وهي من الأضداد . انظر : مادة « منن » .

<sup>(</sup>٢) في ح : مناكير . (٣) في ح : سبُل . (٤) في هامش ح .

<sup>(</sup>٥) أحمد ١ / ٤ بلفظ : « لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا » .

عندى؛ لأنه إنما أخبر عما يستقبل ، وليس فيه دعوى لرد قدر بقدر ، وكذلك جميع ما أدخل البخارى في باب ما يجوز من اللو (1), مثل قوله : « لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم » و « ولو كنت راجماً أحد بغير بينة لرجمت هذه » [و «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك » ] (7) وشبه هذا كله مما يستقبل مما لا اعتراض فيه على قدر، ولا كراهة في قوله جملة؛ لأنه إنما أخبر عما يعتقد أنه كان يفعله لولا المانع له، وما في قدرته فعله وما انقضى وذهب ليس في القدرة [ ولا في (7) الإمكان فعله بعد .

وقد تكلمنا قبل على مثل هذا بأشبع من هذا الكلام ، والذى عندى فى هذا الحديث المتقدم أنّ النهى فيه على وجهه عموما لكن على طريق الندب والتنزيه ، ويدل عليه قوله : « فإنّ لو تفتح عمل الشيطان » أى تلقى فى القلب معارضة القدر وتشوش به تشويش الشيطان .

<sup>(</sup>۱) البخاري ، ك التمني ، ب ما يجوز من اللو ٩ / ١٠٥ ، ١٠٦ .

<sup>(</sup>۲) في هامش ح

<sup>(</sup>٣) من ح .

## بسم الله الرحمن الرحيم ٤٧ ـ كتاب العلم

(۱) باب النهى عن اتباع متشابه القرآن ، والتحذير من متبعيه والنهى عن الاختلاف في القرآن

١ ــ (٢٦٦٥) حدّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُسْتَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ القَاسَم بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَتْ: تَلا رَسُولُ الله عَلَيْ : فَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنِ القَاسَم بْنِ مُحَمَّد، عَنْ عَائشَة ، قَالَتْ: تَلا رَسُولُ الله عَلْمُ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قَلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتَغَاءَ الْفَتْنَة وَابْتِغَاءَ تَأُويِلهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويِلهُ إِلاَّ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ اللهُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلْمُ اللهُ اللهُ الل

#### كتاب العلم

قال الإمام: قول عائشة \_ رضى الله عنها \_ تلا على الذينَ في أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ... أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ قالت : قال رسول الله على : ﴿ إِذَا رأيتم الذينَ يتبعون مَا تشابه منه فأولئك الذينَ سمى الله ، فاحذروهم » . وفي طريق أخرى قال : هجرت إلى النبي على فقولئك الذين سمى الله ، فاحذروهم » . وفي طريق أخرى قال : هجرت إلى النبي على فقول : هجرت إلى النبي على فقول : ﴿ إِنَمَا ] (٣) هلك مَنْ كان قبلكم باختلافهم في الكتاب » ، وفي حديث آخر : ﴿ الوَرُووا القرآن مَا ائتلفت عليه قلوبكم ، فإذا اختلفتم فيه فقوموا » ، قال الإمام : اختلفت الناس في المتشابه [ المذكور ] (٤) في هذه الآية اختلافا كثيراً ، فمنهم مَنْ قال : هم (٥) حوف التهجي المفتتح بها بعض السور كحم وطس وشبهها . ومنهم مَنْ قال: ما تساوي لفظه واختلف معناه وغمض إدراك اختلاف معانيه ، مثل قوله عز وجل: ﴿ وأَضَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ

(٥) في ح : هو .

(٢) في نص الأحاديث: فسمع.

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٧ .

<sup>(</sup>٣) من ح ، وكذا متن الحديث في الصحيح .

<sup>(</sup>٤) في هامش ح .

٢ ــ (٢٦٦٦) حدّ ثنا أبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ، قَالَ : كَتَب إلى عَبْدُ الله بْنُ رَبَاحِ الأَنْصَارِيُّ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدُ الله بْنَ مَرْو قَالَ : هَجَّرْتُ إلى رَسُول الله عَلَيْ يَوْمًا . قَالَ : فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي عُمْرو قَالَ : هَجَرَجَ عَلَيْنَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الغَضَبُ . فَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ باخْتلافهمْ في الكتَاب » .

## ٣ \_ ( ٢٦٦٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو قُدَامَةَ الحَارِثُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ أبي

عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ﴾ (١) ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾ (٢) ، فحقيقة اختلاف الإضلالين يعسر دركه من ناحية اللفظ ، وإنما يدرك بالعقول افتراق هذه المعانى وما يصح منها وما لا يصح، ويلحق بهذا أى الوعيد والغفران للمعاصى أو تعذيبه ، / فقد وقع فى القرآن فى ذلك ظواهر تتعارض وتفتقر إلى نظر طويل ؛ ولذلك ما ينخرط فى هذا المسلك مما يقع فى القرآن من هذا المعنى ، وقيل غير ذلك مما يكثر ناسخه .

واختلف الناس في الراسخين في العلم ، هل يعلمون تأويل هذا المتشابه وتكون الواو في قوله عز وجل : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ عاطفة على اسم الله سبحانه أو لا يعلمون، وتكون الواو لا فتتاح جملة ثانية واستئنافها ، ويكون قوله: ﴿ [ يَقُولُون ] (٣) آمَنًا بِهِ ﴾ خبرا لهذا المبتدأ ، أو يكون على مذهب الأولين في موضع نصب على الحال ، تقديره : والراسخون في العلم قائلين آمنا به ، والوجهان جميعاً مما يحتملهما الكلام ، وإنما يعضد ، كل تأويل بترجيح لا يبلغ القطع ، ويكاد أن يكون علم الراسخين في العلم بالمتشابه .

وتحذيره عَيِّكُ من الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ لما نبه الله عز وجل عليه وهو قوله : ﴿ الْبِتْغَاءَ الْفُتِنَةَ وَالْبِتِغَاءَ تَأُولِيله ﴾ ، ومعلوم أن هذا كثير ما يوقع في الفتن ، ويوقع في فساد الاعتقاد ، وهذا مما يجب أن يحذر .

وقوله: « إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب » ، وقوله: « اقرؤوا القرآن ما ائتلفت [ عليه ] (٤) قلوبكم ، فإذا اختلفتم فيه فقوموا » : فهذا مما تعلق به الحشوية (٥) ونفاة النظر ، ومحمله عند أهل العلم على أنّ المراد به اختلاف لا يجوز ، أو يوقع فيما لا

٧٢/ ب

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٢٣ . (٢) طه : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) في هامش ح . (٤) من الحديث المطبوع .

<sup>(</sup>٥) الحشوية : الله أعلم من يقصدهم القاضى ، فقد قال ابن تيمية : فأما لفظ الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين فلا يدرى من هم هؤلاء ؟ وقد قيل: إن أول من تكلم بهذا اللفظ شيخ المعتزلة عمرو بن عبيد. فقال : كان عبد الله بن عمر حشويا . وكأن هذا اللفظ فى اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشو ، كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة. انظر : منهاج السنة النبوية ٢/ ٥٠٠ .

عَمْرَانَ ، عَنْ جُنْدُب بْنِ عَبْد الله البَجَلَىِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « اقْرَؤوا القُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ عَلَيْه قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اَخْتَلَفْتُمْ فيه فَقُومُوا » .

٤ \_ (...) حَدَّثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَد ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الجَوْنِيُّ عَنْ جُنْدَب \_ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الله \_ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « اقرَ وَوُوا اللهِ عَلَيْهُ قُلُوبُكُمْ ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا » .

(...) حدّثنى أحْمَدُ بْنُ سَعِيد بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبَان ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَبُو عِمْرَانَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اقْرَقُوا القُرْآنَ » بِمِثْل حَدِيثِهِمَا .

يجوز، كاختلافهم فى تفسير القرآن ، أو اختلافهم فى معان لا يسوغ فيها الاجتهاد ، أو اختلاف يوقع فى التشاجر والشحناء . وأما الاختلاف فى فروع الدين ، وتمسك صاحب كل مذهب بالظاهر من القرآن وتأويله الظاهر على خلاف ما تأول صاحبه \_ فأمر لابد منه فى الشرع، وعليه مضى السلف وانقرضت الأعصار .

قال القاضى: وقد يكون أمره \_ عليه السلام \_ بالقيام عند الاختلاف فى عصره وزمنه؛ إذ لا وجه للخلاف والتنازع حينئذ لا فى حروفه ولا فى معانيه ، وهو \_ عليه السلام \_ حاضر معهم يرجعون إليه فى مشكله ، ويقطع تنازعهم ببيانه . وجاء فى آخر حديث أحمد بن سعيد الدارمى فى هذا الباب : قال رسول الله على : « اقرؤوا القرآن » بمثل حديث همام [ كذا للعذرى ، وقد تقدم حديث همام ] (١) قبله فى رواية غير العذرى بمثل حديثهما ، وتقدم فى الباب حديثان ؛ حديث يحيى [ بن يحيى ] (٢) ، وحديث إسحق بن منصور ، وكلا الروايتين محتملة للصواب .

<sup>(</sup>١) من ح .

<sup>(</sup>٢) سقط من ح .

## (٢) باب في الألد الخصم

٥ \_ (٢٦٦٨) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَبْنِ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : « إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ اللهِ الْأَلَدُّ اللهِ الْأَلَدُّ .

1/71

قوله: (إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم »: / الألد: الشديد الخصومة ، مأخوذة من لديدى الوادى ، وهما جانباه ؛ لأنه كلما أخذت عليه جانبا من الحجة أخذ في جانب آخر ، وقيل لأعماله: لديدية عند كثرة الكلام وهما جانباه والخصم على مثال سمع الحاذق بالخصومة ، وكانت [ الجاهلية ] (١) تتمادح بذلك ، فذمه \_ عليه السلام \_ لأنه قل ما يكون في حق ، قال الله تعالى : ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ ﴾ (٢) . وأما الخصومة في الحق وطلبه على وجهه والجدال بالتي هي أحسن ، فغير مذموم ، قال الله تعالى : ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلاَّ بالتي هي أَحْسن ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) من ح .

<sup>(</sup>۲) غافر : ٥ .

<sup>(</sup>٣) العنكبوت : ٤٦ .

#### (٣) باب اتباع سنن اليهود والنصارى

٦ ـــ (٢٦٦٩) حَدثنى سُويَدُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار ، عَنْ أَبِي سَعيدَ الْخُدرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبْرًا بِشِبْر ، وَذِرًاعًا بِذِرَاع ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا في جُحْرِ ضَبِّ لاتَبَعْتُمُوهُم » قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، آلْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ؟ قَالَ : « فَمَنْ ؟ » .

(...) وحدّثنا عدَّةٌ منْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ ــ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّف ــ عَنْ زَيْدِ بِنْ أَسْلَمَ ، بهَذَا الإِسْنَاد ، نَحْوَهُ .

(...) قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّد : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

قوله: « لتَتَبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع » الحديث: السنن: الطريق ، وما ذكره من الشبر والذراع ودخول الجُحْرِ تمثيل للاقتداء بهم شيئا شيئا. هذا فيما نهى الشرع عنه وذمه من أمرهم وحالهم.

وقول مسلم فى الباب: وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبى مريم ، حدثنا أبو غسان ، وذكر الحديث .قال الإمام : هذا آخر الأحاديث المقطوعة التى نبهنا عليها ، وهى أربعة عشر حديثا هذا آخرها (١) .

قال القاضى : قد تقدم عنده فى المقطوع مثل هذا ، وإنما قلد فيه الجيّانى ، وليس هذا صحيحاً عند أهل الصنعة ، إنما يعد هذا فى المجهول وفيما لم يسم رواية وأبهم ، وإنما المقطوع لو قال الإمام مسلم : وقال سعيد بن أبى مريم ، أو عن سعيد بن أبى مريم .

<sup>(</sup>۱) ذكرها الحافظ ابن الصلاح في « صيانة صحيح مسلم من الغلط والسقط » بالترتيب ، وأجاب عنها في الفصل الثالث ص ٧٥ ــ ٨٤ ، وقال عن هذا الحديث : وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان عن محمد ابن يحيى عن ابن أبي مريم بصيغة التحديث ، ثم قال : وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد'.

#### (٤) باب هلك المتنطعون

٧ ــ (٢٦٧٠) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ عَتِيق ، عَنْ طَلَقِ بْنِ حَبِيب ، عَنِ الأَحْنَف بْنِ قَيْس، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الْمُتَنَطِّعُونَ » قَالَهَا ثَلاَثًا .

وقوله : « هلك المتنطعون » : هم المتعمقون الغالون ، ومعنى هلاكهم : يريد في الآخرة .

## (٥) باب رفع العلم وقبضه ، وظهور الجهل والفتن ، في آخر الزمان

٨ \_ (٢٦٧١) حدّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ ، حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مَالِكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « منْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزَّنَى » .

9 \_ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّار ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُو ، حَدَثَنَا شُعْبَةُ ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يحَدِّثُ عَنْ أَنَس بْنِ مَالكً ، قَالَ : أَلا أُحَدِّثُكُمْ حَدَيثًا سَمِعْتُهُ مِن رَسُول الله عَلَيَّ ، لا يُحَدِّبُكم أَحَدٌ بَعْدى سَمِعَهُ مَنْهُ : « إِنَّ مِنْ أَشْرَاط السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ مِن رَسُول الله عَلَيِّ ، لا يُحَدِّبُكم أَحَدٌ بَعْدى سَمِعهُ مَنْهُ : « إِنَّ مِنْ أَشْرَاط السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعَلمُ ، ويَظْهَرَ الْجَهْلُ ، ويَفْشُو الزِّنِي ، ويُشرب الْخَمْرُ ، ويَذَهبَ الرِّجَالُ ، ويَبْقَى النِّسَاءُ، حَتَّى يكُونَ لخَمْسينَ امْرَأَةً قَيِّمٌ وَاحِدٌ » .

(...) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَّادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةً : لا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدُ بَعْدِي . سَمِعْتُ رَسُولً الله عَلَيْهَ يَقُولُ . فَذَكَرَ بِمِثْله .

۱۰ ـ (۲۲۷۲) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبِي ، قَالا : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ الأَعْمَشُ . ح وَحَدَّثَنَى أَبُو سَعِيد الأَشْجُ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالَسًا مَعَ عَبْد الله وَأَبِي مُوسَى ، فَقَالا : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: "إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة أَيَّامًا ، يُرْفَعُ فِيها الْعَلْمُ ، وَيَنْزِلُ فِيها الْجَهْلُ ، ويَكُثُرُ فيها الْهَرْجُ . وَالْهَرْجُ : الْقَتَّلُ » .

(...) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالا : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ . ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْشَعْوَيُّ عَنْ زَائَدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيق ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائَدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَقِيق ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله وَأَبِي مُوسَى، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ . فَقَالاً : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ .

(...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَابْنُ نُمَيْرِ وَإِسْحَقُ الْحَنْظَلِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ . بِمَثْله .

(...) حدّ ثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِل، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، وَهُمَا يَتَحَدَّثَانِ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ

١١ ـ (١٥٧) حدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنَى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، حَدَّثَنَى حُمَيْدُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف ؛ أَنَّ أَبَا هُرَّيْرَّةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله: « يتقارب الزمان » : بمعنى يقرب فى الحديث الآخر (١) ، أى يقرب من الساعة «ويكثر الهرج » : وفسره بالقتل ،وهو بعض الهرج . وأصل الهرج والتهارج : الاختلاط والقتال . قال ابن دريد : الهرج : الفتنة آخر الزمان .

وقوله: « ويثبت الجهل » ويروى: « ويبث » . « وينقص العلم » ويروى: «العمل » . « وينقص العلم » ويروى: «العمل » . و«تظهر الفتن ، ويلقى الشح » وهو البخل بأداء الحقوق ، والحرص على أخذ ما ليس للمرء لما في قلبه من الشح على ما في يده ، ومد عينيه إلى ما في يد غيره ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَسْحَةً عَلَيْكُمْ ﴾ (٢) أى بخلاء بالغنيمة ، يأتون الحرب معكم من أجلها لئلا يخصوا بها ، يقال منه : شَح شحًا وشح شيْحاً بالفتح والاسم بالضم .

وقيل: الشح عام كالجنس، والبخل خاص في آحاد الأمور كالنوع، وكل هذا مما أعلم ــ عليه السلام ــ أنه يظهر بعده ويكثر، ويقل العلم والعمل معا وينقصان، ويثبت / الجهل ويفشو أو يثبت ،كما جاء في الرواية الأخرى ؛ لأنه لا يستبدل بعلم بعد، بله ولا يزال في ازدياد إلى أن تقوم الساعة وتكثر الفتن والقتل، ويموت الرجال لذلك، وتكثر النساء، ولكثرتهن وقلة الرجال يكثر الفساد والجهل.

وقوله: « ويلقى الشح »: ضبطناه بفتح اللام وتشديد القاف على أبى بحر ، أى يعطى ويستعمل بين الناس. وقد قال مثل هذا في قوله: ﴿ وَلا يُلَقَاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ﴾ (٣) بسكون ، فمعناه: يحصل في القلوب كما قال: « وينزل الجهل ».

<sup>(</sup>١) هو ما أخرجه أحمد عن أبى هريرة ، قال رسول الله ﷺ : « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ، فتكون السنة كالشهر ، والشهر كالجمعة . . . » ٢ / ٥٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : ١٩ . (٣) القصص : ٨٠ .

(...) حدّ ثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بِنُ عَبْدَ الرَّحَمَنِ الزَّهْرِيُّ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الزَّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بِنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الزَّهْرَيُّ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ » ثَمَّ ذَكَرَ مَثْلَهُ .

١٢ \_ (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَر ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ : « يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَيَنْقُصُ الْعُلْمُ » ثُمَّ ذَكَرَ مثْلَ حَديثهما .

(...) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتْبِهَ وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنُونَ ابْنُ جَعْفَر \_ عَنِ الْعَلَاء ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمِيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبِ وَعَمْرُو النَّاقِدُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَنْظَلَة ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِه ، عَنْ أَبِي وَوَسَنَ الْمَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . ح وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنُ الْحَارِث ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، هُرَيْرَة . ح وحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنُ الْحَارِث ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، كُلُّهُمْ قَالَ : عَنِ النَّبِيِّ عَنْ حَمْرُو بْنُ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة . غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا : « وَيُلْقَى الشَّحُ \* . بِمَثْلِ حَدِيثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَة . غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا : « وَيُلْقَى الشُّحُ \* . .

17 \_ (٢٦٧٣) حلّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ هِشَامٍ بْنُ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيه ، سَمعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : سَمعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ لا يَقْبَضُ الْعلْمَ الْعَلْمَ اللّهِ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ

قوله: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الرجال ، ولكن يقبض العلم بقبضه العلماء » الحديث : فسّر \_ عليه السلام \_ أنّ ما أخبر به في الأحاديث المتقدمة من نقص العلم وقبضه ، أنه ليس بمحوه من الصدور ولكن بموت حملته ، واتخاذ الناس رؤساء جهالا فيتحكمون في دين الله بآرائهم ، ويفتون فيه بجهلهم كما أخبر وكما [قد](١) وجد، نسأل الله السلامة والعافية .

وقول أنس في هذا الحديث : « لا يحدثكم به أحد سمعه منه » يريد أنّ أصحاب النبي عَلِيَّةً قد ماتوا ، وأنّه لم يبق من يحدث به عنه ممن سمعه منه غيره .

<sup>(</sup>۱) من ح .

(...) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ۖ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ . حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَزُهُيْرُ بْنُ حَ ْب، قَالا : حَدَّثَنَا وَكُمْعٌ. حَ وَحَدَّثَنَا أَنُهِ كُ نُب، حَدَّثَنَا ابْنُ ادْرِ سَ وَأَنُهِ أُسَامَةَ وَادْنُ

حَرْب، قَالاً : حَدَّثَنَا وَكَيعٌ . حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ وَأَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْدَةُ . حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حِ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد . حِ وَحَدَثَنَى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ . حِ رَبِي مِنْ مِنْ عَلِيً . حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد . حِ وَحَدَثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ . حَ

حَدْنَا يَحْيَى بَنْ سَعِيد . حَ وَحَدَنَى ابُو بَحْرِ بِنَ الْعِيْ ، قَالَ . حَدَثَنَا عَمْر بَنْ عَلَى . حَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُون ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاج ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَمْرَ حَدَيث جَرِير . وَزَادَ في حَديث عُمرَ بْنِ عَلَى " ثُمَّ لَقيت عَبْدَ الله بْنَ عُمْرو ، عَلَى رَأْسِ الْحَوْل ، فَسَأَلْتُهُ فَرَدَّ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ كَمَا حَدَّثَ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ .

(...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَميدِ بْنِ جَعْفَر ، أَخْبَرَنِى أَبِي جَعْفَر ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ مَنْ الْعَامِ بْنِ عُرُوةَ .

بَى ﴿ اللَّهِ مِنْ وَهُب ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ مِنْ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله مِنُ وَهُب ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ مِن الزَّبَيْرِ ، قَالَ : قَالَتْ لِي عَائِشَةُ : يًا ابْنَ أُخْتِي ، لَلْغَنَى أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو مَارُّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ ، فَالْقَهُ فَسَائِلُهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْكُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْكُ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْكُ اللَّهِ مِنْ عَمْرو مَارُّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ ، فَالْقَهُ فَسَائِلُهُ ، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عِلْمًا كَثِيرًا. قَالَ : فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى .

قَالَ عُرْوَةُ: فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ؟ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّهُ قَالَ: « إِنَّ اللهَ لا يَنْتَزِعُ الْعلمَ مِنَ النَّاسِ انْتَزَاعًا ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلْمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ ، ويَبْقِى فِى النَّاسِ رُوَّوسًا جُهَّالاً ، يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ » .

قَالَ عُرْوَةً : فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ ، أَعْظَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ . قَالَتْ : أَحَدَّثُكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِّهَ يَقُولُ هَذَا ؟

قَالَ عُرْوَةُ: حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَمْرِو قَدْ قَدَمَ ، فَالْقَهُ ، ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الحَديثِ الَّذَى ذَكَرَهُ لَكَ فِى الْعِلْمِ . قَالَ : فَلَقِيتُهُ فَسَاءَلْتُهُ . فَذَكَرَهُ لِى نَحْوَ مَا حَدَّثَنِى بِهِ ، فِى مَرَّتِهِ الْأُولَى .

قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ . قَالَتْ : مَا أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ .

وقول عائشة عن عبد الله بن عمرو: « ما أراه (١) إلا قد صدق ، أراه لم يزد فيه ولم ينقص » : ليس أنها اتهمته بالكذب ، ولكنها (٢) لعلها نسبت إليه أنّه ما قرأه من الكتب عن غير النبي \_ عليه السلام \_ إذ كان عبد الله بن عمرو قد طالع كثيرا من كتب أهل الكتاب ، ألا تراها كيف قالت له : أحدثك أنه سمع النبي عَلِيَّة يقول هذا ، فلما كرره مرة أخرى بحسبه ، وأسنده عن النبي \_ عليه السلام \_ غلب على ظنها أنه جاء به على ما سمعه ، ويبين هذا قوله في الرواية الأخرى : « فرد على الحديث كما حدث قال : سمعت رسول الله عليه .

وفيه خص أهل العلم طلبته على الأخذ عن بعضهم بعضا ، وشهادة بعضهم لبعض ، والحض على حمل العلم والأخذ عن أهله لقولها : « ألقه ، فإنه قد حمل عن النبى كثيرا» ، والتثبيت فيما شك فيه من ذلك ، لقولها له في العام الثاني: « القه حتى تسأله عن الحديث » . وفيه التلطف بالتثبت من العالم لئلا ينكر ذلك ويقع في نفسه منه ، بقولها: « ففاتحه حتى تسائله عن الحديث الذي ذكر » لئلا يفجأه به غيره فينكر ذلك ويخشى أنه اتهمه .

<sup>(</sup>١) في متن الحديث : أحسبه .

<sup>(</sup>٢) في ح : و لكن .

١٧ ---- كتاب العلم / باب من سنة حسنة أو سيئة . . . إلخ

#### (٦) باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة

10 — (١٠١٧) حد تنى زُهَيْرُ بْنُ حَرب ، حَد ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْد الْحَميد ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ وَأَبِّى الضُّحَى ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ هلاَلَ الْعَبْسَىِّ ، عَنْ مَبْد الله ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى الْعَبْسَىِّ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْد الله ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى الْعَبْقَ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْد الله ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ الله عَلَى الصَّدَقَة ، عَلَيْهِمُ الصَّدُونُ ، فَرَأًى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَة ، فَأَطُؤُوا عَنْهُ ، حَتَّى رُئِى ذَلِك في وَجْهه .

قَالَ : ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّة مِنْ وَرِق ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ، ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُرُورُ فِي وَجْهِه . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَّهُ : ﴿ مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَعُمِلَ بِهَا ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شيء . وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً مَثْلُ أَجْرِ مَنْ عَملَ بِهَا ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شيء . وَمَنْ سَنَّ فَي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيَّنَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزُر مَنْ عَمِلَ بِهَا ، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزُارِهِمْ شَيْءٌ " .

(...) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب ، جَمِيْعاً عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلاَل ، عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَثَّ عَلَى الصَّدَقَّةِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ .

(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى \_ يَعْنِى ابْنَ سَعِيد \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِن هِلاَلِ الْعَبْسِيُّ ، قال : قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لاَ يسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ » ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ .

(...) حدّ ثنى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلكِ الْمُلكِ بْنِ عُمَيْر ، عَنْ الْمُنْذِر بْنِ جَرِير ، عَنْ الْمُنْذِر بْنِ جَرِير ، عَنْ

قوله: « مَنْ سنَ فى الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده ، كتب له مثل / أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا » الحديث ، فى هذا الأخذ بالمآل والسبب ، لما كان هو سببها واقتدى فاعلها به فى خيره أو شره كتب له مثل أجر العامل بذلك أو وزره ، وإن لم

أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر . حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ . حِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنِ المُنْذِرِ بْنِ جَرِير ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ . بهذَا الحَديث .

١٦ ـ (٢٦٧٤) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَابْنُ حُجْر ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ـ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر ـ عَنِ الْعَلَاء ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ السَّمَاعِيلُ ـ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر ـ عَنِ الْعَلَاء ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا . وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالةً ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلكَ مَنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا » .

يكن له فى ذلك عمل ، كما جاء فى خبر ابن آدم القاتل لأخيه أن عليه كفلا من كل نفس قتلت ؛ لأنه أول مَنْ سن القتل<sup>(١)</sup> . وقد يكون له نية فى أن يعمل بها من بعده فيكون بهذا جزاؤه على نيته أو وزره .

<sup>(</sup>١) سبق في ك القسامة برقم ( ١٦٧٧) .

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ٤٨ ــ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار

(١) باب الحث على ذكر الله تعالى

٢ = (٢٦٧٥) حدّ ثنا قُتنْبَةُ بْنُ سَعيد وَزَهَيْرُ بْنُ حَرْب = وَاللَّفْظُ لِقُتنْبةَ = قَالا :
 حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ :
 «يَقُولُ الله = عَزَّ وَجَلَّ = : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدي بِي ، وأَنَا مَعَهُ حِينَ يَدْكُرُني ، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِه ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلاً هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ نَقْسَى ، وَإِنْ تَقَرَّب إِلَى قَرْراعًا ، تَقَرَّبتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَ إِنْ أَتَانِي يَمْشِي ،
 مَنِّي شَبْراً ، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا ، وَإِنْ تَقَرَّب إِلَى قَرْراعًا ، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَ إِنْ أَتَانِي يَمْشِي ،
 أَيْنُهُ هَرْوَلَة » .

(...) حدّثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الأَعْمَشِ، بهذَا الإسْنَاد . وَلَمْ يَذْكُرْ : « وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذَرَاعًا ً ، تَقَرَّبْتُ منْهُ بَاعًا » .

وقوله : « أنا عند ظن عبدى بى » : قيل : معناه : بالغفران له إذا استغفرنى والقبول إذا أناب إلى والإجابة إذا دعانى ، والكفاية إذا استكفانى ، لأن هذه الصفات لا تظهر من العبد إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوى يقينه . قال القابسى : يحتمل أن يكون تحذيرا مما يجرى فى نفس العبد ، مثل قوله: ﴿وَإِن تُبدُوا مَا فِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ اللّه ﴾ (١) وقوله : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ (٢) وقال الخطابي فى قوله: « لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله » يعنى : فى حسن عمله ، فمن حسن عمله حسن ظنه ، وقد يكون من الرجاء وتأميل العفو .

وقوله: « وأنا معه حين يذكرنى » يجوز أن يكون معناه [ معه ] (٣) بالقرب والمشاهرة والذكر بالقلب ، لأنه إذا شاهده بذكر قلبه ذكره بلسانه ، ويجوز أن يكون معه حائطه (٤) وكالثه أى موفقه لذكره وهاديه . « فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منهم ، وإن تقرب منى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً ، وإن أتانى يمشى أتيته هرولة » الحديث ، قال الإمام: النفس فى

 <sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۸٤ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من الأصل ، والمثبت من ز . (٤) في ح,حافظة .

٣ ــ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، حَدَّنَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبَّه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ منْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ منْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنَّ اللهَ قَالَ : إِذَا تَلَقَّانِي عَبْدي بِشِبْرٍ تَلَقَّيْتُهُ بِذِرَاعٍ ، وَإِذَا تَلَقَّانِي بِذِرَاعٍ تَلَقَيْتُهُ بِبَاعٍ جِثْتُهُ أَتَيْتُهُ بِأَسْرَعَ » .

٤ ــ (٢٦٧٦) حدّثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ ، حَدَّثَنَا يَزيدُ ــ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ ــ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم ، عَنِ الْعَلاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَسِيرُ

اللغة [ تطلق ] (1) على معانى شتى، منها : نفس الإنسان الحيوانية ، وذلك لايليق بالله سبحانه وتعالى . ومنها : النفس بمعنى الدم ، ولا يليق بالله تعالى [ أيضا ] (7). والنفس بمعنى الذات ، والبارى \_ سبحانه وتعالى \_ له ذات على الحقيقة ، وتكون النفس بمعنى الغيب ، وهو أحد الأقوال فى قوله تعالى : ﴿ تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلا أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى ﴾ (7) أى تعلم غيبى ولا أعلم غيبك ، فيصح أن يراد بالحديث هاهنا : أن العبد إذا ذكر الله \_ عز وجل \_ خاليا \_ بحيث لا يطلع عليه أحد \_ قضى له بالخير، وقد قال الله تعالى : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُم مِن قُرَّةً أَعْيُن ﴾ (3) فأخبر \_ سبحانه \_ أنه منفرد بعلم بعض ما يجزى به المتقين (6) .

وقد اضطرب العلماء في الأنبياء والملائكة \_ عليهم السلام \_ أيهم أفضل ، وتعلق من قال بتفضيل الملائكة بظاهر هذا الحديث ، وقال : فإنه [ قال ] (٦): « ذكرته في ملأ خير منهم » .

وأجاب الآخرون بأن المراد به ذكر (٧)خير من ذكره وهذا بعيد من ظاهر اللفظ ، ولكن الأولين إنما تمسكوا بخبر واحد ورد ، وبلفظ يتعلق بالعموم ، وفى التعلق بالعموم خلاف، وخبر الواحد لا يؤدى إلى القطع ، وهذا يمنع من القطع بما قالوه .

وأما قوله: « وإن تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً » ، وقوله: « وإن أتانى يمشى أتيته هرولة » فمجاز كله ، وإنما هو تمثيل بالمحسوسات وتفاوتها فى الإسراع والدنو ، وإنما المراد: [ أن ] (^)من دنى [ منى ] (٩) بالطاعة دنوت منه بالإنابة ، وكنت بالإنابة أسرع منه بالطاعة ، أو [ أن ] (١٠) من أتانى بحسنة جازيته بعشر، فكنى عن التضعيف بالسرعة ودنو

(٣) المائدة : ١١٦ .

(٥) في ز : النفس ، والمثبت من ح . (٦) في هامش ح .

(V) فی ح : بذکر . ((A)

(٩) ساقطة من الأصل ، واستدركت في الهامش بسهم . (١٠) ساقطة من الأصل ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ز ، والمثبت من ح . (۲) من ح .

فِي طَرِيقِ مَكَّةً ، فَمرَّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ . فَقَالَ : « سِيرُوا ، هَذَا جُمْدَانُ ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ » قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» .

المسافة ، فهذا الذي يليق بالله سبحانه. وأما المشى بطيؤه وسريعه ــ والتقرب بالذراع والباع، فمن صفات الأجسام ، والله ــ سبحانه ــ ليس بجسم ، ولا يجوز عليه تنقل ولا حركة ولا سكون ، وهذا واضح بين .

قال القاضى: قيل يجوز أن يكون معنى قوله: « من تقرب إلى شبرا »: أى بالقصد والنية ، قربته توفيقا وتيسيراً ذراعًا وإن تقرب إلى بالعزم والاجتهاد ذراعا قربته بالهداية والرعاية باعا ، وإن أتانى معرضا عمن سواى مقبلاً إلى أدنيته ، وحلت بينه وبين كل قاطع ، وسبقت به كل مانع ، وهو معنى الهرولة . وجاء فى الرواية الأخرى : « وإذا تلقانى بباع جئته بأسرع » كذا رواية الفارسى (١) وابن ماهان ، وفى رواية العذرى : « وإذا تلقانى بباع جئته أتيته بأسرع » . قال بعضهم : هو مفسر ، ولعله : « بباع حثيث أتيته بأسرع » .

وقوله: « سبق المُفرِدون » وفسره: « الذاكرون الله كثيرا والذكرات » ، ضبطناه على متقنى شيوخنا بفتح الفاء وكسر الراء . قال القتبى : هم الذين هلك لداتهم ، وذهب قرنهم الذين كانوا فيه فبقوا يذكرون الله ، كما يقال: فلان هرم في طاعة الله ، أي لم يزل يفعل ذلك .

وقد جاء تفسيره في حديث آخر (٢) قال : « هم الذين اهتروا في ذكر الله » أي : أولعوا. وقيل : استهروا . وقال ابن الأعرابي : فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخلا بمراعاة الأمر والنهي.

<sup>(</sup>۱) هو من رواة الصحيح ، الحافظ عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي ، الفسوى ، ثم النيسابورى ، أبو الحسين التاجر ، سمع الصحيح من الجلودى قراءة عليه في سنة خمس وستين وثلاثمائة ، وكان ثقة صالحا صائنا محفوظا في الرواية على قلة سماعاته ، قرأ الحافظ السمرقندى عليه صحيح مسلم نيفا وثلاثين مرة ، وقرأه عليه أبو سعيد البحيرى نيفا وعشرين مرة ، توفى ــ رحمه الله ــ يوم الأربعاء لست خلون من شوال سنة ٤٤٨ هـ . انظر : صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح : ص ١٠٥ ، ١٠٦ . (٢) أحمد ٢/٣٢٣ عن أبى هريرة ، ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ١٠٨ / ٧٥ وقال : « رواه الطبراني ، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف » .

### (٢) باب في أسماء الله تعالى ، وفضل من أحصاها

٥ \_ (٢٦٧٧) حدّ ثنا عَمْرُ و النَّاقدُ وَزُهَيْرُ بنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ \_ وَاللَّفْظُ لَعَمْرو \_ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ \_ وَاللَّفْظُ لَعَمْرو \_ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَال : « لله تسْعَةٌ وتسْعُونَ اسمًا ، مَنْ حَفظَهَا دَخَلَ الجَنَّةَ ، وَإِنَّ اللهَ وَتُرُّ يُحِبُّ الوِثْرَ » . وَفِي رِوَايَةَ ابنَ أَبِي عُمَر : « مَنْ أَحْصَاها » .

7\_(...) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ ابنِ سيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبَه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « إِنَّ لَلهَ تَسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا ، مِائَةً إلا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » .

قوله : « إن لله تسعة وتسعون (١) اسما ، مائة إلا واحداً ، من أحصاها دخل الجنة ، وأنه وتر يحب الوتر » : قال أبو القاسم القشيرى : فيه دليل على أن الاسم هو المسمى ؛ إذ لو كان غيره لوجب أن تكون الأسماء غيره لقوله : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ (٢).

قال الخطابى: وفيه دليل على أن أشهر أسمائه: الله ؛ لإضافة هذه الأسماء له ، وقد جاء في بعض الروايات: « إن الله هو اسمه الأعظم » . قال أبو القاسم الطبرى  $^{(7)}$ : وإليه ينسب كل اسم ، وقال: الرؤوف والكريم من أسماء الله، ولا يقال: الله من أسماء الرؤوف ولا الكريم ، وفيه إثبات الأسماء المحصورة بهذا العدد. قال: وليس مقتضاه أنه ليس له أسماء غيرها. وتمام فائدة الكلام والخبر في قوله: « من أحصاها » وهو خبر إن ، لا قوله: «تسعة وتسعين » ، ودليله قوله في الحديث الآخر: «أسألك بكل اسم سميت به نفسك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك  $^{(3)}$ . قال القاضى أبو بكر بن الطيب  $^{(6)}$ : ليس في

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل والصواب تسعين . (٢) الأعراف : ١٨٠

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ هبة الله بن الحسن بن منصور ، أبو القاسم الرازى الطبرى الأصل ويعرف باللالكائى ، قدم بغداد فاستوطنها ودرس فقه الشافعى على أبى حامد الإسفرايينى ، وسمع عيسى بن على بن عيسى الوزير، وأبا طاهر ، المخلص ، وطبقتهم ومن بعدهم . قال الخطيب . وكتبنا عنه وكان يفهم ويحفظ ، وصنف كتابا فى السنن وكتابا فى أسماء من فى الصحيحيين ، وكتابا فى شرح السنة ، وغير ذلك وعاجلته المنية فلم ينشر عنه كثير شىء من الحديث . توفى سنة ثمان عشرة وأربعمائة . تاريخ بغداد ١٤ / ٧٠ ، الرقم (٤٧١٨) . وانظر : تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٨٤ برقم (٩٨٦) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ١ / ٣٩١ ، ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٥) هو المتكلم وشيخ الأشاعرة القاضي أبـو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني مـن أهل =

الحديث دليل [على ](١) أنه ليس فيه سوى هذه الأسماء ، لأن ظاهره أنه من أحصاها دخل الجنة . وتعيين هذه الأسماء لم يخرج في الصحيح وقد خرجها الترمذي<sup>(٢)</sup> وغيره من أصحاب المصنفات ، وفيها اختلاف يثبت أسماءً في رواية ، وفي أخرى أسماء [ أخر ](٣) تخالفها، وقد اعتنى بعض أهل العلم بتخريج ما منها في كتاب الله مفردًا غير مضاف ولا مشتق من غيره كقادر وقدير ومقتدر ومالك الناس وملك وعليم وعالم الغيب فلم تبلغ هذا العدد ، واعتنى آخرون بذلك ، فحذفوا التكرار ولم يحذفوا الإضافات فوجدوها(٤) على ماقالوه<sup>(٥)</sup> تسعة وتسعين في القرآن كما ذكر في الحديث لكنه على الجملة لا على تفسيرها في الحديث . واعتنى آخرون بجمعها مضافة وغير مضافة ومشتقة وغير مشتقة ، وما وقع منها في هذا الحديث على اختلاف<sup>(٦)</sup> وفي غيره من الأحاديث [ منثوراً ]<sup>(٧)</sup> أو مجموعاً وما أجمع

وقيل : إنَّ هذه التسعة وتسعين مخفية في جملة أسماء الله تعالى كالاسم الأعظم فيها، وليلة القدر في السنة .

أهل العلم على إطلاقه فبلغها أضعاف هذا العدد المذكور في الحديث.

وقوله : « مَنْ أحصاها » :قيل : من حفظها ، وقد جاء مفسراً في حديث « من حفظها » . وقيل : من عدها ليدعو بها ، كقوله: ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءِ عَدُدا ﴾(٨) وقيل : «من أحصاها » من وجد [ الله ]<sup>(٩)</sup> بها ودعا بها ، يريد توحيده وتعظيمه والإخلاص له . وقيل : « أحصاها » بمعنى أطاقها . كقوله : ﴿ عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ ﴾(١٠) أى تطيقوه ، وإطاقتها : حسن المراعاة لها ، والمحافظة لحدودها ، والتصديق بمعانيها ، والعلم بها . ومقتضى كل اسم وصفة يستفاد منها وتحقيقها . وقيل إحصاؤها : العمل بها ، والتعبد لله بمعنى كل اسم منها ، والإيمان بما لا يقتضى تعبداً ولا عملا . وقيل : معنى ذلك ختم / القرآن وتلاوته كله ، لأنه مستوف لهذه الأسماء .

٧٠/ ب

<sup>=</sup> البصرة ،سكن بغداد وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي . وأبي أحمد الحصين بن على النيسابورى وغيرهما وعنه القاضي أبو جعفر محمد بن أحمد السمناني وأبو ذر الهروى وغيرهما وكان ثقة وتوفى رحمه الله سنة ثلاث وأربعمائة . تاريخ بغداد ٥ / ٣٧٩ . ورقم الترجمة ٢٩٠٦ ، وانظر : ترتيب المدارك ٤ / ٥٨٥ ، ووفيات الأعيان ٤ /٢٦٩ . والديباح المذهب ٢ / ٢٢٨.

<sup>(</sup>۱) في هامش ح (٢) ك الدعوات ، ب ٨٣، ٥/ ٤٦٩ برقم (٣٥٠٦) .

<sup>(</sup>٤) في ح : فوجلوا . (۳) في هامش ح

<sup>(</sup>٦) في ح : اختلافها . (٥) في ح : قالوا .

<sup>(</sup>٨) الجن : ٢٨ . (۷) في هامش ح

<sup>(</sup>١٠) المزمل : ٢٠ . (٩) في هامش ح

وقوله : « إنه وتر يحب الوتر» . الوتر : الفرد ، ومعناه في حق الله : الواحد الذي لا شريك له ولا نظير ، فهو وتر وجميع الخلق شفع .

وقوله : « يحب الوتر » : قيل : معناه فضل الوتر في الفرد (١) على الشفع في أسمائه ليكون أدل على معنى الوحدانية في صفاته . وقيل : يحتمل أن يكون معناه منصرفاً إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل (٢) الإخلاص ﴿ وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبّهِ اَحَداً  $(^{7})$  ويحتمل أن يكون معناه : أنه يأمر ويفضل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات، كما جعل الصلوات خمساً (٤) وترا ، وشرعت أعداد الطهارات والاستطابة وأكفان الميت ونصب الزكاة (٥) في (٦) الخمس أواق والخمسة أوستى ونصب الإبل ، وأكثر نصب الغنم وأول نصب البقر وتراً في العقود ، وخلق كثير من مخلوقاته على عدد الوتر من السموات والأرض والبحور والذرارى وعدد الأيام في الجمعة والسنة وعدد عقدها في الشهر ، وكثير من هذا الباب لسر من أسرار غيبه في ذلك ــ والله أعلم .

(۲) في ح : سبب .

<sup>(</sup>١) في ح : العدد .

<sup>(</sup>٣) الكهف : ١١٠ . الخمس .

<sup>(</sup>٥) في ح : الزكوات . (٦) في ح : من .

#### ( ٣) باب العزم بالدعاء ، ولا يقل : إن شئت

٧ ــ (٢٦٧٨) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْب ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٌ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله مُعَنَّذَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِي الدُّعَاءِ ، ولاَ يَقُلُ : اللَّهُمُّ ، إِنْ شَيْتَ فَأَعْطِنى، فَإِنَّ اللهَ لاَ مُسْتَكرهَ لَهُ » .

٨ ــ (٢٦٧٩) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ــ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر ــ عَنِ الْعَلاء ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلا يَقُلُ : اللّهُمَّ اَغْفِرْ لِى إِنَّ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسَالَةَ ، وَلَيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاه » .

9 \_ (...) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عَيَاضٍ ، حَدَّثَنَا اللهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذَبَابٍ \_ عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، الحَارِثُ \_ وَهُوَ ابْنُ عَبْكَ : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ : اللّهُمُّ ، اغْفَرْ لِي إِنْ شَنْتَ . اللّهُمَّ ، ارْحَمْنِي إِنْ شَنْتَ ، اللّهُمَّ ، ارْحَمْنِي إِنْ شَنْتَ ، ليَعْزَمْ فِي الدُّعَاء ، فَإِنَّ اللهَ صَانِعٌ مَاشَاء ، لاَ مُكرَه لَهُ » .

قوله: « إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء ، ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني ، فإن الله لا يتعاظمه شيء الله لا مستكره له » وفي الرواية الثانية (١): « وليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»: قيل كراهة الاستثناء هنا لوجهين:

أحدهما : أن مشيئة الله ثابتة معلومة وأنه لا يفعل من ذلك إلا ما شاء ، وإنما يتحقق استعمال المشيئة في حق من يتوجه عليه الإكراه ، والله منزه عن ذلك كما جاء في (Y) آخر الحديث .

والوجه الآخر: أن في هذا اللفظ ظهور الاستغناء ؛ إذ لا يستعمل هذا اللفظ إلا فيما لا يضطر إليه الإنسان ، فأما ما يضطر إليه فإنه يعزم عليه ويلح فيه ، ويبين أيضا هذا التأويل قوله في الرواية الأخرى: « فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » . ومعنى « يعزم » : أي يشد ولا يتراخى. وأولو العزم من الرسل : أولو الشدة والقوة ، وقيل : عزم المسألة : حسن الظن بالله في الإجابة .

<sup>(</sup>١) في ح : الأخرى .

#### (٤) باب كراهة تمنى الموت ، لضر نزل به

۱۰ \_ (۲۹۸۰) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ \_ يَعْنِى ابّنَ عُلَيَّة \_ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « لا يَتَمَنَّيْنَ ّأَحَدُكُمُ المَوْتَ لَضُرُّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لابُدَّ مُتَمَنِّيُ فَلْيَقُل : اللَّهُمَّ ، أَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إَذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » وَتَوَفَّنِي إَذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » .

(...) حَدَّثَنا ابْنُ أَبِي خَلَفِ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . حِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ . بمثله . غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ : « مِنْ ضُرًّ أَصَابَهُ » .

١١ \_ (...) حَدثنى حَامدُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ، عَنِ النَّضْرِ ابْنِ أَنَس \_ وَأَنَس يَوْمَئذ حَىُّ \_ قَالَ أَنَسٌ : لَوْلا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « لا يَتَمَنْيَنَّ الْحَدُكُمُ المَوْتَ » لَتَمَنْيتُهُ . أَحَدُكُمُ المَوْتَ » لَتَمَنْيتُهُ .

وقوله: « لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به » الحديث ، وفي الرواية الأخرى: «ولا يدع به قبل أن يأتيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا »: في هذا الحديث: [كراهة الدعاء بالموت في حالة وجوازه في أخرى ، ففيه ](١) أو أولاً: كراهة الدعاء به للعلة التي ذكرت من الضرر ، ويحتمل أن يكون من [ضر ((7)) أو فاقة أو محنة من عدو ، وشبه ذلك من المضار الدنيوية ؛ لأنه إنما يدعو به هنا بمعني الضيق والضجر والسخط لما قدر عليه ، وأما لو كان لضر ديني يخشاه فمباح ، وعليه يدل قوله ((7)) أخره: «وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ، وقد قال — عليه السلام — : « وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ((7)) ، وفي رواية الطبرى : « انقطع أمله » والوجه : « عمله » كما تقدم . يدل عليه سياق الحديث وإن كان الأمل أيضا ينقطع بالموت ، لكن ليس هو مراد الحديث ولأن عمله هو المتكرر في الأحاديث والمعروف في الروايات .

<sup>(</sup>١) سقط من ح . (٢) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) الترمذى ، ك التفسير ، ب من سورة : ص ٥ / ٣٣٤ ( ٣٢٣٥ ) .

- كتاب الذكر والدعاء / باب كراهة تمنى الموت . . . إلخ

١٢ — (٢٦٨١) حدّثنا أبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالد ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم ، قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ وَقَد اكْتُوَى سَبْعِ كَيَّاتَ فِي بَطْنِهِ . فَقَالَ : لَوْ مَا أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بالمَوْت ، لَدَّعَوْتُ به .

(...) حدّ ثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيم ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْد الحَميد وَوَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعاذَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيب، وَوَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعاذَ وَيَحْيَى بْنُ حَبِيب، قَالاً : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، كُلِّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلً ، بهذا الإسْنَاد .

١٣ ـ (٢٦٨٢) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبَة . قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُول الله عَلِيَّة . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مَنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّة . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مَنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّة : « لا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ المَوْتَ ، وَلا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُ ، إِنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ الْمُوْمَنَ عُمُرُهُ إِلا خَيْرًا » .

وقوله في الباب في حديث [حامد بن العباس ](١): حدثنا عاصم ، عن النضر بن أنس في حياة أنس ـ وأنس يومئذ حي : يريد أن عاصما هو الذي حدثه به النضر بن أنس في حياة أبيه.

<sup>(</sup>١) في ح : حامد بن عمر .

# ( ٥) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه

١٤ \_ (٢٦٨٣) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالد ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت ؛ أَنَّ نَبِيَّ الله عَلَيُّ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله ، أَحَبَّ الله لَقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لَقَاءَ الله كَرَهَ الله لَقَاءَهُ » .

(...) وحدّ ثنا مُحَمَّدُ بِّنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكً يُحَدِّتُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ شُعْبَةُ . مثْلَهُ .

10 \_ (٢٦٨٤) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الرُزِّيُّ ، حَدَّثَنَا خَالدُ بِنَ الحَارِثِ الهُجَيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ زُرَارَةً ، عَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ اللهُ لَقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرِهَ الله لَقَاءَ الله كَرِهَ الله كَرَهُ الله عَلَيْ الله ، أكراهيةُ المَوْتَ ؟ فَكُلُّنَا نَكْرَهُ المَوْتَ . فَقَالَ : « لَيْسَ كَذَلك ، وَلَكنَ المُؤْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْمَة الله وَرضُوانه وَجَنَّته ، أحَبَّ لِقَاءَ الله ، فأحَبَّ الله لِقَاءَهُ . وَإِنَّ الكَافرَ إِذَا بُشِّرَ بِعَذَابِ الله وَسَخَطه ، كَرَهَ لِقَاءَ الله ، وكَرَهَ الله لَقَاءَهُ » .

(...) حدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَنَادَة ، بِهَذا الإسْنَاد .

وقوله: « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » ، قال الإمام: من قضى الله بموته فلابد أن يموت وإن كان كارها لقاء الله ، ولو كره الله موته ما مات ، ولا لقيه ، فيحمل الحديث في مثل هذه الصورة على كراهة الله سبحانه للغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته .

قال القاضى : قد جاء فى الأم فى الحديث زيادة فى الرواية الأخرى تشعر بالمراد به سؤال أبى هريرة (١) عائشة عن هذا الحديث .

<sup>(</sup>۱) هذا وَهُم لأن أبا هريرة لم يسأل عائشة عن هذا الحديث ، بل السائل هو شريح بن هانئ . انظر : حديث (۱۷) .

١٦ - (...) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّةَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ لِقَاءَ الله يَعَلَّمُ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبَّ الله أَحَبَّ الله أَخَبَّ الله وَكَبَّ الله يَعَاءَ الله » .

(...) حدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونِسَ ، حَدَّثَنَا زَكَريَّاء ، عَنْ عَامِرٍ ، حَدَّثَنَى شُرَيْحُ بْنُ هَانِيَ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ . بمثله .

١٧ \_ (٢٦٨٥) حدثنا سَعيد بن عَمْرو الأَشْعَثَى ، أَخْبَرَنَا عَبْشَرٌ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عَامِر ، عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِئ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : ( منْ أَحَبَّ لقَاءَ الله أَحَبَّ الله أَحَبَّ الله لَقَاءَه ، . قَالَ : فَٱتَيْتُ عَائشَةَ فَقُلْت ؛ يَا أَمَّ المؤمنين ، سَمعْت أَبَا هُرَيرة يَذْكُرُ عَنْ رَسُولَ الله عَلَى حَديثًا ، إِنْ كَانَ كَذَلكَ فَقَدْ هَلَكُنّا . فَقَالت : إِنَّ الهَالكَ مَنْ هَلكَ بقَوْل رَسُولَ الله عَلَى ، وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله القَاءَ الله عَلَى الله القَاءَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله القَاءَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله القَاءَ الله عَلَى الله القَاءَ الله القَاءَ الله عَلَى الله القَاءَ الله عَلَى الله القَاءَ الله عَلَى الله القَاءَ الله القَاءَ الله الله عَلَى الله القَاءَ الله عَلَى الله القَاءَ الله القَاءَ الله عَلَى الله القَاءَ الله القَاءَ الله القَاءَ الله القَاءَ الله ا

وقوله: ولكننا نكره الموت ، فقالت: "ليس الذى يذهب إليه ولكن إذا شخص البصر، وحشرج الصدر ، واقشعر الجلد ، وتشنجت الأصابع ، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فمفهومه أنه عند الخاتمة وحضور الموت وكشف الغطاء ، فأهل السعادة قد اغتبطوا لقاءهم بما رأوه ، والله تعالى قد بشرهم به وأراده لهم ، وهو معنى محبته لقاءهم ، وأهل الشقاوة قد كشف لهم عن حالهم فكرهوا الورود على ربهم لما تيقنوه من تعذيبه لهم ، والله تعالى قد أبعدهم عنه وهو معنى كراهته لقاءهم ، أو لم يرد بهم القرب منه والمنزلة عنده ، وهو من معنى الكراهة أيضًا ، ف " من هنا خبرية غير شرطية ، وليس المراد بالجديث أن سبب كراهة الله لقاء هؤلاء كراهتهم هم ذلك ، ولا أن حبه لقاء هؤلاء حبهم هم لذلك ، لكنه صفة حال لهؤلاء [وهؤلاء] (١) في انفسهم وعند ربهم ، كأنه قال : من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه .

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل ، والمثبت من ح .

(...) وحدّثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مُطَرِّف بِهَذَا الإِسْنَاد. نَحْوَ حَديث عَبْثَر .

١٨ ــ (٢٦٨٦) حدّ ثنا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْب، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ بُرِيْد ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: « مَنْ أَجَبٌ لَقَاءَ اللهِ أَحَبٌ لِقَاءَ اللهِ أَحَبٌ لِقَاءَ اللهِ لَقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ عَرَهُ اللهُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبٌ اللهُ لِقَاءَ اللهِ عَرْهَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبٌ اللهُ لِقَاءَ اللهِ عَرْهُ اللهُ لِقَاءَ اللهِ عَرْهُ اللهُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللهُ لِقَاءَ اللهُ لِقَاءَ اللهِ عَرْهُ اللهُ لِقَاءَ اللهِ أَحْدُ اللهُ لِقَاءَ اللهِ أَحْدُ اللهُ لِقَاءَ اللهِ أَحْدُ اللهُ لَقَاءَ اللهُ لَقَاءَ اللهُ لَقَاءَ اللهُ لَقَاءَ اللهِ أَحْدُ اللهُ لَقَاءَ اللهُ لَقَاءَ اللهُ لَقَاءَ اللهُ لَقَاءَ اللهِ أَحْدُ اللهُ لَقَاءَ اللهِ أَحْدُ اللهِ اللهُ لِقَاءَ اللهِ اللهُ لِقَاءَ اللهِ اللهُ لِقَاءَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَقَاءَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وحشرجة الصدر هو : تردد النفس فيه. وتشنج الأصابع : تقبضها ، واقشعرار الجلد: قيام شعره .

### (٦) باب فضل الذكر والدعاء ، والتقرب إلى الله تعالى

۱۹ \_ (۲۲۷٥) حدّثنا أبُو كَرَيْب، مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِّكَ : « إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا عَنْدَ ظَنِّ عَبْدى بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي ».

(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى القَيْسِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ . بِهَذَا الإسْنَادِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ : ﴿ إِذَا أَتَانِي يَمْشَى أَتَيْتُهُ هَرُولَةً ﴾ .

٢١ ـ (...) حدّثنا أبُو بَكُر بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْب ـ وَاللَّفظُ لأبِي كُريْب ـ قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أبِي صَالِحٍ ، عَنْ أبِي هُريْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلُولُ الله عَدُ حَينَ يَذَكُرُنِي ، فَإِنْ عَبْدي ، وَأَنَا مَعَهُ حينَ يَذَكُرُنِي ، فَإِنْ عَبْدي ، وَأَنَا مَعَهُ حينَ يَذَكُرُنِي ، فَإِنْ فَكَرَنِي في مَلا ذَكَرْتُهُ في مَلا خَيْر مِنْهُ ، وَإِن ذَكَرَنِي في مَلا ذَكَرْتُهُ في مَلا خَيْر مِنْهُ ، وَإِن اقْتَرَبَ إلى قَيْرَبَ إلى قَيْرَبَ إلى قَيْرَبَ إلى قَيْرَبَ إلى قَيْرُ مِنْهُ ، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشي أَتَيْنُهُ هَرُولَةً » .

٢٢ ــ (٢٦٨٧) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْد ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ يَقُولُ اللهُ ــ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ يَقُولُ اللهُ ــ عَنْ أَبِي وَجَلَّ ــ : مَنْ جَاءَ بِالسَّيَّةَ ، فَجَزَاؤُهُ سَيَّئَةٌ مِثْلِهَا أَوْ أَغْفِرُ ، مَنْ جَاءَ بِالسَّيَّةَ ، فَجَزَاؤُهُ سَيَّئَةٌ مِثْلِهَا أَوْ أَغْفِرُ ،

وقوله: « ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد »أى [ أن ](١) العشر مضمونة بقوله تعالى ، كما نص عليه في كتابه وتضعيفها ، ثم يتفضل الله على من يشاء بما يشاء

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل ، والمثبت من ح والرسالة .

وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ مِنِّى ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا ، وَمَنْ أَقَرَّبَ مِنْهُ فِرَاعًا ، وَمَنْ أَقَرِيْهِ وَمَنْ لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ، وَمَنْ لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفَرَةً » .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . بِهَذَا الحَدِيثِ .

(...) حدّثنا أبُو كُريّب ، حَدّثَنا أبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأعْمَشِ . بِهَذَا الإسْنَادِ . نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالُهَا أَوْ أَزِيدُ » .

بالزيادة عليها إلى سبعمائة ضعف ، كما جاء في الحديث الآخر(١) ، وإلى مالا يأخذه حساب كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(٢) ، وقال : ﴿ إِلا الصوم فإنه لى، وأنا أجزى به » بعدما ذكر نهاية التضعيف إلى سبعمائة .

وقوله: « من لقينى بقراب الأرض خطبئة ، لقيته بمثلها مغفرة » ، يفسر قوله قبل هذا: « ومن جاء بالسيئة فجزاؤه مثلها أو العفو عنه » ، فأخبر أن فى سعة عفوه تعالى لمن أراد العفو عنه ما يسع ملء الأرض خطيئة أو ما يقرب من ملئها . وقراب كل شيء : قربه بضم القاف ، كذا رويناه هنا ، وقال لى أبو الحسن يقال : قراب بالكسر أيضا .

<sup>(</sup>١) لم نطلع على حديث فيه الزيادة إلى سبعمائة ضعف ، إنما جاء هذا التضعيف في الآية (٢٦١) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>۲) الزمر : ۱۰ .

#### (٧) باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا

٢٣ ــ (٢٦٨٨) حدثنا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدَىً ، عَنْ حُمَيْد ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ عَاَدَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلَمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مثلَ الْفَرْخِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : « هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَىءَ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ » قَالَ: نَعَمْ . كُنْتُ أَقُولُ : اللّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقبي به في الآخرة ، فَعَجِلْهُ لِي في الدُّنيَا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « سُبْحَانَ الله ! لا تُطيقُهُ ــ أَوْ لا تَسْتَطيعُهُ ــ أَفَلا قُلَتَ : اللّهُمَّ آتِنَا في الدُّنيًا حَسَنَةً وَفي الآخِرَة حَسَنَةً وَقنَا عَذَابَ النَّارِ ؟ » قَالَ ، فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ .

(...) حدثناه عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ . بِهَذَا الإِسْنَادِ . إِلَى قَولِهِ : « وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » وَلَمْ يَذْكُرِ الزِّيَادَةَ .

٢٤ ــ (...) وحد ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا عَفَانُ ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنْسَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُهُ ، وَقَدْ صَارَ كَالْفَرْخ . بِمَعْنَى حَديث حُمَيْد . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « لا طَاقَةً لَكَ بِعَذَابِ اللهِ » وَلَمْ يَذْكُو ْ : فَدَعَا الله لَهُ ، فَشَفَاهُ.

وقوله فى الذى قال فيه : إنه [قد]<sup>(۱)</sup> خفت حتى صار مثل الفرخ ، أى ضعف ، وخفت أَيضًا : انقطع كلامه ، وخفت أيضًا : مات .

وقوله: « هل كنت تدعو بشيء ؟ » ؛ وقوله : كنت أقول : اللهم ، ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لى في الدنيا ، وقول النبي على [له] [٢] : « سبحان الله! إنك لا تطيقه ، أفلا قلت : اللهم ﴿ آتِنَا فِي اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ (٣) » الآية ، فدعا الله له فشفاه .

فيه جواز التسبيح عند العجب من الأمر ، وفيه كراهة تمنى البلاء وإن كان على الوجه الذى فعله هذا ، فإنه قد لا يطيقه فيحمله شدة الضرر على السخط والتندم والشكى من ربه، وفيه أن الدعاء بما قصه \_ عليه السلام \_ أفضل لعامة الناس وأسلم ، وقد ذكر بعد هذا أنه

<sup>(</sup>١) ساقطة من ز ، والمثبت من ح ، وهي في متن الحديث .

 <sup>(</sup>۲) في هامش ح .
 (۳) البقرة : ۲۰۱ .

كتاب الذكر والدعاء / باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ ، قَالا : حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نوحِ الْعَطَّارُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِّ النَّبِيِّ عَلِيَّ ، بِهَذَا الْحَدِيثِ .

كان أكثر دعائه \_ عليه السلام (١).

وقد اختلف المفسرون في تأويل الآية ، فقيل : الحسنة في الدنيا : العلم والعبادة ، وفي الآخرة : الجنة . وقيل : في الدنيا : المال ، وفي الآخرة : الجنة . وقيل : الحسنة هنا : النعمة . وقيل : حظوظ حسنة. وفيه إجابة دعوة النبي عليه له .

<sup>(</sup>۱) سیأتی فی حدیث رقم (۲۲) من هذا الکتاب .

#### (٨) باب فضل مجالس الذكر

٢٥ ـ (٢٦٨٩) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنُ مَيْمُون ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالً : ﴿ إِنَّ لِلهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلائكَةً سَيَّارَةً ، فُضْلا يَتَبَعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْر ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهَ ذَكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ ، حَتَّى يَمْلَؤُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاء ». قَالَ : ﴿ فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ : مِنْ أَيْنَ جِئْتُم ؟ وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاء ». قَالَ : ﴿ فَيَسْأَلُهُمُ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ : مِنْ أَيْنَ جِئْتُم ؟ وَيَعُلِلُونَكَ ، وَيَكَبِّرُ وَنَكَ ، وَيُكَبِّرُ وَنَكَ ، وَيُعَلِّلُونَكَ ، وَيَعُلِلُونَكَ ، وَيَعْلَلُونَكَ ، وَيَسْتَجِيرُونَكَ ، وَيَسْتَجِيرُونَكَ ، وَلَوْلَ : وَمَلْ وَلَوْ اجَنَّتِي ؟ قَالُوا : ويَسْتَجِيرُونَكَ ، وَيَعْلُوا : لا . أَيْ رَبِّ . قَالُوا : لا . قَالُوا : ويَسْتَجِيرُونَكَ ، وَمَلْ رَأُواْ نَارِي ؟ قَالُوا : لا . قَالُوا : لا . قَالُوا : لا . قَالُوا : لا . قَالُوا : ويَسْتَجِيرُونَكَ ؟ قَالُوا : لا . قَالُوا : لا . قَالُوا : وَكَنْ رَاوْلُ جَنَّتِي ؟ قَالُوا : ويَسْتَجِيرُونَكَ ، وَمَمْ ذَا وَلَا رَاوِكَ . يَارَبِ . قَالَ : وَهَلَ وَلَوْا نَارِي ؟ قَالُوا : لا . قَالُوا : ويَسْتَجِيرُونَكَ ، وَهَلَ وَا وَالْوَا : وَلَالُوا : لا . قَالُوا : ويَسْتَجِيرُونَكَ ، وَالْمَا وَلَوْلُ وَلَوْلُوا : ويَسْتَجِيرُونَكَ ، وَالْمُوا : ويَسْتَحِيرُونَكَ وَلَوْلُوا . ويَسْتُولُوا : ويَسْتَحِيرُونَكَ ، ويَلْوَا : ويَسْتُونَ الْمُؤَلِقُولُ ويَعْلُوا . ويَعْلُوا : ويَعْلُوا :

وقوله: "إن لله ملائكة سيارة ، فضلا ، يتبعون مجالس الذكر " : كذا الرواية عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاري ، بفتح الفاء وسكون الضاد ، وبعضهم بضم الضاد ، وعند العذري والهوزني : " فضل " برفع اللام على خبر المبتدأ وضم الفاء ، وكذا رواه بعض الشيوخ ، والصواب الأول كما بيناه . ومعنى " سيارة في الأرض " كما قال في بعض الروايات " سياحين "(١).

وقوله: « فإذا وجدوا مجلس ذكر قعدوا معهم ، وحظ بعضهم بعضًا بأجنحتهم » : كذا للعذرى [وللطبرى] $^{(7)}$  فيما وجدته بخطى : « حظ » بالظاء المعجمة ، ولا أعلم له هنا وجهاً. وكذلك رواه بعضهم من طريق [ابن]  $^{(7)}$  الحذاء : « خص » بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو بعيد ، ورواه بعضهم : « حض » بالضاد المعجمة وله وجه .

وفى كتاب ابن عيسى: «حط» بحاء وطاء مهملتين ، وكذا قيل عن شيخنا القاضى [أبو] (٤) على ، وهو الصواب . قيل: معناه : أشار بعضهم إلى بعض بالنزول أو دعائه إلى النزول ويدل عليه قوله بعده في البخارى : «هلموا إلى حاجتكم» (٥).

وفى رواية السجزى والسمرقندى : « حف بعضهم بعضًا بأجنحتهم »، ويدل على هذه الرواية قوله فى البخارى : « يحفونهم بأجنحتهم »(٦) أى يحدقون بهم ويطوفون حولهم،

<sup>(</sup>١) انظر : تحفة الأحوذي ٢٨٩/٤ . (٢) من ح . (٣) في هامش ح .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ، وفي ح : أبي ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) البخاري ، ك الدعوات ، ب فضل الذكر ١٠٧/٨ .

<sup>(</sup>٦) انظر: التخريج السابق.

قَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأُوْا نَارِي ؟ قَالُوا : وَيَسْتَغْفُرُونَكَ » . قَالَ : «فَيَقُولُ : قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ، فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا ، وَأَجَرْتُهُمْ ممَّا اسْتَجَارُوا » . قَالَ : «فَيَقُولُونَ: رَبِّ ، فيهمْ فُلانٌ ، عَبْدٌ خَطَّاءٌ ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ » . قَالَ : « فَيَقُولُ : وَلَهُ غَفَرْتُ ، هُمُ الْقَوْمُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَليسهَمْ ».

ويجتمعون في جميع جوانبهم ، ويحدق بعضها بعضاً . وحفاف الشيء: جانباه، كما قال: « حتى يملؤوا ما بين السماء والأرض » .

وقوله : « ويستجيرونك من النار » وقوله : « قد أجرتهم مما استجاروني » : كله من الأمان ، والجوار يأتي بمعنى الأمان .

وقوله في الذي مر بينهم فجلس \_ زاد في البخاري: لحاجة \_ : « قد غفرت لهم ، هم القوم لا يشقى جليسهم »(١) فيه فضل مجالس الذكر وإن لم يكن الجالس فيها من أهلها. [وفيه](٢) فضل مجالسة الصالحين وتزكيتهم .

والذكر ذكران : ذكر الله بالقلب : وهو الذكر الخفي ، وذكر القلب \_ أيضاً \_ عند أوامره ونواهيه . وذكر باللسان : كما جاء عن عمر بن الخطاب ، فذكره بالقلب ، وهو الذكر الخفي وهو أرفع الأذكار ، الفكرة في عظمة الله وجلاله وجبروته وملكوته وآياته في أرضه وسماواته ، وفي الحديث : « خير الذكر الخفي »(٣) ، وبعده ذكره بالقلب عند أوامره ونواهيه ، فينتهي عما نهي عنه ، ويمتثل ما أمر به ، ويتوقف عما أشكل عليه . وذكره باللسان مجردا هو أضعف هذه الأذكار الثلاث ، لكن له فضل عظيم ، كما جاء في الآثار: لكل فضل بقدر مرتبته.

وقد ذكر أبو جعفر الطبري وغيره اختلاف السلف : أيهما أفضل الذكر باللسان أو بالقلب ؟ والخلاف عندنا (٤)إنما يتصور في تحديد(٥) الذكر بالقلب من التسبيح والتهليل وشبهه من أذكار اللسان إذا لم ينطق بها اللسان وعليه يدل كلامهم ، لأنهم مختلفون في الذكر الخفي للذي ذكرناه أولاً من الفكر وإحضار دلائل المعارف والعظمة ، فتلك لا يتلونها(٦) ذكر اللسان ، فكيف يتفاضل معها ، وإنما الخلاف فيما ذكرناه ، وكل ذلك مع حضور الثلاث بذكر اللسان ، فأما والقلب لاه فلا .

فمن رأى ذكر القلب أفضل قال : لأن عمل السر أفضل . ومن قال : ذكر اللسان أفضل قال : لأن فيه زيادة أعمال الجوارح على عمل ذلك بالقلب ، ففيه زيادة عمل [منه](٧) تقتضى زيادة أجر، ولذلك اختلف في ذكّر القلب ، هل تكتبه الملائكة ويعمل ؟ فقيل ذلك، وأن الله يجعل لها على ذلك علامة، وقيل: إنه لا يكتب؛ لأنهم لا يطلعون عليه .

<sup>(</sup>١) انظر : التخريج السابق . (٢) من ح .

<sup>(</sup>٣) أحمد ١/٢/١ ، ١٨٠ عن سعد بن مالك .

<sup>(</sup>٤) في ح : عندي .

<sup>(</sup>٥) في ح : مجرد .

<sup>(</sup>٦) في ح: يقارنها. (٧) ساقطه من ح .

١٩٠ --- كتاب الذكر والدعاء / باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة . . . إلخ

# (٩) باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار

٢٦ ـ (٢٦٩٠) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ـ يَعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ ـ عَنْ عَبْدَ الْعَزِيزِ ـ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْب ـ قَالَ : سَأَلَ قَتَّادَةُ أَنَسًا : أَى تَعْوَة كَانَ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُ عَلَيْهُ أَكْثَرُ ؟ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَة يَدْعُو بِهَا يَقُولُ : « اللَّهُمَّ ﴿آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرة حَسَنَةً وَفِي الآخِرة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١) » .

قَالَ وَكَانَ أَنَسٌ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو َ بِدَعُو َ ، دَعَا بِهَا . فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو َ بِدُعَاءٍ ، دَعَا بِهَا فيه . بها فيه .

٢٧ \_ (...) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابٌ النَّار ﴾ .

وقوله: كان أكثر دعائه: « اللهم ﴿ آتنا في الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ » الآية (٢) ، هذا لجمعها معانى الدعاء كله ؛ من أمر الدنيا والآخرة ، والحسنة هنا عندهم : النعمة ، فسأله نعم الدنيا والآخرة والوقاية من عذاب النار .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) سياق الكلام يقتضى أن يقال : الحديث ؛ لأن الآية داخلة ضمن الحديث.

#### (١٠) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء

٢٨ ـ (٢٦٩١) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ سُمَى ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ : « مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ، في يَوْم مائَة مَرَّة ، كَانَتْ لَهُ عَدْلُ عَشْر رِقَاب ، وَكُتِبَتْ لَهُ مائَةُ حَسَنَة ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مَائَةُ سَيَّتَة ، وَكَانَتْ لَهُ حرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ ، حَتَى يُمْسَى ، وَلَمْ يَأْت أَحَدٌ أَفْضَلَ مَمَّا جَاءً بِه إِلا أَحَدٌ عَمَلَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّة ، حُطَّتَ خَطَايَاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مَثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ » .

وذكر حديث فضائل (١) من قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب وكتبت (٢) له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به ، إلا أحد عمل أكثر من ذلك . ومن قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة ،حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ، ثم ذكر بعد في فضل من قال : لا إله إلا الله » المتقدم « كان كمن أعتق أربعة [أنفس] (٣) من ولد إسماعيل » ثم ذكر حديث : « من سبح مائة تسبيحة كتبت له ألف حسنة ، وحطت عنه ألف سيئة » ذكر هذا العدد من المائة ، وهذا الحصر لهذه الأذكار لا (٤) دليل على أنها غاية وحد لهذه الأجور . ثم نبه \_ عليه السلام \_ بقوله : « إلا أحدٌ عمل أكثر من ذلك » أنه جائز أن يزاد على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه ، لئلا يظن أنها من الحدودة ألتى نهى عن اعتدائها ، وأنه لا فضل في الزيادة عليها كالزيادة على ركعات السنن المحدودة أو أعداد الطهارة .

وقد قيل : يحتمل أن هذه الزيادة من غير هذا الباب ، أى ألا يزيد أحد أعمالاً أخر من البر غيرها ، فيزيد له أجرها على هذا .

وقوله في حديث التهليل: « محيت عنه مائة سيئة » ، وفي حديث التسبيح: «حطت

<sup>(</sup>١) في ح : فضل .

<sup>(</sup>٢) هكذا في ح ومتن الصحيح ، أما في ز : وكانت .

 <sup>(</sup>٣) من متن الصحيح .
 (٤) في ح : أولا .

١ ----- كتاب الذكر والدعاء / باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء

٢٩ ــ (٢٦٩٢) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الْمَلَك الْأُمُوِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ سُمَىًّ ، عَنْ أَبِي صَالَحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ سُمَىًّ ، عَنْ أَبِي صَالَحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ سُهَيْد : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحًانَ اللّه وَبِحَمْدُه مائَةَ مَرَّة ، لَمْ يَأْتِ أَحَدُّ يَوْمَ الْقيامَة بَأَفْضَلَ مَمَّا جَاءَ به ، إلاَّ أَحَدُ قَالَ مثل مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْه ) .

٣٠ ـ (٢٦٩٣) حدّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ ـ يَعْنِى الْعَقَدِيَّ ـ حَدَّثَنَا عُمَرُ ـ وَهُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةً ـ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُون ، قَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ، عَشْرَ مِرَادٍ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيلَ .

وَقَالَ سُلَيْمَانُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر ، حَدَّثَنَا عُمْرُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثِيْمٍ . بِمِثْلِ ذَلكَ . قَالَ : فَقُلْتُ للرَّبِيعِ : مِمَّنْ سَمَعْتَهُ ؟ قَالَ : مِنْ ابْنِ أَبِي عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ فَقُلْتُ : مَمَّنْ سَمَعْتَهُ ؟ قَالَ : مِنِ ابْنِ أَبِي عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ فَقُلْتُ : مِمَّنْ سَمَعْتَهُ ؟ قَالَ : مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ : مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : مِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ .

## ٣١ ــ (٢٦٩٤) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ نُمَيْرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْب

خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر » ظاهره أن التسبیح أفضل . وقد جاء فی [تهلیل التسبیح](۱) حدیث التهلیل : « ولم یأت أحد بأفضل مما جاء به » فیحتمل الجمع بینهما أن یكون حدیث التهلیل أفضل ، وأنه إنما زید من الحسنات ومحی من السیئات المحصورة ، ثم جعل له من فضل عتق الرقاب ما قد زاد علی فضل التسبیح ، وتكفیره جمیع الخطایا (Y) فهنا قد جاء أنه : « من أعتق رقبة ، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار » (Y) فهنا قد حصل بهذا العتق تكفیر جمیع الخطایا عموماً بعد حصر ما عد منها خصوصاً مع زیادة ما ثه درجة ، وما زاده عتق الرقاب الزائدة علی الواحدة .

وقد جاء في الحديث هنا أيضًا : أفضل الذكر التهليل ، وأنه أفضل ما قاله \_ عليه السلام \_ والنبيون من قبله (٣) . وقد قيل : إنه اسم الله الأعظم ، وهي كلمة الإخلاص . وقد مضى شرح التسبيح ، وأنه بمعنى التنزيه عما لا يليق به جل جلاله من الشريك

<sup>(</sup>١) مضروب عليها بخط في الأصل « ز » .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك العتق ، ب فضل العتق برقم (٥) . (٣) الموطأ ، ب ما جاء في الدعاء .

وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْبَجَلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْل، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : « كَلَّمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَان ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ الله وَبحَمْده ، سُبْحَانَ الله الْعَظيم » .

٣٢ ـ (٢٦٩٥) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ : « لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللّه ، والْحَمْدُ للّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللّه ، وَاللّه أَكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَى مَمَّا طَلَعَت عَلَيْهِ الشَّمْسُ » .

٣٣ ـ (٢٦٩٦) حد ثنا أبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِر وَابْنُ نُمَير ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنُ نُمَيْر \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا أَبِي ، مُوسَى الْجُهَنِيُّ ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْد ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولَ اللّه عَدَّنَنا مُوسَى الْجُهَنِيُ ، عَنْ مُصْعَب بْنِ سَعْد ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولَ اللّه عَلَيْنَ مُوسَى الْجُهَنِي كَلَامًا أَقُولُهُ . قَالَ : « قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمَّدُ للّه كَثَيْرًا ، سُبْحَانَ اللّه رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » قَالَ : « قُلْ : اللّهُمَّ ، اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي وَارْخَمْنِي ) .

قَالَ مُوسَى: أَمَّا عَافِنِى ، فَأَنَا أَتَوَهَّمُ وَمَا أَدْرِى . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ فِى حَدِيثِهِ قَوْلَ مُوسَى .

٣٤ ـ (٢٦٩٧) حدّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِئُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد ـ يَعْنَى ابْنَ زَياد ـ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِك الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يُعَلِّمُ مَنْ أَسْلَمَ يَقُولُ : «اللّهُمَّ ، اغْفَرْ لَي وَارْحَمْنَى ، وَاهْدَنَى وَارْزُقْنَى »

٣٥ ــ (...) حدّثنا سَعيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالكَ الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلِيٍّ الصَّلاة ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ

والصاحبة والولد والنقائص ، وإعرابه واشتقاقه ، وذلك في ضمن قول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،المتقدم ذكره ، وفضل من يقوله .

يَدْعُو َبِهَوْلاء الْكَلْمَات : « اللَّهُمَّ ، اغْفُرْ لَى وَارْحَمْنَى ، وَاهْدَنَى وَعَافِنَى ، وَارْزُقْنَى » .

٣٦ \_ (...) حدَّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَالك عَنْ

أبيه ؛ أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَا ، وأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ أَقُولُ حينَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : « قُل : اللَّهُمَّ اغْفُرْ لَى وَارْحَمْنَى ، وَعَافَنَى وَارْزُقْنَى » وَيَجْمَعُ أَصابِعَهُ إلا الإِبْهَامَ

«فَإِنَّ هَوُّلاء تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وآخر تَكَ ».

٣٧ \_ (٢٦٩٨) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَعَلَىُّ بْنُ مُسْهَر ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنيِّ . ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدُ الله بْن نُمَير \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا أَبي ، حَدَّثَنَا مُوسَى الْجُهَنَيُّ، عَنْ مُصْعَب بْن سَعْد ، حَدَّثَنَى أَبِيٌّ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللّه عَلَيَّ فَقَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسَبَ كُلَّ يَوْم أَلْفَ حَسَنَة ؟ » فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مَنْ جُلَسَائه : كَيْفَ

يَكْسبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَة ؟ قَالَ : « يُسَبِّحُ مائَةَ تَسْبيحة ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطيئة ».

وقوله: « الله أكبر كبيراً »: انتصب عند النحاة « كبيراً » لفعل مضمر دل عليه ما قبله كأنه قال : كبرت كبيراً ، أو ذكرت كبيراً أو نحوه ، وقيل : على التمييز . وقيل :

على القطع.

## (١١) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، وعلى الذكر

٣٨ ـ (٢٦٩٩) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّميمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهَمْدَانِيُّ ـ وَاللَّفْظ لَيَحْيَى ـ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّنَنا ـ أَبُو مُعاوِية، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْهَ : "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُوْمِن كُرْبَ يَوْمِ الْقَيَامَة . وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ مُوْمِن كُرْبَ اللّهُ عَلَيْه فِي الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَب يَوْمِ الْقَيَامَة . وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ مُعْسَر ، يَسَّرَ اللّهُ عَلَيْه فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلَمًا ، سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلَمًا ، سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلَمًا ، سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة . وَمَنْ سَتَرَ مُسْلَمًا ، سَتَرَهُ اللّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة . وَمَنْ الْعَبْدُ مَعْ وَمُنْ اللّهُ فِي اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ مَنْ بُيُوتِ اللّه ، يَتْلُونَ عَلْمَا ، سَهَّلَ اللّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّه ، يَتْلُونَ عَلْمَا ، سَهَّلَ اللّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة . وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّه ، يَتْلُونَ عَلْهُ مُ اللّهُ فِيمَنْ عَنْدَهُ مُ اللّهُ فِيمَنْ عَنْدَهُ . وَمَنْ بَطَّا بِهُ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرَعْ بَه نَسَبُهُ » .

وقوله: « من نفس عن مسلم كربة »: أى أزالها عنه وفرجها ، وقد تقدم الكلام على فصول هذا الحديث .

وقوله: « ونزلت عليهم السكينة » أى الرحمة ، وهو أحد الوجوه فى تأويل السكينة في القرآن ، وهذا أليق الوجوه هنا . وقيل : السكينة أيضًا فى ذلك ، وفى قوله : ﴿ثُمُ أَنْزُلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) أى الوقار والطمأنينة .

قال الإمام: وقوله: « وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ، يتلون كتاب الله » : ظاهره يبيح الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد ، وإن كان مالك قد قال في المدونة بالكراهة بنحو ما قضى هذا الظاهر جوازه وقال : يُقامون ، ولعله لما صادف العمل لم يستمر عليه ورأى السلف لم يفعلوه مع حرصهم على الخير كره إحداثه ، ويراه من محدثات الأمور ، وكان كثير الاتباع لعمل أهل المدينة وما عليه السلف، وكثيرا ما يترك بعض الظواهر بالعمل.

قال القاضى : قد يكون هذا الاجتماع للتعلم بعضهم من بعض ، بدليل قوله : «ويتدارسونه بينهم » ، ومثل هذا لم ينه عنه مالك ولا غيره .

وقوله: « ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » : يريد آخرة عمله السيئ أو تفريطه فى الحسنات المعلية للدرجات عن اللحاق بمنازل المتقين والأبرار ، وعن دخول الجنة فى أول زمرة لم ترفعه رفعة نسبه ومكانته فى الدنيا ، ولا جبر هذا النقص الذى ثلم حاله .

١١) التوبة : ٢٦ .

(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَاه نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة ، قَالا : حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر عَنْ أَبِي صَالِحٍ . وَفَى حَدَيث أَبِي أُسَامَة : حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ . وَفَى حَدَيث أَبِي مُعَاوِيَة . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَة لَيْسَ فِيه ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ . بِمَثْلِ حَدَيثَ أَبِي مُعَاوِية . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي أُسَامَة لَيْسَ فِيه ذِكْرُ التَّيْسِيرِ عَلَى الْمُعْسِرِ .

٣٩ \_ (٢٧٠٠) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّار ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَة ، سَمعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَغَرِّ ، أَبِي مُسْلَم ؛ أَنَّه قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعيدَ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : « لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُ وَنَ هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعيدَ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْكَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : « لا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُ وَنَ اللّهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ إِلاَّ حَفَيَّهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَغَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَخَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللّهُ فيمَنْ عَنْدَهُ » .

(...) وَحَدَّثَنِيه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ .

٤٠ ــ (٢٧٠١) حدّ ثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّ ثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْد الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلَقَة فَى الْمَسْجِدَ ، فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَدْكُرُ اللّهَ . قَالَ : آللّه ! مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللّه ، مَا أَجْلَسَكُمْ ، وَمَا كَانَ ذَاكَ ؟ قَالُوا : وَاللّه ، مَا أَجْلَسَكُمْ أَقَلَ عَنْهُ حَدِيثًا مَنِّي لَمْ أَسْتَحْلُفُكُمْ تُهِمَةً لَكُمْ ، وَمَا كَانَ حَلَقَةَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّه وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَلْقَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : « مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّه وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا حَلْقَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَمَنَ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ : « آلله ! مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ ؟ » قَالُوا : وَاللّه ، مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا : وَاللّه ، مَا أَجْلَسَنَا إلا ذَاكَ . قَالَ : قَالَ : « آلله ! مَا أَجْلَسَكُمْ وَلَكَنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ » .

وقوله في أهل الذكر : « إن الله يباهي بهم الملائكة » : معناه : يظهر فضلهم لهم ، ويريهم حسن عملهم ، ويثني عليهم عندهم . وأصل البهاء : الحسن والجمال .

#### (١٢) باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه

١٤ - (٢٧٠٢) حد ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتْيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكَى ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّاد . قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَبِي بُرْدَة ، عَنِ الأَغَرِّ المُوْنَى ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَالَ : " إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي ، وَإِنِّى لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْم مِائَةَ مَرَّة » .
 الْيَوْم مِائَةَ مَرَّة » .

وقوله: « إنه ليغان على قلبى ، وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة » ، قال الإمام: قال أبو عبيد : يعنى أنه يغشى (١) القلب ما يلبسه ، يقال غُينت السماء غينًا وهو إطباق الغيم السماء [والغيم] (٢) والغين واحد .

قال القاضى: قيل: ذلك عبارة عن الفترات والغفلات عن الذكر الذى كان دأبه فيستغفر منه ؛ إذ كان أبداً فيمن يدمن ذلك ، فرأى الغفلة عنه ذنبًا . وقيل: ذلك الغين همه بسبب أمته ، وما اطلع عليه من أحوالها بعده ، حتى يستغفر لهم . وقيل: إن ذلك لما يشغله عن عظيم مقامه من النظر في أمور أمته ومصالحهم ، ومجابهة (٣) عدوه ، ومداراتهم للاستئلاف ، فيرى شغله لذلك \_ وإن كان من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال \_ نزولاً عن على درجته ، ورفيع مقامه ، من حضوره بهمه كله مع الله ، ومشاهدته عنده ، وفراغه عن غيره إليه ، وخلوصه له عمن سواه ، فيستغفر (٤) لذلك . وقيل: قد يكون هذا الغين عن غيره إليه ، وخلوصه له عمن سواه ، فيستغفر (١٤) لذلك . وقيل : قد يكون هذا الغين السكينة التي تغشى قلبه ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ (٥) . واستغفاره إظهار للعبودية والافتقار وملازمة الخضوع ، شكراً لما أولاه به .

قال المحاسبي: خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام ، وإن كانوا آمنين من عذاب الله. وقيل: يحتمل أن يكون حال خشية وإعظام يغشى القلب ، ويكون استغفاره هذا على ما تقدم شكراً وإعظاماً ، ولا يعتقد أن استغفاره لأجل الغين ، بل ذكر الغين قصة ، والاستغفار أخرى غير مرتبطة بها ، وعليه يدل حديث مسلم: « إنى ليغان على قلبي ، وإنى لأستغفر الله » كما قال (٦) في الحديث الآخر: « أيها الناس ، توبوا إلى الله ، فإنى أتوب إليه في اليوم مائة مرة » ، وكما كان يقول في سجوده: « أستغفرك وأتوب إليك » بتأول القرآن .

<sup>(</sup>۱) في ح : يتغشى . (۲) في هامش ح .

<sup>(</sup>٣) في ح : محاربة . (٤) في ح : فيستغفره .

<sup>(</sup>٥) التوبة : ٤٠ . (٦) في ح : جاء .

٤٢ \_ (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ . قَالَ : سَمَعْتُ الأَغَرَّ \_ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ \_ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمْرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَتُوبُ \_ فِي عُمْرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ النَّاسُ ، تُوبُوا إِلَى اللهِ ، فَإِنِي أَتُوبُ \_ فِي الْيَوْمُ \_ إِلَيْهِ مَاتَةَ مَرَّةً » .

(...) حدثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الإِسْنَاد .

27 ـ (۲۷۰۳) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالد \_ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ \_ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيد الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا حَقْصٌ \_ حَوَدَّثَنِي أَبُو سَعِيد الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ \_ يَعْنِي ابْنَ غِيَاث \_ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْب \_ حَفْصٌ \_ يَعْنِي ابْنَ غِيَاث \_ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْب \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرينَ ، عَنْ أَبِي هُرِيعًا ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْه : « مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، تَابَ اللهُ عَلَيْه » .

وعلى من يجيز الصغائر على الأنبياء ، فيجعل استغفاره لما عساه يتوقعه أن يجرى على لسانه أو جوارحه فيها ، وإن كان ـ عليه السلام ـ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فاستغفاره لذلك شكر لله وإعظام لجلاله كما تقدم . وقيل : هو شيء يعترى القلوب الصافية نما يحدث في النفس من اللمم وحديثها ، أو الغفلة فيشوشها .

وقوله: « من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه » : هذا حد للتوبة جعله الله تعالى ، ولها باب يسد عند هذه الآية كما جاء في الحديث (١) ، وقد جاء في التفسير أنه معنى قوله : ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتَ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا ﴾ (٢) ، وعلى ظاهره حمله أهل الفقه والحديث ، خلاف ما تأوله عليه بعض الغالين من الباطنية . وقوله: «تاب الله عليه » قيل : معناه : قبل توبته ورضيها . قيل : توبة الله على عباده رجوعه بهم اليها، وقد تكون توبته تثبيتاً لهم وتصحيحا ، ويأتى بعد هذا معنى التوبة .

<sup>(</sup>١) انظر : ك الإيمان ، ب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان برقم ( ٢٥٠، ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٥٩ .

#### (١٣) باب استحباب خفض الصوت بالذكر

٤٤ ـ (٢٧٠٤) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ فُضَيْلِ وَأَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَن أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَّ فِي سَفَر ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِّ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ، إِنَّكُمْ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيٍّ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَائِبًا ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا ، وَهُو مَعَكُمْ » . قَالَ : وَأَنَا خَلْفَهُ ، لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا غَلْبًا ، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا ، وَهُو مَعَكُمْ » . قَالَ : وَأَنَا خَلْفَهُ ، وَأَنَا أَقُولُ : لا حَوْلَ وَلا قُونَّ إِلا بِالله . فَقَالَ : « يَا عَبْدَ الله بْنِ قَيْس ، أَلاَّ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَةِ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « قُلُ : لا حَوْلُ ولا قُونَّ إِلا بِالله ». مَنْ كُنُوزِ الْجَنَةِ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « قُلُ : لا حَوْلُ ولا قُونَّ إِلا بِالله ».

(...) حدثنا ابْنُ نُمَيْر وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بِنْ غِيات ، عَنْ عَاصِم ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوهُ .

24 \_ (...) حدثنا أَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ \_ يَعْنِى ابْنُ زُرَيْعٍ \_ حَدَّثَنَا النَّيْمِىُّ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولَ الله عَلَىٰ وَهُمْ يَصَعْدُونَ فَى ثَنيَّة . قَالَ : فَجَعَلَ رَجُلُّ كُلَّمَا عَلا ثَنيَّة ، نَادَى : لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . يَصِعْعَدُونَ فَى ثَنيَّة . قَالَ : فَقَالَ « يَا أَبَا مُوسَى \_ قَالَ : فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَلَمَة مِنْ كَنْزِ الْجَنَّة » ؟ قُلْتُ : مَا هِي يَا رَسُولَ أَوْ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ \_ أَلا أَدُلُكَ عَلَى كَلَمَة مِنْ كَنْزِ الْجَنَّة » ؟ قُلْتُ : مَا هِي يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : «لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلا بِالله ».

(...) وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ أَبِيهِ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

وقوله \_ عليه السلام \_ لما سمعهم يجهرون بالتكبير: « اربعوا على أنفسكم ، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًا »: معناه: الزموا أمركم وشأنكم ، وانتظروا ولا تعجلوا ، وقيل: معناه: كُفوا وارفقوا وكل قريب بعضه من بعض . فيه التأدب في الدعاء والذكر والتوقر عنده . وقد قيل في قوله تعالى : ﴿وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ (١) أنه منه ، وأن الصلاة هنا الدعاء . وقيل : القراءة ، وقد مر من هذا أول الكتاب .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ١١٠ .

. . ٢ ----- كتاب الذكر والدعاء / باب استحباب خفض الصوت بالذكر

(...) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فِي سَفَرٍ . فَذَكَرَّ نَحْوَ حَدِيثِ عَاصِمٍ .

٤٦ ـــ (...) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفَىُّ ، حَدَّثَنَا خَالدُ الْحَدَّاءُ ، عَنْ أَبِى مُوسَى ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في غَزَاة . فَذَكَرَ الْحديث . وَقَالَ فيه : « وَالَّذَى تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مَنْ عُنْقِ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُمْ » . ولَيْسَ في حَديثه ذَكْرُ « لا حَوْل وَلا قُوَّة إلا بالله » .

٧٤ \_ (...) حدثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ \_ وَهُوَ ابْنُ غِيَاث \_ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ غِيَاث \_ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلْ اللهَ عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّة ؟ » عَلَى كَنْزِ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّة ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى . فَقَالَ : « لا حَوْلٌ وَلا قُوَّةَ إلا بالله ».

٤٨ ــ (٢٧٠٥) حدثنا قُتنَبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ ، عَـنْ أَبِي الْخَيرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْسْنِ عَمْرِو ، عَـنْ

وقوله: « ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله [العلى العظيم] (١) » هذه كلمة استسلام وتفويض واعتراف بالعجز ، وأن العبد لا يملك مع الله شيئاً ، [ولا يملك ] (٢) من دونه كما قال أهل اللغة: معناه : لا حول ، لا حيلة ، يقال: ما للرجل حيلة [ ولا حول ولا احتيال ولا محالة ولا محال ولا محتال ، وقيل : الحول : الحركة ، أى لا حركة ] ( $^{(7)}$  ولا استطاعة إلا بالله . قال ابن مسعود : معناه : لا حول عن المعصية إلا بعصمة الله ولا قوة على الطاعة إلا بعون الله . ومعنى « كنز من الجنة » : أى أجر مدخر وثواب مخبأ ظاهره لقائلها ، وقيل : بل لمن اتصف [بذلك ، وتبرأ من حوله وقوته ، وفوض أمره إلى الله تعالى ، ولمن قالها ]( $^{(3)}$  عن صدق نيته وتحقيق ضميره .

(٣) في هامش ح

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة لم ترد في الصحيح ، وإنما ذكرت في آخر حديث دعاء الحفظ الذي علمه النبي على بن أبي طالب ، أخرجه الإمام الترمذي في أبواب الدعوات ، باب دعاء الحفظ ، والإمام عبد الرزاق الصنعاني في المصنف بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أن رسول الله على كان إذا سمع المؤذن . . . وإذا قال : حي على الصلاة . قال : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » ١/ ٤٧٨ .

<sup>(</sup>۲) من ح .(٤) سقط من ز ، والمثبت من ح .

أَبِى بَكْرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ لرَسُولِ الله ﷺ : عَلِّمْنِى دُعَاء أَدْعُو بِهِ فِى صَلاتِى . قَالَ : « قُل : اللّهُمَّ، إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمًا كَبِيرًا \_ وَقَالَ قُتْيْبَةُ : كَثيرًا \_ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، فَاغْفِرْ لِى مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِى ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » .

(...) وَحَدَّثَنِيه أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى رَجُلٌ سَمَّاهُ ، وَعَمْرُو ابْنُ الْحَارِث ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَى حَبِيب ، عَنْ أَبِى الْخَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : إِنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّدِيقَ قَالَ لَرسُول الله عَلَيْ : عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ الله دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاتِي وَفِي بَيْتِي . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدَيثَ اللَّيْثِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « ظُلْمَا كَثِيرًا » .

وقوله: « والذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » مثل قوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ (١ ) أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٢) كله استعارة لتحقيق سماع الدعاء ، وأن إجابته إياه وتحقيق سماعه له كمن هو منك بهذا القرب .

<sup>(</sup>١) في ز : وهو ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>۲) ق : ۱٦ .

### (١٤) باب التعوذ من شر الفتن ، وغيرها

29 ـ (٥٨٩) حدثنا أبُو بكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريْب وَاللَّفْظُ لابِي بَكْر \_ قَالا : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ يَدْعُو بِهَوَ لاء الدَّعَوات : «اللَّهُمَّ ، فَإِنِّي أَعُوذَ بِكَ مِنْ فَنْنَةَ النَّارِ ، وَعَذَابِ النَّارِ ، وَفَنْنَة الْقَبْرِ ، وَعَذَاب القَبْرِ ، وَمَنْ شَرِّ فَنْنَة الْقَبْرِ ، وَعَذَاب القَبْرِ ، وَمَنْ شَرِّ فَنْنَة الْقَبْرِ ، وَعَذَاب النَّارِ ، وَعَذَاب النَّارِ ، وَفَنْنَة الْقَبْرِ ، وَعَذَاب القَبْرِ ، وَمَنْ شَرِّ فَنْنَة الْقَبْرِ ، وَمَنْ شَرِّ فَنْنَة الْمَسِيحِ الدَّجَالِ . اللَّهُمَّ ، فَاللَّهُمَّ ، فَاللَّهُمَّ ، فَاللَّهُمَّ ، فَإِنِّي المَسْرِقِ وَالمَغرِبِ . اللَّهُمَّ ، فَإِنِّي الدَّنَسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاكَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغرِبِ . اللَّهُمَّ ، فَإِنِّي الْمَشْرِقِ وَالْمَغرِبِ . اللَّهُمَّ ، فَإِنِّي الْمَشْرِقِ وَالْمَغرِبِ . اللَّهُمَّ ، فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْحَسْرِقِ وَالْمَغرِبِ . اللَّهُمَّ ، فَإِنِّي الْمَشْرِقِ وَالْمَغرِبِ . اللَّهُمَّ ، فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْحَسْرِ قِ وَالْمَغرِبِ . اللَّهُمَّ ، فَإِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْحَسْلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْتُم وَالْمَغْرَمِ » .

(...) وحدثناه أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيعٌ عَنْ هِشَام، بِهَذَا الإِسْنَاد.

ومضى الكلام فى تعوذه ـ عليه السلام ـ من فتنة القبر ، وفتنة المسيخ ، وغسل الخطايا بالثلج قبل هذا فى مواضع (١) .

واستعادته من فتنة الغنى وفتنة الفقر لأنهما حالتان يخشى الفتنة معهما بالسخط وقلة الصبر ، والوقوع بالضرورة فيما لا يحل عند الحاجة ، [ وبالعجب ] (٢) والأشر والبطر ، والبخل بحق المال عند الغنى ، وإنفاقه في الإسراف وما لا يحل .

والكسل : عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة فيه ، مع إمكان فعله . والعجز : عدم القدرة على فعله . قال الخطابى : استعادة النبى من الفقر أى يعنى به فقر النفس ، وقد يكون استعادته من سوء احتماله ، وقلة الرضا به . والفقر المستعاد منه: هو ما يخشى من فتنته وهو المذموم ، وأما الاستعادة منه خوف انحطاط القدر فمذموم ، وقد جاءت أحاديث بفضل الفقر [ وأخر بدمه ، فمحملها على ما ذكرناه ، ويدل عليه قوله : « من [شر] (٣) فتنة الفقر » ] (٤) .

<sup>(</sup>١) منها ما جاء في ك المساجد ، ب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (١٢٨) ، (١٢٩) .

<sup>(</sup>۲) في هامش ح

<sup>(</sup>٣) من ح .

<sup>(</sup>٤) في هامش ح

### (١٥) باب التعوذ من العجز والكسل وغيره

• • - (٢٧٠٦) حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَىُّ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ ، وَالْبُحْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ فَنْنَة الْمَحْيَا وَالْمَمَات » .

(...) وحدثنا أَبُو كَامِل ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حِ وَحَدَّثَنَا مُحَّمَدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ . كِلاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ . بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّ يَزِيدَ لَيْسَ فِي حَديثه قَوْلُهُ : « وَمَنْ فَتْنَة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ » .

١٥ ــ (...) حدثنا أَبُو كُرَيْب، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ مُبَارَك، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّهُ ؛ أَنَّهُ تَعَوَّذَ مِنْ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا، وَالْبُخْلِ.

وقوله: « وأعوذ بك من العجز والكسل » : تقدم تفسير العجز ، وأنه يحتمل أن يكون على ظاهره من عدم القدرة . وقيل : هو ترك ما يجب فعله والتسويف به ، ويحتمل أن يريد به عمل الطاعات ، ويحتمل عموم أعمال الدنيا والآخرة ، والكسل يكون بهذا المعنى . وقيل : هو فترة تقع بالنفس تثبط عن العمل .

استعاذ منهما ، لأنهما يمنعان من أداء الحقوق والمسارعة إلى الخيرات ، وترك الاكتساب للعيال وداعيه إلى الحاجة إلى الناس .

واستعادته من الهرم وأن يرد إلى أرذل العمر ؛ لما فيه من الخوف ، واختلال الحواس والعقل ، وعدم العلم ، وتشويه المنظر ، والعجز عن آداء الطاعات ، وربما أدى ذلك إلى التساهل فيها ، ويعذر نفسه بتركها . فاستعاذته \_ عليه السلام \_ من جملة هذه الأشياء ليكمل حاله في كل حين وشرعه تعليمه لأمته الاستعاذة منها ، وسؤالاً لله تعالى ألا يغير ما به من نعمة ، ودليل على جواز الدعاء بما يشاء العبد على التفصيل والجملة .

واستعاذته من المغرم من هذا الباب ، وهو إما من مغرم لزمه لم يقدر على قضائه ، أو من مغرم في غير ما يجب اكتسابه ولا يباح التداين فيه ، أو من مغرم [ لديه أحبه] (١)

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وفي ح : لديها حبه ، وفي الأبي : لدى بصاحبه .

٢٠٤ ---- كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من العجز والكسل وغيره

٢٥ \_ (...) حدثنا أبُو بكْر بْنُ نَافِع الْعَبْدى ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَد الْعَمِّى ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَد الْعَمِّى ، حَدَّثَنَا مَعْوَدُ بِنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كَانَ النَّبِي عُلِّةً يَدْعُو بِهَوُلاءِ اللَّعْورَ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : كَانَ النَّبِي عُلِّةً يَدْعُو بِهَوُلاءِ اللَّعْورَ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللَّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمْرِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَفَتْنَة الْمَحْيَا وَالْمَات » .

ومطله به . والنبي عَلَيْكُ في كل هذا معلم لأمته هذه الأدعية .

وكذلك استعادته من الجبن والبخل ؛ لما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات ، والقيام في حقوق الله ، والغلظة على أهل المعاصى ، وتغيير المناكير ، وأداء حقوق المال ؛ إذ بشجاعة النفس المعتدلة يقيم الحقوق ، وينصر المظلوم ، وبسخاء النفس يؤدى حقوق المال ويواسى منه ، ويلم به عند الضرورات شعث المساكين ، ويؤدى واجب المضطرين .

#### (١٦) باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره

٥٣ ــ (٢٧٠٧) حدثنى عَمْرُو النَّاقدُ وَزُهْيْرُ بْنُ حَرْبِ ، قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيينَةَ، حَدَّثَنى سُمَىٌّ عَنْ أَبِي صَالِحِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ كَانَ يَتَعَوَّذَ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ ، وَمَنْ دَرَكَ الشَّقَاء ، وَمَنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاء ، وَمَنْ جُهْدِ الْبَلاءِ .

قَالَ عَمْرُ و فِي حَدِيثِهِ : قَالَ سُفْيَانُ : أَشُكُّ أَنِّي زِدْتُ وَاحدَةً منْهَا .

وقوله: « كان يتعوذ من سوء القضاء ، ودرك الشقاء ، وشماتة الأعداء ، وجهد البلاء » : جهد البلاء : مشقته ، والجهد : ما لا طاقة لحمله ولا يقدر على دفعه ؛ فهو المستعاذ به ، يقال بالضم والفتح . قال نفطويه (١) : بالضم : الوسع والطاقة ، وبالفتح : المبالغة والغاية . وقال الشعبى (٢) : بالفتح : في العمل ، وبالضم : في الفتنة ، يعنى العيش . وقال غيره : إذا كان من الاجتهاد والمبالغة ففيه الوجهان . قال ابن دريد : هما لغتان صحيحتان لمعنى جهده ، وجَهده . وفي كتاب العين : الجهد بالضم : الطاقة ، وبالفتح : المشقة . وروى عن ابن عمر قال : جهد البلاء : قلة المال وكثرة العيال ( $^{(7)}$ ) .

ودرك الشقاء ، بفتح الراء : اسم للإدراك كما يلحق من اللحاق ، وضبطه بعضهم بالإسكان ، والوجه بالفتح هنا . وقال بعضهم : درك الشقاء يكون في أمور الدنيا والآخرة وكذلك سوء القضاء في النفس وفي المال ، ويكون ذلك في سوء الخاتمة . ودرك الشقاء عند الموت ، ويكون ما يدرك من عقوبة الله في الآخرة . وقد يكون من الشقاء أيضاً : ما يدرك من ذلك في الجهد وقلة المعيشة في الدنيا .

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة بن حبيب بن المهلب بن أبى صفرة ، أبو عبد الله العتكى الأسدى الواسطى النحوى ، ولد سنة أربعين وماثين ولقب « نفطويه » نسبة له بالنفط ، سكن بغداد وحدث بها وكان صدوقا ، وله مصنفات كثيرة منها : كتاب كبير في غريب القرآن ، وكتاب التاريخ ، وكان فقيها عالما بمذهب داود رأسا فيه ، وكان مسندا في الحديث ، وتوفى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . تاريخ بغداد : ٦ / ١٥٩ ــ ١٦٢ برقم (٣٢٠٥) ، وله ترجمة في لسان الميزان ١ / ٩ ، وفيات الأعيان ١ / ١١ . (٢) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحمدي أبو عمرو الكوفي ، متفق على توثيقه ، سمع من ثمانية وأربعين من (٢) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحمدي أبو عمرو الكوفي ، متفق على توثيقه ، سمع من ثمانية وأربعين من

<sup>(</sup>۲) هو عامر بن شراحيل الشعبى الحميدى أبو عمرو الكوفى ، متفق على توثيقه ، سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب النبى عليه ، وقال العجلى : مرسل الشعبى صحيح ، لا يرسل إلا صحيحا ، وقد أخرج له الجماعة ، توفى سنة تسع ومائة ، وانظر : طبقات ابن سعد الكبرى ٦ / ١٧١ ، تاريخ بغداد ١٢ / ٢٢٩ وتهذيب التهذيب ٥ / ٦٥ ، تذكرة الحفاظ ١ / ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر في الفتح دون تخريج في ب التعوذ من جهد البلاء ٣٩٩/١٣ . وجاء القول في إكمال الإكمال منسوبا لأبي عمر بن عبد البر ٧ / ١٣٣ .

٢٠٠ ----- كتاب الذكر والدعاء / باب في التعوذ من سوء القضاء . . . إلخ

٤٥ \_ (٢٧٠٨) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّ يَعْقُوب ابْنَ عَبْد الله حَدَّنَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بُسْرَ بْنَ سَعِيد يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بَنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ : سَمِعْتُ خَوْلَة بِنتَ حَكِيمٍ السَّلَميَّةَ تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ يَقُولُ : « مَنْ نَزُلَ مَنْزِلاً شَمَعْتُ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرُّهُ شَيءٌ حتى يَرْتَحِلَ مَنْ مَنْزِلهِ ذَلِك ) .

٥٥ ــ (...) وَحَدَّثَنَا هَرُونُ بْن مَعْرُوف ، وَأَبُو الطَّاهِرِ ، كلاهُمَا عَنْ ابنِ وَهْبِ ــ وَاللَّفْظُ لَهَرُونَ ــ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بَنِ وَهَبِ قَالً : وَأَخْبَرنا عَمَرُو ــ وهو ابْنُ الحَارِث ــ أَنَّ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب ، والحارث بْنِ يعقوب حَدَّنَاهُ عَنْ يَعْقُوبَ بِنِ عبد الله بْنِ الأشج ، عن بُسْرِ بن سعيد ، عَنْ سَعْد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ خَوْلَة بْنت حَكيم السَّلَميَّة ؛ أَنهَا سَمعت مُسُولِ الله عَلَيُّ يَقُولُ : ﴿ إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُم مَنْزِلا فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحل مَنْهُ » .

(٢٧٠٩) قَالَ يَعْقُوبُ : وَقَالَ الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ ذَكُوانَ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلِ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ . قَالَ : « أَمَا لَوْ قُلْتَ : حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرُّكَ » .

(...) وحدثنى عيسى بْنُ حَمَّاد الْمصْرِى ، أَخْبَرَنِى اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب ، عَنْ جَعْفَر ، عَنْ يَعْقُوبَ ؛ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَبَا صَالِح \_ مَوْلَى غَطَفَانَ \_ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، لَدَغَتْنَى عَقْرَبٌ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْب .

وقوله: « أعوذ بكلمات الله التامات » . قيل : معناه : الكاملة التي لا يدخلها نقص ولا عيب كما يدخل كلام البشر . وقيل : التامة : النافعة الشافية ، وقيل : الكلمات هنا : القرآن .

## (١٧) باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع

٥٦ ـ (٢٧١٠) حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ ـ وَقَالَ عَثْمَانُ : حَدَّثَنَا ـ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَعْد بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَلَا إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا ـ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَعْد بْنِ عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِب ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وَضُوءَكَ للصَّلاة ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شقِّكَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ قُل : اللّهُمَّ ، إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِي وَضُوءَكَ للصَّلاة ، ثُمَّ أَمْرى إلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرى إلَيْكَ ، رَغَبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ ، لا مَلْجَأً وَلا

وقوله: « إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن » فيه: « وقل: اللهم إنى أسلمت نفسى إليك » الحديث: فيه ثلاث سنن:

إحداها: الوضوء للنوم مخافة أن يتوفاه الله على غير طهارة . وليكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه وترويعه ، وليكون إن مات آخر عمله من الدنيا الطهارة وذكر الله ، ولما جاء : أنه في صلاة أو ذكر حتى يستيقظ . وقد اختلف العلماء في مذهبنا وغيرهم ، هل يستباح بهذا الوضوء صلاة أم لا ؟ والصحيح أنه متى ما نوى بها ليكون على طهارة \_ كما قدمنا \_ فهو كنية رفع الحدث واستباحة ما يمنع منه ، ويجوز له استباحة كل ما يمنع الحدث منه .

والثانية: النوم على الشق الأيمن ، ففيها في التيامن من البركة ، وفي اسمه من الخير، واستعماله في موارد الشرع ، وأيضا فإن في نومه على شقه الأيمن حكمة لسرعة انتباهه ، ولئلا يستغرقه النوم استغراقا كليا ؛ وذلك أن النائم إذا نام كذلك كان قلبه \_ وهو في جهة اليسار \_ قلقاً متعلقاً ، فكان الانتباه إليه أسرع ، والاستغراق منه أبعد . وإذا نام على شقه الأيسر كان مستقراً في جنبه فيستغرقه النوم كثيراً ، ولا ينتبه منه إلا بعد جهد .

الثالثة : ذكر الله تعالى عند النوم ؛ ليكون خاتمة عمله ،إذ هو أحد الموتتين ، ومخافة أن يتوفى فى نومته تلك فيكون آخر كلامه كما قال فى الحديث الآخر $^{(1)}$ : "واجعله من آخر ما تتكلم به » .

وقوله: «قل: اللهم، إنى أسلمت نفسى إليك » وفى الرواية الأخرى: «وجهى»: أى استسلمت وصيرتها منقادة لك، طائعة لحكمك. والوجه والنفس هنا بمعنى الذات، يقال: أسلم وسلم واستسلم سواء. « وألجأت ظهرى إليك » بمعنى: توكلت عليك واعتمدت فى أمرى عليك، كما يعتمد الرجل بظهره لما يسنده إليه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكَتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . واجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِر كَلَامكَ ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتَكَ ،مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى الْفَطْرَة » .

قَالَ : فَرَدَّدْتَهُنَّ لأَسْنَذْكِرِهُنَّ فَقُلْتُ : آمَنْتُ بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . قَالَ : « قُلْ : آمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذْي أَرْسَلْتَ » .

(...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله \_ يَعْنِى ابْنَ إِدْرِيسَ \_ قَالَ : سَمِعْتُ حُصَيْنًا عَنْ سَعْد بْنِ عَبْيَدَةَ ، عَنِ النَبرَاءِ بْنِ عَازِب ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ، بِهَذَا الْحَدِيث ِ حُصَيْنٍ : « وَإِنْ أَصْبَحَ أَصَابَ الْحَدِيث ِ حُصَيْنٍ : « وَإِنْ أَصْبَحَ أَصَابَ خَيْرًا » .

٧٥ ــ (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّار ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ ، قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمَعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ الْبَرَاء بْنِ عَازِب ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا سَمَعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ الْبَرَاء بْنِ عَازِب ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ وَوَجَهْتُ وَجَهِى سَمَعْتُ مِنَ اللَّيْلِ ــ أَنْ يَقُولَ : « اللّهُمَّ ، أَسُلَمْتُ نَفْسَى إلَيْكَ ، ووَجَهْتُ وَجَهِى أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ ــ أَنْ يَقُولَ : « اللّهُمَّ ، أَسُلَمْتُ نَفْسَى إلَيْكَ ، ووَجَهْتُ وَجَهِى إلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجَهِي إلَيْكَ ، وَأَلْجَأَتُ ظَهْرِى إلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إلَيْك ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا إلَيْكَ ، وَأَلْجَأَتُ طَهْرِى إلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إلَيْك ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْك ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْتَ إلا إلَيْك ، آمَنْتُ بكتَابِكَ الَّذَى أَنْزَلْتَ ، وبرَسُولِكَ الَّذِى أَرْسَلْت ، فإنْ مَات مَنْ اللَّيْل .

٥٨ \_ (...) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَمْ لِرَجُلِ : « يَا فُلان ، إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ » الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَمْ لِرَجُلِ : « يَا فُلان ، إِذَا أُويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ »

وقوله: « رغبة ورهبة » : أي طمعاً في ثوابك ، وخوفاً من عقابك .

وقوله: « اللهم لك أسلمت نفسى . فإنك إن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة»: الفطرة: الإسلام، والمراد هنا به وإن كان لم يزل مسلما فيما قيل، نحو ما روى عن ابن عباس: « لا تنامن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه»، ويكون معنى « مت على الفطرة » : أى على الإسلام، نحو ما جاء في الحديث: « من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة »(١) بدليل قوله: في [هذا] (٢) الحديث: «واجعلهن من آخر كلامك ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم فى المستدرك عن معاذ \_ رضى الله عنه \_ مرفوعاً ٣/ ٣٥١، وصححه، وأقره الذهبى فى التلخيص.

<sup>(</sup>٢) من ح .

بِمثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَّ عَلَى الْفَطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا » .

(...) حدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَمِى إِسْحَق ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٌ يَقُولُ : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَّجُلاً . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرُ : « وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا » .

9 - ( ٢٧١١) حدثنا عُبَيْدُ بْنُ مُعَاذ ، حَدَثْنَا أَبِي ، حَدَثْنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنِ اللَّبَرَاء ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا «اللَّهُمَّ ، بِاسْمِكَ أَحْيانَا أَمُوتُ » . وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا ، وَإِلَيْه النَّشُورُ » .

وقوله: « وإن أصبحت أصبت خيراً » أى : أخذت من الأجر بنصيب وافر ، وحصلت من العمل الصالح والخير ذخراً غير ناقص .

وقوله: فرددتهن لأستذكرهن ، فقلت: آمنت برسولك الذى أرسلت ، فقال: «قل: آمنت بنبيك الذى أرسلت »: فيه العرض على العالم ما علمه ولقنه ، واستذكار ما سمعه ورواه .

قال الإمام: يحتمل أن يكون أراد \_ عليه السلام \_ أن يقول ما علمه من غير تغيير وإن كان المعنى لا يختلف فى المقصود ، ولعله على أوحى إليه بهذا اللفظ فاتبع ما أوحى إليه به ؛ لأنه لا يغير ما أوحى إليه به ، لاسيما والموعود به على هذه الدعوات أمر لا يوجبه العقل وإنما يعرف بالسمع ، فينبغى أن يتبع السمع به على ما وقع . على أن قوله : «ورسولك الذى أرسلت » لا يفيد من جهة لفظه إلا معنى واحداً وهو الرسالة ، وقوله : «ونبيك الذى أرسلت » / يفيد من جهة نطقه النبوة والرسالة . وقد يكون نبى ليس برسول. واعتمد على ما قلناه من اتباع اللفظ المسموع من الشرع ، وإنما ذكرنا هذا الفرق ليشير إلى معنى ما يفترق فيه اللفظان .

1/17

قال القاضى: وقيل: بل خص هذا اللفظ ليشعر أنّ المراد به محمد على اله ؛ إذ (١) قوله: « ورسولك الذى أرسلت » يعم جبريل وغيره ؛ إذ ليس بنبى ، وليس ما قال بالبين. وفيه حجة لمن لا يجيز الحديث بالمعنى إلا بلفظه ، وقد تقدم الكلام فيه .

<sup>(</sup>۱) في ز : إن ، والمثبت من ح .

7٠ \_ (٢٧١٢) حدثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّىُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ ، قَالا : حَدَّثَنَا غُنْدَرُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ خَالِد ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِث يُحَدِّثُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلا \_ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ \_ قَالَ : ﴿ اللّهُمَّ ، خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا ، فَكَ مَمَاتُها وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَخْيَيتَها فَاحْفَظُهَا ، وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا . اللّهُمَّ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ مَمَاتُها وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَحْيَيتَها فَاحْفَظُهَا ، وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا . اللّهُمَّ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ﴾ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ ، مِنْ رَسُولِ الله ﷺ .

قَالَ ابْنُ نَافِع فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ . وَلَمْ يَذْكُرْ : سَمِعْتُ .

71 \_ (771٣) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْل، قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِح يَأْمُرُنَا \_ إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ \_ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شَقِّهَ الأَيْمَنِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ، رَبَّ السَّمَوَاتَ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء ، فَالقَ الْحَبِّ السَّمَوَاتَ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء ، فَالقَ الْحَبِ وَالنَّوَى ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانَ ، أَعُوذَ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِه . اللَّهُمَّ ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخَرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنا مِنَ الْفَقْرِ » . وَكَانَ يَرْوِى ذَلِكَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَة ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْكَ .

77 \_ (...) وحدثنى عَبْدُ الْحَمِيد بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالدُّ \_ يَعْنِى الطَّحَّانَ \_ عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ ! كَانَ رَسُولُ الله عَلَيُّ يَامُرُنَا \_ إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا \_ أَنْ نَقُولَ . بِمِثْلِ حَدِيثٍ جَرِيرٍ . وَقَالَ : « مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بنَاصِيَتِهَا».

وقوله: «أسمعت هذا من عمر ؟ قال: سمعته من خير من عمر ، رسول الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله

وقوله: « باسمك أحيا ، وباسمك أموت »: ومعناه: يحتمل أنه يريد: بذكر اسمك أحيا ما حييت ، وعليه أموت ويحتمل أن يريد: بك أحيا ، أى أنت تحيينى ، وأنت تميتنى . والاسم هنا هو المسمى ،كما قال فى الحديث الآخر .

<sup>(</sup>١) في ح : هذا .

77 \_ (...) وحدثنا أَبُو كُرَيْب، مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، كلاهُمَا عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَ عَلَيْ تَسْأَلُهُ خَادِما . فَقَالَ لَهَا : «قُولَى : اللَّهُمَّ ، رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْع » بِمثْلِ حَديث سُهَيْل عَنْ أَبِيه .

75 \_ (۲۷۱٤) وحدثنا إسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدَ المَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيَّرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فَرَاشه ، فَلْيَاخُذُ دَاخِلَةَ إِزَارِه ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فَرَاشهُ ، وَلَيْسَمِّ الله ، فَإِنَّهُ لا يَعْلَمُ مَا خَلْفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فراشه ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِع فَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ ، وَلِيقُلْ : سُبْحَانكَ اللّهُمَّ ، رَبِّي بَكَ وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُت نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالحِينَ ».

(...) وحدثنا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عُمَرَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: «ثُمَّ لَيَقُلْ: بِاسْمِكَ رَبِّى وَضَعَّتُ جَنْبِى، فَإِنْ أَحْيَيْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا ».

٦٤ ــ (٢٧١٥) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فَرَاشِهِ قَالَ : « الْحَمْدُ لله الَّذَى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكُفَانَا وآوانَا ، فَكَمْ ممَّنْ لا كَافَى لَهُ وَلا مُؤُوى » .

وقوله: « اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها ، لك مماتها ومحياها » : أى إنّ الكل منك وبقدرتك .

وقوله: «أوى إلى فراشه». أى انضم إليه، يقال بالمد والقصر. وقوله: «آوانا» ممدود، وقد ذكر فيه القصر أيضا، وقد يكون معنى « وآوانا »: أى رحمنا. وقال فى الحديث الآخر: «حتى نأوى له» أى نرحمه [ ونرق ] (١) له.

وقوله: « فكم ممن لا مؤوى له »: أى لا راحم ولا عاطف عليه ، أو يكون معناه على الوجه الأول: لا موطن له ولا مسكن يأوى إليه ويسكن إياه ، وهو ضائع الأمر.

<sup>(</sup>۱) في هامش ح

وقوله: « الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور »: يريد بالموت هنا: النوم . وأصل الموت في كلام العرب: السكون ، فنبه \_ عليه السلام \_ بإعادة اليقظة بعد النوم على إثبات البعث بعد الموت . والنشور مصدر ، أنشر الله الميت : إذا أحياه .

وحكمة الدعاء إذا أراد أن ينام ــ قدمناه ــ ليكون ذكر الله آخر كلامه ، وفائدته إذا أصبح ليكون أول عمله تجديد الإيمان بالله وذكره ، والاعتراف بأنّ الأمور كلها له وبيده ، ويفتح يومه بالكلام الطيب .

وقوله : « فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه » : [ أي ] (١) طرف إزاره .

وقوله: « فإنه لا يدرى ما خلفه بعده على فراشه » أى صار عليه بعد قيامه عنه من الهوام، وما لعله يؤذيه ، وكل من صار في شيء بعد أمر فقد خلفه .

في هامش ح

## (١٨) باب التعوذ من شر ما عمل ، ومن شر مالم يعمل

70 \_ (٢٧١٦) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى \_ قَالا : أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ هِلال ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلَ الأَسْجَعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَدْعُو بِهِ . قَالَتُ : كَانَ يَقُولُ : ﴿ اللَّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا عَمِلْتَ ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ ﴾ .

(...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ حُصَيْن ، عَنْ هلال ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَل ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائشَةَ عَنْ دُعَاء كَانَ يَدْعُو بِه رَسُولُ الله عَلِيّة . فَقَالَت تُ كَانَ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْت ، وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » . أَعْمَلْ » .

(...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنى وَابْنُ بَشَّار ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ـ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَر ـ كلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَن حُصَيْن ، بِهذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ : « وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » .

٦٦ ــ (...) وحدثنى عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدَةَ ابْنِ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، عَنْ فَرْوَةً بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَا كَان

وقوله: «أعوذ بك من شر ما علمت (١) وما لم أعمل »: أى من شر ما اكتسبته أو أتيته من عمل ، وأعوذ من شر ما عملت وما لم أعمل يقتضى شراً فى الدنيا ، أونسيته (٢) وإن لم أقصده أو فى الآخرة ، ويكون قصده بذلك تعليم أمته ما يدعون به ، ويجوز لهم الدعاء به وقد جاء فى بعض الروايات فى الكتاب فى حديث يحيى بن يحيى ، وليست فى روايتنا: « من شر ما علمت وشر ما لم أعلم » ، وهذا أيضا له وجه بين . استعاذ من كل شر انتهى إليه علمه واطلع عليه أو لم يعلمه ، وهو أعم فى الدعاء . وقد يكون قوله : «من شر ما علمت » أى بما علمت فأتيت وذكرته الآن ، كما قال فى الحديث الآخر: « ما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به منى » .

(۲) ف*ی* ح : یسببه .

<sup>(</sup>۱) هكذا في ز ، وفي ح : عملت .

٢١٤ ---- كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل . . . إلخ

يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: « اللَّهُمَّ ، إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ ، وَشَرٍّ مَا لَمْ أَعْمَلْ ».

77 ـ (٢٧١٧) حدثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِ وَ أَبُو مَعْمَر ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِ أَبُو مَعْمَر ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِث ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ، حَدَّثَنَى اَبْنُ بُرِيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعُمُرَ ، عَنِ ابْنِ عَبُّس ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ، لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ . اللّهُمَّ ، إنى أَعُوذ بعزَّتك ، لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْ تَ الْحَيُّ الَّذِي لا يَمُوتُ ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ ﴾ .

7۸ ــ (۲۷۱۸) حدثنى أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وهْب ، أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلال، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا فَي سَفَر وأَسْحَرَ ــ يَقُولُ : ﴿ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا ، عَائِذًا بالله مِنَ النَّارِ ﴾ .

٧٠ ـ (٢٧١٩) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إسْحَقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء : « اللَّهُمَّ ، اغْفِر لي خَطيئتي وَجَهْلي ، وَإَسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء : « اللَّهُمَّ ، اغْفِر لي جَدِّي وَهَزْلِي ، وَخَطَيْي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي . أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي . اللَّهُمَّ ، اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَزْلِي ، وَخَطَيْي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي .

وقوله: « كان إذا كان في سفر فأسحر »: أي قام في السحر وركب في السحر ، أو انتهى في سيره إلى السحر ، وهو آخر الليل .

وقوله: «يقول: سمع سامع بحمد الله وحُسن بلائه علينا » أى بلغ من سمع قولى وقال مثله ،ودعا بمثل ما دعوت به ، تنبيها لهم على الذكر والدعاء فى ذلك الوقت . وضبطه الخطابى (١) : « سمع سامع » قال : ومعناه : شهد شاهد ، أى أستمع سامع وشهد شاهد بحمدنا ربنا على نعمه . وكذا ضبطه بعض رواة مسلم .

وقوله: « اغفر لى خطيئتى وجهلى ، وإسرافى [ فى ] (٢) أمرى ، وما أنت أعلم به منى . اللهم ، اغفر لى جدى وهزلى وخطئى وعمدى ، وكل ذلك عندى » الحديث : اعتراقًا منه ـ عليه السلام ـ وتواضعًا لربه واستكانة وعبادة بالدعاء ، وشكرًا لربه ، وقد علم

<sup>(</sup>١) انظر : معالم السنن ، ك الأدب ، ب ما يقول إذا أصبح ، برقم (٤٩٢٢) .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

اللَّهُمَ، اغْفَرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِه مِنِّى، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ».

(...) وَحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

٧١ \_ (٢٧٢٠) حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَار ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَن ، عَمْرُو بْنُ الْهَيْثُمِ الْقُطَعَىُ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجشُون، عَنْ قُدَامَةً بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ، أَصْلِحْ لِي دِينِي

أنه مغفور له ما تقدم وما تأخر ، ومثله قوله : « اغفر لى ما قدمت وما أخرت » . وقيل : يحتمل على ما كان منه على سهو وغفلة ، وقد يحتمل : ما تقدم وأخّر مما مضى ، ويحتمل أن يريد بقوله : « خطئى وجهلى ، وإسرافي » ما كان قبل النبوة ، وقد يحتمل أن يقال فيه ما قيل فى قوله تعالى : ﴿ لِيغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ (١) ؛ أن المتقدم ذنب أبيه آدم ، والمتأخر ذنوب أمته .

وقوله: « أنت المقدم وأنت المؤخر »: قيل: معناه: المنزل للأشياء منازلها ، يقدم منها ما شاء من مخلوقاته ويؤخر ، وقدم من شاء من عباده بتوفيقه ، وأخر من شاء بخذلانه.

وقوله: « لك أسلمت ، وبك آمنت » : أى لك انقدت وأطعت ، وبك صدقت . وظاهر هذا التفريق بين الإسلام والإيمان ، وقد تقدم الكلام فيه في أول الكتاب .

وقوله : « وإليك أنبت » : أى تبت ورجعت بهمتى وطاعتى ، وانصرفت عن الالتفات إلى غيرك وعن مخالفتك . والإنابة : الرجوع .

وقوله: « بك خاصمت » : / قيل : يحتمل من خاصمه فيه وحاكمه بلسان أو سيف، قال الله تعالى : ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ سيف، قال الله تعالى : ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (٣) ، وما جاء في هذه الأدعية مما هو على سجع يحتج به في إجازة السجع في الدعاء والذكر وأن ما كره منه ما جاء بتكلف وشغل بين بطلبه ؛ لأن الشغل به يذهب الإخلاص والخشوع ، ويلهى عن الضراعة وفراغ القلب ، أو على ما يأتى من نوع سجع الكهان الذي ذمه \_ عليه السلام . وأما ما جاء من نمط كلامه السهل البليغ المستعذب الذي يلقيه الطبع ، فهو مستحسن غير مذموم ، كقوله : « رب آتِ نفسى تقواها وزكها ، وأنت خير من زكاها ، أنت وليها ومولاها ».

الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي ، وأَجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ » .

٧٧ ــ (٢٧٢١) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّةً ؛ وَنْ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتَقَى ، والْعَفَافَ وَالْغَنَى » .

(...) وحدثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالًا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إسْحَقَ ، بهَذَا الإِسْنَاد ، مثْلَهُ . غَيْرَ أَنْ ابْنَّ الْمُثَنَّى قَالَ في روَايَته : « وَالْعَقَّةَ » .

٧٣ \_ (٢٧٢٢) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ نُمَيْرٍ \_ وَاللَّفْظُ لابْنِ نُمَيْرٍ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الاَخْرَانِ : حَدَّثَنَا \_ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ ؛ وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدَى ، عَنْ زَيْد بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ ؛ وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدَى ، عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ : لا أَقُولُ لَكُمْ إِلا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ : كَانَ يَقُولُ : « اللّهُمَّ ، إِنِّي

وقوله: «أعوذ بك من علم لا ينفع ، وقلب لا يخشع ، ونفس لا تشبع » وقوله: « لا إله إلا الله ، أعز جنده ، ونصر عبده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده » . ومعنى قوله: « نفس لا تشبع » : استعاذة من الطمع والحرص على الدنيا ، وتعليق (١) النفس بالآمال منها .

وقوله : « أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء » : هذا تفسير معنى قوله تعالى : ﴿ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخر ﴾ (٢) .

وقوله: « [وأنت] (٣) الظاهر فليس فوقك شيء ، و [أنت] (٤) الباطن فليس دونك شيء » : هذا تفسير أن معنى قوله: « الظاهر » أنه من العلو أو الغلبة والقدرة ، قال الله تعالى : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ ﴾ (٥) . وقيل: معناه: الظاهر بالحجج والدلائل، والباطن: المحتجب عن أبصار الخلق . وقيل : الظاهر والباطن : القاهر لما ظهر وبطن ، قال الله تعالى : ﴿ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ (٦) أي غالبين قاهرين . وقيل: الظاهر إخبار عن قدرته ، والباطن عن آخرين فجحدوه . إخبار عن علمه وحكمته . وقيل : الظاهر لقوم فوجدوه ، والباطن عن آخرين فجحدوه .

<sup>(</sup>١) في ح: وتعلق . (٢) الحديد : ٣ .

<sup>.</sup> ۲۸ ؛ في هامش ح . (٥) الفتح : ۲۸ .

<sup>(</sup>٦) الصف : ١٤ .

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . اللّهُمَّ ، آت نَفْسَى تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلَيُّهَا وَمَوْلاَهَا . اللَّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا » .

٧٤ \_ (٢٧٢٣) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد بْنُ زِيَاد ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبِيْد الله ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُويَد النَّخَعَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْد الله ابْنِ مَسْعُود ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهُ إِذَا أَمْسَى قَالَ : « أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لَله ، وَالْحَمْدُ لِله ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » .

قَالَ الْحَسَنُ: فَحَدَّثَنِى الزُبَيْدُ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِى هَذَا: « لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِه اللَّيْلَة ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِه اللَّيْلَة، وَهُو عَلَى كُلِّ شَىء قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ ، إِنِى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ. اللَّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ. اللَّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ. اللَّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ عَدَابٍ فِى الْقَبْرِ » .

٧٥ ــ (...) حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِير ، عَنِ الْحَسَن بْنِ عُبَيْد الله ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْد الله قَالَ : كَانَ نَبِيُّ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ إِذَا أَمْسَى قَالَ : ﴿ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِله ، وَالْحَمْدُ لِله ، لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ﴾ قَالَ : أَرَاهُ قَالَ فيهنَّ : ﴿ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ . رَبِّ ، أَسُلُكُ خَيْرَ مَا فِي هَذَه اللَّيْلَة وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَه اللَّيْلَة وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَه اللَّيْلَة ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا . رَبِّ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ مَا بَعْدَهَا . رَبِّ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ مَا بَعْدَهَا . رَبِّ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ مَا بَعْدَهَا . رَبِّ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ عَلَا اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْه اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الْمُلْكُ عَيْرَ مَا فِي هَذَه اللّهُ الْدُولُهُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَسُوء الْكِبَرِ . رَبِّ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وقوله: « أعوذ بك من الكسل (١) ، وسوء الكبر » . رويناه بالوجهين ، بسكون الباء بمعنى : التكبر والتعظيم (٢) عن الناس ، وبفتحها بمعنى : الخرف والرد إلى أرذل العمر المذكور فى الحديث الآخر (٣) ، وهو أظهر وأشبه بما قاربه ، وبفتح الباء ذكره الهروى (٤)، وبالوجهين ذكره الخطابى ، وصوب الفتح ، ويعضده رواية النسائى ، « وسوء العمر» (٥).

<sup>(</sup>١) في ز : الحسد ، والمثبت من ح والمتن . (٢) في ح : التعاظم .

<sup>(</sup>٣) البخاري ، ك الدعوات ، ب التعوذ ٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) لم أطلع عليه في كتابه غريب الحديث .

<sup>(</sup>٥) النسائي في المجتبى، عن عمر \_ رضى الله عنه \_ ك الاستعاذة ،ب الاستعاذة من سوء العمر ٨/٢٧٢ .

٢١٨ ---- كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل . . . إلخ

وَعَذَابِ فِي الْقَبِرِ » . وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا : « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ».

٧٧ ـ (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ الله ،عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويْد ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْد الله ، قَالَ : " أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِله ، وَالْحَمْدُ لِله ، لا قَالَ : " أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِله ، وَالْحَمْدُ لِله ، لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » .. اللّهُمَّ ، إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذه اللَّيْلَة وَخَيْرِ مَا فَيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكَبَرِ ، وَفَتْنَة الدَّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبر » .

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله: وَزَادَنِي فِيهِ زُبَيْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُويَدْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، رَفَعَهُ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ » .

٧٧ \_ (٢٧٢٤) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد ، عَنْ أَبِي سَعِيد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « لا إِلَهَ إِلا اللهَ وَحُدَّهُ ، أَعَزَّ جُنْدَهُ ، وَغَلَب الأَحْزَابِ وَحْدَهُ ، فَلا شَيءَ بَعْدَهُ » .

٧٨ ــ (٢٧٢٥) حدثنا أَبُو كُريْب، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمَعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْب عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيٍّ : «قُلِ: اللهَ مَا الله عَلَيْ ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ : «قُلِ: اللهَمَّ ، اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي ، وَادْكُرُ : بِالهدري هِدَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَالسَّدَاد سَدَادَ السَّهْم » .

(...) وحدثنا ابْنُ نُمَيْرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ \_ يَعْنِى ابْنَ إِدْرِيسَ \_ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. قَالَ : قَالَ لَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « قُلِ : اللّهُمَّ ، إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَّادَ » . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ .

وقوله: «قل: اللهم، اهدنى وسددنى، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم » وسداد السهم: بالفتح وهو تقويمه فى الرمى للغرض. ومعنى «سددنى»: أى وفقنى، والسداد: الوفق الذى لا يعاب، والقصد يقال فيه السداد أيضا وقوله: «اذكر بالهدى هدايتك الطريق» ليتذكر بمعناه ما عرف استعماله من (١) معانى هذه الألفاظ فيتمثلها

<sup>(</sup>١) في ح: قبل.

كتاب الذكر والدعاء / باب التعوذ من شر ما عمل . . . إلخ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

فى حاله ، وأن السهم لا يستقيم الرمى به حتى يسدد ويستقيم . «وهادى الطريق » كذلك ، / لا يزيغ يمينا ولا شمالا ؛ فلذلك يجب أن يكون عمله فى الاستقامة والتحفظ عن ذلك ٧٧/ب الزيغ عن السنة ، وليتذكر بتلك الألفاظ لئلا ينساها .

وقوله: « ربنا صاحبنا وأفضل علينا » (١): أى احفظنا واكفنا ما يضرنا ، وهو معنى حقيقة الصحبة ، كما يقال: الله معك .

وقوله : « عائذاً بالله من النار » (٢) انتصب على الحال .

<sup>(</sup>۲،۱) حديث رقم (٦٨) بالباب .

#### (١٩) باب التسبيح أول النهار وعند النوم

٧٩ ـ (٢٧٢٦) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ـ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي عُمَرَ ـ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي عُمَرَ ـ وَاللَّفْظُ لابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ـ مَوْلَى آل طَلَحَةَ ـ عَنْ أَبِي عُمَرَ بَعَ بْلُهُ الْبِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ ـ مَوْلَى آل طَلحَةَ ـ عَنْ كُرَيْب ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ جُويْرِيَةَ ؛ أَنَّ النَّبِي عَلِي خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا بُكْرَةً حينَ صَلَّى الصَّبْحُ ، وَهِي فِي مَسْجِدهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى ، وَهِي جَالَسَةٌ . فَقَالَ : ﴿ مَا زِلْت عَلَى الْحَالِ النَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا ؟ ﴾ . قَالَتُ : نَعَمْ . قَالَ النَّبِي اللهِ وَبِعَمَدُو ، كَلمَات ، ثَلاث مَرَّات ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْت مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدُهِ ، عَدَدَ خَلَقِه وَرِضَا نَفْسِهُ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلمَاتِه ﴾ .

وقوله: « سبحان الله وبحمده » إلى قوله: « ومداد كلماته » بكسر الميم ، قيل: مثلها ومقدارها وعددها . وقيل: معناه: مددها والمداد مصدر كالمدد ، أى الطول والكثرة، وهو هنا مجاز؛ إذ كلمات الله لا يأخذها قدر يقدر ، ولا زمان ، وإنما المقصود بهذا المبالغة في الكثرة لأنه ذكر أولا ما يأخذه العدد الكثير من عدد الخلق وزنة العرش ، ثم عدل إلى ما هو أكثر من ذلك فعبر عنه بهذا ، أى ما لا يحصيه عدد كما لا يحصي كلمات الله ، وهذا مثل قوله : ﴿ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُلُمات رَبّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلَمات رَبّي وَلَوْ جَبْنًا بِمثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١) قيل: كلماته هنا : علمه . وقيل : كلامه .

وقوله: « وزكها أنت خير من زكاها »: أى طهرها. « وخير » هنا ليست للمفاضلة، لكن لإثبات أنّه لا مزكى لها سواه، كما قال بعد: « أنت وليها ومولاها ».

وقوله لفاطمة حين أتته تسأله خادمًا ، وتشتكى ما تلقى من الرحاء ، وتشفعها بعائشة فى ذلك ، وقول النبى عَلَيْ : « ألا أدلكما على ما هو لكما خير من ذلك ، تسبحين ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدين ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدين ثلاثاً وثلاثين ، وتكبرين أربعا وثلاثين ، إذا أخذت مضجعك » : ظاهره أن النبى أعلمهم أن عمل الآخرة على كل حال أفضل من أمور الدنيا ، وهذا ما لا شك فيه ، وإنما قصد النبى [ هذا ] (٢) لما لم يمكنه الخادم التى سألت ، كما قال فى الحديث الآخر : « ما ألفيته عندنا » ، ثم علمهما إذا فاتهما ما طلباه ذكراً يحصل لهما به أجر أفضل مما سألاه وهذا معنى الحديث .

ولا وجه لمن استدل به على أنّ الفقر أفضل لأنّ النبي إنما عدل لهما عن الخادم إلى

<sup>(</sup>۱) الكهف : ۱۰۹ . (۲) من ح .

(...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَقُ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ بِشْر ، عَنْ مَسْعَر ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي رشْدينَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسَ ، عَنْ جُويْرِيَةَ وَالْتَ : مَرَّ بِهَا رَسُولُ الله عَلَّة حينَ صَلَّق صَلاةَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ مَا صَلَّى الْغَدَاة . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « سُبْحَانَ الله عَلَة عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ الله رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ الله زِنة عَرْشه ، سُبْحَانَ الله وَنَة عَرْشه ، سُبْحَانَ الله مدَادَ كَلَمَاته » .

٨٠ ـ (٢٧٢٧) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لا بْنِ الْمُثَنَّى ـ مَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلَى \* النَّبِي عَلَيْ سَبْعٌ ، مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَدَهَا ، وَأَتَى النَّبِي عَلَيْ سَبْعٌ ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ ، وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ ، فَأَخْبَرَتْهَا . فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَلِي اللهِ الْجَبَرَتُهُ عَائِشَةَ ، فَأَخْبَرَتْهَا . فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَلِي اللهِ الْحَكَمِ ، فَقَالَ بَمَجِيء فَاطِمَةَ إِلَيْهَا . فَجَاءَ النَّبِي عَلِي عَلَى صَدْرِي . ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَلَى صَدْرِي . ثُمَّ قَالَ : النَّبِي عَلَى صَدْرِي . ثُمَّ قَالَ : النَّبِي عَلَى صَدْرِي . ثُمَّ قَالَ : النَّبِي عَلَى صَدْرِي . ثُمَّ قَالَ :

الذكر ، ومنعهما الخادم ، فاختار لهما ما هو أفضل ، فقد قلنا : العلة لمنعهما أنه لم يجدها عنده . وفيه ما كانوا عليه أول الإسلام من شظف العيش ، وقلة ذات اليد وفيه خدمة المرأة زوجها وأمر بيتها .

وقد اختلف أثمتنا فيما على الزوجة من ذلك . فقيل : لا يلزمها من ذلك شيء غير التمكين من نفسها ، كانت غنية أو دنيئة (1) حكاه ابن خويزمنداد (1) من أصحابنا . وقيل : ليس ذلك على الغنية والشريفة ، ويلزم الدنية أو زوجة المعسر من ذلك ما كان في البيت من كنس ، أو فرش وطبخ قدر ، وشبهه هو الذي في كتاب ابن حبيب (1) وغيره .

<sup>(</sup>١) في ح : فقيرة .

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد الإمام العالم ، المتكلم الأصولي تفقه على الأبهرى ويروى عن أبى داسة وأبى الحسن التمار وأبى الحسن المصيصى ، وأبى إسحاق التجيبي وأبى العباس الأصم . وألف كتابًا كبيرا في الخلاف وكتابا في أصول الفقه وآخر في أحكام القرآن ، وكان عنده شواذ عن مالك واختيارات ، وكان يجانب الكلام وينافر أهله . انظر : شجرة النور ١٠٣/١ برقم (٢٥٦)، ترتيب المدارك ٢٠٩٤، الديباج المذهب ٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمى القرطبى البيرى ، الفقيه الأديب العالم الثقة ، الإمام المتقن فى الحديث والفقه واللغة والنحو ، انتهت إليه رئاسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى . ألف كتبا كثيرة فى الفقه والأدب والتاريخ ، منها الواضحة فى الفقه والسنن لم يؤلف مثله ، ولعله هو المقصود ههنا مات \_ رحمه الله \_ فى ذى الحجة ٢٨٨ هـ . انظر : شجرة النور ٢٥/١ ، الديباج ٨/٢ .

«أَلا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا ممَّا سَأَلْتُمَا ؟ إِذَا أَخْذْتُمَا مَضَاجِعكُمَا ، أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاثينَ ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلاثًا وَثَلاثينَ ، وَتَحْمدَاهُ ثَلاثًا وَثَلاثينَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا منْ خَادم » .

(...) وحدثناه أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكَيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثْنَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، بهذا الإسْنَاد.

وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ : « أَخَذْتُمَا مَضَجَعَكُمَا مِنَ اللَّيْلِ » .

(...) وحدثني زُهيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّنْةَ ، عَنْ عُبَيْد الله بْن أَبِي يَزيدَ ، عَنْ مُجَاهد، عَن ابْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلَىِّ بْن أَبِي طَالب. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَ الله ابْن نُمَيْر وَعُّبَيْدُ بْنُ يَعَيشَ ، عَنْ عَبْد الله بْن نُمَيْر ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلك ، عَنْ عَطَاء بْن أبي رَبَاح، عَنْ مُجَاهد، عَن ابْن أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلَى "، عَن النَّبِيِّ عَلَي اللَّهِ عَلَي الْحَكَم عَن

ابْنِ أَبِي لَيْلَى . وَزَّادَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ عَلَيٌّ : مَا تَرَكْتُهُ مَنْذُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . قِيلَ لَهُ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ ؟ قَالَ : وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ .

وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ عَنْ مُجَاهِد ، عَنْ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ولا لَيْلَةَ صفِّينَ ؟ ٨١ \_ (٢٧٢٨) حدثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشيُّ، حَدَّثَنَا يَزيدُ \_ يَعْني ابْنَ زُرَيْع \_ حَدَّثَنَا رَوْحٌ ۖ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ \_ عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتُتِ

وقيل : ذلك على جميعهم . فعلى الأدنياء ما تقدم ، وعلى الأشراف من ذلك الأمر بمصلحة بيتها والنظر له برأيها .

وقوله : « ما ألفيتيه عندنا » : أي لم تجديه .

وقول علىُّ :[ ما ] (١) تركتها ولا ليلة صفين: يعني لعظيم الشغل تلك الليلة بالحرب التي كانت بينه وبين أهل الشام في ذلك الموضع (٢) . وفيه أن الأذكار عند النوم قد جاءت

(١) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

أقول : ولعل المراد بليلة صفين ههنا هي الليلة العاشرة من هذا الشهر ــ صفر ــ وهي ليلة الجمعة ، قد استحر فيها القتال ، واستمر بين الفريقين حتى صباح الجمعة ، فسميت بليلة الهرير يشبهونها بليلة القادسية . انظر: الخلفاء الراشدين للنجار ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) قال الياقوت : هو موضع بقرب الرقة ، على شاطئ الفرات من الجانب الغربي ، بين الرقة وبالس وكانت

هناك وقعة صفين بين على ومعاوية سنة ٣٧هـ بدأت بغرة صفر واستمرت مائة يوم وعشرة أيام وصارت فيها تسعون وقعة ، وقتل في الحرب بينهما سبعون ألفا . منهم من أصحاب على خمسة وعشرون ألفا ، ومن أصحاب معاوية أربعون ألفا . انظر : معجم البلدان ٣/ ٤١٤ .

كتاب الذكر والدعاء / باب التسبيح أول النهار وعند النوم \_\_\_\_\_

النَّبِيُّ عَلِيًّ تَسْأَلُهُ خَادمًا ، وَشَكَت الْعَمَلَ . فَقَالَ : « مَا أَلْفَيْتِيه عِنْدَنَا » . قَالَ : « أَلا أَدُلُّك عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِم ؟ تُسبِّحِينَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَتُحَمِّدِينَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ،

(...) وَحَدَّثَنيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ،حَدَّثَنَا وَهِيْبٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

عن النبى \_ عليه السلام \_ فيها أحاديث مختلفة ، وذلك بحسب أحواله \_ عليه السلام \_ واختلاف الأوقات ، فيخص كل حالة ووقت بما يطابقه من الدعاء ، وكذلك يختلف أحوال الداعين ، وأنه ليس فيها شيء معين وفي كل فضل ، وقد يدل اختلافها على الإشعار بأنها ندب غير واجبة ، وأن العبد موسع في قول ما شاء من ذلك .

#### (۲۰) باب استحباب الدعاء عند صياح الديك

٨٧ ـ (٢٧٢٩) حدثنى قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ ، فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْله ، فَإِنَها رَأَتْ مَلَكًا . وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْشَيْطَان ، فَإِنَّها رَأَتْ شَيْطَانًا » .

وقوله: « إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا » وذلك \_ والله أعلم \_ لتأمين الملائكة على دعاء بنى آدم ، واستغفارهم له فرحا ببركة ذلك ، وحسن عون الملك به ، إذا دعا بحضرته بالتأمين والاستغفار له ، وإشهاده له بالتضرع إلى الله والإخلاص .

وقوله: « أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى » (١) ويروى: « والعفة » ، والعفاف: هو التنزه عما لا يباح والكف عنه ، والغنى: هو غنى النفس والاستغناء عما فى أيدى الناس.

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٧٢) من هذا الكتاب .

#### (۲۱) باب دعاء الكرب

٨٣ \_ (٢٧٣٠) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّار وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد \_ وَاللَّفْظُ لابْنِ سَعِيد \_ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِى أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِية ، عَنْ الْبْنِ سَعِيد \_ قَالُوا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِى أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِية ، عَنْ الْبْنِ عَبَّاسٍ ؟ أَنَّ نَبِي الله عَلَيْ كَانَ يَقُولُ عَنْدَ الْكَرْبِ : « لا إِلَهَ إِلا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لا إِلهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَمَواتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لا إِلهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَمَواتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ، لا إِلهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَمَواتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَلْمُ الْعَرْشِ الْعَلْمُ الْعَرْشِ الْعَلْمُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْسُ الْعَرْشِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِرْشِ الْعَلْمُ الْعِرْسُ الْعَلْمُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْع

(...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَحَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ أَتَمُّ .

وقوله: «كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم [ لا إله إلا الله ] (١) رب العرش العظيم ، لا إله إلا هو رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم »: قال الطبرى: كان السلف يدعون بهذا الدعاء ، ويسمونه دعاء الكرب .

فإن قيل : فليس في هذا الدعاء إلا ذكر ؛ من تسبيح (٢) وتهليل . قيل : يحتمل تسميته دعاء المعنيين .

أحدهما : أنّ هذا الذكر به يستفتح الدعاء ، ثم يدعو من بعده ما شاء ، وقد جاء مثل هذا مفسرًا كذلك في بعض الطرق : « ثم يدعو » .

والمعنى الثانى : قول ابن عيينة ، وقد سئل عن هذا ، فقال : أما علمت أنّ الله يقول: « إذا شغل عبدى بثنائه على عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ، وقد قال أمية (٣) بن أبى الصلت :

كفاه من تعرضه الثناء

إذا أثنى عليك المرء يوما

<sup>(</sup>١) سقط من ز ، والمثبت من ح . (٢) في ح : تعظيم .

<sup>(</sup>٣) هو أمية بن أبى الصلت بن أبى ربيعة بن عوف الثقفى من أهل الطائف وأشهر شعراء الجاهلية ، كان مطلعا على الكتب القديمة فتزهد فى الدنيا وتجرد عن ملذات الحياة وعبادة الأوثان وحيث أنه علم وعرف من الكتب القديمة ببعثة نبى آخر الزمان من العرب جعل يطمع فى النبوة ، فلذلك لما بعث رسول الله الكتب المتنع عن الإيمان به حسدا واستكبارا حتى قتل ابنا خال له ببدر فرثى قتلى بدر ، ومات بالطائف سنة ثلاث وقيل: خمس من الهجرة . انظر : كتاب الأغانى للأصفهانى ١٢٣/٤ ــ ١٣٦ ، جمهرة الأنساب لابن حزم ٢٥٧ ، معجم الشعراء للأيوبي ٦٧ .

(...) وحدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشْرِ الْعَبْدَىُّ ، حَدَّثَنَا سَعَيدُ بْنُ أَبِي

عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادةَ ؛ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ الرِّيَّاحِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَّ كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ ، وَيَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَديثِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ قَتَادَةَ.

غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « رَبُّ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ » . َ

(...) وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَني

يُوسُفُ بْنُ عَبْد الله بْنُ الْحَارِث ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ ، قَالَ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهٍ . وَزَادَ مَعَهُنَّ : « لا إِلَهَ إِلا اللَّه رَبُّ الْعَرْش الْكَرِيمُ » .

وقوله : « كان إذا حزبه أمر » : أى غلبه وألم به وشغله .

قال بعض المتكلمين على المعانى : هذه الفضائل التى جاءت فى هذه الأذكار إنما هى لأهل الشرف فى الدين والطهارة من الكبائر ، دون المصرين وغيرهم . وفيما قاله نظر ، والأحاديث عامة . ولو قال : لمن قالها معظما لربه مخلصا من قلبه ، نيته صادقة مطابقة لقوله ، كان أولى .

#### (۲۲) باب فضل سبحان الله وبحمده(۱)

٨٤ ــ (٢٧٣١) حدثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا حَيَّان بْنُ هلال ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَيْدٌ الجُريْرِيُّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهَ عَيْلًا سَئِلَ : أَيُّ الْكَلامِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « مَا اصْطَفَى اللهُ لَمَلائكته أَوْ لِعبَادِهِ : سُبْحَانَ اللهَ وَبِحَمْدُه » .

٥٨ ـ (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله بْنِ الصَامَّت، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، وَالْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، وَالْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ ، وَالْجُرَيْرِيِّ أَبِي الله ، وَالله عَلَيْهِ : ﴿ أَلا أُخْبِرِكَ بِأَحَبِّ الْكَلامِ إِلَى الله ؟ ﴾ . قُلْتُ : يَارَسُولَ الله ، وَقَالَ : ﴿ إِنَّ أَحَبُّ الْكَلامِ إِلَى الله : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدُهِ ﴾ . وَبِحَمْدُهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) لم يُعلق عليه في جميع النسخ .

- كتاب الذكر والدعاء / باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب

## (٢٣) باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب

٨٦ ــ (٢٧٣٢) حدثني أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْن حَفْص الْوَكيعيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ طَلْحَةَ بْن عُبَيْدِ الله بْن كَرِيز، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ٤ ﴿ مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِمٍ يَدْعُو الْخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، إِلا قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْل » .

٨٧ \_ (...) حدثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل ، حَدَّثَنَا مُوسى بْنُ سَرْوَانَ الْمُعَلِّمُ ، حَدَّثَني طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْد الله بْن كَرِيز ، قَالَ : حَدَّثْتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاء ، قَالَت : حَدَّثَنِي سَيِّدى ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْكَ يَقُولُ : " « مَنْ دَعَا لأَخْيِه بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَكَّلُ بِهِ : آمِينَ ، وَلَكَ بِمِثْلِ » .

وقوله في باب / من دعا لأخيه بظهر الغيب : حدثنا موسى بن سروان المعلم . كذا ضبطناه عن عامة شيوخنا بالسين المهملة ، ومن طريق الهوزني عن ابن ماهان : ثروان

بالثاء المثلثة . قال البخاري والحاكم أبو عبد الله وغيرهما : إنهما يقالان صحيحان . وقال بعضهم : يقال فيه : قروان أيضا ، ونسبه البخارى (١) [بأنه] (٢) عجلى . وقال الحاكم: موسى بن ثروان الأنصاري ، ويقال ابن سروان العجلي .

قوله : « لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن » (٣): أي عدتهن .

وقوله : « من دعا لأخيه بظهر الغيب ، [ قال له [ الملك ] (٤) الموكل به : آمين ، ولك بمثل » فيه أنّ الداعي لأخيه بظهر الغيب ] (٥) له من الأجر بمثل ما دعا به ؛ لأنه وإن دعا لغيره فقد عمل عملين صالحين : أحدهما : ذكر الله تعالى مخلصا له ، وفازعا إليه بلسانه وقلبه . والثاني : محبته الخير لأخيه المسلم ودعاؤه له ، وهو عمل خير لمسلم يؤجر عليه ، وقد نص فيه أنها مستجابة كما نص في الحديث .

۷۸/ ب

<sup>(</sup>١) البخاري في التاريخ الكبير ٧/ ٢٨١ رقم (١١٩٢) .

<sup>(</sup>٣) حديث (٧٩) من هذا الكتاب . (٢) من ح . (٥) في هامش ح

<sup>(</sup>٤) من ح .

٨٨ ــ (٢٧٣٣) حدثنا إِسْحَق بْنُ إِبْرَاهِيمَ،أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَكُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ ، عَنْ صَفْواَنَ ــ وَهُو اَبْنُ عَبْدِ الله بْنِ صَفْواَنَ ــ وَكَانَتُ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ ، عَنْ صَفْواَنَ ــ وَهُو اَبْنُ عَبْدِ الله بْنِ صَفْواَنَ ــ وَكَانَتُ تَحْتُهُ اللَّرْدَاء فِي مَنْزِلَه فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَوَجَدْتُ أُمَّ اللَّرْدَاء فِي مَنْزِلَه فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَوَجَدْتُ أُمَّ اللَّرْدَاء فِي مَنْزِلَه فَلَمْ أَجِدْهُ ، وَوَجَدْتُ أُمَّ اللَّهُ لَنَا بِخَيْرِ . فَإِنَّ اللَّهُ لَنَا بِخَيْرِ . فَإِنَّ النَّبِي عَنْدُ كَانَ يَقُولُ : « دَعْوَةُ الْمَرْء الْمُسْلَمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدُ رأسِهِ النَّبِي عَنْكُ مُوكَلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرِ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُّ بِهِ : آمِينَ ، ولَكَ بِمِثْلِ » .

(٢٧٣٢) قَالَ: فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ. يَرْوِيهِ عَن النَّبِيِّ عَلِيْهِ .

(...) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، مِثْلَهُ . وَقَالَ : عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ .

وقوله: « ولك بمثل » ، وقد رويناه: « بمثل » أيضا بفتح الميم والثاء أيضا ، أى سواء ، يقال: هو مثله ومثله بمعنى .

وقوله: « بظهر الغيب »: أى فى سر وبغير حضرته ،كأنه من وراء معرفته ومعرفة الناس؛ لأنه دليل إخلاص الدعاء،كمثل ما يجعل الإنسان وراء ظهره ويستره عن أعين الناس.

وقول أم الدرداء : « حدثنى سيدى أنه سمع رسول الله عَلِيُّهُ » يعنى أبا الدرداء . فيه جواز دعوى المرأة زوجها سيدى ، وتعظيم المرأة زوجها وتوقيره .

٢٣٠ ----- كتاب الذكر والدعاء / باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب

#### (٢٤) باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (١)

٨٩ ــ (٢٧٣٤) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر (وَاللَّفْظ لاَبْنِ نُمَيْر). قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْر عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبَى بُرْدَةَ ، عَنْ الْعَبْد أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَة أَنْسِ بْنِ مَالك. قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَا . ( إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْد أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا . ( فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ) .

(...) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ . حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ ، بهذَا الإِسْنَاد .

<sup>(</sup>١) لم يُعلق عليه في جميع النسخ .

# (٢٥) باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لى

٩٠ \_ (٢٧٣٥) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأَتُ عَلَى مَالِك ، عَنِ ابْنِ شهاب ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : ﴿ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ ، فَيَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ فَلا \_ أَوْ فَلَمْ \_ يُسْتَجَبُ لِي ﴾ .

٩١ \_ (...) حدثنى عَبْدُ الْمَلِكُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ لَيْثُ ، حَدَّثَنَى أَبِى ، عَنْ جَدِّى ، حَدَّثَنَى عُقَيْلُ بْنُ خَالِد ، عَنِ ابْنِ شَهَابَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : حَدَّثَنِى أَبُو عُبَيْد \_ مَوْلَى عَبْد الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْف \_ وَكَانَ مِنَ الْقُرَّاء وَأَهْلِ الْفَقْه \_ قَالَ : سَمَعْتُ أَبًا هُرَيَّرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْثَ : " يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلُ ، فَيَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ رَبِى فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى " . الله عَيْثَ أَدْ يَوْتُ رَبِى فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِى " .

٩٢ ــ (...) حدثنى أَبُو الطَّاهِرِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِى مُعَاوِيةُ ــ وَهُوَ ابْنُ

قوله: «يستجاب للعبد ما لم يعجل ، فيقول: دعوت فلم يستجب لى » فسره فى الحديث الآخر: «يقول: قد دعوت ودعوت فلم أر يستجاب لى ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » ، قال الإمام: يقال: حسر (١) واستحسر: إذا أعيا. قال الله تعالى: ﴿لا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسَرُونَ ﴾ (٢) أى لا ينقطعون عن العبادة.

قال القاضى: أولى التفسير لقوله: « فيحسر » هنا أى : يقطع الدعاء ، لا بمعنى أنه عيى عنه . وقال الباجى : يحتمل قوله : « يستجاب » الإخبار عن وقوع الإجابة ، والثانى: الإخبار عن جواز وقوعها .

فإذا كان بمعنى الوجوب فالإجابة تكون بأخذ ثلاثة أشياء : إما تعجيل ما سأل فيه ، وإما أن يكفر عنه به ، وإما أن يدخر على ما جاء في الحديث (٣) ، فإذا قال : قد دعوت فلم يستجب لى ، بطل وجوب أحد هذه الثلاثة ، إذ عُرَى الدعاء من جميعها .

وإذا كان بمعنى الجواز لوقوع الإجابة فيمنع ذلك / قول الداعي : قد دعوت فلم ١/٧٩

 <sup>(</sup>۱) في ز : حينئد .
 (۲) الأنبياء : ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المستدرك ١/٤٩٣ بلفظ « ما من مسلم يدعو الله بدعوة . . . » عن أبي سعيد .

٢٣٢ — حَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ؟ وَاللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ ؟ وَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ؟ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ؟ وَاللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ ؟ وَاللَّهُ قَالَ : « لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ للْعَبْدُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْم أَوْ قَطيعَة رَحِم، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ » .

قيلَ: يَا رَسُولَ الله ، مَا الاسْتَعْجَالُ ؟ قَالَ : « يَقُولُ : قَدْ دَعْوَتُ ، وَقَدْ دَعَوْتُ ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لي ، فَيَسْتَحْسرُ عِنْدَ ذَلِكَ ، ويَدَعُ الدُّعَاءَ » .

يستجب لي ؛ لأن ذلك من باب الفتور وضعف النفس والسخط .

قال القاضى: ما تقدم فى الحديث من أن معنى ذلك ترك الدعاء ، أبين وأحق بالتعويل . وقيل : معناه : أنه يسأم الدعاء وتركه فيكون كالمان بدعائه ، والمبخل لربه الكريم . وقيل : إنما ذلك إذا كان غرضه من الدعاء ما يريد فقط ، فإذا لم ينله ثقل عليه الدعاء ، بل يجب أن يكون أبداً فى دعائه باسم إظهار الحاجة والطاعة له وسمة العبودية .

## (٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء

٩٣ \_ (٢٧٣٦) حدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالد ، حَدَّنَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ . ح وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ ابْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَادُ الْعَنْبَرِيُّ . و وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى ، حَدَّثَنَا المُعْتَمرُ . و وَحَدَّثَنَا مُعَادُ الْعَنْبَرِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْميِّ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِل ، فُضَيْلُ بْنِ حُسَيْن \_ وَاللَّقْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْع ، حَدَّثَنَا التَّيْميُّ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِل ، فُضَيْلُ بْنِ حُسَيْن \_ وَاللَّقْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْع ، حَدَّثَنَا التَّيْميُّ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِل ، فُضَيْلُ بْنِ حُسَيْن \_ وَاللَّقْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْع ، حَدَّثَنَا التَّيْميُ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِل ، فُضَيْلُ بْنِ زِيْد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّة ، فَوَدُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، إلا أَصْحَابَ النَّار ، فَقَدْ أَمْرَ بِهِمْ إِلَى النَّار ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّار ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ » .

94 \_ (۲۷۳۷) حدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي رَجَاء الْعُطَارِدِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ : « اطَّلَعْتُ فِي النَّارُ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا النِّسَاءَ » . الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَهَا النِّسَاءَ » .

(...) وحدثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ .

(...) وحدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرَّوخَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبَىَّ ﷺ اطَّلَعَ في النَّارِ . فَذَكَرَ بِمثْل حَديث أَيْوبَ .

(...) حدثنا أَبُو كُرِيْب، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، سَمِعَ أَبَا رَجَاء، عَنْ ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلِيَّةً. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وقوله: « أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك ، وفجأة نقمتك »: الفجأة: ما فاجأك بغتة بغير مقدمة .

وقوله: « وإذا أصحاب الجد محبوسون » بفتح الجيم ، قال: أى أصحاب البخت والسعادة فى الدنيا ، ويحتمل أن المراد بذلك أصحاب الأمر والسلطنة من قوله: ﴿ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَبُلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْنَى « محبوسون » للحساب ، بدليل قوله: « إلا

<sup>(</sup>١) الجن : ٣ .

90 \_ (۲۷۳۸) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَاحِ ، قَالَ : كَانَ لِمُطَرِّف بْنِ عِبْدِ الله امْر أَتَانَ ، فَجَاءً مِنْ عِنْدِ إِحْدَاهُمَا . فَقَالَت الأُخْرَى : جِئْتَ مِنْ عِنْد فَلاَنَةُ ؟ فَقَالَت الأُخْرَى : جِئْتَ مِنْ عِنْد فَلاَنَةُ ؟ فَقَالَ : جِئْتُ مَنْ عِنْد عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : « إِنَّ أَقَلَ سَاكنى الْجَنَّةُ النِّسَاءُ » .

(...) وحدثنا مُحَّمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ ، حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ الْمَالَقُلْ بَعْنَى شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ . قَالَ : سَمِعْتُ مُطرِّفًا يُحَدِّثُ ؛ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ً . بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ .

97 \_ (٢٧٣٩) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْد الْكَرِيمِ ، أَبُو زُرْعَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرِ ، حَدَّثَنى يَعْقُوبُ بْنُ عَبْد الله بْنِ دينَارِ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ دينَارِ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ دينَارِ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَقْبَةَ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ دينَارِ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْدَكَ ، عُمْرَ ، قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاء رَسُولِ الله ﷺ : « اللّهُمَّ ، إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوَّلُ عَافِيَتَكَ ، وَفُجَاءَة نَقْمَتِكَ ، وَجَمِيع سَخَطِكَ » .

٩٧ \_ (٢٧٤٠) حدثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زِيْد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ : « مَا تَرَكْتُ بَعْدى فَتْنَةً هِيَ أَضَرَ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ » .

٩٨ \_ (٢٧٤١) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ وَسُويَدُ بْنُ سَعِيد وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى ، جَمِيعًا عنِ المُعْتَمِر . قَالَ ابْنُ مُعَاذً : حَدَّثَنَا المُعْتَمِر بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ أَبِي : حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنْ أُسَامَة بْن زَيْد بْنِ حَارِثَة وَسَعِيد بْنِ زَيْد بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل ؛ أَبَّهُ مَا حَدَّثَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَال مِنَ النِّسَاء » .

أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار » يعنى : مَنْ استحق النار منهم بكفره أو معاصيه وبقى الآخر للمحاسبة، أو حتى يسبقهم الفقراء ويدخلون الجنة قبلهم بأربعين خريفا ، كما جاء في الحديث الآخر (١) .

<sup>(</sup>۱) سیأتی فی ك الزهد برقم (۳۷) .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك الكسوف برقم (١٧) .

(...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشيْمٌ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، مثْلَهُ .

99 \_ (۲۷٤٢) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ قَالا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةٌ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا ، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا ، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أُوّلَ فِتْنَةً بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء » .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ : « لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ » .

وقوله: « ورأيت أكثر أهل النار النساء » وفي الحديث الآخر: « أقل ساكني الجنة النساء »: قد بين العلة في حديث الكسوف (١) وقد ذكرناه هناك.

<sup>(</sup>١) سبق في ك الكسوف برقم (١٧) .

#### (٢٧) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ، والتوسل بصالح الأعمال

١٠٠ – (٢٧٤٣) حَدثنى مُحَمَّدُ بنُ إسْحَقَ الْسَيَّيِّ ، حَدَّثنى أَنَسٌ – يَعْنِي ابْنَ عِبَاض ، أَبَا ضَمْرَةً – عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَر ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلْمُ المَطَرُ ، فَاوْوُا إِلَى غَارِ فِي جَبَل ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ ، فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض : انْظُرُوا أَعْمَالاً عَملتُمُوهَا صَالحَة لله ، فَادْعُوا الله تَعَالَى بِهَا ، لَعَلَّ الله يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ . فَقَالَ أَحَدُهُم : اللّهُمَّ ، إِنَّهُ كَانَ لِى وَالدان شَيْخَان كَبِيرَان ، وَامْرَأَتِى ، وَلَى صَبْيةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ ، حَلَيْتُ . فَبَدَأَتُ بُوالدَى قَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ ، وَأَنَّهُ نَأَى لَى عَلَيْهِمْ ، حَلَيْتُ . فَبَدَأَتُ بُوالدَى قَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ ، وَأَنَّهُ نَأَى بَي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ ، فَلَمْ آتَ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، فَحَلَيْتُ كَمَا كُنْتُ أَنْ أَنْ عَنْ وَهُمَا عَنْ لُومُهُمَا مَنْ نَوْمِهُمَا مَنْ نَوْمِهُمَا مَنْ فَوْمِهُمَا مَنْ نَوْمِهُمَا مَنْ نَوْمِهُمَا ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُوقِطَهُمَا مِنْ نَوْمِهُمَا ، وَأَكُرَهُ أَنْ أَسْقِى الْصَبِّيةَ قَبْلُهُما ، والصَبِّيةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى ّ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأَبِي وَدَأَبُهُمْ أَنْ أَسْقِى الْصَبِّيةَ قَبْلُهُما ، والصَبِّيةُ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَى ّ ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأَبُهُمْ

وقوله فى حديث الغار بعضهم لبعض : « انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها »: فيه جواز القرب إلى الله تعالى بما علم العبد أنه أخلصه من عمل صالح ومناجاته تعالى بذلك . وفيه فضل بر الوالدين ، والكف عن المعاصى ، وترك الشهوات ، ومعونة المسلم ، والسعى له بالخير في ماله وجميع حاله . وفيه فضل الأمانة وأدائها .

وقوله: « فإذا أرحت عليهم حلبت »: أى إذا صرفت الماشية من مرعاها بالعشى أى موضع مبيتها . والمراح: مكان مبيتها . وقيل: مسيرها إليه . يقال: أرحت الماشية ورحتها معا .

وقوله: « فنأى بي ذات يوم الشجر »: أي بعد لي طلب المرعى . والناء أي البعد .

وقوله: « فجئت بالحلاب » : هو إناء ملؤه قدر حلبة ناقة . ويقال له : المحلب أيضا . وقد يريد بالحلاب هنا : اللبن المحلوب كما قيل : الخراف ، لما يخرف من النخل من الفاكمة.

وقوله : « والصبية يتضاغون عند قدمى » : يريد : يصيحون ويستغيثون من الجوع  $^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) في ز: الاستخذاء.

حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلكَ ابْتغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ لنَا منْها فُرْجَةً، نَرَى منْهَا السَّمَاءَ . فَفَرَجَ الله منْهَا فُرْجَةً ، فَرَأُواْ منْهَا السَّمَاءَ .

وَقَالَ الآخَرُ : الَّلُهُم ، إِنَّهُ كَانَتْ لَى ابْنَةُ عَمٍّ أَحْبَبْتَهَا كَأْشَدٍّ مَا يُحبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا ، فَأَبَتْ حَتَّى آتيَهَا بِمَائَة دينَار ، فَتَعَبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مائَةَ دينَار ، فَجِئْتُهَا بِهِا فلما وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ : يَا عَبْدَ الله ، اتَّق الله ، وَلاَ تَفْتَح الْخَاتَمَ إلا بِحَقَّهُ ، فَقُمْتُ عَنْهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتغَاءَ وَجْهِكَ ، فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً. فَفَرَجَ لَهُمْ.

وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ، إنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقَ أَرُزٌّ، فَلَمَّا قَضَى عَملَهُ قَالَ: أَعْطني حَقِّي ، فَعَرَضْتُ عَلَيْه فَرَقَهُ فَرَغبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ منهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا . فَجَاءَنِي فَقَالَ : اتَّقِ الله ، وَلاَ تَظْلمْني حَقِّي . قُلْتُ : اذْهَبْ إِلَى تلكَ الْبَقَر

قوله: « فلم يزل ذلك دأبي في واديهم » : أي حالي اللازمة . والدأب : الملازمة للشيء والعادة له . وقوله : « فبقيت حتى جمعت مائة دينار ، فجئتها (١) ، فلما وقعت بين رجليها » أي جلست منها مجلس الرجل من المرأة ، كما جاء في حديث آخر <sup>(٢)</sup> « قالت: اتق الله ولا تفض <sup>(٣)</sup> الخاتم إلا بحقه » ، الحق هنا : الوجه الجائز من نكاح لا بالباطل من الفاحشة ، والخاتم كناية عن عذرتها ، أى لا يستبيح افتضاضها إلا بما يحل من النكاح .

وقوله: « فقمت عنها »: فيه أن من همّ بمعصية فتركها لله تعالى ، وإن كان قد عزم عليها ووطن نفسه على فعلها ، فإن ذلك يصير من تركه ونزوعه طاعة ، وهي توبة حقيقة عنها ، بدليل قوله في الحديث الآخر : « فاكتبوها حسنة ، لأنه إنما تركها من أجلى » ، وقد مضى الكلام على هذا مفسراً مستوعباً أول الكتاب (٤) .

وقوله: « استأجرت أجيراً بفرق من أرز»: هو إناء قدر ثلاثة آصع . قال بعضهم: بسكون الراء وفتحها ، وكذا قيدناه عن كثير من شيوخنا ، والأكثر الفتح . قال الباجي : وهو الصواب . وكذا قيدناه عن أهل اللغة . قال : ولايقال بالإسكان .

قال القاضي: قد ذكر ابن دريد \_ من أئمة أهل اللغة \_ أنَّه يقال بهما معا ، وقد تقدم في الطهارة ذكره (٥).

<sup>(</sup>١) في ح : فجئتها بها . (٢) أحمد ١١٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ البخارى ، أما صحيح مسلم : « لا تفتح ».

<sup>(</sup>٤) انظر : ك الإيمان ، ب إذا هم العبد بحسنه برقم (٢٠٥) .

<sup>(</sup>٥) انظر : ك الطهارة ،حديث رقم (٣١٩) .

وَرِعَائِهَا . فَخُذْهَا . فَقَالَ : اتَّقِ الله وَلاَ تَسْتَهْزِئْ بِي . فَقُلْتُ : إِنِّي لاَ أَسْتَهَزِئُ بِكَ ، خُذْ ذَلَكَ الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا . فَأَخَذَهُ فَذَهَبَ بِهِ ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلَتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجُهِكَ ، فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقَىَ . فَفَرَجَ الله مَا بَقِيَ .

(...) وحدثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، قَالا : أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِم ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً . ح وَحَدَّثَنِي سُويْدُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِر، عَنْ عُبَيْد الله . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كُريْب وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيف الْبَجَلِيُّ ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَرَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَة . ح وَحَدَّثَنِي زُهيْرُ بْنُ حَرَّب وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ ، ابْنُ فَضَيْل ، حَدَّثَنَا أَبِي وَرَقَبَةُ بْنُ مَسْقَلَة . ح وَحَدَّثَنِي زُهيْرُ بْنُ حَرَّب وَحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالُوا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ـ يَعْنُونَ ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد ـ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكً . بِمَعْنَى حَديثِ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكً . بِمَعْنَى حَديثِ أَبِي ضَمْرَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ . وَزَادُوا فِي حَديثِهِمْ : « وَخَرَجُوا يَمْشُونَ » . وَفِي حَديثِ صَالِح : « يَتَمَاشُونَ » إلا عُبَيْدَ الله فَإِنَّ فِي حَديثِهِمْ : « وَخَرَجُوا » وَلَمْ يَذْكُو بَعْدَهَا . حَدَيثُ مَالِح : « يَتَمَاشُونَ » إلا عُبَيْدَ الله فَإِنَّ فِي حَديثِهِمْ : « وَخَرَجُوا » وَلَمْ يَذْكُو بَعْدَهَا

(...) حَدثنى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَعَبْد الله بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ بِهْرَامَ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ إِسْحَقَ \_ قَالَ ابْنُ سَهْلِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الآخَرَان : أَخْبَرَنَا \_ أَبُو الْيَمَان . أَخْبَرَنَا شُعْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّ مَنْ كَان قَبْلَكُمْ ، حَتَّى آوَاهُمُ المَبِيتُ إِلَى رَسُولَ الله عَلِيَّ مَتَّى آوَاهُمُ المَبِيتُ إِلَى

وقوله: « فرغب عنه » : أى كرهه ، يقال: رغب فيه : إذا حرص عليه ، ورغب عنه: إذا كرهه وتركه .

وقوله: « وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا ولدًا » الغبق: شراب العشى ، يقال غبقت الضيف أغبقه ، بالفتح في الماضي ، والضم في المستقبل: إذا أسقيته عشاء .

وقوله: « فثمرت أجره » : أي نميته .

وقوله: « حتى كثرت هذه الأموال فارتعجت » كذا لكافة الرواة ، وهو الصواب . وعند الطبرى : « فارتجعت » ، والأول المعروف الصحيح ، أى كثرت حتى ظهرت حركتها واضطرابها لكثرتها ، والارتعاج (١): الاضطراب والحركة الكثيرة .

غَارِ» وَاقتَصَّ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَجُلُّ مِنْهُمْ : «اللَّهُمَّ، كَان لِى أَبُوان شَيْخَان كَبِيرَانَ ، فَكُنْتُ لاَ أَغْبُقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلا مَالاً » . وَقَالَ : «فَامْتَنَعَتْ مِنِّى حَتَّى أَلَمَّتُ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ ، فَجَاءَتْنِى فَأَعْطَيْتَهَا عِشْرِينَ وَمَاثَةَ دِينَارِ » . وَقَالَ : «فَخَرَجُوا مِنَ وَقَالَ : «فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِيَمْشُونَ » . وَقَالَ : «فَخَرَجُوا مِنَ الْغَارِيَمْشُونَ » .

وقوله: « ففرجها »، « ولعل الله يفرجها » كله من السعة ثلاثى ، وفرج الله منها فرجة، بضم الفاء أيضا: إذا كان من السعة ، فأما من الراحة ففرجة بالفتح وفرجا أيضا.

## بسم الله الرحمن الرحيم ٤٩ ـ كتاب التوبة

### (١) باب في الحض على التوبة والفرح بها

١ = (٢٦٧٥) حدّ ثنى سُويْدُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرةَ ، عَنْ رَسُول الله عَلَيْ ؛ أَنَّهُ قَالَ: « قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا عَنْدَ ظَنِّ عَبْدُى بِى ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِى . وَالله ، للهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدُه مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَتَهُ بِالْفَلاةِ ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِراعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهَ الله عَرْدَاعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهَ الله عَدْراعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى الله عَلَيْهِ ذِراعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهَ عَنْ الله عَلَيْهِ ذِراعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ فَيْرَاعًا ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهَ عَلَيْهُ إِلَى الله ، لللهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهُ إِلَى اللهَ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ فَاللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ لَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى الله عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

#### كتاب التوبة

قوله: « والله ، لَلهُ أشد فرحا بتوبة عبده » الحديث ، قال الإمام: الفرح يتصرف على معان ، منه أنه يراد به (١) السرور ، ولكن السرور يقارنه الرضى بالمسرور به ، فالمراد هنا : أن الله \_ سبحانه \_ يرضى بتوبة العبد أشد عما يرضى الواجد لناقته بالفلاة . فعبر بالرضا من المامع ، ومبالغة في معناه .

قال القاضى: قال بعضهم: الفرح معظم السرور وغايته ، والسرور عبارة عن بسط الوجه ، وسعة الصدر ، واستناره الوجه . قيل : وإنما سمى سروراً لاستنارة وجهه ، وبريق أسارير جبينه. والتوبة من الذنب هو الندم عليه . وأصله : الرجوع ، يقال : تاب وثاب وآب وأناب بمعنى رجع . استعمل منه فى الرجوع عن الذنب : تاب وأناب وأتاب . وفرق بعضهم بين هذه الألفاظ وقال : التوبة أولا وكأنها الإقلاع ، والإنابة بعدها ، والأوبة آخرها، وهى درجة الأنبياء ، قال تعالى : ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ (٣) . قال الإمام : التوبة من الذنب هى الندم عليه ، رعاية لحق الله تعالى ، ويجب على التائب أن يضيف إلى الندم على الذنب العزم على الأ يعود إليه إذا كان متأتياً منه العودة إليه . وتعجيل التوبة عند الذنب هو المأمور به ، وتأخيرها عنه منهى عنه . وربما غلط بعض المذنبين ودام على الإصرار خوفا من أن يتوب فينقض ، وهذا اغترار وجهالة ، ولا يحسن أن يترك واجبا عليه على الفور ، خوفا أن يقع منه بعده ما ينقضه . وتصح التوبة عندنا عن الذنب مع البقاء على ذنب آخر خلافه ، خلافا لمن منعه من المعتزلة لأنّ بواعث النفس إلى المعاصى تختلف ، والشهوات [ فى الفسوق ] (٤)

<sup>(</sup>۱) من ح . (۲) مذهب السلف : إثبات صفة الفرح لله ــ عز وجل ــ بدون تأويل .

<sup>(</sup>٣) ص : ١٧ ، ٣٠ ، ٤٤ . (٤) من ح .

ذِرَاعًا نَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ، وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَىِّ يمشى أَقْبَلْتُ إِلَيه أَهَرُولُ » .

٢ \_ (...) حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْن قَعْنَب الْقَعْنَبِيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُغيرَةُ \_ يَعْني ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ - عَنْ أَبِي الزُّنَّادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْكَ : « لله أَشَدَّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ ، منْ أَحَدكُمْ بضَالَّته ، إذَا وَجَدَهَا » .

(...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام بْن مُنبِّه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً بِمَعْنَاهُ .

تختلف باختلاف أنواعه ، وطباع العصاة وحضور الأسباب المعينة على الشر والصادرة عنه، فتصح لذلك التوبة عن الذنب مع البقاء على خلافه . ونحن نرى عياناً العصاة يكفون عن شرب الخمر ليالي رمضان احتراماً له ، ويشربون في ليالي شوال لاعتقادهم أنّ الذنب في رمضان أعظم، فإذا صح اختلاف الأغراض والأسباب لم يبعد النزوع عن ذنب مع البقاء على غيره على ما قلناه .

وإذا وقعت التوبة عن الذنب على شرطها، فإن كانت عن الكفر قطع بقبولها ، وإن كانت عما سواه من المعاصي فمن العلماء من يقطع على قبولها ، ومنهم من يظن ذلك ظنًّا ولا ينتهي إلى القطع؛ لأن الظواهر التي جاءت لقبولها ليست بنصوص عنده ، وإنما هي عمومات معرفته بالتأويل والتوبة يقارنها الحزن والغم على ما تقدم من الإخلال بحق الله تعالى؛ لأن الفرح المسرور بما فرط من ذلاته لا يندم عليها.

قال القاضي: ذهب بعض مشايخنا إلى أن التوبة: الإقلاع عن الذنب، والندم علي ما سلف ، والعزم على ألا يعاوده . وقال آخرون: إنّ التوبة : الندم ، قال وفي ضمن ذلك ترك فعله في الحال والمستأنف لأنه إذا ندم على/ ذنبه لم يفعله الآن وتركه ، وعزم على ألاّ يفعله، واحتج بقوله \_ عليه السلام \_ «الندم توبة » (١) . وقال آخرون : معناه : معظم شروط التوبة وخصالها، كما قيل : « الحج عرفة » <sup>(۲)</sup> .

وهذه الشروط في صحة التوبة \_ من الندم على الذنب السالف ، والإقلاع عنه في [الحال](٣) والمستقبل ــ وهذا إذا لم يتعلق بالذنب تباعة، فأمّا إن تعلّق به مع ارتكابه حق لله أو لآدمي ، فلابد من شرطين : أحدهما متفق عليه ، والآخر مختلف فيه . فالمتفق عليه، أحدهما: في حق الآدمي وهو رد مظلمته إليه والخروج له عنها ، أو يحلله منها بطيب نفسه

<sup>(</sup>١) ابن ماجة ، ك الزهد ، ب ذكر التوبة، برقم (٤٢٥٢) ، أحمد ٣/ ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ، ك المناسك ، ب من لم يدرك عرفة برقم (١٣٣٩) ، ابن ماجه، ك المناسك ، ب من أتى عرفة قبل الفجر ، برقم (٣١٥) .

<sup>(</sup>٣) من ح .

٣ \_ (٢٧٤٤) حدَّثنا عُثْمَان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لعُثْمَانَ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا لِللَّهِ جَرِيرٌ ، عَن الأَعْمَش ، عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيْرٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويْدِ ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَبْد الله أَعُودُهُ وَهُوَ مَريضٌ ، فَحَدَّثَنَا بحَدِيثَيْن: حَدِيثًا عَنْ نَفْسه وَحَديثًا عَنْ رَسُول الله عَلِيَّه . قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْه يَقُولُ : « لله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ، مِنْ رَجُل فِي أَرْض دَوِّيَّة مَهْلكَة ، مَعَهُ

إذا كان لا يصح الإقلاع عنها إلا بذلك ، كالغصب واسترقاق الحر ، فإن الإقلاع لا يصح مع بقاء اليد على ذلك جملة. والثاني : المختلف فيه، وهو ما كان من حق الآدمي فيما [لا] (١) يصح الإقلاع دونه ، كضربه أو قتله أو إفساد ما يلزمه غرمه . وكذلك في حق الله فيما ضيعه من فرائضه ، فإن الإقلاع عن ذلك توبة صحيحة مستقلة بنفسها ، وقضاء ما فرّط فيه من ذلك فرض آخر ، وكذلك تمكينه [ مظلومه ] (٢)من القصاص من نفسه ، أو غرمه له ، فرض آخر يصح التوبة دونه عندنا ، على ما تقدم .

وروى عن [ ابن ] (٣) المبارك : أنّ من شرط التوبة : قضاء ما فرّط فيه من حقوق الله، والخروج عن مظالم العباد . ولعله يشير إلى كمالها وتمامها ؛ لأنها لا تصح في ذلك الذنب. والتوبة فرض لازم على كل مَنْ علم من نفسه مخالفة [ لله تعالى ] (٤)صغرت أو كبرت، وهي من جملة أمهات الفرائض اللازمة . ووجوبها عند أهل السنة شرعا لا عقلا ، خلافًا للمعتزلة ، وليس بواجب قبولها على الله عقلا ، وإنما علمنا ذلك بالشرع والإجماع ، خلافا للمعتزلة في حتمهم ذلك على الله عقلا ، على أصلهم الفاسد في التحسين والتقبيح ، وإيجاب العقل مايوجب من ذلك .

والتوبة نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها من الأمم ، قاله سفيان بن عيينة. وكانت توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم ، كما نص الله عليه(٥). وقد اختلف أئمتنا هل من شرطه متى ذكر الذنب تجديد الندم ؟ أولا يلزمه تكرار ذلك ؟

وقوله « دويّة »: كذا مشددة الواو والياء ، حديث عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق ، وجاء في حديث أبي بكر بن أبي شيبة « داوية» بألف وياء أيضا مشددة ، وكلاهما صحيح بمعنى واحد ، وهي القفر ،والفلاة اسم لا جمع . قال الخليل : الداوية : المغارة .

(١) من ح .

<sup>(</sup>۲ ، ۳) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٤) سقط من ز ، والمثبت من خ .

<sup>(</sup>٥) الآية في سورة البقرة رقم (٥٤) .

رَاحَلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَنَامَ فاسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ . ثُمَّ قَالَ : أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى الَّذِي كُنْتُ فِيه ، فَأَنامُ حَتَّى أَمُوتَ ، فَوَضَعَ رأسه عَلَى ساعده ليَمُوتَ ، فَاسْتَيْقَظَ وَعَنْدَهُ رَاحَلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَالله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةَ الْعَبْد الْمُؤْمِن مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ » .

(...) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : « مِنْ رَجُل بِدَاوِيَّةٍ مِنَ الأَرْضِ » .

إلى وحدّ ثنى إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ ، حَدَّثَنَا اللَّعْمَشُ ، حَدَّثَنَى عَبْدُ الله حَديثَيْنِ : عُمَارَةُ بْنُ عُمْدٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الله حَديثَيْنِ : أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولَ الله ﷺ: « لله أَشَدُ أُحَدُهُمَا عَنْ رَسُولَ الله ﷺ: « لله أَشَدُ أُحَدُهُما عَنْ رَسُولَ الله ﷺ: « لله أَشَدُ أُحدُهُما عَنْ رَسُولَ الله ﷺ: « لله أَشَدُ أُحدُهُما عَنْ رَسُولَ الله ﷺ

قال الإمام: وأما قوله: « في أرض دوية » فهي الفلاة ، وجمعها داوى . قال الشاعر: قد لفها الليل بعصلبي أروع خراج من الداوى

قال القاضى : كذا وقع ، وإنما [ الداوى جمع داوده لا جمع دوية ] (١)وكما ذكرناه على الصواب ذكره الهروى الذى نقل عنه ، ولعله تغيير ممن نقله ، والله أعلم .

وقوله: « دوية مَهلكَه »: بفتح الميم واللام ، أى أنها تهلك سالكها بغير زاد ولاماء ولا راحلة؛ ولهذا سميت مفازة ، من قولهم : فوز الرجل : إذ هلك ، وقيل : بل على طريق التفاؤل ، كما قيل للديغ : سليم . وقيل : لأن من قطعها فاز ، أى نجا .

وقوله: عن عبد الله ، حدثنا بحديثين ، حدثنا عن نفسه ، وحدثنا عن رسول الله على النبى على هذا الحديث في التوبة ولم يذكر في كتاب مسلم حديثه عن نفسه، وقد ذكره البخارى والترمذى (٢) وغيرهما ، وهو قوله: « إن المؤمن يرى ذنوبه [ كأنها ] (٣) قاعد تحت جبل ، يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب على أنفه ، قال به هكذا» في الحديث نفسه بسنده ومعناه : أن ابن مسعود قال هذا الكلام ، ومثل هذا التمثيل من قبله ، [ لا ] (٤) أنه رواه عن النبي \_ عليه السلام \_ أو غيره .

<sup>(</sup>١) هكذا في ز ، أما في ح : وإنما الداوي جمع دوية .

<sup>(</sup>۲) البخارى في الدعوات  $\Lambda / \Lambda \Lambda$  واللفظ له ، الترمذى في ك صفة القيامة برقم  $3 / \Lambda \Lambda \Lambda$  (۲٤٩٧)، أحمد  $1 / \Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$ ، وعند الترمذى وأحمد مقطوع بأنه من قول ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز ، أما في ح : كأنه . (٤) من ح .

فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ » بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ .

٥ ــ (٢٧٤٥) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبِرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سماك قال : خَطَبَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِير فَقَال : « لله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَة عَبْده مِنْ رَجُل حَمَل زَادَه وَمَزَادَه عَلَى بَعِير ، ثمَّ سَار حَثَّى كَانَ بِفَلاَة مِنَ الأَرْضِ ، فَأَدْركَتُه الْقَائلة ، فَنَزَلَ فَقَال تَحْت شَجَرة ، فَعْلَبَتْهُ عَيْنُه ، وَانْسَلَّ بَعِيره ، فَاسْتَيْقَظ فَسَعَى شَرَفًا فَلَمْ يَر شَيْئًا ، فَعَى شَرَفًا ثَالِنا فَلَمْ يَر شَيْئًا ، فَأَقْبَل حَتَّى أَتَى شَيَئًا ، ثَمَّ سَعَى شَرَفا ثَالِنا فَلَمْ يَر شَيْئًا ، فَأَقْبَل حَتَّى أَتَى مَكَانَه الله أَشَد قَلَ فَي وَضَع خِطَامَه فِي يَدِه ، مَكَانَه أَشَد قُرَحًا بِتَوْبَة الْعَبْدِ ، مِنْ هَذَا حَينَ وَجَدَ بَعِيره يَعَيره عَلَى حَاله » .

قَالَ سَمَاكُ : فَزَعَمَ الشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّ النَّعْمَانَ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النبِيِّ عَلَيْهُ . وأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ .

٦ ـــ (٢٧٤٦) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَجَعْفُرُ بْنُ حُمَيْد ــ قَالَ جَعْفَرٌ : حَدَّثَنَا .
 وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ــ عُبَيْدُ الله بْنُ إِيَاد بْنِ لَقِيط عَنْ إِيَاد ، عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَازِب قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحٍ رَجُلُ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلُتُهُ . تَجُرُّ زَمَامَهَا

وقوله فيه في رواية أبى بكر بن أبى شيبة بهذا الإسناد قال : « من رجل بداوية من الأرض» كذا الصواب ، وفي بعض النسخ قال : « مر رجل بداوية» وليس بشيء ؛ لأن ابتداء الكلام لا يدل عليه ، وإنما كرر هذا ليرى اختلاف الروايتين في هذا الحرف ، فقال في سند عثمان فيه: « لله أفرح بتوبة عبده من رجل في أرض دوية » وقال في رواية أخيه : «من رجل بداوية من الأرض » ، ومعنى الروايتين واحد ، والله أعلم .

وقوله: « من رجل حمل زاده ومزاده » بفتح الميم ، كأنه اسم لجِنس، والمزادة: هي القربة الكبيرة ، سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد آخر لكبرها .

وقوله: « قد أضله بأرض فلاة » : أضل الرجل دابته : إذا لم يجدها بموضعه ، وضللت كذا وضللت بالفتح والكسر : نسيته ، والفتح أشهر، قال الله تعالى : ﴿ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾(١) .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٢.

بأَرْض قَفْر لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ ، وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ ، فَطَلَبَهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْه، وَمُ مَرَّتُ بِجُذْلِ شَجَرَة فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا ، فَوَجَدَهَا مُتَعَلِقَةً بِه ؟ » قُلْنَا : شَدَيدًا يَارَسُولَ الله . فَقَالَ رَسُولُ الله . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « أَمَا ، وَالله ، لله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةَ عَبْدِهِ ، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ » .

قَالَ جَعْفَرٌ : حَدَّثَنَا عُبِيْدُ لله بْنُ إِيَادِ عَنْ أَبِيهِ .

٧ \_ (٢٧٤٧) حّدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، قَالا: حَدَّثَنَا عَمْر بْنُ يُونُس ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّار ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْد الله بْنِ أَبِي طَلَحَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ لَبُنُ مَالِك \_ وَهُوَ عَمهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : ﴿ لَلهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْده ، حِينَ يَتُوبُ إَلِيْه ، مِنْ أَحَدَكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَته بأَرْضِ فَلاَة ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ ، وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَأَيْسَ مِنْ رَاحِلته ، فَبَيْنَا هُو وَشَرَابُهُ ، فَأَيسَ مِنْ رَاحِلته ، فَبَيْنَا هُو كَذَلكَ إِذَا هُو بِهَا قَائمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا . ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ ، أَنْتَ

وقوله: « فانسل بعيره »: أى سار من غير علمه كأنه فى ستر . والسلة: السرقة الخفية، وقد يكون من السير اللين بحيث لم يشعر به ، ومنه : سللت الشعرة من العجين .

وقوله: « فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربك »: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا \_ من دهش ، وذهول \_ غير مؤاخذ به إن شاء الله ، وكذلك حكايته عنه على طريق علمى وفائدة شرعية ، لا على الهز والمحاكاة والعبث لحكاية النبى على إياه ، ولو كان منكرًا لما حكاه .

وقوله: « فسعى شرفاً فلم ير شيئاً ، ثم سعى شرفاً فلم ير شيئا » : يحتمل أن يكون الشرف هنا كالطلق والعلوة ،كما قالوا فى قوله : « فاستنت شرفاً » . ويحتمل أن يريد به الشرف من الأرض ليتطلع منه [ هل يراها ] (١) وهو أظهر .

وقوله فى حديث أنس من رواية هداب بن خالد : « للَّه أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره ، قد أضله بأرض فلاة » كذا الرواية فى جميع نسخ مسلم . قال بعضهم : هو وهم ، وصوابه: « إذا سقط على بعيره » وكذا رواه البخارى (٢) : «سقط»

<sup>(</sup>۱) هكذا في ز ، أما في ح : على مراها .

<sup>(</sup>۲) البخاري ك الدعوات ، ب التوبة (۹۰ ٦٣) .

٢٤٦ ---- كتاب التوبة / باب في الحض على التوبة والفرح بها

عَبْدى وَأَنَا رَبُّكَ . أَخْطَأَ منْ شدَّة الْفَرَح » .

٨ ــ (...) حدثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِد ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ؛
 أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيِّةً قَالَ : « للهُ أَشَدُّ فَرَّحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيرِهِ،
 قَدْ أَضَلَهُ بِأَرْضِ فَلاَة » .

(...) وَحَدَّثَنيه أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً . كَمْثُلِهِ .

أى [ لقاه ] (١) وصادفه من غير قصد ، ومن أمثالهم : سقط العشاء على سرحان (٢) .

قال القاضى : وقد جاء فى الحديث الآخر عن ابن مسعود قال : « فأرجع إلى المكان الذى كنت فيه فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ وعنده راحلته». وفى كتاب البخارى : « فنام نومة فرفع رأسه فإذا راحلته عنده » (٣) وهذا يصحح رواية : « استيقظ »، لكن وجه الكلام وحديث أنس وسياقه يدل على « سقط » كما قاله البخارى .

وقوله: « قلنا: شديدًا يارسول الله » راجع على قوله: « كيف ترون بفرح رجل \_ أى سراة \_ فرحًا شديدًا ، أو يفرح فرحاً شديدًا » .

وقوله: « بجذل شجرة » أى أصلها القائم ، وبالذال المعجمة ، يقال بفتح الجيم وكسرها، ومن رواه بالراء فقد أخطأ .

قال الإمام: خرّج مسلم في التوبة: حدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد، كلاهما عن عبيد الله بن إياد، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله على : «كيف يقولون برجل انفلتت منه راحلته، يجر زمامها » هكذا خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد في رواية ابن ماهان والكسائي، وجعفر هذا شيخ لمسلم لم يرو عنه إلا هذا الحديث، وهو كوفى، يعرف بربيعة، حدث عنه بقى بن مخلد الأندلسي. وخرجه أبو مسعود عن جعفر بن حميد، وهو الصواب. وروى عن أبي أحمد الجلودى: حدثنا يحيى بن يحيى وعبد بن حميد مكان: «جعفر بن حميد» وهو وهم.

<sup>(</sup>١) في ح: ألفاه.

<sup>(</sup>٢) انظر : مجمع الأمثال للميداني رقم (١٧٦٤) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ك الدعوات .

#### (٢) باب سقوط الذنوب بالاستغفار ، توبة

9 \_ (۲۷٤۸) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ قَيْس \_ قَاصِّ عُمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزِيز \_ عَنْ أَبِي صرْمَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ؛ أَنَّهُ قَالَ ، حَيَنَ حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ : كُنْتُ كَتَمْتُ عَنْكُمْ شَيْئًا سَمَعْتُهُ مَنْ رَسُول الله ﷺ ، سَمَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : «لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُدُنْبُونَ لَحَلَقَ اللهَ خَلْقًا يُدْنبُونَ ، يَغْفَرُ لَهُمْ » .

1٠ \_ (...) حدثنا هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْلَىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، حَدَّثَنَى عِياضٌ \_ وَهُوَ ابْنُ عَبْد الله الفهرِيُّ \_ حَدَّثَنَى إِبْراًهِيمُ بَنُ عُبَيْد بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ كَعْب الْقُرَظَىِّ ، عَنْ أَبِي صَرْمَةَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ : "لَوْ أَنْكُمْ لَمْ تَكَنْ لَكَم ذُنُوبٌ ، يَغْفِرُهَا الله لَكَمْ ، لَجَاءَ الله بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ ، يَغْفِرُهَا لَهُ لَكُمْ . لَجَاءَ الله بِقَوْمٍ لَهُمْ ذُنُوبٌ ، يَغْفِرُهَا لَهُمْ » .

قال القاضى: وقوله: عن محمد بن قيس قاضى عمر بن عبد العزيز ، كذا للعذرى ، ولغيره: «قاص» بالصاد المهملة من القصص ، وكلاهما مذكوران . وقد ذكر البخارى فى التاريخ الروايتين (١) ، وحكى عن حماد: «قاص أو قاضى عمر » بالشك . وذكر عن ابن إسحق قال: وكان قاصاً ، قال: قصصت على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة ، وهذا يصحح رواية من قال: إنه من القصص ، وهو أبو عثمان محمد بن قيس الزيات ، مولى يعقوب القبطى ، مدنى .

وقول أبى أيوب فى هذا الحديث حين حضرته الوفاة : كتمت عنكم علمًا سمعته من رسول الله على الله على الكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ، يغفر لهم » هذا من فضل الله العظيم وكرمه الجسيم . وكتمه مخافة الاتكال ، وغلبة الرجاء ، والأمانى ، وتعطيل العمل . ثم خاف الحرج بكتمانه جملة قبل موته ، فأنبأ به ليزول عنه الحرج ، مع ما فيه لنفسه من الرجاء عند حضور موته .

وهكذا يجب لمذكر الناس وواعظهم ألا يكثر عليهم من أحاديث الرجاء لئلا ينهمكوا فى المعاصى والتعطيل للأعمال والاتكال ، ويكون وعظه أغلب عليه التخويف والتحذير ، ولكن على حد لا يؤيس ولا يقنط ، والإمام فى ذلك كتاب الله تعالى ووعظه . واستحبوا لمن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ١/٢١٢ ، ٢١٣ برقم (٦٦٦) .

۱۱ ــ (۲۷٤۹) حد تنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ جَعْفَر الْجَزَرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «وَالَّذَى نَفْسَى بِيدَه ، لَوْ لَمْ تَذْنِبُوا لَذَهَبَ الله بِكُمْ ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ الله ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ » .

حضر حضور ميت وتلقينه أو من اشتد عليه المرض أن يكون الغالب على ذكر من يكون حينئذ عنده آيات الوعد والغفران وأحاديث الرجاء ؛ لتطيب نفس الميت بلقاء ربه وبلقائه على ما مات عليه من حسن ظنه برحمته .

وذكر حديث قطن بن نسير ، بضم النون وفتح السين مصغراً ، ولم يختلف فيه .

# (٣) باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة ، والمراقبة ، وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات ، والاشتغال بالدنيا

وقوله فى حديثه: عن حنظلة الأسيدى ، بسكون الياء ، فقيل: من بنى تميم . ومن رواه « الأسدى » فقد أخطأ . قال : وكان من أصحاب النبى \_ عليه السلام \_ كذا لأكثر شيوخنا . وفى كتاب ابن عيسى أيضا من كتاب النبى معاً ، وكلاهما صحيح ، وقد جاء كل هذا بعد فى الحديث الآخر مبيناً عن حنظلة التميمى الأسيدى .

قوله: « يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأى العين » : كذا ضبطناه بالضم ، أى كائنا بحال من يراها بعينه ، ويصح النصب على المصدر ، أى يراها رأى عين .

وقوله: « عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » كذا روايتنا فيه عن جميعهم بالفاء والسين المهملة ، قال الإمام: قيل : معناه : لاعبته .

قال القاضي : أما « عافسنا » كذا ، فقال الهروى وغيره : معناه : حاولنا ومارسنا .

١٣ ـ (...) حدّثنى إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَد ، سَمَعْتُ أَبِي يَحَدِّثُ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرِيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَّهُ ، فَوَعَظَنَا فَذَكَرَ النَّارَ . قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكُتُ الصَّبْيَانَ وَلاَعَبْتُ الْمَرْأَةَ. قَالَ : وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا الْمَرْأَةَ. قَالَ : وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا تَذْكُرُ . فَلَقِينَا رَسُولَ الله ، نَافَقَ حَنْظَلَةُ . فَقَالَ : « مَهْ » ، تَذْكُرُ . فَلَقِينَا رَسُولَ الله عَلَيْ . فَقَالَ : « مَهْ » ، فَحَدَّثُتُهُ بِالْحَدِيثِ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ . فَقَالَ : « يَا حَنْظَلَةُ ،

والمعافسة : المصارعة ونحوها ، أى حاولنا ما نحتاج من أمور الأزواج والأولاد والمعاش واشتغلنا به ، وأى ملاعبة للضيعات . والضيعات جمع ضيعة ، وهو ما يكون منه معاش الرجل ؛ من مال أو حرفة أو صناعة . وروى الخطابي (١) هذا الحرف : « عانسنا » بالنون ، وفسره : لاعبنا . ورواه القتبي : « عانشنا » بالعين والشين المعجمة ، وفسره : عانقنا . والتفسير الذي ذكرناه أولا ؛ لأنه يجمع الملاعبة وغيره . وقد فسره في الرواية الأخرى فقال: «ضاحكت الصبيان ، ولاعبت المرأة »، ولم يذكر هناك : « الضيعة » .

وقوله: « نافق حنظلة »: أى بما ظهر منه بحضرة النبى الله من الخوف ، خلاف ما كان منه في منزله وانفراده ، خشى النفاق ، إذ أصله إظهار شيء وكتم غيره وستره ، وقد تقدم تفسيره (٢) ، فأعلمه النبي \_ عليه السلام \_ أن الحال منهم لا تقتضى بقاءهم على وتيرة واحدة ، وأن مثل هذا ليس بنفاق ، فأعلمهم أن هذه الحال التي وجدوها من أنفسهم عنده لو كانوا ملازمين لها لصافحتهم الملائكة في الطريق .

احتج بهذا أصحاب الكلام في المقامات والأحوال من متكلمي الصوفية ، واختلفوا في ذلك بحسب اختلافهم في أصولهم ، فقال بعضهم : هذا يدل أنها لم تكن [ لهم ] ( $^{(1)}$  واحالاً]( $^{(2)}$ ) ؛ إذ الحال ما لازم العبد ولم ينتقل عنه ، وأما ما يذهب ويجيء فإنما هو مواجيد ولوائح وعوارض ولوامع بحكم مشاهدة سلطان النبوة . وقال آخرون منهم : بل هي أحوال لهم ، والحال لا يلزم دوامها ؛ ولذا سميت حالا ، وإنما اللازم المقام وكذا اختلافهم في مراتب المقامات والأحوال الجارية في ألفاظهم واصطلاحات كلامهم .

<sup>(</sup>١) انظر : غريب الحديث ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك الإيمان ، ب خصال النفاق برقم (١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) في هامش ح

<sup>(</sup>٤) في ح : حا .

كتاب التوبة / باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. . . إلخ \_\_\_\_\_\_\_ ٢٥١

سَاعَةً وَسَاعَةً، وَلَوْ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِنْدَ الذِّكْرِ ، لَصَافَحَتُكمُ الْمَلاَئِكَةُ ، حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّرُقِ ».

(...) حَدثنى زَهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْن ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعِيد الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ حَنْظَلَةَ التميمِيِّ الْأُسيِّدِيِّ الْكَاتِبِ ، قَالَ : كُنَّا الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَلْسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ ، قَالَ : كُنَّا الْجُرَيْمِ وَلَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِ مَا .

وقوله: فقال: « مه »: أى ما يقول؟ على الاستفهام، والهاء هاء السكت والوقف. وقد يحتمل هنا الزجر والتعظيم للأمر، مثل: بخ بخ. ويقال بالسكون وبالكسر والتنوين.

#### (٤) باب في سعة رحمة الله تعالى ، وأنها سبقت غضبه

١٤ ـ (٢٧٥١) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّتَنَا الْمُغيرَةُ ـ يَعْنى الْحزَامِيَّ ـ عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ قَالَ : « لَمَّا خَلَقَ الله الْخَلْقَ ، كَتَبَ الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلْكِ قَالَ : « لَمَّا خَلَقَ الله الْخَلْقَ ، كَتَبَ فَي كِتَابٍ ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلَبُ غَضَبِي » .

١٥ \_ (...) حدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الْعُرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً : « قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي ».

١٦ ـ (...) حدّثنا عَلَى ّبْنُ خَشْرَم ، أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ ،عَنِ الْحَارِث بْنِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَطَاء بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ :قَالَ رَسُولَ الله عَلِي ۖ : ﴿ لَمَّا قَضَى الله الْخَلَقَ ،كَتَبَ فَى كَتَابِه عَلَى نَفْسه ،فَهُو مَوْضُوعٌ عنْدَهُ : إِنَّ رْحَمتى تَعْلَبُ غَضَبى».

١٧ \_ (٢٧٥٢) حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي يُونُس ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَةً ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :سَمِّعْتُ رَسُولَ يُونُس ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَةً ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :سَمِّعْتُ رَسُولَ

وقوله: « إن رحمتى تغلب غضبى » ، وفى الرواية الأخرى : « سبقت رحمتى غضبى» قال الإمام :غضب الله عزوجل ورضاه يرجعان إلى إرادته لإثابة المطيع ومنفعة العبد وعقاب العاصى وضرر العبد (١) ، فالأول منهما يسمى رحمته ، والثانى يسمى غضبه وإرادة الله سبحانه قديمة أزلية ، بها يريد سائر المرادات ، فيستحيل فيها الغلبة والسبق ، وإنما المراد هاهنا متعلق الإرادة من النفع والضر ، فكان رفقه بالخلق ونعمه عليهم أغلب من نقمه وسابقة لها ، فإلى هذا يرجع معنى الحديث .

وقد اختلف شيوخنا في معنى الرحمة ، هل ذلك راجع إلى نفس الإرادة للتنعيم أو إلى التنعيم بنفسه ؟ وإنما يحتاج إلى هذا الاعتبار على القول بأن ذلك راجع إلى نفس الإرادة.

قال القاضى : الغلبة هنا والسبق بمعنى ، والمراد بهما الكثرة والشمول ، كما يقال : غلب على فلان حب المال أو الكرم أو الشجاعة : إذا كان أكثر خصاله .

وقوله: « جعل الله الرحمة مائة جزء » الحديث ،كذا رويناه بضم الراء ويقال بفتحها ، ومعناه : العطاف والرحمة . وفي الحديث الآخر : « خلق الله مائة رحمة ، فوضع

<sup>(</sup>١) مذهب السلف : إثبات صفتى الرحمة والغضب من غير تأويل وكيفية .

الله عَظِّةً يَقُولُ: ﴿ جَعَلَ اللهِ الرَّحْمَةَ مِاثَةَ جُزْء ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تَسْعَةً وتَسْعِينَ ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاَّحَمُ الْخَلاَئِقُ ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدَهَا ، خَشْيَة أَنْ تُصيبَهُ » .

١٨ ــ (...) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيبَةُ وَابْنُ حُجْر، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ــ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر ــ عَنِ الْعَلاَءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؛ أَنَّ رَسَولَ الله عَلَيْهُ قَالَ : «خَلَقَ الله مائةَ رَحْمة ، فَوَضَعَ وَاحدةً بَيْنَ خَلقه ، وَخَبَأَ عنْدَهُ مائةً ، إلاَّ وَاحدةً » .

19 ــ(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْرِ ،حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلَك ، عَنْ عَطَاء ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ : ﴿ إِنَّ لِلَه مَائَةَ رَحْمَة ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحدَةً بَيْنَ الْهِ إِنَّ لَلْهِ مَائَةً رَحْمَة ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحدَةً بَيْنَ الْهِ فَ الْعَلْفُ وَلَا نُسِ وَالبَهَامُ مِ وَالْهُوَامِّ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وَبِهَا تَعْطَفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَأَخَرَ الله تَسْعًا وَتَسْعِينَ رَحْمَةً ، يَرْحَمُ بِهَا عَبَادَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة ».

٢٠ (٢٧٥٣) حدّثنى الحكم بن مُوسَى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بن مُعَاذَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمان التَّيْمِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُوَّلُ الله عَلَيُّ : «إِنَّ لله مِائَةَ رَحْمَةٍ ، فَمِنْهَا رَحْمَةٌ بِهَا يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ ، وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ » .

(...) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى ،حَدَّثَنَا الْمُعْتُمَرُ ، عَنْ أَبِيه ، بهَذَا الإسْنَاد.

٢١ ــ (...) حدثنا ابْنُ نُمَيْرِ ،حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ،عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد ،عَنْ أَبِي هِنْد ،عَنْ أَبِي هِنْد ،عَنْ أَبِي هُنْد ،عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ سَلْمَانَ ،قَالَ :قَالَ رَّسُولَ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ الله خَلَقَ ، يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي وَالأَرْضِ ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي

[واحدة](١) بين خلقه، وخبأ عنده مائة إلا واحدة » وفي الرواية الأخرى : « يرحم الله بها عباده يوم القيامة » : عبارة عن كثرة رحمة الله في الدنيا والآخرة ، وأنها في التمثيل على ما عهد من تراحم الناس كالعدة التي ذكر ، وقد يحتمل أنها تجزئةً صحيحة في أنواع الرحمة، والله يختص بقية أنواعها على هذه التجزئة .

وقوله: « كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض » أى ملؤها ، كأنها تعم ذلك [فيكون طبقاً له ](٢) .

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل .

الأرْضِ رَحْمَةً، فَبَهَا تَعْطَفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقيَامَة أَكْمَلَهَا بِهَذه الرَّحْمَة » .

٢٢ ــ (٢٧٥٤) حدّ ثنى الْحَسَنُ بْنُ عَلَى ّالْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّميمِيُّ ــ وَاللَّفْظُ لِحَسَنِ ــ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ قَالَ :قَدَمَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى بَسُبى ، فَإِذَا امْراَّةٌ مِنَ السَّبِي ، تَبْتَغِي ، إِذَا وَجَدَتُ صَبِيا فِي السَّبِي، أَخَذَتُهُ فَالصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَى وَسُولُ الله عَلَى وَالله ، وَهِي رَسُولُ الله عَلَى وَالله ، وَهِي تَقْدرُعَلَى أَلا تَطْرَحَهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

٢٣ \_ (٢٧٥٥)حد ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْر، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَر . قَالَ بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ ،عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولً الله عَنْ الْعَقُوبَةَ ،مَا طَمِعَ بِجَنَتهِ أَحَدٌ ، وَسُولً الله عَنْ الْعُقُوبَةَ ،مَا طَمِعَ بِجَنَتهِ أَحَدٌ ، وَلَوْيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ الله مِنَ الْعُقُوبَةَ ،مَا طَمِعَ بِجَنَتهِ أَحَدٌ ، وَلَوْيَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا قَنَطَ. مِنْ جَنَّته أَحَدٌ » .

٢٤ ـ (٢٧٥٦) حّدثنى مُحَمَّدُ بن مَرْزُوقَ بن بنت مَهْدَى بن مَبْمُون ، حَدَّنَنَا مَالكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنِ أَبِي هُرِيْرَة ؛ أَنَّ رَسُولً الله عَلَيْهَ قَالَ: «قَالَ رَجُلُ لَهُ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لَ لأَهْله : إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ ، ثُمَّ اذْرُوا نَصْفَهُ فِي قَالَ: «قَالَ رَجُلُ للهَ يَعْمَلُ حَسَنَةً قَطُّ للهَ عَلَيْهِ لَيُعَذَّبنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْر . فَوَالله ، لَئِنْ قَدَرَ اللهَ عَلَيْهِ لَيُعَذَّبنَّهُ عَذَابًا لاَ يُعَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْمَالَمِينَ. فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ ، فأَمَرَ الله الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيه ، وَأَمَرَ اللهِ لَبُحْر فَجَمَعَ مَا فِيه ، وَأَمَرَ اللهِ فَجَمَعَ مَا فِيه ، وَأَمْرَ اللهِ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمْرَ اللهِ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمْرَ اللهُ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمْرَ اللهُ لَبُرُ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمْرَ اللهُ لَهُ مَا فِيهِ . ثُمَّ قَالَ : لِمَ فَعَلْتَ هَذَا ؟قَالَ : مِنْ خَشْيَتِكَ يَارَبِ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَعَفَرَ اللهُ لَهُ ».

٢٥ ــ (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ــ قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ

وقوله: فإذا امرأة من السبى تبتغى ، إذا وجدت صبياً أخذته »: كذا فى جميع نسخ مسلم ولرواته ، وفيه وهم . وفي كتاب البخارى «تسقى » (١) مكان « تبتغى » ، وهو وجه الكلام وصوابه.

<sup>(</sup>١) البخارى ، ك الأدب ، ب رحمة الولد وتقبيله ٨/٨ .

رَافِع \_ وَاللَّفُظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا \_ عَبْدُ الرِّزَّاق ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : قَالَ لِيَ الزَّهْرِيُّ : أَلاَ أُحَدَثُك بِحَدِيثِينِ عَجِيبَيْنِ ؟ قَالَ الزَّهْرِيُّ : أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخَرَانِي بَعْكَ فَقَالَ : ﴿ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسه ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيه فَقَالَ : إِذَا أَنَا مُتُ قَالَ : ﴿ أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسه ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيه فَقَالَ : إِذَا أَنَا مُتُ قَالَ : فَأَعْرِقُونِي ، ثُمَّ اسْحَقُونِي ، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ . فَوَالله ، لَيْن قَدَرَ عَلَى مَا لَيْح فِي الْبَحْرِ . فَوَالله ، لَيْن قَدَرَ عَلَى مَا عَذَبَهُ بِهِ أَحَدًا . قَالَ : فَقَعَلُوا ذَلِكَ بِه . فَقَالَ للأَرْضِ: أَدِّي مَا عَذَبَهُ بَعْ مَا عَذَبَهُ بِه . فَقَالَ لَلاً رُضِ: أَدِّي مَا عَذَبُهُ بَعْ مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ : خَشْيَتُكَ يَارَبِ \_ أَوْ قَلَلَ \_ مَخَافَتُكَ ، فَعَفَرَ لَهُ بِذَلِكَ ﴾ .

(٢٦١٩) قَالَ الزُّهْرِيُّ:وَحَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «دَخَلَت امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هَرَّة رَبَطْتُهَا ، فَلاَ هِي أَطْعَمَتْهَا ، وَلاَ هِي أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشَ الأَرْض، حَتَّى مَاتَتُ هَزْلاً ».

قَالَ الزُّهْرِيُّ : ذَلكَ ، لئكاَّ يَتَّكلَ رَجُلٌ ، وَلاَ يَيْأَسَ رَجُلٌ .

٢٦ ــ (٢٧٥٦) حدّ ثني أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَى الزُّبَيْدِيُّ قَالَ الزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنَى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « أَسْرَفَ عَبْدٌ عَلَى نَفْسِهِ » بِنَحْوِ حَديثِ مَعْمَرٍ . إِلَى قَوْله : « فَغَفَرَ الله لَهُ » .

وَلَمْ يَذْكُر ْ حَديثَ الْمَرَّأَة في قصَّة الهرَّة .

وَفَى حَدَيثِ الزُّبَيْدَىِّ قَالَ : « فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَ لِكُلِ شَيءٍ أَخَذَ منْه شَيْئًا : أَدِّ مَا أَخَذْتَ مَنْهُ » .

وقوله: « أسرف رجل على نفسه »: أى أخطأ وزاد [ على خطأ غيره] (١)، وغلا فى المعاصى ، وجاوز قصد الأمر (٢) والسرف: الخطأ ، وهو أيضاً: مجاوزة القصد فى الأمور.

وقوله: «لما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا مت فأحرقونى »إلى قوله: « فوالله ، لئن قدر الله على ليعذبنى عذاباً ما عذب به أحد » ثم قال آخره: « فقال : لم فعلت هذا ؟ فقال: من خشيتك يارب ، وأنت أعلم ، فغفر له »، قال الإمام : لا يصح حمل هذا الحديث على

<sup>(</sup>۱) في هامش ح

<sup>(</sup>٢) في ح : الأمور .

أنه أراد بقوله: «قدر على » من القدرة، فإنه من شك في كون البارى \_ سبحانه \_ عارف به، وقد ذكر في آخر الحديث أن الله تعالى قال له : « ما حملك على ما صنعت ؟ قال : من خشيتك يارب \_ أو مخافتك \_ فغفر له بذلك » ، والكافرلا يخشى الله ولا يغفر الله له . فإذا ثبت ألا يصح حمل الحديث على هذا المعنى فيحمل على أحد وجهين : إما أن يكون المراد به : لئن قدر على ، بمعنى: قدر على العذاب . ويقال : قدر وقدر بمعنى واحد، أو يكون أراد : قدر على ، بمعنى : ضيق على ، قال الله تعالى: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَاحد، أو يكون أراد : قدر على ، بمعنى : ضيق على ، قال الله تعالى: ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ وَله تعالى : ﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ (١) » وهكذا القول في قوله تعالى : ﴿فَظَنَ أَن لَن نَقْدرَ عَلَيْه (٢) » (٣) .

قال القاضى: قد اختلف فى تأويل قوله هذا ، فقيل ماتقدم ، وقيل : بل قال ما قاله وهو غير ضابط لكلامه ولا معتقد لظاهره ، بل لما اعتراه من الخوف أو من الجزع الذى استولى عليه ، فلذلك لم يؤاخذه به ولم يضبط قوله ، كما لم يضبط الآخر فى الحديث المتقدم من شدة الفرح ودهش بغته السرور ، وقوله : « أنت عبدى وأنا ربك » (٤) وقد قال فى غير مسلم : « فلعلى أضل الله » (٥) أى : أغيب عنه . وهذا يشعر أن قوله : « لئن قدر الله على » هناك على ظاهره المنكر ، لاعلى ماتأول قبل ، لكن العذر عنه ما ذكرناه . وقيل : بل هذا نوع من مجاز كلام العرب وبديع بلاغتها ، سمى عند أهل النقد بتجاهل العارف ، وسماه ابن المعتز فى « كتاب البديع » : مزج الشك باليقين ، كقوله تعالى : ﴿لَعَلَّهُ العَارِف ، وسماه ابن المعتز فى « كتاب البديع » : مزج الشك باليقين ، كقوله تعالى : ﴿لَعَلَّهُ السَاعِ ، وقول الشاعِ : .

#### [ أأنت أم أمّ سالم ] <sup>(٨)</sup>

فصورته صورة الشك ، والمراد التحقيق ، وقيل : بل هذا رجل جهل صفة من الصفات.

وقد اختلف في جاهل الصفة ، هل هو كافر أم لا ؟ فمن كفره بذلك الطبرى ، وقاله الأشعرى أولا .

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الجهل بالصفة لايخرجه عن اسم الإيمان بخلاف جحدها ، وإليه رجع الأشعرى قال : لأنه لم يعتقد اعتقاداً ، فقطع بصوابه، ورآه ديناً وشرعا ، وإنما يكفر من اعتقد أن مقاله حق . قالوا ولو بوحث أكثر الناس عن الصفات وبوحث عنها من

(٨) سقط من ز ، والمثبت من ح .

 <sup>(</sup>١) الفجر: ١٦.
 (٢) زيد بعدها في ز لفظة « أحد » .
 (٣) الأنبياء : ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) رقم (٧) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) أحمد ٥/٥ ، ومجمع الزوائد ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٦) طه : ٤٤ . (٧) سبأ : ٢٤ .

٧٧ \_ (٢٧٥٧) حَدثنى عُبَيْدُ اللّه بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِى ، حَدَّثَنَا أَبِى ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْد الْغَافِرِ يَقُولُ : سَمَعْتُ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْدَ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْدَ الْخُدُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْدَ الْعَافِرِ يَقُولُ : سَمَعْتُ أَبَا سَعِيد الْخُدُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللّهِ مَالا وَوَلَدًا . فَقَالَ لُولَدِه : لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ اللّهِ مَالاً وَوَلَدًا . فَقَالَ لِولَدَه عَلَى اللّهِ عَنْدَ اللّه عَلَى اللّهِ عَلْمَى أَنَّهُ قَالَ \_ ثُمَّ السَّحَقُونِي، وَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ ، فَإِنِّى لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللّه خَيْرًا ، وَإِنَّ اللّه يَقْدُرُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه يَقْدُرُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه يَقْدُرُ عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْلِه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه

يدعى العلم لما وجد العالم بها إلا قليلاً .

وقيل: كان هذا في زمن الفترة وحيث ينفع مجرد التوحيد. وقيل: قد يحتمل أن زمنهم كان حينئذ وشرعهم فيه جواز عفو الله عن الكافر ، بخلاف شرعنا ؛ إذ ذلك من مجوزات العقول عند أهل الحق ، وإنما منعنا ذلك بالشرع ، وقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ ﴾ (١) الآية ، وفعله ما فعله من الخوف بنفسه عند الآخرين ، ليس لأنه اعتقد أنه (٢) يخفى بذلك عن الله ويعجزه ، بل إزراء على نفسه ومعاقبته لها بما قدر عليه بعصيانها وإسرافها ، ورجاء أن ذلك ينفعه عند الله إن ضيق عليه وعاقبه على أحد التأويلين الأولين ، أو قدر عليه بعثه وحشره ، أو لعله لم يكن يرد حينئذ بالحشر شرع يقطع به . فيكون بالشك فيه أو التكذيب كافرا ؛ إذ هو من مجوزات العقول ، وإنما يعلم وجوبه ووجوده بالشرع .

وفيه فضيلة الخوف والخشية ، وأنها من مقامات الإيمان وأركان الإسلام ، وهى التى نفعت آخراً هذا السرف وغفر له بسببها .

وأما قوله في الرواية الأخرى : « راشه الله مالاً » بألف ساكنة وشين معجمة ، كذا للرواة ، وهو الصواب . وعند الفارسي: « رأسه » بهمزة وسين مهملة ، ولا وجه لها هنا .

قال الإمام: قال ابن الأعرابي: الرياش: المال المستعار، والريائش أيضًا: الأكل والشرب، وفي حديث عائشة \_ رضى الله عنها \_: « كان يريش مملكها »: أي كان يفضل على المحتاج فيتحسس حالته. قال القتبي: أصله: الريش، كأن المقدم (٣) لا نهوض به (٤) مثل المقصوص من الطير، وجعل الريش مثلا للباس.

قوله في بعض طرقه : « رغسه الله مالا وولدًا » . قال أبو عبيد : (٥) قال الأموى : معناه أكثر له منه وبارك له فيه . قال أبو عبيد : يقال منه : رغسه الله يرغسه رغسا : إذا كان

النساء : ٤٧ .
 النساء : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) في ح : المعدم . (٤) في ح : له .

<sup>(</sup>٥) انظر: غريب الحديث ١٧٠/١ .

يُعَذِّبنِي . قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا ، فَفَعَلُوا ذَلكَ بِه،وَرَبِّي . فَقَالَ الله : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ الله : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ : مَخَافَتُكَ . قَالَ : فَمَا تَلاَ فَاهُ غَيْرُهَا » .

٢٨ ــ (...)وحد ثناه يَحْيَى بْنُ حبيب الحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : قَالَ لِي أَبِي أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا لِي أَبِي : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثنَى ، حَدَّثَنَا أَبُو الْولِيد ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ ، كَلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ . ذَكَرُوا جَمِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِه . وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي كَلاَهُمَا عَنْ قَتَادَةَ . ذَكَرُوا جَمِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَة نَحْوَ حَدِيثِه . وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ وَأَبِي

ماله ناميًا كثيرا ، ولذلك هو في الحسب وغيره .

وأما قوله في بعض طرقه: « فلم يبتئر ، عند الله خيراً » قال مسلم: فسرها قتادة: لم يدخر عند الله خيرا ، وفي بعض طرقه: لم يدخر عند الله خيرا ، وفي بعض طرقه: «ما امتأر » بالميم ، قال الهروى (١): «لم يبتهر خيرا »: أى لم يقدم [حسنة ](٢) خيرا لنفسه ولم يدخرها ، يقال : بأرت الشيء وابتأرته ، إذا ادخرته وخبأته ، ومنه قيل للحفرة: البؤرة ، ويقال أيضا : ائتبرت بمعنى .

قال القاضى: أكثر روايات شيوخنا فيه فى حديث عبيد الله بن معاذ: « لم أبتهر » بالهاء، وعند ابن ماهان: « ابتأر » بالهمزة كما تقدم ، وهو المعروف ، لكن قد تبدل الهمز من الهاء والهاء منها ، فإن صحت الرواية فتخرج على هذا ، كما تأولوا رواية: « امتأر » بالميم أنها مبدلة من الباء .

وقوله في حديث معاذ هذا: « وإن الله يقدر على أن يعذبنى » كذا الرواية عند جميعهم ، وفي الكلام تلفيف ، فإن أخذ على ظاهره ونصب الاسم العزيز وكان يقدر موضع خبر إن ، استقام اللفط وصح المعنى ، لكنه مخالف لما تقدم من قوله قبل في صورة شك في ذلك وتردده . قال بعض المشايخ : صواب الكلام بإسقاط « إن » الآخرة وتخفيف «إن» الأولى ورفع الاسم ، وكذلك قيدناه عن بعضهم ، فيكون : وإن الله يقدر على تعذيبي، وتوافق قوله في سائر الروايات : « فإن قدر الله على عذبني» .

وقوله بعده: « فأخذ منهم ميثاقاً ، ففعلوا ذلك به وربى » . كذا فى كتاب مسلم على القسم من المخبر بذلك عنهم على صحة ماذكر ، وفى البخارى : « فأخذ منهم ميثاقاً وربى ، ففعلوا ذلك به » (٣) . قال بعضهم : وهو الصواب .

<sup>(</sup>۱) انظر: غریب الحدیث ۱۶۸/۱ . (۲) فی هامش ح .

 <sup>(</sup>٣) ك التوحيد ، ب قول الله : ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ ٩/ ١٧٨ .

عَوانَةَ : « أَنَّ رَجُلاً مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ الله مَالاً وَوَلَدًا » . وَفِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ : « فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَرْ عِنْدَ الله خَيْرًا » . قَالَ : فَسَّرَهَا قَتَادَةُ : لَمْ يَدَّخِرْ عِنْدَ اللّهِ خَيْرًا . وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ : « فَإِنَّهُ ) والله ، مَا ابْتَأْرَ عَنْدَ الله خَيْرًا » . وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوانَةَ : « مَا امْتَأْرَ » بِالْمَيمِ .

قال القاضى: وكلاهما عندى متقارب فى المعنى والقسم ، ووجدته فى بعض نسخ مسلم ، ولم يكن عند أحد من شيوخنا إلا فى أصل القاضى التميمى من طريق ابن الحذاء: «وفعلوا ذلك وذرى » ، فإذا صحت هذه الرواية فهو وجه الكلام ؛ لأنه قد أمرهم فى الحديث أن يذروه فى الريح ، وتكون الذال قد سقطت على [ الكاتب ] (١) للحديث فتغير اللفظ ، ويكون « وربى » قد غير من لفظ اشتق من الرباب بالكسر وهو العهد ، أى أخذ منهم ميثاقًا وعهدا . والإربة ، بكسر الراء وتشديد الباء : المعاهدون . وقد رأيت بعض الشارحين مال إلى تفسير الحرف بهذا ، لكنه لم يقدم الحرف على هذا ، والله أعلم . وذكر ابن شهاب بإثر حديثه بغير هذا الحديث : « دخلت امرأة النار فى هرة » الحديث (٢) ، قد فسرناه قبل .

وقوله: « آخره لئلا يتكل رجل ولا ييأس » لما ذكر الحديث الأول وفيه من رحمة الله لهذا الذي أسرف وجهل صفة ربه ، خشى على سامعيه الاتكال والاعتماد على الرجاء ، وتعطيل الأعمال ، فجاء في الحديث الآخر [ المخوف بعذاب الهرة لأجل هذه ربطتها ] (٣) ، فظاهر الأمر أنه من صغائر الذنوب (٤) ليمزج الرجاء بالخوف ليعتدل حال المطيع . فعبادة الحلق لله بين الرجاء والخوف ، وهكذا يجب للواعظ والمذكر مزج أمره ومعاناة ذكره، ويكون الغالب التخويف ؛ لأن النفوس إلى الرجاء والدعة أميل ، ومن العمل والتكاليف أثقل .

<sup>(</sup>١) كذا في ز ، وفي ح : الكتاب .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك البر والصلة ، ب تحريم تعذيب الهرة ، برقم (١٣٥) .

<sup>(</sup>٣) هُدَدا في ز ، أما في ح : ليخوف به بعذاب هذه لأجل هرة ربطتها .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ز ، أما في ح : الأمور .

### (٥) باب قبول التوبة من الذنوب ، وإن تكررت الذنوب والتوبة

٢٩ ـ (٢٧٥٨) حدّ ثنى عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَّاد ، حَدَّتْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ إِسْحَقَ ابْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَة ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَة ، عَنْ النَّبِيِّ ابْنِ عَبْد اللّه بْنِ أَبِي طَلْحَة ، عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ : « أَذْنَب عَبْدٌ ذَنْبًا ، فَقَالَ : اللّهُمَّ ، اغْفَرْ لَى ذَنْبى . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدى ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذ بالذَّنْب . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَىْ رَبِّ ، اغْفِرْ لَى ذَنْبى . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَبْدى أَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَىْ رَبِّ ، اغْفِرْ لَى ذَنْبى . فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَبْدى أَذُنَب عَبْدى ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَى رَبِّ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَى رَبِّ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْب . ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَى رَبِّ يَغْفِرُ الذَّنْبَ عَبْدى ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنْ لَهُ رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبَ عَبْدى ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنْ له رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ عَبْدى ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنْ له رَبًا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بَالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بَالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بَالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بَالذَّنْبَ ، وَيَأَخُذُ بَالذَّنْب . وَيَأْخُذُ بَالذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بَا لَاذَنْب . اعْمَلُ مَا شِئْتَ فَقَدْ خَفَرْتُ لَكَ » .

قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى : لاَ أَدْرِي أَقَالَ في النَّالئَة أَو الرَّابِعَة : « اعْمَلْ مَا شَنْتَ » .

(...) قَالَ أَبُو أَحْمَـدَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّـدُ بْنُ زَنْجُويَـةَ الْقُرَشِـيُّ الْقُشَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّاد النَّرسيُّ ، بَهذَا الإِسْنَاد .

٣٠ ـ (...) حدّ ثنى عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، حَدَّ ثَنِى أَبُو الْولَيد ، حَدَّ ثَنَا همَّامٌ ، حَدَّ ثَنَا همَّامٌ ، حَدَّ ثَنَا هِمَّامٌ ، حَدَّ ثَنَا هِمَّامٌ ، حَدَّ ثَنَا هِمَّا بُنُ أَبِي طَلْحَة ، قَالَ : كَان بِالْمَدَينَة قَاصٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَة . قَالَ : فَسَمِعْتُ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَّهُ يَقُولُ : عَمْرَة . قَالَ : فَسَمِعْتُ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَّهُ يَقُولُ : ﴿ وَنَكُرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ : ﴿ أَذْنَبَ ذَنْبًا ﴾. ﴿ إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا ﴾. وفي النَّالِثَة : ﴿ قَدْ خَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ ﴾ .

٣١ \_ (٢٧٥٩) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى مُوسَى ، عَنِّ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ : « إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ

وقوله : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب

كتاب التوبة / باب قبول التوبة من الذنوب . . . إلخ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » .

(...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ.

مسىء الليل ، حتى تطلع الشمس من مغربها » ، قال الإمام : المراد بهذا القبول على التائب؟ لأنه قد جرت العادة أن الإنسان إذا نول ما يقبله بسط يده إليه ، وإذا رأى من يحبه بسط يده إليه ، وإذا نول مايكره قبض يده عنه . فخاطب العرب من حيث تفهم ، وذكر أمثالاً محسوسة ليوكد معنى ما يريده في النفس وأما يد الجارجة فمستحيلة على الله \_ سبحانه . والبسط والقبض من صفات الأجسام ، واليد قد تطلق في اللغة على النعمة ، وهذا المعنى المشهور في اللسان يقارب ما قلناه ؟ لأن ما يقبله \_ سبحانه \_ من قبول توبة عباده من إحدى نعمه عليهم ، وكذلك مايفعله من النعم بالتائين .

وأما إثبات اليدين لله \_ سبحانه \_ من غير أن تكون يدى جارجة ، بل صفتين من الصفات قديمة أزلية فأثبتهما القاضى أبو بكر بن الطيب وغيره من أثمتنا ؛ لقوله تعالى: ﴿ لِمَا خُلَقْتُ بِيدَيُ ﴾ (١) ، فأثبت اليدين هنا صفتين قديمتين ؛ لأن صرف اليد هاهنا عنده إلى النعمة لايليق بهذا الموضع ؛ لأن النعمة مخلوقة ولا يخلق مخلوق بمخلوق ، وصرفها إلى القدرة يمنع منه التثنية ، والقدرة واحدة بلا خلاف .

وأبو المعالى مال إلى نفى ذلك ، وحمل القرآن على التجوز ، وأن المراد أن الله بسبحانه بخلق آدم بغير واسطة ، بخلاف غيره من بنيه ، فكنى عن ذلك بأنه خلقه بيديه ؛ لأنا إذا لم يكن بيننا وبين ما يكون من الأفعال وسائط عبر عن ذلك بأن يقال : فعلته بنفسى، وتوليته بيده . والقصد تميز آدم بالاختصاص . وقد يجمع الشيء تفخيما وإن كان واحداً ، والعرب تفعل ذلك وهذا المعنى سلك الأئمة في هذه الآية .

وإن قلنا بإثبات اليد على طريقة القاضى ، فلابد من تأويل الحديث على نحو ما قلناه لذكر البسط فيه ، وإنما يبقى النظر في معنى اليد وإضافة هذا الأمر إليها .

قال القاضى : وقيل (٢) يحتمل أن اختصاصه النهار هنا والليل ــ وإن كانت التوبة مقبولة أى وقت كانت \_ فالمراد بذلك أوقات مخصوصة كثلث الليل ، وبعد الزوال ، والوقتين المشهودين وحضرة النداء ؛ لما جاء من أن أبواب السماء تفتح فيها .

<sup>(</sup>۱) ص : ۷۵ .

<sup>(</sup>۲) هكذا في ز ، وفي ح : وقد .

### (٦) باب غيرة الله تعالى ، وتحريم الفواحش

٣٢ \_ (٢٧٦٠) حدّ ثنا عُثْمَان بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَان ُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَاثِل ، عَنْ عَبْد الله ، قَالَ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ عُثْمَانُ \_ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى وَاثِل ، عَنْ عَبْد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لَيْسَ أَحَدُ أُحَبَّ إلَيْهِ المَدْحُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَرَّ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ » .

٣٣ ـ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْد الله بنُ نُمَيْر وَأَبُو كُرَيْب، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقيق ، عَنْ عَبْد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لاَّ أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ الله ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَّاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنها وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدُ أَحَبً إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ الله » .

٣٤ ـ (...) حد ثنا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ . قَالَ : سَمعْتُ أَبَا وَائل يَقُولُ : سَمعْت عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود يَقُولُ ـ قُلْتُ لَهُ : آنْتَ سَمعْتَهُ مِنْ عَبْدَ الله ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَرَفَعَهُ ـ أَنَّهُ قَالَ : « لاَ أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ الله ، وَلذَلكَ حَرَّمَ اللهوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَلاَ أَحَدُ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِن الله ، وَلذَلكَ مَدَحَ نَفْسَهُ » .

٣٥ ـ (...) حدّ ثنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ـ جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مَالِكَ بْنِ الْحَارِث ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لَيْسَ عَنْ عَبْد الله عَنْ عَبْد الله عَنَّ وَجَلَّ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وكَيْسَ أَحَدٌ أَعْيرَ مِنَ الله عَنَّ وَجَلَّ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وكَيْسَ أَحَدٌ أَعْيرَ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وكَيْسَ أَحَدٌ أَعْيرَ مِنَ الله ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ إِلَيْهِ الْعُنْدُ مِنَ الله ، مِنْ أَجْل

وتقدم الكلام على قوله: « ليس أحد أغير من الله » (١) وقد جاء في نفس الحديث تفسير غيرة الله بما رفع الإشكال في رواية عمرو الناقد قال: « وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما

<sup>(</sup>١) انظر : ك اللعان ، برقم (١٩) .

ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ » .

٣٦ \_ (٢٧٦١) حدّ ثنا عَمْرُ و النَّاقدُ ، حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُلَيَّهَ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : قَالَ يَحْيَى : وَحَدَّ ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « إِنَّ الله يَغَارُ ، وَإِنَّ المُؤْمِنِ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ الله أَنْ يَأْتِي المُؤْمِنِ مَا حَرَّمَ عَلَيه» .

(٢٧٦٢) قَالَ يَحْيَى : وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبْيْرِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَتْهُ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « لَيْسَ شَيَّءٌ أَغْيَرَ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ» .

(۲۷۲۱) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبَان بْنُ يَزِيدَ وَحَرْبُ بُنُ شَدَّاد ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِير ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ رِوَايَةً حَجَّاج . حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ خَاصَّةً . وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَيثَ أَسْمَاءٍ .

٣٧ \_ (٢٧٦٢) وحد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اللَّفَضَّلِ ، عَنْ هَسَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَاً ؟ فَانَ عُرُوةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَاً ؟ أَنَّهُ قَالَ : « لا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ » .

٣٨ ــ (٢٧٦١) حدّ ثنا قُتنْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ــ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد ــ عَنِ العَلاء ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولِ الله عَيَّةً قَالَ : « المُؤْمِنُ يَعَارُ ، وَ اللّه أَشَدُّ غَيْرًا» .

حرم عليه » أي : منعه ذلك وتحريمه له .

وقوله: « والله أشد غيرة »: الغير والغار والغيرة بمعنى واحد ، كله بفتح الغين ، وقيل: معنى « لا شيء أغير من الله »: يحتمل ألا ينبغى لشيء ألا يكون أغير منه فيتعدى بأخذه ، في ذلك ، ويبطش من يجده فيما يكره لحينه بما لا يجب ، دون المجيء بما حده الله من البينة ، ويعجل بالعقوبة ، والله تعالى يعذر ويمهل ، ولذلك ذكر بعده: « ولا أحد أحب إليه العذر من الله » والله أعلم . وقد كان منه عليه السلام - هذا الكلام بإثر قول سعد ما قال: لأضربنه بالسيف غير مصفح .

(...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ العَلاءَ ، بهذَا الإسْنَاد .

وفى قوله: « ليس أحد أحب إليه المدح من الله » فيه تنبيه على عظم الثواب وكثرة الرغبة فى تسبيح الله وتقديسه ، والثناء عليه واجب هنا على ما تقدم من إرادة الثواب [للحامد له] (١) والمثنى عليه والمحمد ، وإنما يجب ذلك منه ويأمرهم به ويريهم أجرهم عليه.

وقوله: « لا أحد أحب إليه العذر من الله » : يحتمل أن يريد للإعذار والحجة ، قال الله تعالى : ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾ (٢) وكذلك قال بعده : « من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل » ويحتمل أن يريد به الاعتذار من خلقه إليهم ؛ لعجزهم وتقصيرهم فيغفر لهم ، كما قال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقَبْلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَاده ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) سقط من ح .

<sup>(</sup>٢) المرسلات : ٦ .

<sup>(</sup>٣) الشورى : ٢٥ .

## (٧) باب قوله تعالى : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات ﴾

٣٩ \_ (٢٧٦٣) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو كَامِل فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الجَحْدَرِيُّ ، كَلاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ \_ وَاللَّفْظ لأبِي كَامِل \_ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا التيسميُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود ؛ أَنَّ رَجُلاً أُصَابَ مِنِ امْرَأَة قُبْلَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَّهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، قَالَ : فَنَزَلَتُ : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١) قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلِى هَذَهِ يَا رَسُولَ الله ؟ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١) قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : أَلِى هَذَهِ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتَى » .

٤٠ \_ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأعْلَى، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ، عَنْ أبيه ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعود ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةَ إِمَّا قُبْلَةً ، أَوْ مَسّا بِيد، أَوْ مَسّا بِيد، أَوْ مَسَّا بِيد، أَوْ مَسَّا بِيد، أَوْ مَسَّا بِيد، يَزِيدَ . أَوْ مَسَّا بَيد، يَزِيدَ . أَوْ مَسَّا بَيد، يَنْ عَنْ كَفَّارَتِهَا . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ ذَكَرً بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ . أَوْ مَسَا

٤١ ــ (...) حدّثنا عُثْمَانَ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التيْمِيِّ ، بِهذا الإسْنَاد . قَالَ أصابَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةَ شَيْئًا دُونَ الفَاحِشَة ، فَأْتَى عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَعَظَّمَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أتَى النَّبِيَّ عَلِّه . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ وَالمُعْتَمِرِ .
 عَلَيْهِ ، ثُمَّ أتَى أبَا بَكْر فَعَظَّمَ عَلَيْهِ ، ثمَّ أتَى النَّبِيَّ عَلِيْكَ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ وَالمُعْتَمِرِ .

وقوله: في الذي أصاب من امرأة قبلة ، فذكر ذلك للنبي على ، فنزلت: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ الآية، وفي الحديث الآخر: « أصاب من امرأة دون الفاحشة » ، وفي الحديث الآخر: « عالجت امرأة في أقصى المدينة ، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها » : يريد بالمعالجة التناول منها ، ولكن بمدافعة ومشقة والمعالجة : المصارعة.

وقوله: « ما دون أن أمسها » يريد به: الجماع ، بدليل الحديث الذي قبله. والمس والمساس: الجماع، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾(٢).

واختلف الناس فى معنى قوله: ﴿ إِنَّ الْعَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّقَاتِ ﴾ فعن جماعة من الصحابة والتابعين : أن المراد بالحسنات : الصلوات ، بدليل أول الآية . قالوا : والصلاة كفارة لصغار الذنوب ، ودل أن القُبلة وشبهها من الصغائر المكفرة بذلك ، وقد جاء فى

(۱) هود : ۱۱۶ . (۲) البقرة : ۲۳۷ .

٤٢ ــ (...) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتُيْبَةُ بْنُ سَعيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ــ وَاللَّفْظُ

ليَحْيَى \_ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وقَالَ الآخَرَان : حَدَّثَنَا \_ أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سماك ، عَنْ أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سماك ، عَنْ إِبْرَاهِيم ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْود، عَنْ عَلْد الله قَالَ : حَاءَ رَحُكُ الله النَّسِ عَلَيْهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ

إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنِّى عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى المَدينَة ، وَإِنَّى أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا ، فَأَنَا هَذَا ، فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ . قَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدّ

فَاقَضَ فَى مَا شَئْتَ . فَقَالَ لَهُ عَمَرَ : لَقَادُ سَتَرَكَ اللهُ ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ . قَالَ : فَلَمْ يَرُدّ النَّبِيُّ عَلَيْهَ شَيْئًا . فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ ، فَأَنْبَعَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَجُلًا دَعَاهُ ، وَتَلا عَلَيْهِ هَذِهِ الآية : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيْعَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ لِلنَّاكِرِينَ ﴾ (١) فَقَالَ رَجُلٌ مِن القَوْم : يَانَبِيَّ اللهِ، هَذَا لَهُ خَاصَّةً ؟ قَالَ : ﴿ بَلُ لَلنَّاسِ كَافَّةً ﴾.

٤٣ ــ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ الحَكَمُ بْنُ عَبْدَ الله العجْلَىُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَاكُ بْنِ حَرْب ، قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالهِ الأَسْوَد ، عَنْ عَلْ شَعْبَةُ عَنْ النَّبِي عَلَيْكَ بَمِعْنَى حَديث أَبِي الأَحْوَصِ . وَقَالَ في حَديثه : فَقَالَ مُعَادُ : عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ بِمَعْنَى حَديث أَبِي الأَحْوَصِ . وَقَالَ في حَديث : فَقَالَ مُعَادُ : يَارَسُولَ الله ، هَذَا لهذا خَاصَةً ، أَوْ لَنَا عَامَّةً ؟ قَالَ : « بَلْ لَكُمْ عَامَّةً » .

بَعْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الخُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمْرُو بْنُ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ هَمَّامٌ ، عَنْ إسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : وَحَضَرَت الصَّلاةُ فَصَلَّى مَعَ رَسُولَ فَقَالَ : يَارَسُولَ الله ، أَصَبْتُ حَدا فَاقَمْ فَى كَتَابَ الله . الله عَلِيْ . فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إنِّى أَصَبْتُ حَدا فَاقَمْ فَى كَتَابَ الله .

الحديث الآخر أنها «كفارة لمن اجتنب الكبائر »(٢) وروى عن مجاهد حسنات هنا : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر . قال الطبرى : والصواب قول من قال : إنها الصلوات الخمس ؛ لثبوت الخبر بذلك عن النبى ــ عليه السلام .

قَالَ : « هَلْ حَضَرْتَ الصَّلاةَ مَعَنَا ؟ » . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « قَدْ غُفُرَ لَكَ » .

وقد مضى فى كتاب الإيمان<sup>(٣)</sup> الفرق بين الصغائر والكبائر ، ومعنى تسميتها بذلك ، وفى كتاب الصلاة ما تكفره الصلاة من الذنوب.

<sup>(</sup>۱) هود : ۱۱۴ .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك الطهار ، ب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة برقم (١٤) .

<sup>(</sup>٣) ب بيان الكبائر ، برقم ( ٣٨) .

24 ـ (٢٧٦٥) حدّ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ \_ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ \_ قَالا : حَدَّثَنَا شَدَّادُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَمَامَةَ قَالَ : يَارَسُولُ الله ، وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَارَسُولُ الله ، بَيْنَمَا رَسُولُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَ

وفى قوله فى الحديث الآخر: « إنى أصبت حدًا فأقمه على " فسكت ، إلى قوله: «أليس قد توضأت ؟ » ثم قال: « وشهدت الصلاة معنا ؟ ». قال: نعم. قال: « إن الله قد غفر لك حدك \_ أو قال \_ ذنبك » يحتمل أن هذا الحديث بمعنى الأول ، وأن ذكر الحد هنا عبارة عن الذنب ، لا [ على ](١) حقيقة ما فيه حد من الكبائر.

وقد أجمع العلماء أن التوبة لا تسقط حدًا من حدود الله إلا الحرابة . فلما لم يحده النبى \_ عليه السلام \_ حمله(٢) على أنه كان مما لا حد فيه ؛ ولأن الصلاة إنما تكفر غير الكبائر . وقيل : هو على وجهه ، وإنما لم يحده لأنه لم يفسر الحد فيما لزمه ، فسكت عنه النبى عليه ولم يستفسره لئلا يجب عليه الحد .

قالوا: وفيه حجة على ترك الاستفسار، وأنه لا يلزم ذلك للإمام إذا كان الكلام محتملاً والإقرار غير بين، طلباً [ للتستر (7) ، بل نبه عنه - عليه السلام - المقر في غير هذا الحديث على الرجوع والنزوع عن قراره بقوله: « لعلك مسست أو قبلت (3) مبالغة في الستر على المسلمين، وقد كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً ، صلوات الله عليه.

واختلف في معنى قوله : ﴿ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ (٥) ، قيل : طرفا النهار : الغداة والعشى ، فالغداة الصبح ، والعشى الظهر . وقيل : الظهر والعصر . وقيل : العشى والمغرب .

<sup>(</sup>١) من ح .

<sup>(</sup>۲) هکذا فی ز ، وفی ح : حمل ، بدون هاء .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ز ، وفي ح : الستر . (٤) أحمد ١ / ٢٣٨ ، ٢٧٠ عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٥) هود : ١١٤ .

٢٦٨ - حتاب التوبة / باب قوله تعالى : ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ شهدت الصَّلاة مَعَنَا ؟ » فَقَالَ : نَعَمْ ، يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « فَإِنَّ

اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ ــ أَوْ قَالَ ــ ذَنْبَكَ » .

و ﴿ وَزُلُفًا مَنَ اللَّيْلِ ﴾ : قيل (١): هي المغرب والعشاء . وقيل : العشاء . وقد قرأ بعضهم ﴿ وَزُلْفَى ﴾ بسكون اللام مقصورة .

<sup>(</sup>١) في ح : قرئ .

### (٨) باب قبول توبة القاتل ، وإن كثر قتله

27 ـ (٢٧٦٦) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لَابْنِ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفُظُ لَابْنِ الْمُثَنَّى وَعَلا: حَدَّثَنَا مُعَاذ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الصِيِّدِيِّقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ نَبِيَّ الله عَلَيُّ قَالَ : « كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْساً ، فَسَأْلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِب . فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْساً ، فَسَأْلُ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِب . فَأَتَاهُ وَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْساً ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةً ؟ فَقَالَ : لا . فَقَتَلَهُ ، فَكَمَّلَ بِهِ مَائَةً . ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الأَرْضِ ، فَدُلَّ

وقوله فى الذى قتل تسعة وتسعين ، وسؤاله : هل له من توبة ؟ وقول العالم له : نعم : هذا مذهب أهل السنة والجماعة ؛ أنّ التوبة تكفّر القتل كسائر الذنوب ، وهو قول كافة السلف . وما روى عن بعضهم من خلاف ذلك فشديد فى الزجر وتورية فى القول ، لئلا يجترئ الناس على الدماء .

وقد اختلف في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾(١) معناه: قتله مستحلاً لأجل إيمانه، وقيل معناه: جزاؤه جهنم إن جازاه. فيكون الخلود طول الإقامة لا التأبيد، وقيل: الآية في رجل بعينه قتل رجلا له عليه دم بعد أخذه الدية، ثم ارتد (٢). وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرُكُ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾(٣) تفسير مجملها، والآية الثانية التي في الفرقان بقوله: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ ﴾(٤).

وقول العالم له: « انطلق إلى أرض كذا وكذا ، فإنه فيها [ أناس  $]^{(0)}$  يعبدون الله فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلى أرضك ؛ فيه الحض على مفارقة الإنسان المواضع التى أصاب فيها الذنوب والأقران الذين ساعدوه عليها ، ومعاداتهم لله تعالى ، مبالغة فى التوبة وقطع علائقها ، والاستبدال [ بذلك  $]^{(7)}$  صحبة أهل الخير والصلاح ومن يقتدى به ، ويتأكد بمشاهدته توبته .

وقوله: « حتى إذا نصف الطريق »: أى بلغ نصفه ، يقال: نصف الماء وغيره الشجرة ، أى بلغ نصفها . وقوله: « نأى بصدره »: أى نهض وتقدم ليقرب بذلك القدر من الأرض الصالحة . وأما قياسه إلى إحدى القريتين والحكم بذلك له بعد اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فيه فذلك ـ والله أعلم \_ علامة جعلها الله لهم عند اختلافهم مع

<sup>(</sup>۱) النساء : ۹۲ . (۲) انظر : جامع البيان للطبري ٤ / ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) النساء : ٤٨ . (٤) الفرقان : ٧٠ .

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز ، وفي ح : قوما . (٦) في هامش ح .

عَلَى رَجُلِ عَالِمٍ . فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ مَائَةَ نَفْس ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ انْطَلَقْ إلى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنَّ بِهَا أَنَّاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُد اللهَ مَعَهُمْ ، وَلا تَرْجَعْ إلى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْء . فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ المُوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلائكَةُ الرَّحْمَة ومَلائكَةُ العَذَابِ ، فَقَالت مَلائكَةُ الرَّحْمَة : جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِه إلى اللَّه . وَقَالَت مَلائكَةُ العَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ . فَأَتَاهُمُ مَلكٌ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِه إلى اللَّه . وَقَالَت مَلائكَةُ العَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ . فَأَتَاهُمُ مَلكٌ فَي صُورَة آدَمَى مَ فَي عَلَوهُ بَيْنَهُمْ . فَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَ الأرْضَيْنِ ، فإلَى أَيَّتِهما كَانَ أَدْنَى ، فَهَ صَوْرَة آدَمَى مَلائكَةُ الرَّحَمَةِ » . فَقَالَ وَ قَيْضَتَهُ مَلائكَةُ الرَّحَمَةِ » .

قَالَ قَتَادَةُ : فَقَالَ الحَسَنُ : ذُكرَ لَنَا ؛ أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ المَوْتُ نَأَى بصَدره .

٧٤ ـ (...) حدّثنى عُبيدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الصِّدِّيقِ النَّاجِيَّ، عَنْ أَبِي سَعِيدً الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : ﴿ أَنَّ رَجُلا قَتَلَ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْسًا ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ : هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة ؟ فَأْتَى رَاهِبًا فَسَأَلُهُ فَقَالَ : لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ ، فَقَتَلَ الرَّهبَ ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَة إلى قَرْيَة فِيها قَوْمٌ صَالِحُونَ ، فَلَمَّا كَانَ فَي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ المَوْتُ ، فَنَأَى بِصَدْرِه ، ثُمَّ مَاتَ . قَاخَتَصَمَتْ فيه مَلائكَةُ الرَّحَمَة وَمَلائكَةُ الرَّحَمَة وَمَلائكَةُ الرَّحَمَة وَمَلائكَةُ العَرْيَةِ العَدْابِ ، فَكَانَ إلى القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ ، فَجُعِلَ مَنْ أَهّلِهَا » .

٤٨ ــ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، نَحْوَ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ . وَزَادَ فِيهِ : ﴿ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ : أَنْ تَبَاعَدِى، وَإِلَى هَذَه : أَنْ تَقَرَّبِي ﴾ .

٤٩ ــ (٢٧٦٧) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحيَى ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ ، دَفَعَ اللهُ

عدم معرفة حقيقة باطنه التى اطلع الله عليها ؛ لأنه عليم بذات الصدور ، ولو تحققوا توبته هم لم يختلفوا ولا احتاجوا للمقايسة بالأرض ، ألا ترى كيف قال : «فأوحى الله إلى هذه الأرض أن تباعدى ، وإلى هذه أن تقربى » إذا كان تعالى عَلمَ مالم تعلم الملائكة .

قوله في آخر الحديث : « لكل مسلم فداؤه من النار » : حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان ، وقال عون بن عقبة (١) . كذا عند العذرى ، وهو خطأ ، والصواب ما عند

<sup>(</sup>١) لم يرد له ذكر في كتب الرجال المتداولة .

عَزَّ وَجَلَّ إلى كُلِّ مُسْلِمٍ ، يَهُودِيا أَوْ نَصْرَانِيا ، فَيَقُولُ : هَذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ » .

٥٠ ـ (...) حدّ ثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّان بْنُ مُسْلَم ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ؛ أَنْ عَوْنًا وَسَعَيدَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ ؛ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةً يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْد العَزيزِ عَنْ أَبِيه ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ : « لا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، إلا أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُوديًا أَوْ نَصْرَانيا » . قَالَ : فَاسْتَحْلَفَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْد العَزيز بالله الَّذِي لا إلهَ إلا هُو اللهُ عَلَيْ مَرَّاتُ ، فَالَ : فَلَمْ يحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . قَالَ : فَحَلَفَ لَهُ . قَالَ : فَلَمْ يحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . قَالَ : فَحَلَفَ لَهُ . قَالَ : فَلَمْ يحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ . قَالَ : فَحَلَفَ لَهُ . قَالَ : فَلَمْ يحَدِّتُهُ سَعِيدٌ إِنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ . وَلَمْ يُنْكُو عَلَى عَوْنَ قَوْلَهُ .

(...) حدّثنا إسْحـق بن إبْراهيم وَمُحـمَّد بن المُثنَى ، جَميعًا عَنْ عَبد الصَّمَد بن عَبْد الواَرث ، أخْبَرنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادة ، بِهَذَا الإسْنَاد ، نَحْوَ حَدِيث عَفَّانَ . وَقَالَ : عَوْنَ الْمِنْ عَثْبَة . الْفُرَاد مُثْبَة .

٥١ - (...) حدّثنا مُحَمدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ عُبَّاد بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّاد ، حَدَّثَنَا حَرَميُّ بْنُ عُمَارَةَ ، حَدَّثَنَا شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِيُّ ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيه، عَنْ الْبَيْعِيِّ قَالَ : « يَجِيء يَوْمَ القِيامَةِ نَاسٌ مِنَ المُسْلِمِينَ بِذُنُوبِ أَمْثَالِ الجِبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا عَنِ اللّهَ لَهُمْ ، وَيَضَعُها عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى » . فيما أحْسَبُ أَنَا .

سائر الرواة : عون بن عتبة بالتاء، هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أخو عبد الله ابن عتبة أحد / السبعة الفقهاء .

وقوله في هذا الحديث: « يدفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا ، فيقال: هذا فكاكك من النار » وفي الحديث الآخر: « ما من مسلم يموت إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا » وفي الآخر: « يأتي قوم بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ، ويضعها على اليهود والنصاري »: معنى ذلك: أنّ من استوجب النار لذنوبه من المؤمنين تفضل الله عليه برحمته ، وغفر [له](١) ذنوبه ، وعافاه من النار ، وإن من لم يكن أهلاً للعقوبة فهو معافى منها ابتداء لفضل الله ، فإنما يصلاها الأشقى الذي كذّب وتولى ، فهم أهلها وعوض هؤلاء الذين هم في النعيم فتسميتهم فكاك لذلك.

وقوله: « أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا » على هذا المعنى ، إذ الكافر لابد له منها وهو مستحق للعقاب لنفسه لا بسبب غيره .

وقوله : « ويضعها على اليهود والنصاري » : معناه \_ والله أعلم \_ : أنه يزيدهم

۸۲/ ب

قَالَ أَبُو رَوْحٍ : لا أَدْرِي مِمَّنِ الشَّكُّ .

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ فَقَالَ : أَبُوكَ حَدَّثُكَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ؟ قُلْتُ : نَعَمْ .

٥٢ ــ (٢٧٦٨) حدّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم ، عَنْ هَشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزً ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ لاَبْنِ عُمَرَ : كَيْفَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ في النَّجْوَى ؟ قَالَ : سَمَعْتُهُ يَقُولُ : « يُدْنَى الْمُؤمِنُ يَوْمَ القيَامَةَ مِنْ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ في النَّجْوَى ؟ قَالَ : سَمَعْتُهُ يَقُولُ : « يُدُنَى الْمُؤمِنُ يَوْمَ القيَامَةَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ . فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُ ؟ فَيَقُولُ : أَيْ

عذابا فوق العذاب لما كانوا يفسدون ، ويخصهم بالعذاب على سوء أفعالهم دون المؤمنين ، وإلا فلا تزر وازرة وزر أخرى ، لكن لما أسقط الله هذه التباعات عن هذا المسلم ، وأبقى تباعات الكافر وضاعف عذابه بكفره، وزاده في ذلك بقدر ما كان يستحق المؤمن على ذنوبه كان كمن عوقب بتلك الذنوب ، وإلا فالأصل أنّ الله لا يعذب أحدًا إلا على ما اكتسبه، وقد خلق الله تعالى للنار أهلاً وللجنة أهلا ، وجعل لكل واحدة ملئها ، كما جاء في الحديث ، [ فالذي هي لكبارهم فكاك الذي غير للجنة ، ولو شاء لقلب الأمر ولم يبال ، كما جاء في الحديث ] (١) ، ولكن تمت كلمة ربك صدقا وعدلا ، يفعل ما يشاء ، فقوله على هذا : « هذا فكاكك من النار » وإلا أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا بين المعنى على ما قررناه ، أي أنك خلقت للجنة وخلق هذا للنار مكانك [ للجنة أنت المخلوق ] (٢) وجعله هو ممن يملؤها وفك رقبتك أنت من ذلك [ وخاصك ] (٣) وجعلك ممن يملأ الجنة . وفكاك الشيء : خلاصه . وفكاك الرقبة : إخراجها من الرق [ وتخليصها ] (٤) للحرية . وكذلك فكاك الرهن : تخليصه من يد مرتهنه .

وقوله: « يدنى المؤمن من ربه [ يوم القيامة ]<sup>(٥)</sup> حتى يضع عليه كنفه ، فيقرره [بذنوبه]<sup>(٢)</sup> ، فيقول: هل تعرف ؟ فيقول: رب ، أعرف . قال: فإنى قد سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم » / الحديث ، قال الإمام: الدنو هاهنا: دنو كرامة لا دنو مسافة ؛ لأن البارى — سبحانه في غير مكان ، فلايصح منه دنو مسافة ولا بعدها . والمراد بقوله: « حتى يضع عليه كنفه » أى : ستره وعفوه ، وما يتفضل عليه به حينئذ . وقد محفها بعض الرواة فرواها بالتاء ، وهو تصحيف لا ينبغي أن يشغل (٧) به . وقد قال

1/1

<sup>(</sup>۱ ، ۲) سقط من ح .

ط من ح . (۳) هکذا فی ز ، وفی ح : وخلصك .

 <sup>(</sup>٤) أنى هامش ح
 (٧) أنى ح
 يشتغل

<sup>(</sup>٦) ساقطة من ز .

رَبِّ، أَعْرِفُ. قَالَ: فَإِنِّى قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّى أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ، فَيُعْطَى صَحيفَةَ حَسَنَاتِهِ. وَأَمَّا الكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلائِقِ: هَوَلاءِ الَّذِي كَذَبُوا عَلَى الله ».

بعض أهل العلم : لو كان ثابتا لكان استعارة ، وتأولناه كما تأولنا ما وقع في أمثاله مما ذكر من أسماء الجوارح .

قال القاضى : ذكر مسلم بعد هذا سنداً آخر لهذا الحديث فقال : حدثنا محمد بن مثنى ، حدثنا ابن عدى ، إلى آخر ما ذكر . وصح عند الكسائى والسجزى ، وسقط لغيره هنا .

### (٩) باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه

٥٣ \_ (٢٧٦٩) حـد تنى أبُو الطَّاهِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْد الله بْنِ عَـمْرِو بْنِ مَالله بْنِ عَـمْرِو بْنِ سَوْلَى بَنِى أُمَيَّةَ \_ أَخْبَرَنِى ابْنُ وَهَب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُّ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، قَالَ : ثمَّ عَزَا رَّسُولُ اللهِ عَلَيَّةَ غَزْوَةَ تَبُوكَ \_ وَهُوَ يُرِيدُ الرَّومَ وَنَصَارَى العَرَبِ بِالشَّامَ .

قَالَ ابْنُ شَهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالك ؛ أَنَّ عَبْدَ الله ابْنَ كَعْبُ كَانَ قَاتَدَ كَعْبِ ، مِنْ بنيه ، حين عَمى . قَالَ : سَمَعْتُ كَعْبُ بْنُ مَالك يُحدِّثُ حَديثَهُ حين تَخلَف عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهَ فَى غَزْوَة تَبُوك . قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالك : لَمْ أَتَخلَف عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَى غَزْوَة تَبُوك ، غَيْرَ أَنِّى قَدْ تَخلَفْتُ فَى غَزْوَة بَدُر ، وَلَمْ يُعاتِب الْحَدًا تَخلَف عَنْه ، إنّما خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَالمُسْلَمُونَ يُريدُونَ عَيرَ قُرَيش ، حتَى جَمَع الله بَيْنَهُم وبَيْنَ عَدُوهِم ، على غير ميعاد . ولَقَدْ شَهِدْتُ مَع مِيرَ قُرَيْش ، حتَى جَمَع الله بَيْنَهُم وبَيْنَ عَدُوهِم ، على غير ميعاد . ولَقَدْ شَهِدْتُ مَع رَسُولَ الله عَلَيْ فَي غَرْوَة تَبُولُ الله عَلِي الْمَسْلِمُ ، وَمَا أُحبُ أُنَّ لِي بِها مَشَهَد بَدْر ، وَإِنْ كَانتُ بَدْر أَذْكَرَ فِي النَّاسَ مِنْهَا . وكَانَ مِنْ خَبَرِي ، حينَ تَخلَقْتُ عَنْ رَسُولَ الله عَلْمَ في غَرْوَة تَبُوكَ ، أَنِّي لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقُوى وَلا أَيْسَرَ مِنِي حينَ تَخلَقْتُ عَنْ وَسُولَ الله حَديث كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا ، فيه : هجران أهل الذنوب ، وقطع حديث كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا ، فيه : هجران أهل الذنوب ، وقطع مكلئتهم ، والإعراض عنهم ، وترك رد السلام عليهم ؛ إذ كان ثم من يرده غيرك أو رده مكالمتهم ، والإعراض عنهم ، وترك رد السلام عليهم ؛ إذ كان ثم من يرده غيرك أو رده

وفيه حجة أن المسجون يضيق عليه . وفيه حجة لقول مَنْ قال من أثمتنا : إن المسجون في الذنوب لا تترك معه زوجته تضييقا عليه ، وهو قول سحنون ؛ لأمره ــ عليه السلام ــ لهم باعتزال نسائهم . وابن عبد الحكم من أثمتنا يرى ألا يفرق بينه وبين زوجته إذا كان السجن خاليا ، أو فيه موضع تنفرد فيه معه المرأة عن الرجال .

سرا ، تأديبا لهم ، كما نهى النبي على عن كلام هؤلاء الثلاثة ، واجتناب الناس لهم ،

وتركه النظر إلى كعب إذا رآه ، وأمره لهم باعتزال نسائهم .

وفيه سنة ركعتى المسافر إذا قدم كما كان يفعل ــ عليه السلام ــ وقد ذكرنا ذلك .

وفيه فضل الصدق وحسن عقباه الذى نجا كعباً وصاحبيه، وكان سبب التوبة [عليهم](١) وكان أمرهم يعد زيادة فى فضلهم [ ومتعته ] (٢) لهم ، بخلاف غيرهم ممن كذب وخلف من أهل النفاق ، وفضيحة الله لهم وذمهم ووعيدهم

<sup>(</sup>۱) من ح .

الغَزْوَة. وَالله ، مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحلَتَيْن قَطُّ ، حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تلكَ الغَزْوَة . فَغَزَاهَا رَسُولُ الله عَلَي في حَرٍّ شَديد ، واسْتَقَبَلَ سَفَرًا بَعيدًا وَمَفَازًا ، واسْتَقَبَلَ عَدُوا كَثيرًا ، فَجَلا للمُسْلمينَ أَمْرَهُمْ ليتَأهُّبُوا أهْبَةَ غَزْوهمْ ، فأخْبَرَهُمْ بوَجْههمُ الَّذي يُريدُ. والمسلمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ كَثِيرٌ وَلا يَجْمَعُهُمْ كَتَابُ حَافظ \_ يُريدُ ، بذَلكَ ، الدِّيوانَ \_ قَالَ كَعْبٌ : فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَيَّبَ ، يَظُنُّ أَنَّ ذَلكَ سَيِّخْفَى لَهُ ، مَا لَمْ يَنْزلْ فيه وَحْيٌ منَ الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَغَزَا رَسُولُ الله ﷺ تلك الغَزْوةَ حينَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلالُ ، فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ ، فَتَجَهَّزَ رَسُولُ الله عَلِيَّةَ والْمُسْلَمُونَ مَعَهُ ، وَطَفَقْتُ أَغْدُو لَكَى ْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ ، فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا ، وأقُولُ في نَفْسى : أَنَا قَادرٌ عَلَى ذَلكَ ، إِذَا أَرَدْتُ . فَلَمْ يَزَلْ ذَلكَ يَتَمَادَى بِي حَتَّى اَسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ ، فَأَصْبَحَ رَّسُولُ الله ﷺ غَاديًا وَالْمُسْلمُونَ مَعَهُ ، وَلَمْ أَقْض منْ جَهَازى شَيْئًا ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أقض شَيْئًا ، فَلَمْ يَزَلُ ذَلكَ يَتَمَادَى بى حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الغَزْوُ ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحلَ فأَذْرِكَهُمْ ، فَيَالَيْتَني فَعَلْتُ ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلكَ لِي ، فَطَفَقْتُ ، إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ ، بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ الله عَلَيُّ ، يَحْزُنُني أَنِّي لا أرَى لِي أُسْوَةً ، إلا رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْه في النِّفَاق ، أوْ رَجُلاً ممَّنْ عَذَرَ اللهُ من الضُّعفَاء، وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله عَلِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا . فَقَالَ ـ وَهُوَ جَالَسٌ فِي القَوم بِتَبُوكَ ـ : «مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالك؟ » . قَالَ رَجُلٌ منْ بَني سَلَمَةَ : يَا رَسُولُ الله ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ في عطفيْه . فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل : بئسَ مَا قُلْتَ . وَالله ، يَارَسُولَ الله مَاعَلَمْنَا عَلَيْه إلا خَيْرًا . فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ . فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَلكَ رَأَى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُولُ به السَّرَابُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ كُنْ أَبَا خَيْثَمَةَ » ، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ . وَهُوَ الَّذي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافَقُونَ .

قال الإمام : وقوله : « فأنا إليه أصعر » : أي أميل .

وقوله : « وتفارط الغزو » : أى فات وتقدم .

وقوله: « إلا رجلا مغموصا عليه »: أى متهما مستحقراً. يقال: غمصت فلانا واغتمصته: إذا استحقرته واستصغرته.

وقوله [ وهو ](١) ينظر في عطفيه: قال الهروي : عطفا الإنسان : ناحيتا جسده ،

<sup>(</sup>۱) من ح .

فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِك : فَلَمَّا بَلَغَني أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَد تَوَجَّهَ قَافلاً منْ تَبُوكَ ، حَضَرَني بثِّي ، فَطَفَقْتُ أَتَذَكُّرُ الكَذبَ وَأَقولُ: بمَ أخْرُجُ منْ سَخَطه غَدًا ؟ وَأَسْتَعينُ عَلَى ذَلكَ كُلَّ ذي رأى منْ أهلى . فَلَمَّا قيلَ لي : إنَّ رَسُولَ الله عَلَيَّ قَدْ أَظَلَّ قَادَمًا ، زاحَ عَنِّي البَّاطلُ ، حَتَّى عَرَفَّتُ أنَّى لَنْ أنْجُو منْهُ بشَيْء أبَدًا ، فأجْمَعْتُ صدْقَهُ ، وَصَبَّعَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ قَادِمًا ، وَكَانَ \_ إِذَا قَدَمَ مِنْ سَفَر \_ بَدَأَ بِالمُسْجِد فَرَكَعَ فيه رَكْعَتَيْن ، ثُمَّ جَلَسَ للنَّاس. فَلَمَّا فَعَلَ ذَلكَ جَاءَهُ المُحَلَّفُونَ ، فَطَفقُوا يَعْتَذرُونَ إِلَيْه ، وَيَحْلفُونَ لَهُ ، وكَانُوا بضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا ، فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَانيَتَهُمْ ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَوَكَلَ سَرَائرَهُمْ إِلَى الله ، حَتَّى جَنْتُ . فَلَمَّا سَلَّمْتُ ، تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ : « تَعَالَ » ، فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ لِي : ﴿ مَا خَلَّفَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَد ابْتَعْتَ ظَهْرَك؟ » قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ الله ، إنِّي ، وَالله ، لَوْ جَلَسْتُ عنْدَ غيركَ منْ أهْلِ الدُّنْيَا لَرَ أَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطه بِعُذِر ، وَلَقَدْ أَعْطَيتُ جَدَلا ، وَلَكِّنِّي ، وَالله ، لَقَدْ عَلَمْتُ ، لَتَنْ حَدَّثْتُكَ اليَوْمَ حَديثَ كَذب تَرَّضَى به عَنِّي ، لَيُوشكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخطَكَ عَلَيَّ، وَلَثنْ حَدَّثْتُكَ حَديثَ صدْق تَجدُ عَلَيَّ فيه ، إنِّي لأرجُو فيه عُقْبَى الله . والله ، مَا كَانَ لي عُذْرٌ. وَالله ، مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلا أَيْسَرَ منِّي حينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ رَسُولُ الله عَلْكَ : « أماَّ هَذَا ، فَقَدْ صَدَقَ . فَقُمْ حَتَّى يَقْضىَ اللهُ فيكَ » . فَقُمْتُ ، وَثَارَ رِجَالٌ منْ بَني سَلَمَةَ فَاتَّبَعُوني . فَقَالُوا لي : وَالله ، مَا عَلَمْنَاكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا ، لَقَدْ عَجَزْتَ في ألا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إلى رَسُول الله عَلَيْ ، بما اعْتَذَرَ به إلَيْه المُخَلِّفُونَ ، فَقَدْ كَانَ كَافيكَ ذَنْبَكَ ، استغْفَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ لَكَ .

۸۷/ ب

وقال في موضع آخر: العطفان: ناحيتا العنق، ومنكب الرجل: عطفه. وقال المبرد: العطف : ما انثنى من العنق، قال غيره: العرب تضع الرداء موضع البهجة والحسن والبهاء، ويسمى الرداء عطافا لوقوعه على عطفى الرجل.

قوله: « توجه قافلاً » : راجعاً من سفره ، يقال : قفل الرجل / قفولا : إذا رجع من السفر . والقافلة : التي [ هي ](١) راجعة من سفرها ، وما دامت ذاهبة في السفر فلا تسمى قافلة حتى ترجع .

قوله : « حضرني بثي » البث : أشد الحزن .

<sup>(</sup>١) في هامش ح .

قَالَ : فَوَالله ، مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إلى رَسُولِ الله عَلَّهُ فَأَكَذَّب نَفْسى . قَالَ : ثُمَّ قُلتُ لَهُمْ : هَلْ لَقِيَ هَذَا مَعِي مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : نَعَمْ . لَقِيهُ مَعَكَ رَجُلان، قَالا مثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ . قَالً : قُلْتُ : مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا : مُرَارَةُ بُنُ رَبِيعَةَ العَامِرِيُّ ، وهلال بُنُ أُمَيَّةَ الوَاقِفِيُّ . قَالَ : فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهدا بَدْرًا ، فيهما أُسُوةٌ . قَالَ : فَمَضَيْتُ حينَ ذَكَرُوهُمَا لِي .

قَالَ : وَنَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا ، أَيُّهَا النَّلاثَةُ ، مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ .

قَالَ: فَاجْنَبْنَا النَّاسُ. وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِى فِى نَفْسِى الأَرْضُ ، فَمَا هِى بِالأَرْضِ الَّتِى أَعْرِفُ ، فَلَبْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةٌ ، فَأَمَّا صَاحِبِي فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِى بَيُوتِهِمَا يَبْكَيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَ القَوْمَ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَسْهَدُ الصَّلَاةَ بَيُوتِهِمَا يَبْكَيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَ القَوْمَ وَأَجْلَدَهُمْ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَسُلَمُ عَلَيْه ، وَهُو فِى وَأَطُوفُ فِى الأَسْوَاقِ ، ، وَلا يُكلِّمُنِي أَحدٌ ، وآتي رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَأُسَلِم ، أَمْ لا ؟ ثُمَّ أَصَلِّي مَجْلسه بَعْدَ الصَّلاة ، فَأقولُ فِى نَفْسَى : هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْه بِرَدِّ السَّلام ، أَمْ لا ؟ ثُمَّ أَصَلَى مَجْلسه بَعْدَ الصَّلام ، أَمْ لا ؟ ثُمَّ أَصَلَى عَلَى صَلاتِي نَظَرَ إِلَى ، وَإِذَا التَفَتُ نَحُوهُ أَعْرَضَ عَلَى ، حَتَّى إِلَا اللهَ وَرَسُولُ الله وَرَسُولَ الله وَرَسُولَ أَلْ وَعَلَى عَلَى مَنْ جَفُوةَ المُسْلمِينَ ، مَشَيْتُ حَتَى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطَ عَلَى ، وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى ، فَسَلَّمْتُ عَلَيه . فَوَالله ، مَا رَدَّ عَلَى السَّلام . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، وَهُو ابْنُ عَمِّى ، وَأَحَبُ النَّاسِ إِلَى » فَسَلَّمْتُ عَلَيه . فَوَالله ، مَا رَدَّ عَلَى السَّلام . فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بِالله هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّى أُحِبُ الله وَرَسُولَهُ ؟ قَالَ :

قوله: « قلت: من هما ؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامرى »: هكذا قال العامرى ، إنما هو العمرى، من بني عمرو بن عوف.

قال القاضى: كذا ذكره مسلم: « العامرى » من رواية أكثرهم ، ورواه بعضهم «العامرى » والصواب: « العمرى » . وكذا ذكره البخارى (1). وكذا نسبه ابن إسحاق وأبو عمرو بن عبد البر وغيرهما ، وإن كان القابسى قال: لا أعرفه إلا العامرى ، فالذى عرفه غيره أصح . وقوله فى نسبه: « ابن ربيعه » كذا ذكره مسلم ، وذكره البخارى(1): «ابن الربيع» . وقال أبو عمرو بالوجهين فى نسبه .

قال الإمام: وقوله: « حتى تسورت الجدار »: أي علوت سوره وهو أعلاه .

وقوله : « فتيممت بها التنور فسجرتها » : أي قصدت التنور ، يقال : قصدت الشيء

<sup>(</sup>۱ ، ۲) ك المغازى ، ب حديث كعب بن مالك ، غزوة تبوك ٢ / ٣ .

فَسكَتَ . فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ، فَسكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ . فَقَالَ : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَفَاضَتْ عَيْنَاىَ ، وَتَولَّيْتُ ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ الجدار .

وعمدته واعتمدته بمعني واحد ، ومعنى « سجرتها » : أحرقتها . قال مجاهد فى قوله تعالى: ﴿ وَالْبِحْرِ الْمَسْجُورِ ﴾(١) معناه : الموقد .

قال القاضى : بقى فى الحديث من الغريب والمعانى والفقه مما يحتاج إلى تفسيرها ما لم يذكره .

قوله : « فجلا للمسلمين أمرهم »: أي كشفه ، وبينه .

وقوله: « ليتأهبوا أهبة غزوتهم » بضم الهمزة أى ما يحتاجون إليه ويستعدون كذلك.

وقوله: « وأخبرهم بوجههم الذي يريد » : أي بمقصدهم ، ورواه بعضهم . «بوجهتهم التي يريد » أي : بنحوهم ومقصدهم .

وقوله: « تفارط الغزو » قيل معناه: تأخر وقته وفات من أراده. أصل الفرط السبق، كأنه سبق الغزاة فلم يلحقهم غيرهم ممن تأخر عنهم.

وقوله: «طفقت أعد»: وقيل معناه: جعلت. وقيل: مثل: ما زلت، ولا يقال فيه: ما طفق، إنما يقال في الإيجاب. ومعنى «يؤنبوننى»: أي يوبخونني ويلومونني.

وقوله: « رأى رجلا مبيضا يزول به السراب »: أى يتحرك وينهض ، ويروى : «يزول فى التراب » ، وكل متحرك زائل والسراب : الذى يظهر فى الهواجر فى القفار كأنه ماء .

وقوله: « كن أبا خيثمة » أى أنت، أو هو أبو خيثمة ، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً ﴾ (٢) أى أنتم [ خير أمة ] (٣) قال ثعلب: العرب تقول: كن زيداً ، أى أنت زيد ، وأبو خيثمة هذا اسمه: عبد الله بن خيثمة . وقيل: مالك بن قيس ، والأشبه عندى هنا أن [تكون] (٤) « كن » بمعنى التحقيق والوجود ، أى لتوجد تحقيقا أبا خيثمة . وقوله: «حتى لمزه المنافقون » : أى عابوه ووقعوا فيه . قال / الله تعالى : ﴿ وَيُل ّ لِكُلِّ هُمْزَةً لُمُزَةً ﴾ (٥) .

قيل : هما بمعنى ، وقيل : اللمز في الوجه ، والهمز في الظهر . وقيل : كلاهما في الظهر كالغيبة . وقيل : اللمز بغير التصريح والإشارة كالشفتين والرأس ونحوه .

وقوله : « قد أظل قادما » بظاء معجمة ، أى أشرف ودنا وغشى . وأصلة من الظل،

<sup>(</sup>۱) الطور : ۲ . (۲) آل عمران : ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) سقط من ز ، والمثبت من ح . (٤) ساقطة من ح . (٥) الهمزة : ١ .

فَبَيْنَا أَنَا أَمْشَى فَى سُوقِ الْمَدينَةِ ، إِذَا نَبطَىٌّ مِنْ نَبَط أَهْلِ الشَّامِ \_ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدينَةِ \_ يَقُولُ : مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ . قَالَ : فَطَفِقَ النَّاسُ يُشيرُونَ لَهُ إِلَىَّ،

كأنه ألبسه ظله لدنوه منه .

وقوله: « راح عنى الباطل »: أى ذهب [ ذنوبه ](١) . « فأجمعت صدقه » أى عزمت عليه ، يقال : أجمع الرجل مكره وجمع عليه وعزم عليه بمعنى ، قاله سيبويه . وقال أبو الهيثم: أجمع أمره: جعله جميعا بعد أن كان متفرقا .

وقوله: « ولقد أوتيت جدلاً » . قيل : الجدل : مقابلة الحجة بالحجة . وقيل: جدل الفرد في الخصام . وكانت العرب تتفاخر بذلك أنه من فصاحة اللسان وقوة العارضة ، وحضور النفس ، وحدة الذهن ، قال الله تعالى في قريش : ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ (٢) ، قال : ﴿ وَتُنذَرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾ (٣) .

وقوله: «ليوشكن الله أن يسخطك على » بكسر الشين، ولا يقال بفتحها. قال أبو على: هو كما قالوا حتى أن يفعل . وقال الخليل<sup>(٤)</sup>: معناه : أسرع .

وقوله : « أرجو عقبى الله » : أى ثوابه. والعقبى : ما يكون بعد الشيء وعلى أثره، وما يكون كالعوض منه ، ومنه العقاب على الذنب ؛ لأنه بدل من فعله ومكافأة عليه .

وقوله: « ونهى رسول الله على عن كلامنا أيها الثلاثة » بالرفع ، وموضعه النصب على الاختصاص . قال سيبويه عن العرب : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة ، وهذا مثله .

وقوله: « فأما صاحبي [فاستكانا» أي خضعا. وقوله: «وتسورت جدار حائط أبي]<sup>(٥)</sup> قتادة»: فيه جواز مثل هذا والدخول بغير إذن على من يدل عليه، ويعرف أنه لا عورة له هناك.

وقوله : « إنه سلم عليه فلم يرد عليه » بعموم نهى النبي ﷺ عن كلامهم .

وقوله : « أنشدك بالله » أي أسألك بالله ، وأصله من رفع الصوت بذلك .

وقول أبى قتادة : « والله ورسوله أعلم » لعله لم يقصد بذلك سماعه فيكون مكلما له، وإنما قال ذلك بنفسه لما ناشده الله ، وقد أمر النبى عَلَيْ فى ذلك بما أمر . قال ذلك أبو قتادة مظهراً [ لما ]<sup>(7)</sup> اعتقد لا لسمعه . ولو أن رجلاً حلف لا يكلم رجلاً فسأله عن شىء فقال له : الله أعلم يريد لسمعه ذلك لكان مكلما له .

 <sup>(</sup>۱) ساقطة من ح .
 (۲) الزخوف : ۵۸ .

<sup>(</sup>٤) هو عباس بن محمد كاتب المقتدر ، كان كاتباً جليلاً وكان يطمع فى الوزارة ، فلما تولى الوزارة على بن عيسى ، اعتقل أبا الهيثم إلى حين وفاته ، فأوصى أن يصلى عليه أبو عيسى البلخى ، سنة اثنين وثلاثماثة ٣٠٢ هـ . انظر النجوم الزاهرة ، ٣/ ١٨٥ ، الأعلام ٣/ ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٥) سقط من ز ، والمثبت من ح . (٦) ساقطة من ح .

۸۸/ ب

حَنَى جَاءَنِى فَدَفَعَ إِلَىَّ كَتَابًا مِنْ مَلِكُ غَسَّانَ ، وَكُنتُ كَاتِبَا ، فَقَرِاْتُهُ فَإِذَا فِيه : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ ، وَلَمْ يَجْعَلَكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانِ وَلاَ مَضْيَعَة ، فَالْحَقْ بِنَا نَواسِكَ . قَالَ : فَقُلْتُ حِينَ قَرَاتِهَا حِن وَهَذِه أَيْضًا مِنَ الْبَلاء ، فَتَيَامَمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَاسْتَلَبَتُ الْوَحْى ، إِذَا رَسُولُ فَسَجَرْتُهَا بِهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَاسْتَلَبَتُ الْوَحْى ، إِذَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ يَامُرُكُ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . قَالَ : فَقُلتُ : وَشَلِ الله عَلَيْهُ يَامُرُكُ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتِكَ . قَالَ : فَقُلت أَنْ مَعْرَالُهُ مَاذَا أَنْعُلُ ؟ قَالَ : لا مَ بَلِ اعْتَزِلُها . فَلاَ تَقْرَبَنَهَا . قَالَ فَأَرْسُلَ إِلَى صَاحِبَى بِمِثْلِ أَطَلِقُهُمَا أَمْ مَاذَا أَنْعُلَ كُونِى عَنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضَى اللهُ فِي هَذَا لَكَ . قَالَ : فَقُلت أُلهُ مَنْ اللهُ فِي هَذَا لَكُونِى عَنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضَى الله فَى هَذَا الله مَالَتُ لَهُ الله أَنْ الله عَلَى الله عَلَيْهُ مَا الله أَنْ الله عَلَى الله أَلْ الله أَوْلَ الله أَلْ الله عَلْكَ أَلُهُ الله أَوْلَ الله أَوْلُ الله أَوْلُ الله عَلَى الله أَلْ الله أَلْ الله عَلَى الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْكُ الله أَيْلُونَ الله أَلْ الله أَلْ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلَا الله أَلْهُ الله أَلْتُ الله أَلْولُ الله أَلْ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْمُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْولُ الله أَلْهُ الله أَلُولُ الله أَلْولُ الله أَلْكُ الله الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلُولُ الله أَلْولُ الله أَلْكُ الله أَلْهُ الله أَلُولُ الله أَلْهُ الله الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلْولُ الله الله أَلْولُ الله أَلْهُ الله أَلْولُ الله أَلْمُ الله أَلْهُ الله أَلْهُ الله أَلُولُ الله أَلْهُ الله أَلْولُ الله أَلْهُ الله أَلُولُ الله أَلْمُ الله أَلْهُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلُولُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلْمُ الله أَلْهُ الله أَلُول

وقوله فى الصلاة : « وأسارقه النظر » : دليل أنّ خفيف الالتفات والنظر فى الصلاة غير مفسد لها .

وقوله: « فأقول: هل رد على السلام أم لا ؟ » يحتمل لرده عليه / سرا ، وأن هذا [ يخرجه ] (١) من الحرج في ترك رده ، أو يكون ترك الرد على هؤلاء جملة خصوصا . ونبط أهل الشام ونبيطها وأنباطها : نصاراها الذين عمروها .

وقوله: « ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » بكسر الضاد وسكونها أيضا ، أى حال إيضاع،أى حيث يضاع حقك ولا يهتبل بك. وقوله: «فتيممت بها التنور فسجرتها »: أى قصدته فأحرقتها . وأصله: تأبمت ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّا ﴾(٢). وأنث الكتاب هنا على معنى الصحيفة . وفيه جواز حرق ما فيه اسم الله تعالى لعلة توجب ذلك. وقد أحرق عثمان والصحابة المصاحف بعد أن غسلوا منها ما قدروا عليه .

وقوله : « واستلبث الوحى » : أى أبطأ ، وبقى لم ينزل لكل المدة .

وقوله: « وكنت أشد القوم وأجلدهم »: أى أصغرهم سنا وأقواهم . والجلد : القوة والشدة بالفتح ، ورجل جلد ـ بالسكون ــ وجليد : بين الجلادة والجلد .

وقوله: « الحقى بأهلك وكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر »: دليل على أنه ليس من ألفاظ الطلاق ولا كناياته الصريحة ، وإنما هو من الكنايات التى لا يلزم بها الطلاق إلا مع نية ، لاسيما مع بيان قوله: « حتى يقضى الله فى هذا الأمر » ومع قوله: فقلت: أطلقها ؟ قال: « لا ».

وفي قول امرأة هلال : « هل تكره أن أخدمه » دليل على الترغيب في خدمة المرأة

<sup>(</sup>۱) في ح : يخرج .

هلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائعٌ لَيْسَ لَهُ خَادمٌ ، فَهَلْ تَكْرَه أَنْ أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ :« لا ، وَلَكنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ» فَقَالَتْ : إِنَّهُ ، وَاللهِ ، مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيءٍ . وَوَاللهِ ، مَازَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنّ أَمْرِه مَا كَانَ، إِلَى يَوْمه هَذَا .

قَالَ : فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَو اسْتَأَذَنتَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَي امْرَأَتكَ ؟ فَقَدْ أَذنَ لامْرِأَة هلاَل بْنِ أُمِّيَّةَ أَنْ تَخْدُمَّهُ . قَالَ فَقُلتُ : لاَ أَسْتَأْذَنَّ فيهَا رَسُولَ اللَّه ﷺ ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ الله عَلِيٌّ ، إِذَا اسْتَاذَنْتُهُ فيهَا ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ . قَالَ : فَلَبَثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةٌ منْ حينَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا . قَالَ : ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَّاحَ خَمْسينَ لَيْلَةً ، عَلَى ظَهْر بَيْت منْ بُيُوتنا ، فَبِيّنا أَنَا جَالسٌ عَلَى الحَال الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزٌّ وَجَلَّ منًّا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسَى وَضَاقَتْ عَلَى الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمعتُ صَوْتَ صارخ أَوْ فَي عَلَى سَلع ، يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْته : يَا كَعْبُ بْنَ مَالك ، أَبْشرْ. قَالَ : فَخَرَرْتُ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ . أ

قَالَ : فَآذَنَ رَسُولُ الله عَلَيُّ النَّاسِ بِتَوْبَةِ الله عَلَينًا ، حينَ صَلَّى صَلاةَ الْفَجر . فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُ ونَنَا ،فَذَهَبَ قَبَلَ صَاحبَيٌّ مُبَشِّرُونَ ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَىَّ فَرَسًّا ، وَسَعَى سَاع من أَسْلَمَ قَبَلَى ، وَأَوْفَى الْجَبَل ، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَس . فَلَمَا جَاءَنِي الذَّى سَمعْتُ صَوْتَهُ يَبَشِّرُني ، فَنَزَعْتُ لهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا إِيَّاهُ ببشارته . والله ، مَا أَمْلكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئذ ،

لزوجها ، وأنه من حسن عشرتها [ له ](١) وحقه عليها ، وإن لم يقض به .

وقوله : « قد ضاقت [ على الأرض بما رحبت » أي بما اتسعت ، أي على سعتها والرحب ](٢): السعة ، ومنزل رحب ورحيب ورحاب .

وقوله : « سمعت صارخا أوفي على سلع » : أي أشرف وعلا عليه . و « سلع » جبل بالمدينة معروف ، بفتح السين وسكون اللام .

وقوله : « أبشر يا كعب . وذهب الناس يبشروننا » ، وكسوته ثوبيه للبشير : دليل على جواز البشارة والتهنئة بين الناس فيما يسر من أمر الدنيا والآخرة ، وجواز إعطاء البشير جعلاً على بشارته ومكافأته .

وقوله : « واستعرت ثوبين فلبستهما » : فيه جواز عارية الثياب عند الضرورة وقد كره

<sup>(</sup>١) ساقطة من ح .

وَاسْتعرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا ، فَانْطَلَقتُ أَتَأَمَّمُ رَسُولَ الله عَلَيْكَ . يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوجًا ، يُهَنَّتُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ : لِتَهْنِئُكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ . حَتَّى دَخَلَتُ المَسْجِدَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ . حَتَّى دَخَلَتُ المَسْجِدَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ . حَتَّى دَخَلَتُ المَسْجِدَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ . وَاللهِ عَلَيْكَ جَالسٌ فِي المَسْجِدَ ، وَحَوْلَهُ النَّاسُ . فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي . وَاللهِ ، مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ .

قَالَ: فَكَانَ كَعْبٌ لا يُنْسَاهَا لطَلْحَةً.

قَالَ كَعْبُ : فَلَمَا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ قَالَ \_ وَهُوَ يَبْرِقُ وَجْهُهُ مِنَ السَّرُورِ وَيَقُولُ \_ : قَالَ : فَقُلتُ : أَمِنْ عندكَ وَيَقُولُ \_ : قَالَ : فَقُلتُ : أَمِنْ عندكَ يَارَسُولَ الله ، أَمْ مِنْ عند الله ؟ . وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَمُّكَ ؟ . وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ إِذَا يَارَسُولَ الله ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ ، كَأَنَّ وَجَهَهُ قَطْعَةُ قَمَر . قَالَ : وَكُنَّا نَعْرَفُ ذَلكَ .

قَالَ : فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ مَنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَفَةً إِلَى الله وَ إِلَى رَسُوله عَلَيْ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّ : ﴿ أَمْسِكُ بَعْضَ مَالكَ ، فَهُو خَيْرٌ لَكَ ﴾ قَالَ : وَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله ، خَيْرٌ لَكَ ﴾ قَالَ : وَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله ، خَيْرٌ لَكَ ﴾ قَالَ : وَقُلْتُ : يَارَسُولَ الله ، إِنَّ اللهَ إِنَّمَا أَنْجَانِي بِالصِّدْقَ ، وَإِنَّ مَنْ تَوْبَتِي أَلاَّ أَحَدِّثُ إِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيتُ. قَالَ : فَوَ الله ، مَا عَلَمْتُ أَنْ أَنْجَانِي بِالصِّدْقَ ، وَإِنَّ مَنْ تَوْبَتِي أَلاَّ أَحَدِّيثُ ، مُنْذَ ذَكَرْتُ ذَلَكَ لَرَسُولُ الله مَا عَلَمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاُهُ اللهُ فِي صِدْقِ الْحَدِيثَ ، مُنْذَ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَرَسُولُ الله عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِي هَذَا ، أَحْسَنَ ممّا أَبْلاَنِي اللهُ بِه . وَالله ، مَا تَعَمَّدْتُ كَذَبَةً مُنْذُ قُلْتَ ذَلِكَ لَرَسُولُ الله عَيْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا ، أَحْسَنَ ممّا أَبْلاَنِي اللهُ بِه . وَالله ، مَا تَعَمَّدْتُ كَذَبَةً مُنْذُ قُلْتَ ذَلِكَ لَرَسُولِ الله عَيْكَ ، إِلَى يَوْمِي هَذَا ، وَإِنِي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي الله فيما بَقِيَ .

ذلك مالك في العتبية ، يريد : لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، لا من المعير ولا من المستعير . وأما عند الضرورة فحال آخر منهما .

وقوله: « فانطلقت أتأمم رسول الله ﷺ » : أى أقصده « وتلقاني الناس فوجاً فوجاً» أى جماعة جماعة ، يهنئونه بالتوبة .

وقيام طلحة له حتى صافحه دليل على جواز التهنئة والقيام والتلقى للقادم من سفر / ولمن عزاه أمر عظيم ، مثل هذا ، وجواز المصافحة .

وقوله: « إن من توبتى أن أنخلع من مالى »: فيه شكر نعم الله تعالى بالعمل الصالح والصدقة ، قال الله تعالى : ﴿ لَنُن شَكَرْتُمْ لاَّزِيدَنَّكُمْ ﴾ (١).

1/19

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٧ .

قَالَ : فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَة الْعُسْرَة منْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مَنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهمْ إِنَّهُ بهمْ رَءُوفٌ رَّحيمٌ . وَعَلَى الثَّلاثَة الَّذينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقين ﴾ (١).

قَالَ كَعْبُ : وَالله ، مَا أَنْعَم اللهُ عَلَى مَنْ نعْمَة قَطُّ ، بَعْدَ إِذْ هَدَاني اللهُ للإسْلاَم ، أَعْظَمَ فِي نَفْسِي ، منْ صدْقي رَسُولَ الله عَلَيْكُ . أَلاَّ أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلكَ كَمَا هَلَكَ الَّذينَ كَذَبُوا . إِنَّ اللَّهَ قَالَ للَّذِينَ كَذَبُوا \_ حَيْنَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ \_ شَرَّ مَا قَالَ لأحَد . وَقَالَ اللَّه: ﴿سَيَحْلَفُونَ بِاللَّهَ لَكُمْ إِذًا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ. يَحْلفُونَ لَكُمْ لتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ (٢) قَالَ كَعْبُ : كُنَّا خُلِّفْنَا \_ أَيُّهَا الثَّلاَثَةُ \_ عَنْ أَمْرَ أُولَئكَ الَّذينَ قَبلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وأَرْجَأَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فيه . فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَعَلَى النَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ وَلَيْسَ الَّذي ذَكَرَ اللهُ ممَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفَنَا عَن الْغَزْو ، وَإِنَّمَا هُوَ تَخْليفُهُ إِيَّانَا ، وَإِرْجَاؤُهُ أَمْرَنَا ، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِليَّه فَقَبلَ منَّهُ .

وقوله : « أمسك بعض مالك فهو خير لك » : دليل على كراهة صدقة الرجل جميع ماله ويبقى عالة .

وقوله : « فوالله ما علمت أحداً أبلاه الله في صدق الحديث أحسن مما أبلاني الله به»: أي أنعم الله عليه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (٣) أي نعمة. والابتلاء ينطلق على الخير والشر . وأصله : الاختبار ، وأكثر ما يأتي مطلقا في الشر ، فإذا جاء في الخير جاء مقيداً ، كما قال تعالى : ﴿ بَلاء حَسَنا ﴾ (٤) ، وكما قال هنا: أحسن مما أبلاني . قال ابن قتيبة : يقال : أبلاه الله يبليه إبلاء حسنا ، وبلاه الله يبلوه في السوء . وقال صاحب الأفعال: بلاه الله بالخير والشر بلاء: اختبره به ، وصنعه له، والتلاه(٥) للاء حسنا: فعله له.

وقوله : « وأرجى رسول الله ﷺ أمرنا » : أي أخره ، قال الله تعالى : ﴿ تُوجِي مَن تَشَاء منهن منهن منهن المامز والتسهيل .

(٢) التوبة ٩٥ ، ٩٦ .

(٤) الأنفال : ١٧ .

(٣) البقرة: ٤٩.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٧ \_ ١١٩ .

<sup>(</sup>٦) الأحزاب : ٥١ . (٥) في ح : وأبلاه .

(...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا حِجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بَإِسْنَادِ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ . سَوَاءً .

وَلَمْ يَذْكُرْ ، في حَديثِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ أَبَا خَيْثَمَةَ وَلُحُوقَةُ بِالنَّبِيِّ عَلِكَ .

وقوله : « لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها » : أى ستر وراء ظهره . قالوا : وأصله من وراء ، كأنه جعل البيان وراء ظهره .

وقوله: « وكان أوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله ﷺ »: أي أحفظهم .

وقوله في حديث مسلمة بن شبيب: «لم يتخلف في غزوة غزاها قط غير غزوتين » وذكر الحديث ، وفي رواية العذرى: «غير غزوة تبوك » [هذا لأنه أحال على الحديث المقدم. قال فيه: «غير غزوة تبوك ] (١) ، غير أنى تخلفت في غزوة بدر ، ولم يعاقب الله أحداً تخلف عنها ؛ لأنه خرج يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ». وقد يحتمل صحة الرواية الأخرى لأنهما غزوتان كما تراه.

وقوله في أول الحديث : « فقل رجل يريد أن يتغيب ، يظن أن ذلك سيخفى له » كذا في جميع نسخ مسلم ، وصوابه : « ألا يظن أن ذلك سيخفى له » وكذا في البخارى $(\Upsilon)$ .

وقوله: « ما أنعم الله على من نعمة قط غير أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدقى رسول الله على ، ألا أكون كذبته » بفتح الهمزة وتشديد اللام « فأهلك كما أهلك الذين كانوا » كذا فى نسخ مسلم وكثير من روايات البخارى ، ومعناه: أن أكون كذبته فأهلك ، كما قال تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلاً تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك ﴾ (٣) [ أى ](٤) أن تسجد ، و «لا»

 <sup>(</sup>١) سقط من ح ، والمثبت من ز .
 (٢) ك المغازى ، ب حديث كعب بن مالك ٦ / ٣ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٢ .

٥٥ ـ (...) وحد ثنى سلَمة بن شبيب ، حد ثنا الحسن بن أغين ، حد ثنا مع قل \_ وهو ابن عبيد الله \_ عن الزُّهْرِى ، أخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحَمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن عبد الله بن كعب وكان أغلَم قومه عبيد الله بن كعب وكان أغلَم قومه عبيد الله بن كعب وكان أغلَم قومه وأوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله على \_ قال : سَمعت أبى \_ كعب بن مالك \_ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ، يُحدِّث ؛ أنَّه لم يتَخلَف عن رسول الله على في غزوة غزاها قط ، غير غزوة غزاها قط ، غير غزوت عرب وكان يجمعهم ديوان حافظ .

زائدة . وفي رواية الأصيلي عن البخارى : " إلا أن أكون كذبته " والأول الصواب / وذكر ١٨٥ ب مسلم في سند الحديث من رواية يونس عن الزهرى ، وفيه : أنّ عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بيته حين عمى ، قال : سمعت كعب بن مالك ، ثم ذكر مثله من رواية عقيل عن الزهرى، وذكر الحديث من رواية ابن أخى الزهرى ، وقال فيه : أنّ عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بيته وكذلك ذكره من رواية معقل بن عبيد الله ، قال أبو الحسن الدارقطني (١) : وتابع معقلاً على قوله هذا صالح بن أبى الأخضر ، وكلاهما لم يحفظا ، والأول الصواب ، يريد قول من قال : عبد الله غير مصغر ، ولم يذكر البخارى في التاريخ عبد الله بن كعب بن مالك ، وإنما ذكر عبيد الله فقط ، ولم يذكر البخارى في التاريخ عبد الله بن كعب بن مالك ، وإنما ذكر عبيد الله فقط ، ولم

<sup>(</sup>۱) الإلزمات والتتبع ص ٢٤٣ . ولفظه : وتابع معقلا صالح بن أبى الأخضر على « عبيد الله » وكلاهما لم يحفظ ، والأول الصواب ، وقال بعد ذلك مباشرة وبدون فصل : وأخرجا جميعا ، حديث ابن جريج عن الزهرى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه ، وعمه عبيد الله عن كعب ، أن النبى كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين . من رواية أبى عاصم وعبد الرزاق ، وقد خالفهما أبو أسامة ، رواه عن ابن جريج عن الزهرى عن عبد الرحمن عن أبيه . وكذلك قال عبد الرزاق عن معمر وقال حجاج عن الليث عن عقيل عن الزهرى عن ابن كعب عن كعب ، وحديث ابن جريج الأول عندى أصحهما ولا يضره من خالفه . ص ٢٤٥ ، ٢٤٥ .

#### (١٠) باب في حديث الإفك ، وقبول توبة القاذف

٥٥ ـ (٢٧٧٠) حد ثنا حبّانُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْبَارِك ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ الأَيْلَى مَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْد ـ قَالَ ابْنُ رَافِعِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الآخَرَانَ : أَخْبَرَنَا ـ عَبْدُ الرَّزَاقِ ، أَخْبَرَنَا معْمَرٌ والسِّيَّاقُ حَديث معمر منْ رواية عبد وابنِ رافع ، قَالَ يُونُسَ ومَعْمَر جَمِيعاً عَنْ الزُهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ السَّيِّبُ وَعَرْوَة بْنُ الزَّبِيرَ وَعَلْقَمَةُ بْنِ وَقَاصِ وَعُبِيدُ اللّه بْنُ عَبْد الله بْنُ عَبْد الله بْنُ عَبْد الله بْنُ عَبْدَ الله بْنُ عَبْد الله بْنُ عَبْدَ أَلْهُ مَمَّا قَالُوا . وَكُلُّهُمْ حَدَّيْنِي طَائِفَة مَنْ حَديثِها ، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لَحَديثِها مِنْ فَيْرَاهُما اللهُ مما قَالُوا . وَكُلُّهُمْ حَدَّيْنِي طَائِفَة مَنْ حَديثِها ، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لَحَديثِها مِنْ بَعْضٍ، وَٱلْبَتَ اقْتِصاصًا ، وَقَدْ وَعَيتُ عَنْ كُلِّ وَاحَدُ مَنْهُمُ الْحَديثَ اللّذِي حَدَّيْنِي . وَبَعْضُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَتَعْدُ الله عَلَيْهُمْ مَا اللهُ مَمَّا وَعَدْ وَعَيتُ عَنْ كُلِّ وَاحَدُ مَنْهُمُ الْحَديثَ اللّذِي حَدَيثِها مِنْ حَديثِهمْ ، وَٱلْبَتَ اقْتِصاصًا ، وَقَدْ وَعَيتُ عَنْ كُلِّ وَاحَدُ مَنْهُمُ الْحَديثَ اللّذِي عَدْنَى وَسُولُ الله عَلَيْهُ مَا مُؤْمَ بِهَا رَسُولُ الله عَلَيْ مَعْدُ . وَعَيْتُ مَ الْمَاتُ خُرَجَ سَهُمُ هَا مُؤْرَ عَ بِهَا رَسُولُ الله عَلَيْ مَعْدَ .

#### حديث الإفك

والإفك : الكذب ، وكذلك الإفك مثل النجس والنجس .

وقول ابن شهاب فيه حدثنى: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ـ إلى قوله \_ وكلهم حدثنى طائفة من الحديث ، وبعضهم أوعى لحديثها من بعض \_ إلى قوله \_ وبعض حديثهم ليصدق بعضها ، هو مما قد انتقد قديما على الزهرى لجمعه الحديث عنهم ، وإنما عند كل واحد منهم [ بعضه ، وقيل : كان الأولى أن يذكر حديث كل واحد منهم ](١) بجهته ، ولأدرك على الزهرى في شيء منه ؟ لأنه قد بين ذلك في حديثه ، والكل ثقات أئمة لا مطعن فيهم ، فقد علم صحة الحديث ، ووثق كل لفظة منه ؟ إذ هي عن أحدها ولا الأربعة الأقطاب عن عائشة .

وقوله: « وبعضهم أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا » أى أحفظ وأحسن إيراداً وسرداً وقصصا لحديثها .

وقوله: « كان رسول الله عَلَيْهُ إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه » ، وذكر أنه أقرع بينهن في غزوة ، فخرج سهمها فخرجت معه : فيه أولا جواز القرعة في القسمة بين الشركاء وما يجرى مجراها من العتق في الوصايا عند ضيق الثلث ، وهي سنة بحالها

في هامش ح

# قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا ، فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ

خارجة عن القياس . قال أبو عبيد (١) : وقد عمل بها ثلاثة من الأنبياء : يونس وزكريا ومحمد \_ عليهم السلام . قال ابن المنذر : واستعمالها كالإجماع بين أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء ، ولا معنى لقول من ردها . وحكى عن أبى حنيفة إجازتها ، قال : ولا

يستقيم في القياس لكنا تركنا القياس للآثار ، وحكى غيره عنه ترك القول بها .

وقد اختلف العلماء في جوازها في المشكلات / جملة لما جاء من السنة فيها ، وهو مذهب الشافعي وغيره ، ومشهور مذهب مالك وأصحابه منعها جملة ، لأنها من باب الخطر والقمار ، وهو قول بعض [ أهل الكوفة  $]^{(7)}$  ، وقالوا : وهي كالأزلام ، وحكى عن أبي حنيفة  $^{(7)}$  جوازها في هذه الوجوه المذكورة ، التي وردت فيها السنة ، وقصرها عليها دون تعديتها ، وهو قول مالك والمغيرة وبعض أصحابنا على اختلاف بينهم فيما ثبت فيه السنة من ذلك ، والتفريق بين الوصية وعتق البتل  $^{(3)}$  وتسويتهما فيهما . واختلف في هذا قول مالك وقد تقدم في الوصايا  $^{(8)}$ 

1/9.

وفيه القرعة بين النساء في السفر ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب مالك في أحد قوليه وقاله الشافعي وأبو حنيفة : أنه لا يخرج منهن إلا من خرجت عليها القرعة ، وأنه من العدل في [ القسمة ](٢) بينهن . وقال مالك أيضا : له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة ، وأن القسمة هنا سقطت بحكم الضرورة ؛ إذ قد تكون إحداهن أخف محملا وأقل مؤنة للسفر ؛ لخفة جسمها ، وانفرادها عن ولدها ، ونشاطها وتكون أخرى خلاف ذلك ، أو يكون إحداهما أولى بالترك بالقيام على ماله وحشمه والنظر في ذلك ؛ لعقلها وحسن نظرها وغيرها بخلاف ذلك .

ولم يختلفوا أنها كيف كان الأمر فيها لاتحاسب بمدة السفر ، بل يستأنف القسمة ليلة قدومه بين جميعهن . وقد مر بنا هذا في النكاح كفاية .

وفي حديث عائشة هذا فقه كثير وغريب تفسير ، فمن فقهه سوى ما تقدم:

جواز ركوب النساء في الهوادج ، وجواز [ حُرمة ](٧) الرجل لهن في ذلك وفي الأسفار، وخروجهن لضروراتهن من حاجة الإنسان بغير إذن أزواجهن ، إذ لو استأذنت

انظر : غریب الحدیث ۲ / ۲۳۶ .

<sup>(</sup>٢) في ح : الكوفيين ، وانظر لهذه الأقوال : المبسوط للسرخسي ١٥ / ٧ ، ٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المرجع السابق ، وبدائع الصنائع ٣ / ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) البتل : القطع : لغة ، ولعل المراد بمعنى المبتول : أي العتق المبتول لكونه ضاراً بالورثة وأصحاب الديون .

<sup>(</sup>٥) سبق في الوصايا حديث رقم (٥٦) . (٦) في ح : القسم .

<sup>(</sup>٧) في ح : خدمة .

# اللهِ عَلَيْهُ ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي ، وأَنْزَلُ فيه ، مسيرنا .

النبي ﷺ في ذلك لعلم مغيبها ، ومنع خروجهن إلى بيوت آبائهن وقرابتهن إلا بإذن؛ لاستئذان عائشة في ذلك النبي ﷺ .

وفيه حسن الأدب والمعاملة والعشرة مع النساء الأجانب ، لاسيما فى الخلوة بهن عند الضرورة ، كما فعل صفوان من تركه مكالمة عائشة وسؤالها ، وأنه لم يزد على الاسترجاع وتقديم مركبها وإعراضه بعد ذلك حتى ركب ، ثم [ تقدمه ](١) يقود بها .

وفيه إغاثة الملهوف ، [ وعون ] (٢) الضعيف ، وإكرام من له قدر ، كما فعل صفوان في ذلك كله .

وفيه ستر ما يقال في المرء عنه إذا لم يكن لذكره فائدة ، كما عامل الجميع به عائشة ٩٠/ب حتى أعلمته بها أم مسطح . وفيه تشكى السلطان وغيره للناس لمن يؤذيه / في نفسه وأهله والاستعذار منه .

وقوله: «استعذر »، « ومن يعذرنى »، « فأنا أعذرك منه»: قيل: مَنْ يعذرنى إن كافأته على ما فعل ولا يلومنى ، وقيل: معناه: من [ يقصدنى  $]^{(7)}$ ، وهو أليق بهذا المكان ، قاله أبو على في البارع ، قال: والعذير الناصر. وقال الداودى: قوله: « أنا أعذرك منه »: أي أنتصف لك وأقوم بما يجب لك .

وفيه مشاورة الرجل بطانته فيما فيه مصلحته من فراق أهله أو غير ذلك ، كما فعل النبى على مع على وأسامة . وفيه الكشف عن الأمور المسموعة والبحث عنها لمن يهمه ذلك ويعنيه . وأمّا مِنْ غَيره فتحسس وفضول ممنوع ، كما سأل ــ عليه السلام ــ زينب وبريرة .

قالوا: وفيه جواز تعديل النساء والشهود ، وتعديل بعضهم بعضا . وقد ترجم البخارى  $^{(3)}$  على هذا ، وهذا ليس بيّن ؛ إذ لم يكن شهادة . والمسألة التى اختلف فيها العلماء إنما هى فى تعديلهن للشهادة ، فمنع من ذلك مالك  $^{(0)}$  والشافعى ومحمد بن الحسن ، وأجازه أبو حنيفة فى المرأتين والرجل ، كشهادتهما فى المال . واحتج الطحاوى  $^{(7)}$ 

تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨ ــ ٨١١ ، البداية والنهاية ١١ / ١٧٤ .

 <sup>(</sup>۱) في ح : ثقدم ، (۲) في ح : غوث ، (۳) في ح : ينصرني .

<sup>(</sup>٤) انظر : ك الشهادات ، ب تعديل النساء بعضهن بعضا ٣ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) انظر : المدونة الكبرى ٥ / ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدى ، ولد سنة ٢٣٩ هـ ، وتلقى العلم على خاله إسماعيل بن يحيى المزنى الشافعى ، فانتقل من مذهبه إلى ترجيح مذهب الإمام أبى حنيفة رحمهما الله ، إلا أنه لم يكن مقلدا بل كان فقيها ثقة ثبتا ، فألف « العقيدة الطحاوية » و « كتاب شرح مشكل الآثار » وغيرهما ، وتوفى ٣٢١ هـ ، انظر : الأنساب ٤ / ٥٣ ، وفيات الأعيان ١ / ٧١ ، ٧٧،

1/91

# حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ غَزْوِهِ ، وَقَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ المَدِينَةِ ، آذَنَ لَيْلةً بِالرَّحِيلِ .

لذلك بقول زينب في عائشة ، وقول عائشة في زينب : « يعصمها الله بالورع » . قال ومن كانت بهذه الصفة جازت شهادتها . وهذا ركيك من الكلام جداً ، ولأنه وإمامه أبا حنيفة لا يجيزون شهادة النساء إلا في مواضع مخصوصة ، فكيف يطلقون جواز تزكيتهن ، وفي هذا من التناقض ما فيه .

وفيه فضلية من شهد بدراً ، وإنكار ذمهم والدعاء عليهم ، وكذلك يجب في جميع المسلمين لإنكار عائشة ذلك على أم مسطح .

وفيه معاداة الولى وليه في الله ، كما فعلت أم مسطح من دعائهن [ بها ](١) على ابنها، وحلف أبي بكر ألا ينفق عليه .

وفيه الحكم بالظاهر ، وحسن الظن بالمسلمين ، لاسيما بأهل الفضل ، وأنه لا يلتفت إلى افتراء مفتر عليهن ، كما اعتقده جمهور المسلمين في شأن عائشة .

وفيه تنزيه منصب النبوة عن مثل هذا في عياله وحريمه ، وقد قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبى قط. وفيه تقرير من رفع إليه أمر وتوفيقه على ما يقال فيه ، وأمره بالتوبة إن كان فعله . وفيه إقامة الحدود على القاذفين . قيل : وفيه ترك ذلك في جهة من له منعة ويخشى من إقامته عليه تفريق كلمة وظهور فتنة ، كما لم يحد عبد الله بن أبى ، وهو كان رأس أصحاب الإفك ومتولى كبره . وعندى أنه ترك حد ابن أبى لغير هذا ؛ لأنه لم يأت في الحديث أنه [ ممن ](٢) افترى ، إنما ذكر [ أنه](٣) كان/ يستوشيه ويتحدث عنده به ويجمعه . وقد قيل في الذي تولى كبره : إنه غيره ممن حد . والحد إنما يجب على من تكلم به .

واستعذار النبى على منه لجمعه عنده وإشادته بحضرته وبحثه عنه ، كما قال فى البخارى(٤) أخبرت أنه كان يشاع عنده فيقره(٥) ويسمعه ويتحدث به عنده ويستوشيه ، ومثل هذا لا يلزمه حد عند الجميع حتى يقذف بنفسه .

وفيه غضب المسلمين لعرض نبيهم وسلطانهم وحرمته ، كما قال في ذلك سعد بن معاذ وأسيد بن حضير .

وفيه أن من آذى النبى \_ عليه السلام \_ فى نفسه أو ذويه كافر يجب قتله ؛ لقول سعد وأسيد : قتلناه ، فلم ينكر ذلك النبى ﷺ ، ولو كان باطلاً لم يقر عليه ولأنكره .

وقال قوم : إن من سب أزواج النبي عَلِيُّ يقتل لهذه الحجة وليس ببين ، إنما

 <sup>(</sup>۱) ساقطة من ح . (۲ ، ۳) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٤) لم نعثر عليها في البخاري ، ووجدناها في جامع البيان للطبري ١٨ / ٨٩ .

<sup>(</sup>٥) في ح : فيقرره .

## فَقُمْتُ حِينَ آذنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي أَقْبَلْتُ

يستوجب قتله لأذى النبى ـ عليه السلام ـ فى حياته وتأذيه بقوله ، ولم يكن بعد نزول القرآن فيكون مكذباً له ، فأما اليوم فمن قال ذلك فى عائشة قتل لتكذيبه القرآن وكفره بذلك ، وأما غيرها من أزواجه فالمشهور أنه يحد لما فيه من ذلك حد ، ويعاقب لغيره . وحكى ابن شعبان (١) قولاً آخر : أنه يقتل على كل [حال ](٢) وكان هذا التفات إلى أذى النبى عَلَيْهُ بذلك حياً أو ميتاً ـ والله أعلم .

وفيه أن التعصب فى الباطل يقدح فى العدالة ، ويخرج عن اسم الصلاح ؛ لقول عائشة : فاجتهلته الحمية وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً . والصلاح : القيام بحقوق الله تعالى وما يلزم من حقوق عباده ، وتجنب مخالفته .

وفيه جواز سب المتعصب فى الباطل والعاصى ، والمتكلم بمنكر القول ، والإغلاظ فى سبه يشبه صفته ، فإن لم يكن فيه حقيقة كقول أسيد : كذبت ، إنك منافق تجادل عن المنافقين ، وحاش لسعد من صفة النفاق ، لكن لما كان منه من ظاهر التعصب لابن أبي المنافق استحق التعرض له والسب والتأديب كمثل هذا القول الغليظ . وقال الداودى : إنما أنكر سعد بن عبادة من قول سعد بن معاذ بحكمه فى قومه بحكم أنفة العرب ، وما كان قديماً بين الحيين من الأنصار ، لا أنه رضى فعل ابن أبى .

وقوله: «كذبت ، لعمر الله ، لا تقتله »: أى لا يجعل النبى حكمه إليك ، قال الإمام: قول أسيد لسعد: يا منافق ، قد تقدم الكلام على أمثال هذا اللفظ الذى يقع بين الصحابة ، وأنه يجب أن يحمل على ما يليق بهم ، والأشبه أن أسيداً إنما وقع ذلك منه على جهة الغيظ والحنق ، وبالغ فى زجر سعد ، ولم يرد النفاق الذى هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر . ولعله أراد أن سعداً كان يظهر [ إليه ] (٣) وإلى الأوس من المودة ما يقتضى عنده ألا يقول فيهم ما قال ، فاستلوح من هذا الكلام أن باطنه فيهم خلاف ما ظهر إليه . والنفاق فى اللغة يطلق على إظهار ما يبطن خلافه ديناً كان أو غيره ، ولعله على الأجل هذا لم ينكر عليه أنه كان يسمع قوله هذا .

قال القاضى: وفيه حمد عاقبة الصبر ، وفيه شكر الله على إحسانه بالعمل الصالح ، كما رد أبو بكر النفقة لمسطح . ولقوله : ﴿ أَلا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾(٤) .

<sup>(</sup>۱) لعله أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان ، نسبة لجده ؛ لأن ابن فرحون ذكر له كتابا مشهوراً في الفقه « كتاب الزاهي الشعباني » كان فقيه المالكية في وقته وأحفظهم لمذهب مالك مع التفنن في سائر العلوم من الخبر والتاريخ والأدب وكان واسع الرواية ، شيخ الفتوى حافظ البلد ــ مصر ــ وألف أيضا كتابا في أحكام القرآن ، وكتاب « مختصر ماليس في المختصر » ، وتوفي سنة ٣٥٥ . انظر : الديباج المذهب ٢ / ١٩٤ . (٢) ساقطة من ز ، والمثبت من ح . (٤) النور : ٢٢ .

# إلى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِى فَإِذَا عِقْدِى مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالتَمَسْتُ

وفيه جواز النزوع بالقرآن والاحتجاج به في النوازل ، والتأسى بالأنبياء والصالحين لقول عائشة : « ما أجد لى ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾(١) ». وفيه جواز التسبيح عند استغظام الأمر والتعجب ، كما قالت عائشة : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا . وقالت بريرة مثله ، وصفوان مثله ، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوه ﴾ إلى قوله : ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ (٢).

وفيه جواز الحلف بقوله: « لعمر الله » وقول ذلك ، ومعناه: بقاء الله والعُمر والعَمر واحد ، فإذا استعمل في القسم فالفتح لا غير ، ورفعت الراء على الابتداء المحذوف، أي لعمرك ما أقسم . وقال الأزهري: كأنهم أظهروا يميناً ثانية ، أي وعمرك ، فلعمرك عظيم . واختلف هل هي يمين أم لا ؟ [ وهل يجوز الحلف بها ؟ فكره مالك( $^{(4)}$ ) مرة الحلف بها وشك : هل هي يمين أم لا  $^{(3)}$  وعلى أصله [ وأصل  $^{(0)}$ ) الكافة في الحلف بالصفات أنها يمين ، وعلى أصل الشافعي في الصفات إذا لم ينو بها يميناً لم يلزم  $^{(7)}$ . وفيه من المغرب مما فسره في المعلم . قال الإمام : قولها : « من جزع ظفار » ، قال ابن السكيت: الجزز اليماني . وظفار بفتح الظاء وكسر الراء : قرية باليمن  $^{(8)}$ .

وقول عائشة : « لم يهَبَّلْن » : أي لم يكثر شحومهن ولا لحومهن .

وقوله : « العلقة من الطعام » : أي الشيء القليل منه ، ومثله البلغة .

وقولها : " نزلوا موغرين " : أي وقت الوغرة ، هو شدة الحر .

قولها: « فتأتى الداجن » : يقال لكل ما ألف الثبوت من الطير والشاه وغيرها : دواجن ، وقد دجن في بيته : إذا لزمه ، وكلب داجن : ألف البيت. والمداجنة حُسن المخالطة .

قوله ﷺ : « من يعذرني من رجل » : أي من يقوم بعذري ، [ أي ](^) كافأته على

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۱۸ . (۲) النور : ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) انظر : المدونة الكبرى ٢ / ١٠٣ . (٤) في هامش ح .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك المزنى عنه في المختصر « مختصر الأيمان والنذور » ص ٢٩٠ .

<sup>(</sup>۷) قال الياقوت: مدينة على ساحل بحر الهند، قرب صنعاء، بينها وبين مرباط خمسة فراسخ، وهى التى ينسب إليها الجزع الظفارى، وقيل هى صنعاء نفسها، ولعل هذا كان قديما، أما اليوم فكما ذكر معجم البلدان ٤/ ٦٠، باب الظاء والفاء.

<sup>(</sup>٨) في ح : إن .

٢٩١ ---- كتاب التوبة / باب في حديث الإفك . . . إلخ

عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاوُّهُ ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطِ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَحَمَلُوا هَوْدَجِي ، فَرَحَلُوهُ

سوء صنيعه فلا يلمني .

وقولها: « يستوشيني» : [ أي يستخرجه بالبحث والمسألة كما يستوشى ](١) الرجل جرى الفرس ، وهو ضربه جنبيه بعقبيه وتحريكه ليجرى ، يقال : أوشى فرسه واستوشاه بمعنى واحد .

قولها: « من البرحاء » تعنى الشدة . قال [ ابن ولاد ]<sup>(۲)</sup> : البرحاء بضم الباء وهو مدود : من التبريح ، وهو بلوغ الجهد من الإنسان .

قوله : « أبنوا أهلى » : أي اتهموها . قاله أبو العباس .

وقول أم مسطح : « تعس مسطح » : قال أبو الهيثم : معناه : انكب وعش .

قال القاضى: ضبطنا هذا الحرف هنا « يهبلن ولم يغشهن اللحم » بضم الياء وفتح الهاء وتشديد الياء على ما لم يسم فاعله من رواية العذرى [ وضبطناه من طريق الطبرى «يهبلن » بفتح الياء والباء وسكون الهاء  $J^{(m)}$  ، وضبطناه فى غير مسلم بضم الياء وفتحها وهو بعيد لأن ماضيه هُبل بالضم . وفى بعض الروايات عن ابن الحذاء : « يهبلهن ولم يمسهن اللحم » . ورواه البخارى « يثقلن  $J^{(3)}$  وهو بمعنى ما تقدم ، أى لم يثقلن باللحم ، وهو بمعنى يغشهن أيضا ، أى يلزمهن ويحمل بهن . وكذلك « أبنوا أهلى » ضبطناه هنا بالتحقيق ، وقد ضبطه الأصيلى فى البخارى بالتشديد ، وأنكره بعضهم ، وصححه ثابت (٥) وغيره ، فبالتخفيف ما تقدم : اتهموها ، وذكروها بالسوء . وبالتشديد قال ثابت : التأبين: ذكر الشيء وتتبعه ، وأنشد  $J^{(3)}$ 

#### فرفع أصحابي المطى وأبنو هنيدة

<sup>(</sup>۱) سقط من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس أحمد بن أبى العباس محمد بن الوليد بن ولاد التميمى النحوى المصرى ، أصله من البصرة. قال الزبيدى: كان بصيراً بالنحو أستاذا ، وكان شيخه الزجاج يفضله على أبى جعفر النحاس ، صنف المقصور والممدود ، مات سنة ٣٣٢ هـ . انظر : إنباه الرواة ١/ ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) سقط من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : يثقلن ، والمثبت في صحيح البخاري « يثقلهن » ، ك التفسير ، سورة النور . ب ﴿ لولا إِذْ سمعتموه . . . ﴾ ٦ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) أبو القاسم العلامة الحافظ ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف السرقسطى ، سمع محمد بن وضاح ومحمد بن سلام الخشنى، وبمكة من محمد بن على الجوهرى ، وبمصر النسائى وأحمد بن عمرو البزار. قال ابن الفرضى: كان ثابت عالما بصيراً بالحديث والنحو واللغة والغريب والشعر ، أكمل كتاب الدلائل فى شرح ما أغفله أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث . وتوفى رحمه الله بسرقسطة عن نحو ٩٥ عاما سنة ٣١٣ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ ٣/ ٨٦٩ .

<sup>(</sup>٦) حكى ابن منظور عن ابن سيده أن قائله : الراعى النميري، وتمام البيت : فاشتاق العيون اللوامح استشهارا

عَلَى بَعِيرِيَ الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ .

قَالَتْ: وَكَانَت النِّسَاء إِذْ ذَاكَ خَفَافًا ، لَمْ يُهَبَّلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّجْمُ ، إِنَّما يَأْكُلْنَ العُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ القَوْمُ ثَقَلَ الهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَيثَةَ السِّنِّ ، فَبَعَثُوا الجَمْلَ وَسَارُوا ، وَوَجَدْتُ عَقْدَى بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الجَيْشُ ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلا مُجِيبٌ ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي اللَّذِي كُنْتُ فِيهِ ، وَظَنَنْتُ أَنَّ القَوْمَ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلا مُجِيبٌ ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي اللَّذِي كُنْتُ فِيهِ ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ

قال ابن السَّكيت : جدوا بها وذكروها .

وقولها: " معرسين في نحر الظهيرة " وعرس من وراء الجيش ، التعرس النزول ، ونحر الظهرية : أول القائلة ، وأصل التعريس [ النزول آخر الليل عند الخليل وغيره ، وقال أبو زيد  $I^{(1)}$ : أي وقت كان . وقد ذكر مسلم اختلاف الرواة  $I^{(1)}$  عن  $I^{(2)}$  " موغرين " بالغين المعجمة والراء ، وفسرها في الأم عبد الرازق نحو ما تقدم . قال : الوغرة : شدة  $I^{(2)}$  الهاجرة . وذكر  $I^{(2)}$  أيضا  $I^{(2)}$  مسلم فيه " موعرين " بالعين المهملة ، والراوى في حديث يعقوب وإبراهيم بن سعد ، كذا روايتنا فيه وفي بعض النسخ بالعين والراء المهملتين ، وقال أبو مروان بن سراج  $I^{(2)}$  :  $I^{(2)}$  المناقدم .

وتفسير قولها: « [ العلقة من الطعام » بأنه القليل منه ، وأصله من الأكل والعلوقة والعلوقة والعلوقة والعلوقة والعلوق: الأكل والرعى ] (٤).

وقولها : « فحبسني ابتغاؤه »: أي طلبه ، يعني عقدها . وتيممت منزلي : قصدته .

<sup>=</sup> على قول شمر: التأبين: الثناء على الـرجل فى المـوت والحياة ، قال ابن سيدة: وقـد جـاء مدحا للحى ، وهو قول الراعى: فذكر البيت قال: مدحها ــ هنيده ــ فاشتاقوا أن ينظروا إليها فأسرعوا السير إليها شوقا منهم أن ينظروا منها. انظر: لسان العرب ١٣ / ٤ مادة « أبن » .

واسم الراعى الشاعر: حصين بن معاوية من بنى نمير ولقب بالراعى ؛ لأنه كان يكثر وصف راعى الإبل فى شعره. قاله ابن قتيبة فى الشعر والشعراء وقال ابن حزم فى نسب بنى نمير: ومنهم الراعى الشاعر واسمه عبيد بن حصين بن جندل. جمهرة النسب ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>١) سقط من ز ، والمثبت من ح . (٢) في ح : في .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الملك بن سراج بن عبد الله الحافظ ، إمام الأندلس في وقته ، سمع من أبيه والصفاقسى وغيرهما، وحدث عنه الجياني والصدفي والقاضي أبو عبد الله ابن الحاج وغيرهم ، وكانت الرحلة إليه من جميع جهات الأندلس وغيرها توفي سنة ٤٨٩ . انظر الديباج المذهب ٢ / ١٧ ، شجرة النور ١ / ١٢٢ الصلة لابن بشكوال ١ / ٣٤٦ ، بغية الملتمس ص ٣٦٧ ، ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٤) سقط من ح ، والمثبت من ز .

سَيَّفْقدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنَمْتُ، وَكَانَ صَفْواَنُ ابْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ، ثُمَّ الذَّكُوانِيُّ، قَدْ عَرَّسَ مَنْ وَرَاء الجَيْشِ فَدَّلَجَ ، فَأَصْبَحَ عِنْد مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَان نَائِمٍ ، فَأْتَانِي فَعَرِفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبُ مَنْزِلِي، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَان نَائِمٍ ، فَأْتَانِي فَعَرِفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبُ الجَبَابُ عَلَى الْجَبَابِي . وَوَالله ، مَا يُحَلِّمُنِي كَلَمَةٌ وَلا سَمَعْتُ مَنْهُ كَلَمَةً غَيْرِ اسْتَرْجَاعِه ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحَلَتَهُ ، فَوَطِئ عَلَى مَا يُكِلِّمُنَ كَلَمَةٌ وَلا سَمَعْتُ مَنْهُ كَلَمَةً غَيْرِ اسْتَرْجَاعِه ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحَلَتَهُ ، فَوَطِئ عَلَى مَا يُكَلِّمُنِي كَلَمَةً وَلا سَمَعْتُ مَنْهُ كَلَمَةً غَيْرِ اسْتَرْجَاعِه ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحَلَتَهُ ، فَوَطِئ عَلَى يَدَهِ مَا فَرَكِبُتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحَلَة ، حَتَّى أَتَيْنَا الجَيْشَ ، بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحرِ الطَّهِيرَة ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فَي شَأَنِي ، وَكَانَ الَّذِينَةَ شَهْرًا ، وَالنَاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ فَقَدْمَنَا المَدِينَةَ شَهْرًا ، وَالنَاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ فَقَدُمْنَا المَدِينَةَ شَهْرًا ، وَالنَاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ

وقوله: « فأدلج»: أى مشى بليل ، يقال منه : أدلج وادَّلج . وقيل : لا يشدد إلا في سير آخر الليل ، وقد تقدم مستوفى الكلام فيه .

وقوله : « فاستمر الجيش » : أى ذهب ، وقيل ذلك فى قوله تعالى : ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمرٌ ﴾(١) أى ذاهب وهو استفعل من مر .

وقوله : « فرأى سواد إنسان » : أى شخصه ، وكل شخص سواد .

وقولها: « فاستيقظت باسترجاعه » : أى بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون ، وهذا من صفوان لمعنيين : أحدهما : أنها مصيبة يجب الاسترجاع فيها ؛ لنسيان امرأة عورة ، وبقائها منفردة فى قفر وليل مظلم . والثانى : ليقيمها استرجاعه من نومها إذ صان حرمة النبى عن أن يناديها ويكلمها ، وقد كان كما قالت : نزل الحجاب كما فعل عمر بتكبيره لينتبه النبى حليه السلام \_ ولم يناده إكباراً له، وحرجاً من عموم النهى عن ذلك؛ ولأنه \_ عليه السلام \_ كان يوحى إليه فى نومه .

وقولها : « وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلى » الظن هنا بمعنى العلم ، قال الله تعالى : ﴿ أَلا يَظُنُّ أُولَيْكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴾(٢) .

وقوله: « فخمرت وجهى بجلبابى » أى سترته والجلباب كالمقنعة ، تغطى به المرأة رأسها يكون أعرض من الخمار ، قاله النضر وقال غيره: هو ثوب واسع دون الرداء ، تغطى به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابى : هو الإزار ، وقيل : الخمار . وقيل : هو كالملاة والملحقة وبعض هذا قريب من بعض .

وقولها : « والناس يفيضون في حديث أهل الإفك » أي يأخذون فيه .

وقولها: « یریبنی فی وجع $^{(1)}$  » أی أنكرنی مرضی ، العرب تسمی كل مرض وجعاً، ومعنی « یریبنی » : یوهمنی ویشككنی حتی أنكر ذلك من اختلاف حاله ، یقال: أرابنی $^{(7)}$  الأمر یریبنی : إذا توهمته وشككت فیه ، فإذا استیقنته قلت : رابنی منه كذا یریبنی ، وقال الفراء وأبو زید : هما بمعنی واحد فی الشك .

وَقُولُها: « لا أعرف من رسول الله ﷺ اللطف» بفتح اللام والطاء، أى البر والتخفى. زاد بعضهم: إذ كان ذلك برفق ، ويقال فيه اللطف بالضم وسكون الطاء أيضا .

وقوله : « كيف تيكم ؟ » هي إشارة تنبيه للمؤنث مثل « ذاكم » للمذكر .

وقولها : « بعدما نقهت » بفتح القاف ، أى أفقت من المرض .

وقولها: « وخرجت قبل المناصع وهو متبرزنا »: قال الأزهرى: أراها مواضع خارج المدينة ، وعليه يدل قوله فى الحديث نفسه فى غير كتاب مسلم ، وهى صعيد أفيح خارج المدينة . وقال غيره : هى مواضع التخلى للحدث ، وهو معنى قولها : « متبرزنا » والبراز ، بالفتح الحدث ، وأصله الفضاء من الأرض ، وسمى الحدث به لقصدهم قضاه فيه ، كما قالوا فيه : الغائط لذلك .

وقولها: « وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه » كذا لجمهور الرواة ، أى في البعد بذلك عن المنازل . وعند ابن ماهان : في التبرز بمعناه ، أي في الخروج للبراز .

وقولها : « تعس مسطح » بكسر العين ، معناه : هلك ، وقيل : سقط ، والتعس

<sup>(</sup>۱) فی ح : وجعی .

رَجُلاً قَدْ شَهِدً بَدْرًا . قَالَتْ : أَيْ هَنْتَاهُ ، أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قُلْتُ : وَمَاذَا قَالَ ؟ قَالَتْ :

فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهِّلِ الإِفْك ، فَأَزْدَدْتُ مَرَضًا إلى مَرَضِى ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إلى بَيْتِي ، فَلَخَلَ عَلَى مَرَضًا إلى مَرَضَى ، فَلَمَّ رَسُولُ الله عَلَّهُ . فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : « كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » . قُلْتُ : أَتَاذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبُوكَ ؟ عَلَى مُ مَا مَا الله عَلَيْهُ . فَحَنْ تُهُ وَاللهَ عَلَيْهُ . فَحَنْ تُهُ اللهَ عَلَيْهُ . فَحَنْ تُهُ اللهِ عَلَيْهُ . فَحَنْ تُهُ اللهُ عَلَيْهُ . فَحَنْ تُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ . فَحَنْ تُلْ اللهُ عَلَيْهُ . فَعَنْ تَلْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ . فَعَنْ تُلْ اللهُ عَلَيْهُ . فَاللّهُ عَلَيْهُ . فَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ . فَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ . فَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ . فَعَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ . وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ . وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْكُ أَلَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ . أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ . وَمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ ال

قَالَتْ \_ وَأَنَا حَينَئذَ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الخَبَرَ مِنْ قَبِلَهِمَا \_ فأذنَ لِي رَسُولُ الله ﷺ ، فَجئتُ أَبَوَى فَقُلْتُ لِأَمِّي : يَابُنِيَّةُ ، هَوِّنِي عَلَيْكِ . فَوَاللهِ ،

أَبُوى فَقَلْتَ لَأَمَى : يَا أَمْتَاهُ ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ ؟ فَقَالَتَ : يَابِنِيَهُ ، هُونِي عَلَيْكَ . فَوَالَلُهُ ، لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا ، وَلَهَا ضَرَائِرُ ، إِلا كُثَّرْنَ عَلَيْهَا . قَالَتْ : قُلْتُ : سُبْحَانَ الله ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا ؟ قَالَتْ ، فَبَكَيْتُ تلكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ

ولت ؛ سبحان الله ؛ وقد تحدث الناس بهدا ؛ قالت ، فبحيث للك الليه على اصبحت لا يَرْقاً لى دَمْعٌ وَلا أَكْتَحِلُ بِنَوْم . ثمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكى ، وَدَعا رَسُولُ الله عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالب وَأَسَامَة بْنَ زَيْد حَينَ اسْتَلَبثَ الوَحْى ، يَسْتَشيرُهُما في فراق أَهْله . قَالَت : فأمَّا أَسَامَةُ بْنُ زَيْد فأشار على رَسُول الله عَلَيْ بِالَّذي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءة أَهْله ، وَبَالَّذي يَعْلَمُ في نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الوُدِّ. فَقَالَ : يَارَسُولُ الله ، هُمْ أَهْلُكَ وَلا نَعْلَمُ إلا خَيْراً . وَأَمَّا عَلِي بُنُ أَبِي

طَالِبِ فَقَالَ : لَمْ يُضِيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاء سواها كَثِيرٌ ، وَإِنْ تَسْأَلُ الجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ . قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللهَ عَلَيْ بَرِيرَةَ فَقَالَ : « أَيْ بَرِيرَةً ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يَرِيبُك مِنْ عَائشَةَ ؟ » . قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا ۚ قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا ، أَنَّا مَ حَدَ اهْلُها ، فَتَأْتِه الدَّاحِ ُ فَتَأْكُلُهُ . قَالَتْ : أَنْ الدَّاحِ أَنْ أَنَّا مَ حَدَ اهْلُها ، فَتَأْتِه الدَّاحِ وَ فَتَأْكُلُهُ . قَالَتْ :

أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدَيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنَ عَجِينِ أَهْلَهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ . قَالَتْ: فَقَالَ فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَى المنْبِرَ ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْد الله بْنِ أَبَى ابْنَ سَلُولَ : قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى المنْبَر ... : « يَا مَعْشَرَ الْمَسْلَمِينَ ، مَنْ يَعْذُرني مِنْ رَجُل قَدْ بَلَغَ

السقوط على وجهه خاصة ، وقيل : لزمه الشيء ، وقيل : بعد .

وقولها: «يا هنتاه »: أى يا امرأة أو يلهذه ، وهي كلمة يعبر بها عن كل شيء ، وقد تقدم شرحها ولا يقال: هنته ، إلا في النداء . ومن العرب من يسكن نون «هن » في كل حال ، مثل «من » ومنهم من ينونها في الوصل . وكذلك الأنثى «هنة » في

الوصل « وهنة » فى الوقف ، وحكى الهروى عن بعضهم أن : « هن ، وهنة » مشددة النون ، وأنكره الأزهرى ، والمعروف تخفيف النون . وحكى الخليل أنهم إذا أدرجوها فى المؤنث سكنوا التاء فقالوا : هذه هنت جاءت .

وقولها : « ما كانت قط امرأة (١) وضيئة » ممدوداً أي جميلة ، والوضاءة : الحسن

<sup>(</sup>١) في ح: امرأة قط.

أَذَاهُ في أهل بَيْتي . فَوَالله ، مَا عَلَمْتُ عَلَى أهْلي إلا خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلَمْتُ عَلَيْه إلا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أهْلَى إلا مَعَى » . فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ الأنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْدَرُكَ منْهُ يَا رَسُولَ الله ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، وَإِنَّ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ . قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ــ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجَ، وَكَانَ رَجُلًا صَالحًا ، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَميَّةُ لِ فَقَالَ لَسْعِد بْنِ مُعَاذ : كَذَبْتَ . لَعَمْرُ الله ، لا تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلُهَ . فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر \_ وَهَو آبْنُ عَمِّ سَعْد بْن مُعَاذ \_ فَقَالَ لسَعْد بْن عُبَادَةَ : كَذَبْتَ ۚ . لَعَمْرُ الله ، لَنَقْتُلَنَّهُ ، فَإِنَّكَ مُنَافقٌ تُجَادلُ عن الْمُنَافقينَ . فَثَارَ الحَيَّان الأوْسُ والحَزْرَجُ ، حَتَىَّ هَمُّوا أَنْ يَقْتَتُلُوا ، وَرَسُولُ الله عَلَيَّ قَائمٌ عَلَى المُنْبَر ، فَلَمْ يَزَلُ رَسُولُ الله عَلِيَّةً يُخَفَضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ . قَالَتْ : وَبَكَيْتُ يَوْمَى ذَلَكَ ، لا يَرْقَأ لى دَمْعٌ وَلا أَكْتَحلُ بنَوْم . ثمَّ بكَيْتُ لَيْلَتِي المُقْبلَةَ ، لا يَرْقَأ لي دَمْعٌ وَلا أَكْتَحلُ بنَوْم ، وأَبَوَاي يَظُنَّان أنَّ البُّكَاءَ فَاللَّهُ كَبِّدى . فَبَيْنَمَا هُمَا جَالسَان عَنْدى ، وَأَنَا أَبْكى ، اسْتَأذَّنَتْ عَلَىَّ امْرأَةٌ منَ الأَنْصَار فَأَذَنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبُكى قَالَت : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَظَّةً ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلسْ عنْدى مُنْذُ قَيلَ لى مَا قيلَ . وَقَدْ لَبثَ شَهرًا لا يُوحَى إليه في شأني بشيء . قَالَت : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٌ حَينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: « أمَّا بَعْدُ، يَا عَائشَةُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَى عَنْك كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْت بَريئَةً فَسَيبُرِّئُك الله، وَإِنْ كُنْت

محدود. وفي رواية ابن ماهان : « حظية » من الحظوة ورفعة المكانة وبُعده « عند رجل يحبها ولها ضرائر » أي شرائك وزوجات لزوجها ، سُمين بذلك لاستضرار كل واحدة بالأخرى؛ لأجل الغيرة التي بينهن على الزوج ، ومقاسمتهن (١) أموره . والاسم منه الضر بالكسر ، وحكى الضم كغيره .

وقولها : « إلا كثرن عليها » يعنى القول بعيبها .

وقولها: « من شيء أغمصه » بكسر الميم ، أي أعيبه وأنتقصه والغمص العيب ، وأصله : الطعن والقول السيئ .

وقولها: « ولكن اجتهلته الحمية » : كذا رواية الجلودى بالجيم والهاء في حديث معمر عن ابن شهاب ، وفي حديث فليح عنه وعند ابن ماهان وفي رواية معمر : « احتملته» بالحاء والميم ، وهي رواية البخارى (٢). وكذا ذكره مسلم عن يونس وصالح ، وصوب

<sup>(</sup>۱) في ح: مقاسمتهما .

 <sup>(</sup>۲) ك التفسير ، سورة النور ، ب ﴿ لولا إذ سمعتموه . . ﴾ ٦ / ١٢٧ .

الْمَمت بِذَنْب ، فَاسْتَغْفرى اللهَ وَتُوبِى إِلَيْه ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْب ثُمَّ تَاب ، تَاب اللهُ عَلَيْه ، قَالَتُه ، قَلَصَ دَمْعِى حَتَّى مَا أُحسُّ مَنْهُ اللهُ عَلَيْه ، قَالَت ؛ وَالله ، مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ قَطْرَة ، فَقَالَ : وَالله ، مَا أَدْرِى مَا أَقُولُ لَ قَطُرَة ، فَقُلت لا بَي أَجب عَنِى رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَت ؛ واللّه ما أَدْرى مَا أَقُولُ لرَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَت ؛ واللّه ما أَدْرى مَا أَقُولُ لرَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَت ؛ واللّه ما أَدْرى مَا أَقُولُ لرَسُولَ اللّه عَلَي مَن الله عَلَي مَن القُرْان : إِنِّى ، وَالله ، لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُم بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِى نُفُوسِكمْ وَصَدَّقْتُمْ بِه ، فَإِنْ قُلْت لَكُمْ إِنِّى بَرِيئَةٌ ، وَالله يَعْلَمُ أَنِّى بَرِيئَةٌ لا تُصَدِّقُونِي بِذَلك ، ولَكُن اعْتَرَفْت لكُم بأَمْر ، وَالله يَعْلَمُ أَنِّى بَرِيئَةٌ ، وَالله يَعْلَمُ أَنِّى بَرِيئَةٌ لا تُصَدِّقُونِي بِذَلك ، ولَكُن اعْتَرَفْت لكَم بأَمْر ، وَالله يَعْلَمُ أَنِّى بَرِيئَةٌ ، لَتُصَدِّقُونَى ، وَالله ، مَا أَجِدُ لَى ولَكُم مَثَلاً إلا كَمَا قَالَ أَبُو وَالله يَعْلَمُ أَنِّى بَرِيئَةٌ ، لَتُصَدِّقُونَى ، وَالله ، مَا أَجَدُ لَى ولَكُم مَثَلاً إلا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسِفَ : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصَفُونَ ﴾ (١) .

بعضهم الرواية الأولى ، ومعناها : استخفته . قال فى الجمهرة : كل شىء استخففته فقد استجهلته ، واستجهلته ، واستجهلته ، وغضبته . قال الهروى : من استجهل مؤمناً فعليه إثمه ، أى من حمله على ما يغضبه ، وهو من هذا ، أى من [-4] الحمية على الجهل والغضب ، وهو معنى الرواية الأخرى . قيل : احتملته : أغضبته ، أو احتمل ، كما قال : « حتى هموا أن يقتتلوا » .

وقوله: « فتشهد رسول الله على حين جلس ثم قال »: فيه الابتداء بذكر الله وحمده بالشهادتين في الكلام في الأمور المهمة .

وقوله: «ألمت بذنب »: أى أتيته [به] (٣) وليس لك بعادة ، وهو أصل اللمم ، وقد فسرناه قبل (٤). قال الداودى فى قوله هذا: لا دليل على الفرق بين أزواج النبي في وغيرهن؛ من وجوب اعتراضهن بما يكون منهن من ذلك [ولا يكتمه] (٥) ؛ إذ لا يحل لنبي إمساك من يفعل ذلك ، وأمر غيرهن بالستر . وليس كما قال ، ولا فى الحديث أمرها بالاعتراف ، إنما قال لها: «استغفرى الله وتوبى »، وهذا فيما بينها وبين الله وكذلك قوله: «فإن العبد إذا اعترف »ليس فيه تصريح بأمرها بالاعتراف له، وإنما هو بالاعتراف لله ، كما قال .

وقوله: « فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب ، تاب الله عليه » : قد مضى الكلام على التوبة ، وقوله : « تاب الله عليه »: توبة الله على عباده : الرجوع بهم من المعصية

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح ، والمثبت من ز .

 <sup>(</sup>٤) انظر : ك القدر ، ب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره ، برقم (٢٠) .

<sup>(</sup>٥) في ح : ولا يكتمنه .

قَالَتْ : ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِى . قَالَتْ وَأَنَا ، وَالله ، حينَئذ أعْلَمُ أَثَى بَرِيْعَةٌ ، وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّعُى بِبَرَاءَتى . وَلَكَنْ ، وَالله ، مَا كُنْتُ أَظُنُ أَنْ يُتَزَلَ فَى شَأَنى وَحْىٌ يَنْكَى وَلَشَانِى كَانَ أَحْقَرَ فِى نَفْسِى مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى بَامْرِ يَنْلَى ، وَلَكَنِّى كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله بها . قَالَتْ : فَوالله ، مَارَامَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَ

إلى الطاعة ، وهو بمعنى قوله : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ (١) ، ويكون قبول تبوتهم ورضاه بها كما جاء فى الحديث، وبمعنى ثبتها وأخلصها لهم . وقد يأتى بمعنى الرجوع بهم من التشديد إلى التخفيف ، ومن الخطر إلى الإباحة لقوله : ﴿ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم ﴾ (٢) ، أى خفف . ومعنى « قلص دمعى » : أى ارتفع .

وقولها لأبيها وأمها: « أجب عنى رسول الله على " : فيه تقديم الكبير للكلام على الصغير في المهمات ، وفي مخاطبة أهل الأمر والموقرين . وقولهما : « ماندرى » إذا كان الأمر الذي سألتهما مالا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله على أن بأتيه الوحى ، من حسن الظن بها والسير إلى الله تعالى . وفيه أنه لا يجب [لأحد أن يعترف] على نفسه بمالم يفعله ، وإن علم أنه في إنكاره يكذب وفي اعترافه يصدق لقرينة تدل على ذلك ، بل لا يجب أن يقول إلا الحق .

وقولها : حين تلت : ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ [ قبل : هو خبر عن مبتدأ محذوف دل عليه الكلام ، أى فصبرى صبر جميل ] (٤).

وقولها : « فما رام رسول الله عَلَيْهُ مجلسه » : أي مابرحه وما فارقه ، والريم : البراح والنزول ، يقال منه رام يريم ، فأما من طلب الشيء فرام يروم .

<sup>(</sup>۱) التوبة : ۱۱۸ . (۲) المزمل : ۲۰ .

 <sup>(</sup>۳) فی ح : أن يعترف أحد .

٣. الخ عديث الإفك . . . إلخ

مِنكُمْ ﴾ (١) عَشْرَ آيَات ، فَأَنزَلَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ هَوْلاء الآيات بَرَاءَتي . قَالَتْ: فَقَالَ أَبُو بَكُر \_ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْه شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ اللهِ ، لاَ أَنْفِقُ عَلَيْه شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ اللهِ عَلْمَ سَكُمْ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْه شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ اللهِ عَلَى مَسْطَحِ لِقَرَابَتِه مِنْهُ وَفَقْرِه : وَالله ، لاَ أَنْفِقُ عَلَيْه شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ اللهِ عَلَى مَسْطَحِ لِقَرَابَتِه مِنْهُ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مَنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أَلْذَى قَالَ لعائشَةَ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلا يَأْتَلِ أُولُوا اللهَ لُكُم ﴾ (٢) . .

قَالَ حَبَّانُ بْنُ مُوسَى : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الْبَارَك : هَذه أَرْجَى آية في كتَاب الله .

فَقَالَ أَبُو بَكْر : وَاللهِ ، إِنِّى لأحبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي . فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ . وَقَالَ : لا أَنْزِعُها منْهُ أَبَدًا .

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَل

وقولها في زينب : « وهي التي كانت تساميني » : أي تعاندني وتضاهيني بجمالها أيضا ومكانتها عند النبي عليه وأصله من السمو وهو الارتفاع .

ورأيت بعض الشارحين فسره من سوم الخسف ، وهو تجشيم الإنسان ما <sup>(٣)</sup> يكرهه ويشق عليه ، كأنه ذهب إلى أن معناه : تغيظنى وتؤذينى ، ولا يصح هذا من جهة العربية أن يقال في فاعل منه سامى ، إنما يقال فيه : ساوم .

وقولها : « وطفقت أحتها حمنة تحارب لها » [ بالزاى ] <sup>(٤)</sup>، أى تتعصب .

وقوله : « ما كشفت عن كنف أنثى قط » بفتح النون ، أى ثوبها الذى يسترها ، كناية عن الجماع . الكنف الستر .

وقوله عن بريرة: «حتى أسقطوا لها به » كذا رواية الجلودى ، وعن ابن ماهان: لهاتها بتاء باثنتين فوقها ، وهو عند أكثرهم خطأ وتصحيف ، وأن الصواب الأول . قيل: معناه: أى بينوا لها به ، أى بالأمر ، وصرحوا . وإلى هذا ذهب الوقشى وابن بطال قال: من قولهم : سقط على الخبر ؛ إذا علمه ، أو من قولهم : فلان يساقط الحديث أى يرويه ولها (٥) لما صرحوا لها به قالت: سبحان الله. وقال أبو مروان بن سراج: معناه: أتوا بسقط من القول في كثرة سؤالها وانتهارها ، يقال : أسقط الرجل : إذا أتى بسقط من القول .

<sup>(</sup>۱) النور : ۱۱. (۲) النور : ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) في ح : بما . (٤) في هامش ح .

<sup>(</sup>٥) في ح : ولهذا .

وَالله ، مَا عَلَمْتُ إلا خَيْرًا .

قَالَتْ عَائِشَةُ : وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أَخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشِ تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَوَلاء الرَّهْط .

وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ : احْتَمَلَتْهُ الحَميَّةُ .

٥٧ ــ (...) وحدّ ثنى أبُو الرَّبِيع العَتَكِيُّ ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ . ح وَحَدَّثَنَا الحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ الحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي

قال غيره : ويقال سقط وأسقط فى كلامه ، أى أخطأ . قال : وعلى رواية « أسقطوا لهاتها » أى أسكتوها .

وقولها : « وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى » : قيل « كبره » معظم القصة، وقيل : الكبر : الإثم ، وقيل : هو الكبيرة كالخطى والخطيئة .

**وقوله** : « فلما سرى عنى<sup>(١)</sup> » أى كشف وأزيل .

وفى هذا الحديث موضع كبير الإشكال لم يتكلم عليه الناس ، نبهنا عنه (٢) بعض شيوخنا المعنيين بهذا الشأن ، وباحثنا عنه غيره وهو قولها : فقام سعد بن معاذ وقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله . وغزوة المريسيع التى وقعت فيها هذه القصة \_ وهى غزوة بنى المصطلق \_ سنة ست فيما ذكر ابن إسحق ، وسعد بن معاذ توفى بإثر غزوة الحندق من المصطلق \_ سنة سبة أربع بإجماع من أصحاب الخبر إلا شيئا [روى](٣) ، قال الواقدى مما نذكره ، قال وكيف يصح على هذا ذكر سعد بن معاذ فى الخبر ؟ قال : وذكره عندى وهم ، والأشبه أنه غيره ؛ ولهذا لم يقله ابن إسحق فى السير ، وإنما قال : إنَّ المتكلم أولا وآخراً أسيد بن حضير.

وباحثت غيره [عن ذلك]<sup>(٤)</sup> من شيوخنا عن ذلك فقال لى: لم يصح ذكر سعد بن معاذ للاختلاف فى تاريخ غزاة المريسيع، فإن ابن عتبة يقول: إنها سنة أربع فى سنة غزوة الخندق. وقد ذكر البخارى (٥) اختلاف ابن إسحاق وابن عتبة فى ذلك، وإن كان هذا فيحمل على غزوة المريسيع وحديث الإفك كان فى سنة أربع قبل قصة الخندق وموت سعد بن معاذ.

<sup>(</sup>۱) في ح : عنه . (۲) في ح : عليه .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح . (٤) سقط من ح .

<sup>(</sup>٥) ك المغازى ، ب غزوة بني المصطلق ٥ /١٤٧ .

. ٣ . . . . الخ التوبة / باب في حديث الإفك . . . إلخ

عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، كِلاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ . بإسْنَادِهِمَا .

وَفِي حَدِيثِ فُلَيْحٍ : اجْتَهَلَّتْهُ الحِميَّهُ . كَمَا قَالَ مَعْمَرٌ .

وَفِي حَديثِ صَالِحٍ : احْتَمَلَتْهُ الحَميَّةُ كَقَوْل يُونُسَ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِحٍ : قَالَ عُرْوَةُ : كَانَتْ عَائشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَبَّ عَنْدَهَا حَسَّانُ . وَتَقُولُ : فَإِنَّهُ قَالَ :

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ

وَزَادَ أَيْضًا : قَالَ عُرْوَةُ : قَالَت عَائشَةُ : وَالله ، إِنَّ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُولُ : سُبْحَانَ الله فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَفِ أَنْثَى قَطُّ . قَالَتُ : ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ شَهِيداً فِي سَبِيلِ الله .

وَفِي حَدِيثِ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ : مُوعِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : مُوغِرِينَ .

قَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْد : قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : مَا قَوْلُهُ مُوغِرِينَ ؟ قَالَ : الوَغْرَةُ شِدَّةُ الحَرِّ .

٥٨ \_ (...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاء . قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، عَنْ هشام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائشَة ، قَالَتْ : لَمَّا ذُكْرَ مِنْ شَانِي الَّذِي ذُكرَ ، وَمَاعَلَمْتُ بِه ، قَامَ رَسُولَ ﷺ خَطِيبًا فَتَشَهَّدَ ، فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ،ثُمَّ قَالَ: « وَمَاعَلَمْتُ بِه ، قَامَ رَسُولَ ﷺ فَي أُنَاسَ أَبْنُوا أَهلي . وَايْمُ الله ، مَا عَلَمْتُ عَلَى أَهْلي مِنْ سُوء قَطُّ ، وَ لاَ دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلاَ وَأَنَّا قَطَّ . وَالله مَا عَلَمْتُ عَلَيْهُ مِنْ سُوء قَطُّ ، وَ لاَ دَخَلَ بَيْتِي قَطُّ إِلاَ وَأَنَّا حَاضِرٌ ، وَلاَ غِبْتُ فِي سَفَرَ إِلاَ عَابَ مَعِي » . وَسَاقَ الْحَديثَ بقصَّته . وَفَيه : وَلَقَدْ دَخَلَ حَالَ بَيْتِي قَطْ وَلَقَدْ دَخَلَ

ثم إنى بحثت عما لأصحاب السير والأخبار فى ذلك ، فوجدت الطبرى<sup>(1)</sup> ذكر عن الواقدى أن المريسيع سنة خمس ، قال وكانت الخندق وقريظة بعدها . ووجدت القاضى إسماعيل قال : اختلف فى ذلك ، قال : والأولى أن تكون المريسيع قبلها ــ وهذا والله أعلم ــ [بذكر ]<sup>(۲)</sup> سعد فى قصة الإفك ، وكانت فى المريسيع ، فعلى هذا يستقيم قول من

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۲ / ٥٦٤ .

<sup>(</sup>۲) من ح ، وساقطة في ز .

رَسُولُ الله عَلَيْهَ بَيْتَى فَسَأَلَ جَارِيَتِى . فَقَالَتْ : وَالله ، مَا عَلَمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا ، إِلاَّ أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ عَجِينَهَا . أَوْ قَالَتْ خَميرَهَا \_ شَكَّ هِشَامٌ \_ فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِه فَقَالَ : اصْدُقِى رَسُولَ الله عَلَيْهَ ، حَتَّى أَسْقَطُوا لَهَا به . فَقَالَتْ : سُبْحَانَ الله! وَالله ، مَا عَلَمْتُ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّائِغُ عَلَى تَبْرِ الذَّهَبِ الأَحْمِر .

وَقَدْ بَلَغَ الْأَمرُ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي قِيلَ لَهُ . فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالله مَا كَشَفْتُ عَنْ كَنَف أُنْثَى قَطُّ .

قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقُتِلَ شَهِيداً فِي سَبِيلِ اللهِ .

وَفِيه أَيْضًا مِنَ الرِّيَادَةِ : وَكَانَ الَّذِينَ تَكَمَلُوا بِهِ مِسْطَحٌ وَحَمْنَةٌ وَحَسَّانُ . وأَمَّا الْمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيٍّ فَهُوَ الَّذِي كَانَ يسْتَوْشَيهِ وَيَجْمَعُهُ ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كَبْرَهُ ، وَحَمَنَةُ .

قال : فيه سعد بن معاذ وهو الذى فى الصحيحين إن شاء الله تعالى ، ويكون قول غير ابن إسحق أصح من قول ابن إسحق لا سيما وقد كرر فى الصحيح ذكر سعد بن معاذ فى مراجعة أسيد بن حضير ، فقال : وهو ابن عم سعد لينبه على نصرته لقوله قبل .

## (١١) باب براءة حرم النبي على ما لله من الرببة

٥٩ \_ (٢٧٧١) حدِّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَس ؛ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِّأُمٌّ وَلَد رَسُول الله عَلَيْهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَعَلَىٌّ: « اذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ » فَأَتَاهُ عَلَى فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٌّ يَتَبَرَّدُ فيهَا . فَقَالَ لَهُ عَلَى ۗ : اخْرُجْ . فَنَاوِلَهُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ ، فَكَفَّ عَلَى عَنْهُ . ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ عَلَّةً فَقَالَ : يَارَسُولَ الله ، إنَّهُ لَمَجْبُوبٌ . مَالَهُ ذَكَرٌ .

وقوله : إنَّ رجلاً كان يتهم بأم ولد رسول الله ﷺ فقال لعلى : « اذهب فاضرب عنقه » الحديث ، قال الإمام : الظاهر أن هذا الحديث فيه حذف بسط السبب ، فلعله ثبت عنده بالبينة ما أوجب قتله ، فلما رأى على كونه مجبوبا أبقاه ليراجع النبي \_ عليه السلام \_ فيه ، ولم يذكر ما قال النبي على العلى ، ولو ذكر السبب / الموجب لقتله وجواب النبي الله لعلى لعلم منه وجه الفقه ، ولعل الرجل \_ أيضا \_ كان منافقًا ممن يحل قتله ، فيكون هذا السبب محركا على قتله .

قال القاضي: قد نزه الله حرمة النبي عَلَيْكُ أن يثبت شيء من ذلك في جهتها ، والخبر معلوم أنه كان قبطياً ، وكان يتحدث إليها بحكم الجنسية(١) فتكلم في ذلك ، ولم يأت أنه أسلم ، وأن النبي نهاه عن التحدث إليها ، فلما خالفه استحق بذلك القتل ؛ إما للمخالفة أو لتأذى النبي ﷺ بسببه، ومن آذي النبي ﷺ بشيء ملعون كافر استحق(٢) القتل.

ويحتمل أن النبي عليه علم براءته ، وكونه مجبوبا ، وأمر عليا بما أمره به لما ذكر له هو أو غيره خلوه ليتجلى أمره وترتفع تهمته .

ويحتمل أنه كان قد أوحى إليه أنه لا يقتله ، وينكشف له من حاله ما يبين أمره ، وأنه في الركي(٣) متجردًا ، إلا أنه أمره بقتله حقيقة ، بل قال له ذلك وهو يعلم أنه لا يقتله لما تبين له من براءته كما قال في الحديث الآخر : « احثُ في أفواههم التراب ٣<sup>(٤)</sup> وقد قالت عائشة له : ما أنت بفاعل ، ففهمت أن النبي عليه الم يرد ماقاله ، بل على طريق

<sup>(</sup>۲) في ز : يستحق . (١) في ز : الجنسه .

<sup>(</sup>٣) الركى : جنس للركية ، وهي البئر .

<sup>(</sup>٤) سبق في ك الجنائز ، ب التشديد على النياحة برقم (٣٠) .

التعجيز له ، أى أنك لا تقدر على إسكاتهن ولا بذلك ولا يمكنك فعله . وقد ذكر أصحاب الأخبار أن المقوقس صاحب مصر أهدى للنبى مع مارية وأختها سيرين ، أى خصيًا اسمه [تابوا](١)، وأنه أسلم ، كذا سماه محمد بن سعد ، وقال غيره : « ماتوا » ، والأول أثبت ، فهو \_ والله أعلم \_ ذلك ، وقد تقدم تفسير الركى ، وهى البئر .

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٨ /١٧٠ ، ١٧١ .

(٦) الإسراء: ٢٤.

## بسم الله الرحمن الرحيم • ٥ ــ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم

١ ــ (٢٧٧٢) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبة ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ابْنُ مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا أبُو إسْحَاق ؛ أنَّهُ سَمِع زَيْدَ بْنَ أرْقَمَ يَقُولُ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَى ابْنُ مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا أبُو إسْحَاق ؛ أنَّهُ سَمِع زَيْدَ بْنَ أرْقَم يَقُولُ : خَرَجْنَا مَع رَسُولِ الله عَلَى مَنْ في سَفَرٍ ، أصاب النَّاسَ فيه شدَّة . فقالَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِي لاصْحَابِهِ : لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عَدْر رَسُولِ الله عَلَى حَنْد رَسُولِ الله عَلَى حَنْد رَسُولِ الله عَلَى حَنْد رَسُولِ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلَى الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَ

قَالَ زُهَيْرٌ : وَهِيَ قَرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ .

وَقَالَ : ﴿ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَل ﴾ (١). قَالَ : فَأَتَيْتُ النَّبَىَّ عَلَّهُ فَأَخْبَرْتَهُ بِذَلَكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ أَبَىًّ فَسَالَهُ فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ . فَقَالَ : كَذَبَ زَيْدُ رَسُولَ الله عَلَى . فَالَ : فَوَقَعَ فِى نَفْسِى مِمَّا قَالُوهُ شِدَّةٌ . حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَصْديقى : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُون ﴾ (٢).

قَالَ : ثُمَّ دَعَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ . قَالَ : فَلَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ . وَقَولُه : ﴿ كَأَنَّهُمْ

وقوله: «لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » أى يتفرقوا عنه ، قال : وفى قراءة عبد الله بن حفص: «حوله » كذا فى نسخ مسلم [ وكذا قيدناه من طريق العذرى عن الصدفى والأسدى بتنوين حفص ، وخفض «حوله »  $]^{(7)}$  ، وكذا ذكره ابن أبى شيبة شيخ مسلم فيه فى مصنفه  $^{(3)}$  بنحو منه . قال : وهى فى قراءة من خفض « من حوله » نبه ابن أبى شيبة على أن روايته فيه وكذا من بالخفض لرفع الإشكال ، ويرى مخالفة من رواه بالفتح ، وكذا قيده بعض شيوخنا فى الترمذى  $^{(0)}$ : « من كان حوله » ، وليست «كان » فى روايتنا ، وفى رواية ابن ماهان : «حوله » بالفتح .

قال بعض المتكلمين : معنى قوله : « من خفض » أى من انعطاف عليه وتحف به ، كذا تقيدت عندى بخطى رواية ابن ماهان عن أبي بحر بالخاء ، كما تقدم ، وكان هذا التفسير له من قوله تعالى : ﴿ وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾(٦) وقيده غيرى عنه بالحاء

<sup>(</sup>١) المنافقون : ٨ . (٢) المنافقون : ١ .

<sup>(</sup>٣) في هامش ح .
(٤) ك المغازى ٧ / ٣٨١ .

<sup>(</sup>٥) ك التفسير ، ب تفسير سورة « المنافقون » ٥ / ٣٨٧ .

خُشُبٌ مُسنَّدَةٌ ﴾(١) . وَقَالَ : كَانُوا رِجَالاً أَجْمَلَ شَيْء .

الضِّبِّيُّ \_ وَاللَّفْظُ لابْن أبي شَيْبَةَ \_ قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرَان: حَدَّثَنَا \_ سُفْيَانُ ابْنُ عُيِّينَةَ عَنْ عَمْرِو ؛ أنَّهُ سَمعَ جَابِرًا يَقُولُ : أتَى النَّبَىُّ ﷺ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى َّ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ ريقه ، وَأَلْبَسَهُ قَميصَهُ ، فالله أَعْلَمُ .

(...) حدَّثني أحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأزْديُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَار قَالَ : سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ : جَاءَ النَّبِيُّ عَالَةً إلى عَبْد الله ابْن أُبَىٌّ ، بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ . فَذَكَرَ بِمِثْل حَدِيثِ سُفْيَانَ .

٣ \_ (٢٧٧٤) حدِّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ الله بْنُ أَبَىِّ بْن سَلُولَ ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبد الله إلى رَسُول الله عَلَيْهُ ، فَسألَهُ أَنْ يُعْطيَهُ قَميصَهُ يُكَفِّنُ فيه أَبَاهُ ، فَأَعْطَاهُ . ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْه . فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ ليُصَلِّي عَلَيْه . فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بثَوْب رَسُول الله ﷺ . فَقَالَ : يَارَسُولَ الله ، أَتُصَلِّي عَلَيْه وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْه ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: « إِنَّمَا خَيَّرني اللهُ فَقَالَ: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾(٢) وَسأزيدُهُ عَلَى سَبْعينَ » قَالَ : إِنَّهُ مُنَّافِقٌ . فَصَلَّى عَلَيْهُ رَسُولُ الله ﷺ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾(٣) .

٤ ـــ (...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَعُبُيْدُ الله بْنُ سَعيد ، قَالا : حَدَّثَنَا يَحْيَى ـــ وَهُوَ القَطَّانُ \_ عَنْ عُبَيْد الله ، بهَذَا الإسْنَاد ، نَحْوهُ . وزَادَ : قَالَ : فَتَرَكَ الصَّلاةَ عَلَيْهمْ .

٥ \_ (٢٧٧٥) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّي ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ

۹٤ / ب

المهملة ، وعليه / جاء بالتفسير المذكور من قولهم : خفضت العود : إذا حنيته وعطفته ، وكذا وجدت هذا الحرف في كتب بعض شيوخنا لم يعجم الخاء ، وفي بعض الروايات : «من خفض حوله » ، وسقطت لفظة « خفض » من بعض النسخ ، وظاهره أن المراد زيادة

٣٠٨ ----- كتاب صفات المنافقين

مُجَاهِد ، عَنْ أَبِي مَعْمَر ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود قَالَ : اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ ثَلاثَةُ نَفَر ، قُرَشيَّانِ وَتَقَفِيَّ ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشَيِّ ، قَلَيلٌ فَقُهُ قُلُوبِهِم ، كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِم . فَقَالَ أَحَدُهُم : أَتَرُونَ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ؟ وَقَالَ الآخَرُ : يَسْمَعُ إَنْ جَهَرْنَا ، وَلا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . وَقَالَ الآخَرُ : إِنْ كَانَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ؟ وَقَالَ الآخَرُ : ﴿ وَمَا كُنتُم الله عَنْ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا كُنتُم الله عَنْ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا كُنتُم تَسْتَتِرُونَ أَن يَسْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ الآيَةَ (١).

(...) حدّ ثنى أبُو بكْرِ بْنُ خَلاد البَاهِلَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ــ يَعْنِى ابْنَ سَعِيد ــ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَى سُلَيْمَانُ ، عَنْ عُمَارَةً بْنِ عَمْيْر ، عَنْ وَهْب بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْد الله . ح وَقَالَ : حَدَّثَنَى مَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْد الله . بنَحْوه .

٦ ـ (٢٧٧٦) حدّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيٍّ ـ وَهُو ابْنُ ثَابت ـ قال : سَمَعْتُ عَبْدً الله بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْد بْنِ ثَابت ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيٍّ خَرَجَ إِلَى أَحُد ، فَرَجَعَ نَاسٌ ممَّنْ كَانَ مَعَهُ ، فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فيهِمْ فَرُقَتَيْنِ . قَالَ بَعْضُهُمْ : لا ، فَنَزَلَتْ : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فَرَتَيْنِ ﴾ (٢).

(...) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافع، حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، كلاهُمَا عَنْ شُعْبَةً ، بهَذا الإسْنَاد ، نَحْوَهُ . أَ

٧ \_ (٢٧٧٧) حدَّثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التميمِيُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

« من حوله » في قراءة عبد الله بن مسعود على نص قول المنافقين ( $^{(7)}$ ) ، وأن لفظة : «خفض » هنا معجمة ( $^{(3)}$ ) ، لعله نبه هنا على ضبط « حوله » في الحاشية ، فألحقت وهمأ ووجه إعرابها إذا أثبتت في الحديث: أن يكون « خفض » فعل ماض و « حوله » منصوباته ( $^{(0)}$ ) وهو مخفوض في التلاوة أو خفض بالرفع على خبر المبتدأ ، أي الكلمة خفض ، و «حوله» بعده مخفوض [ فصل  $^{(7)}$ ) بين الجار والمجرور بالتفسير بقوله: خفض .

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۲۲ . (۳) النساء : ۸۸ . (۳) في ح : المنافق .

<sup>(</sup>٤) في ح : مقحمة . (٥) في ح : منصوباً به . (٦) في هامش ح .

يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَجِالاً مِنَ الْمُنَافقينَ ــ في عَهْد رَسُولِ الله ﷺ ــ كَانُوا إِذَا خُرَجَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً إِلَى الغُزْو تَخَلَّفُوا عَنْهُ ، وَفَرحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خلافَ رَسُول الله عَلِيَّة ، فَإِذَا قَدَمَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهِ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ . وَحَلَفُوا ، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يَفْعَلُوا . فَنَزَلَتْ: ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ﴿(١) .

٨ \_ (٢٧٧٨) حدِّثنا زَهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَهَرُونُ بْنُ عَبْد الله \_ وَاللَّفْظُ لزُهَيْر \_ قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّ حَمَيْدَ بْنَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ : اذْهَبْ يَارَافعُ \_ لبَوَّابه \_ إِلَى ابْن عَبَّاس فَقُلْ : لَئَنْ كَانَ كُلَّ امْرِئَ مَنَّا فَرحَ بَمَا أَتَى ، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِما لَمْ يَفْعَلْ ، مُعَذَّبَا ، لَّنُعَذِّبَنَّ أَجْمَعُونَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاس : مَا لَكُمْ وَلَهَذه الآيَة ؟ إِنَّمَا أَنْزِلَتْ هَذه الآيَةُ في أهل الكتاب، ثُمَّ تَلا ابْنُ عَبَّاس : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ ﴾(٢) هَذه الآيَةَ . وَتَلا أَبْنُ عَبَّاس : ﴿ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ﴾ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ : سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ عَلَّى عَنْ شَيْء فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بغَيْره ، فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ ، وَاسْتَحْمَدُوا بِذلكَ إِلَيْه . وَفَرحُوا بِمَا أتَواْ ، منْ كَتْمَانهمْ إِيَّاهُ ، مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ .

وقوله : « قليل فقه قلوبهم ، كثير شحم بطونهم »: تنبيه على أن الفطنة قل ما تكون مع كثرة اللحم ، والاتصاف بالسمن والشحم .

وفي رفع زيد بن ثابت قوله إلى النبي عَلِيُّهُ جواز رفع الأمور المنكرة للحكام والأمراء ، لاسيما بما يخشى عود مضرته على المسلمين.

وصلاة النبي عَلِيُّكُ بعد ذلك عليه وإلباسه قميصه مبرة لابنه لصحة إيمانه . وقد بين مسلم فيما أتى به من الروايات أن ابنه كان سأله إعطاءه قميصه وأن يصلى عِليه ، وأن ذلك كان قبل نزول النهي عن الصلاة على المنافقين ، وقيل : بل كان قد ألبس العباس حين أسر ببدر قميصه (٣) ، فكافأه النبي عَلِيُّكُ بما فعل. وما في الحديث أبين وأرفع (٤) للإشكال . وتقدم الكلام في تعرض عمر له. وقول النبي عَلَيَّة : «إنما خيرني الله وسأزيده على السبعين».

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٨٧ . (٤) في ح: أدفع.

<sup>(</sup>٣) في ح: قميصاً .

٩ ـ (٢٧٧٩) حدّثنا أبُو بكر بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَسُودُ بْنُ عَامِر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أبِي نَضْرَةَ ، عَنْ قَيْس ، قَالَ : قُلْتُ لِعَمَّار : أَرَأَيْتُمْ صَنيعَكُمْ هَذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ فِي أَمْرِ عَلَى أَرَأَيًا رَأَيْتُمُوهُ أَوْ شَيْئًا عَهِدَهُ إلَيْكُمْ رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ فَقَالَ : مَا عَهَدَ إلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَلَكِنْ حُذَيْفَةُ أَخْبَرَنِي عَنِ النَّبِيِّ عَهَدَ إلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ الل

10 \_ (...) حد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَاللَّفْظُ لا بْنِ الْمُثَنَّى وَ قَلا عَكَنَ الْمُعَبَّةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَاد ، قُلْنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَاد ، قُلْنَا لَعَمَّار : أَرَأَيْتَ قَتَالَكُمْ ، أَرَأَيًا رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَإِنَّ الرَّأَى يُخْطَئُ وَيُصِيبُ ، أَوْ عَهْدًا عَهِدَهُ إلَيْكُمْ رَسُولٌ الله عَلَيْهَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً . رَسُولٌ الله عَلَيْهُ قَالَ : مَا عَهِدَ إلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْهَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً . وقَالَ : إِنَّ فِي أُمَّتِي » .

قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : حَدَّثَني حُذَيْفَةُ .

وَقَالَ غُنْدَرٌ : أَرَاهُ قَالَ : ﴿ فِي أُمَّتِي اثْنَا عَشَر مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ، وَلَا يَجدُونَ رِيحَهَا ، حَتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمَّ الخِيَاطِ ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدَّبَيْلَةُ ، سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْنَافِهِمْ ، حَتَّى يَنْجُم مِنْ صَدُورِهِمْ » .

وقوله فى المنافقين : « ثمانية منهم يكفيكهم الدّبيلة » ويروى : « تكفيهم » ، وفى رواية ابن الحذاء والطبرى : « تكفتهم » بتاء باثنتين فوقها بعد الفاء ، وكذا ذكر هذا الحرف فى هذا الحديث قاسم بن ثابت (١) ومعناه : تميتهم وتغطيهم فى قبورهم . وأصل الكفت :

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد قاسم بن ثابت بن حزم ، شارك أباه في رحلته وشيوخه وعنى هو وأبوه بجمع الحديث واللغة، ويقال : إنهما أول من أدخل كتاب العين في الأندلس ، وكان قاسم عالما بالفقه والحديث مقدما في المعرفة بالغريب والنحو والشعر ، ورعا ، مجاب الدعوات ، سأله الأمير أن يلى القضاء فامتنع ، فأراد أبوه أن يكرهه عليه ، فسأله أن يمهله ثلاثة أيام يستخير الله ، فمات في هذه الثلاثة وذلك سنة اثنتين وثلاثمائة . انظر : الديباج المذهب ٢ / ١٤٧ ، شجرة النور ١ / ٨٦ ، بغية الملتمس ص ٤٣٤ ، جذوة المقتبس ص ٣١٧ .

11 \_ (...) حد ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَد ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الكُوفِيُّ ، حَد ثَنَا الوليدُ بْنُ جُمَيْع ، حَد ثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ العَقَبَة وَبَيْنَ حُدْيَفَة بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ . فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بالله ، كَمْ كَانَ أَصْحَابُ العَقبَة ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ القَوْمُ : أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ . قَالَ : كَنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَة عَشَرَ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ القَوْمُ خَمْسَة عَشَرَ ، وَأَنْ هُمْ فَقَدْ كَانَ القَوْمُ خَمْسَة عَشَرَ ، وَأَنْ هُمْ مَرْبُ لله وَلرَسُوله في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَسْهَادُ . وَعَذَرَ ثَلاَثَةً ، قَالُوا : مَا سَمَعْنَا مُنَادى رَسُولَ الله عَلَيْ وَلا عَلَمْنَا بِمَا أَرَادَ القَوْمُ . وَقَدْ كَانَ فَك عَرْبُ لله وَلرَسُوله في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَسْهَادُ . وَعَذَرَ ثَلاَثَةً ، قَالُوا : مَا سَمَعْنَا مُنَادى رَسُولَ الله عَلَيْ وَلا عَلَمْنَا بِمَا أَرَادَ القَوْمُ . وَقَدْ كَانَ فَع حَرَّة فَمَشَى فَقَالَ : « إِنَّ المَاءَ قَلِيلٌ ، فَلا يَسْبِقُنِي إلَيْهِ أَحَدٌ » فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ . فَلَع مَرَّة فَمَشَى فَقَالَ : « إِنَّ المَاءَ قَلِيلٌ ، فَلا يَسْبِقُنِي إلَيْهِ أَحَدٌ » فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ . فَلَعَنَهُمْ يَوْمَئِذ .

۱۲ \_ (۲۸۸۰) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا قرَّةُ بْنُ خَالد ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « مَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ \_ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ يَصْعَدُ الثَّنِيَّةَ إِسْرَائِيلَ » .

قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعدَهَا خَيْلُنَا حَيْلُ بَنِي الخَزْرَجِ فَمَّ تَتَامَّ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى : « وَكَلَّكُم مَعْفُورٌ لَهُ ، إلا صَاحِبَ الجَمَلِ الأَحْمَرِ » فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: تَعَالَ ، الله عَلَى ذَهُ لَكَ رَسُولُ الله عَلَى . فَقَالَ: وَاللهِ ، لأَنْ أَجِدَ ضَالتِي أَحَبُ إِلَى مَنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحبُكُمْ .

قَالَ : وَكَانَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ .

١٣ \_ (...) وحدثناه يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الحَارِث ، حَدَّثَنَا قُرَّةً، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَنْ يَصْعَدُ ثَنَيَّةَ الْمُرَارِ \_ أَو المِرارِ ﴾ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَإِذَا هُوَ أَعْرَابِيٌّ جَاءَ يَنْشُدُ ضَالَّةً لَهُ .

الستر والضم ومنه: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كَفَاتًا . أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴾(١) وفسر في الحديث « الدبيلة» بسراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم ، أي يظهر ويعلو . وقال ابن دريد : الدبيلة داء تجتمع في الجوف ، ويقال فيه : الدبلة .

قوله : «من تسور ثنية المُرار ، أو المرار »: الثنية : الفرجة بين الجبلين ، «وتسور » :

<sup>(</sup>١) المرسلات : ٢٥ ، ٢٦ .

١٤ ــ (٢٧٨١) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافع ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ــ وَهُوَ ابْنُ المُغيرَةَ ــ عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ، قَالَ : كَانَ مَنَّا رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّجَّار ، قَدْ قَرَأَ . البَقَرَةَ وَاَلَ عَمْرَانَ ، وَكَانَ يَكْتُبُ لرَسُول اللَّهَ ﷺ ، فَانْطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحقَ بأهْل الكتاب . قَالَ: فَرَفَعُوهُ . قَالُوا : هَذَا قَدْ كَانَ يَكْتُبُ لَمُحَمَّد ، فَأَعْجِبُوا به ، فَمَا لَبْثُ أَنْ قَصَمَ اللَّهُ عُنُقَهُ فيهمْ ، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ ، فَأَصْبَحَت الأرضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهها . ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ ، فَوَارَوْهُ ، فَأَصْبَحَت الأرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهها . ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ ، فَوَارَوْهُ ، فَأَصْبَحَت الأرْضُ قَدْ نَبَذَتْهُ عَلَى وَجْهِهَا ، فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا .

١٥ \_ (٢٧٨٢) حدَّثني أبُو كُرِيْب مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء ، حَدَّثْنَا حَفْصُ \_ يَعْني ابْنَ غياث \_ عَن الأعْمَش ، عَنْ أبي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَي قَدمَ منْ سَفَر . فَلَما كَانَ قُرْبَ المَدينَة هَاجَتْ ريحٌ شَديدَةٌ تَكَادُ أَنْ تَدْفْنَ الرَّاكبَ . فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ : « بُعِثَتُ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتُ مُنَافِق » فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ ، فَإِذَا مُنَافِقٌ عَظيمٌ مِنَ الْمُنَافقينَ قَدْ مَاتَ .

علاها ، كما قال في الروايات الأخرى : « صعد » (١).

والقائل : « لأن أجد ضالتي أحب إلىّ من أن يستغفر لي صاحبكم » : قيل : هو الجد بن قيس المنافق . و « ينشد ضالته » يطلبها ويرفع صوته بذلك .

وقوله: « نبذته الأرض على وجهها » أى طرحته . و « تركوه منبوذا » / أى

وقوله : « فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم » أي أهلكه ، قال الله تعالى : ﴿ وَكُمْ قصَمْنا من قُرْيَة ﴾(٢) أي أهلكناها .

وقوله : « هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب » كذا الرواية فيه في جميع نسخ مسلم بالنون . قال بعض المتقنين : لعله « تدفق » بالقاف ، أى تصبه وتلقيه . والدفق :

الصب . وهذا تكلف في التفسير مع تفسير (٣) الرواية ، والرواية صحيحة المعنى . وكذا ذكرهما ابن أبي شيبة في كتابه كما قال مسلم ، ويكون معناها : تذهب به وتغيبه عن 1/90

مطروحا .

<sup>(</sup>١) جاء في حديث رقم (١٢ ، ١٣ ) لفظة « يصعد » ولم يأت في نسخة الصحيح التي بأيدينا لفظة « تسور » . (٢) الأنبياء : ١١ .

<sup>(</sup>٣) في ح: تغيير .

17 \_ (۲۷۸۳) حدّ ثنى عبّاس بْنُ عَبد العظيم العَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّد النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ مُوسَى اليَمَامِيُّ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، حَدَّثَنَا إِيَاسٌ ، حَدَّثَنى أَبِي ، قَالَ : عُدْنَا مَعَ رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَقُلْتُ : وَالله ، مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَقُلْتُ : وَالله ، مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم رَجُلاً أَشَدَّ حَرا مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكُ رَجُلاً أَشَدَّ حَرا مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكُ الرَّجُلَيْنِ الرَّجُلَيْنِ المُقَفَّيْنَ » لرَجُلَيْن حينَئذ منْ أَصْحَابه .

١٧ \_ (٢٧٨٤) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا عُبِيدُ الله . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى \_ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبْدُ الله عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ \_ يَعْنِى الثَّقَفِيَّ \_ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « مَثَلُ المُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ العَائرةِ بَيْنَ الغَنَمَيْنِ ، تَعِيرُ إلَى هَذِهِ مَرَّةً » وَإِلَى هَذَه مَرَّةً » .

الناس لقوتها ، ومنه قوله : ناقة دفون : إذا كان (١) تغيب عن الأكل (٢) ، وعبد دفون : إذا كان يتغيب عن المصر ويأبق فيه .

وقوله : « المقفيين » : أي المنصرفين المولين [ أقفيتهما  $^{(4)}$  .

وقوله ذلك لرجلين من أصحابه ، كما ذكر في الحديث، وقد وصف عذابهما يوم القيامة فسماهما من أصحابه لإظهارهما ذلك، وكونهما في جملة من يظهر الإيمان ويصحبه، كما قال في ابن أبي : «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » لا أنه كان من أصحابه بالحقيقة من المهاجرين والأنصار . وقد روى مكان « المقفيين » هذا « المنافقين » .

وقوله: « مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين » ، قال الإمام : يريد: المترددة بينهما ، لا تدرى لأيهما تتبع .

قال القاضي : ومعنى : « بين الغنمين » : أى القطيعين من الغنم .

وقوله: « تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة »: أى تتردد وتذهب ، وعارت الدابة تعير: إذا انفلتت وذهبت . وقوله فى الحديث الآخر: « تكر فى هذه مرة » / كذا فى بعض ١٩٥٠ الروايات ، وعند العذرى : « تكر » بكسر الكاف ، [ وعند الفارسى : « تكير » بزيادة ياء باثنتين تحتها ، وعند ابن ماهان : « تكبن » بسكون الكاف ](٤) وباء بواحدة مرفوعة وآخره

<sup>(</sup>۱) ف*ی* ح : کانت .

<sup>(</sup>٢) في ح : الإبل .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

٣١ ----- كتاب صفات المنافقين

(...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْن سَعِيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنَى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القَارِيَّ \_ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّهُ . بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « تَكُرُّ فِي هَذِه مَرَّةً » . هَذْه مَرَّةً » .

نون ، وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن شاء الله ، وهو بمعنى « تعير » في الحديث الأول . قال صاحب العين : : الكبن : عدو ليّن ، كبن يكبن كبوناً . ولرواية العذرى وجه بمعنى تعير (١) أيضًا يقال : كر على الشيء وإليه : عطف عليه ، وكر عنه : ذهب، والكسر في مستقبله أصل المضاعف غير المعدى . ولرواية الفارسي أيضًا وجه بمعناه، يقال: كار الفرس [ إذا ](٢) جرى ورفع ذنبه عند جريه .

<sup>(</sup>١) في ح : تعين .

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ز .

#### كتاب صفة القيامة والجنة والنار

۱۸ \_ (۲۷۸٥) حد تنى أبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر ، حَدَّثَنِى الْمُغيرَةُ \_ يَعْنى الْحَزَامِيَّ \_ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيَّ قَالَ: يَعْنى الْحَزَامِيَّ \_ عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ رَسُولِ اللّه عَلَيَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْأَتِي الرَّجُلُ العَظيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القيامَة ، لا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَة . اقْرَقُوا : ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَزْنًا ﴾ (١).

وقوله : « V يزن عند الله جناح بعوضة » : أى V يعدلها فى القدر والمنزلة ، أى V قدر له .

وقوله: « إن الله يمسك السموات على إصبعين (٥) والأرضين على أصبع، ثم يهزهن فيقول : أنا الملك . وضحك النبى ﷺ تعجباً من قول الحبر ، ويروى : « فعجبنا مما قال الحبر » . ثم قرأ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ الآية. زاد في الرواية الأخرى : « تعجبا لما

1/97

<sup>(</sup>۱) الكهف : ۱۰۵ . (۲) الزمر : ۲۷

<sup>(</sup>٣) انظر : غریب الحدیث ۱ / ۸۷ . (۵) من ح .

<sup>(</sup>٥) في متن الصحيح ورح : أصبع .

٢٠ ــ (...) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، كلاهُمَا عَنْ جَرِير ، عَنْ مَنْصُور ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، قَالَ : جَاءَ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودِ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى . بِمِثْلِ حَدِيثُ فَضَيْلٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ : ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ .

وَقَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى ضَحكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَعَجُّبًا لِمَا قَالَ . تَصْديقًا لَهُ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْره ﴾ وَتَلا الآيةَ (١).

٢١ ـ (...) حدّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاتْ ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ : سَمَعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : سَمَعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ الله : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ اللَّهِ رَسُولِ الله عَلَيِّ فَقَالَ : يَا أَبَا القَاسِمِ ، إِنَّ اللّهَ يُمْسَكُ السَّمَواتَ عَلَى إصْبَع ، وَالْمَرَى عَلَى إصْبَع ، وَالْمَبَع ، وَالْمَبَع ، ثُمَّ يَقُولُ : وَالأَرضِينَ عَلَى إصْبَع ، وَالشَّجَرَ وَالثَّرَى عَلَى إصْبَع ، وَالْمَلْتُ عَلَى إصْبَع ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا اللّكُ . قُالَ : فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِي ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ . ثُمَّ قَرَأ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدَرُوا اللّهَ الْعَلَى الْمَالِي الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمَالِيْ فَيْمِ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ قَلَ اللّهُ مَا قُولُ اللّهُ مَوْلُ اللّهُ مَنْ قَدَرُوا اللّهَ مَقَ قَدَرُوا اللّهَ وَالْمَالِيْ فَيْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُلْكُ مُنْ اللّهُ مَا قَدْرُوا اللّهَ وَلَا اللّهَ الْمَالِقُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْ

قال تصديقًا له " .

قال الإمام: تقدم القول في بيان المراد بالإصبع في حديث سبق (7)، وأنه يراد به معنى الاقتدار ، وأنه قد يراد به معنى الغمة (7). وهذا الحديث قد يراد به أن الله خلق السموات على عظمها مقتدرًا عليها من غير أن يمسه تعب ولغوب ، وكما أن الإنسان مما لا يشق عليه ولا يتعبه ما يصرفه على أصبعه ، والناس يذكرون الإصبع في مثل هذه المعانى احتقارًا ويقولون : بإصبع واحد قتلتك ، أو أفعل كذا وكذا . وقد يراد هاهنا هذا المعنى : أن الله عنص خلق ما ذكر ولا سبق عليه على عظم مخلوقاته هذه . [وقد قال بعض خلق ما ذكر ولا سبق عليه الناس (7) قد يكون بعض المخلوقات اسمه أصبع . وقال بعضهم : يحتمل أن يراد أصبع بعض خلقه ، وهذا غير مستنكر في قدرة الله — سبحانه — والغرض إبطال أن يكون لله — سبحانه — أصبع الجارحة لإحالة العقل له ، ثم بعد هذا يتأول على ما يجوز وقد رأينا طرفاً من التأويل (7) .

قال القاضى : ذهب بعض المتكلمين أن ضحك النبي عَلَيْ وتعجبه وتلاوته الآية ليس

 <sup>(</sup>۱) الزمر: ٦٧ .
 (۲) سبق في ك القدر ، ب تصريف الله للقلوب كيف يشاء برقم (١٧) .

<sup>(</sup>٣) في ح : المعية . (٤) في ح : يعييه .

<sup>(</sup>٥) في ح : « وقد قال بعض الناس » فقط ، وسقط الباقي .

<sup>(</sup>٦) مذهب السلف : إثبات مثل هذه الصفات من غير تكييف ولا تشبيه .

٢٣ ــ (٢٧٨٧) حدّ تنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، حَدَّتَنِى ابْنُ اللَّسَيَّب ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهَ عَلَيْ : « يَقْبِضُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَطْوى السَّمَاءَ بِيَمِينه ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا المَلكُ ، أَيْنَ

على معنى تصديق قول الحبر ، بل رد عليه إنكار وتعجب من سوء اعتقاده أن مذهب اليهود التجسيم ، وأنه فهم منه ذلك ، وأن الأرضين والسموات احتاجت لما يعتمد عليه من هذه الأصابع التى ذكر الحبر ، واستقصى النبى عَلَيْهُ ذلك منه ، وأنها كانت قبل بغير عمد ، كما قال الله تعالى ، وكما قال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا ﴾(١) ، ثم جاءت الآية التى ظاهرها خلاف ما قال الحبر من ذكر الأصابع وتفضيل المخلوقات في الاعتماد عليها بقوله : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَالسَّمَوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾(٢) ، وأن مفهوم هذه الآية أعظم في القدرة وأليق بالتنزيه مما ذكر الحبر .

وقوله: « تصديقاً » ليس من كلام النبى ﷺ إنما هو من كلام الراوى ، وقد يكون تصديقه الذي فهم الراوى في عظيم (٣) قدرة الله على ذلك .

وقوله: « أنا الملك ، [ أنا الجبار ]<sup>(٤)</sup> أين [ المتكبرين ]<sup>(٥)</sup> » ورد عليه بقية قوله بتلاوة الآية ، قوله : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرُهِ ﴾وإلى نحو من / هذا نحا المهلب ، ١٩٦ب ولعمرى أن ترجمة البخارى على الحديث<sup>(٦)</sup> : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَن تَزُولا ﴾ تشير إليه .

وقوله : « يقبض الله الأرض يوم القيامة ، ويطوى السموات بيمينه » ، وفي الحديث الآخر : « يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه » إلى قوله : « ثم يطوى

(٣) في ح : عظم .

<sup>(</sup>١) فاطر : ٤١ . (٢) الزمر : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) في ح ومتن الحديث : أين الجبارون .

<sup>(</sup>٥) هكذا في ز ، والصواب : المتكبرون .

<sup>(</sup>٦) ك التفسير ، ب سورة الزمر ٦ / ١٥٨ .

—— كتاب صفات المنافقين

مُلُوك الأرْض ؟ » .

٢٤ ـ (٢٧٨٨) وحد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حَد ثنا أبو أسامة ، عَنْ عُمَر بن حَمْزة ، عَنْ عُمَر بن حَمْزة ، عَنْ سَالِم بن عَبْد الله ، أخْبرني عَبْد الله بن عُمر قال : قال رَسُول الله على الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى المُعَلِي عَلَى الله عَلَى ال

٧٥ \_ (...) حدّثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ \_ حَدَّثَنِى أَبُو حَازِم ، عَنْ عَبَيْدَ الله بْنِ مِقْسَمٌ ؛ أَنَّه نَظَرَ إلى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ كَيْفَ يَحْكِى رَسُولُ الله عَلَيَّ قَالَ : « يَأْخُذُ اللهُ عَزَّ وَجُلَّ سَمَوَاتِهِ وَأَرْضِيهِ بِيَدَيْهِ فَيَقُولُ : أَنَا اللهُ \_

الأرض بشماله ، ثم يقول : أنا الملك » الحديث .

وقوله: «[كأنى](١) أنظر إلى عبد الله بن عمر يحكى النبى على ، قال: يأخذ الله سمواته وأرضه بيديه ، ويقول: أنا الملك \_ ويقبض أصابعه ويبسطها \_ أنا الملك ، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه » الحديث. يجب أولا [أن يُعلم](٢) أن المراد بقوله هنا: « ويقبض أصابعه ويبسطها » النبي \_ عليه السلام \_ ويرتفع أكثر الإشكال وهو بين . ألا تراه كيف قال: عن ابن عمر يحكى النبي على ، يعنى في فعله هنا ، لكن يبقى في معنى هذا القبض والبسط والإشارة بذلك إشكال سنذكره .

قال الإمام: تقدم القول( $^{(7)}$  في ذكر اليد ، واختلاف الأصوليين في إثباتها بمعنى الصفة لا بمعنى الجارحة ، وتنازعهم في مقتضى قوله تعالى : ﴿ لِمَا خُلَقْتُ بِيَدَى ﴾( $^{(3)}$ ) ، وذكر تأويل ما وقع في ذكر اليد في حديث قبل هذا  $^{(0)}$ ، ولكن لما ذكر هاهنا اليمين والشمال كان آكد في إبهام الجارحة فإذا أثبت استحالة يد الجارحة عليه ووصفه باليمين والشمال ، فلا بد من حمل هذا على ما يجوز . وأمثل ما يتأول عليه عندى أن الله \_

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وفي متن حديث رقم (٢٥) : أنه نظر .

<sup>(</sup>٢) سقط من ح .

<sup>(</sup>٣) ك القدر ، ب حجاج آدم وموسى ــ عليهما السلام ــ حديث رقم (١٥) .

<sup>(</sup>٤) ص : ٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في ك الإيمان ، حديث رقم (١٨٩) رواه المغيرة بن شعبة مرفوعًا ، وفيه : « قال : رب ، فأعلاهم منزلة؟ قال : أولئك الذين أردت ، غرست كرامتهم بيدى . . . » الحديث .

1/94

وَيَقْبِضِ أَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُهَا \_ أَنَا المَلكُ » حَتَّى نَظَرْتُ إلى المِنْبَرِ يَتَحَرَّكُ مِنْ أَسْفَلِ شَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى اللهِ عَلَيْهُ ؟ .

سبحانه ــ أراد أنه يطوى السموات والأرض بقدرته وكنى عن ذلك بذكر اليد لأن بها فعلنا نحن وبها تصرفنا ، فخاطب بما يفهم وبما خرج إلى الحس والوجود ؛ ليكون المعنى أوكد وأرسخ فى نفس السامع وذكر اليمين والشمال حتى يورد المثال على كماله ولما علم أنا نحن نتناول ما يكرم باليمين وما دونه بالشمال ، وأنا نقوى بأيماننا على أشياء لا نقوى عليها بشمائلنا ، وكانت السموات أعظم بما لا يتقارب ولا يتدانى من الأرضين ، أضاف فعله فيها إلى اليمين ، وفعله فى الأرض إلى الشمال على حسب ما قلناه من أنا نحاول الأصعب باليمين والأخف بالشمال وإن كان \_ سبحانه \_ ليس شيء أخف عليه من شيء ولا شيء باليمين والأخف بالشمال وإن كان \_ سبحانه \_ ليس شيء أخف عليه من شيء ولا شيء أصعب من شيء ولكنه تعالى خاطبنا بما نفهم . ولما ذكر اليد تمثيلاً أتم المعنى على التمثيل أبعينه ، ولا يبعد أن يكون فى السموات ما هو أفضل من الأرض وكل ما فيها ، لاسيما إذا قلنا بتفضيل الملائكة على ما تقدم [و](١) ذكر الخلاف فيه أن يكون البارى \_ سبحانه \_ يفضل السموات لأمور تخفى عنا ، فيكون أضافها إلى اليمين لما قلناه من اختصاص اليمين بالأشرف والشمال بما دونها ، وجرى فى ذلك على حكم التمثيل الذى به افتتح فختم عليه ، وهو / الذى ظهر لى من هذا الحديث .

قال القاضى: اعلم أنه جاء فى هذا الحديث باختلاف رواياته ثلاثة ألفاظ: « يقبض» و « يطوى » و « يأخذ » والطى والقبض راجعان إلى معنى الجمع ، وكلها بمعنى الجمع ؛ لأن السموات مبسوطة والأرض مدحوة ممدودة ، وهما راجعان إلى معنى اللفظ الآخر ، ثم يرجع ذلك إلى معنى الرفع والزوال ، وتبديل الأرض غير الأرض والسموات ، فعاد كل ذلك إلى ضمها بعضها إلى البعض ورفعها وإبادتها وتبديلها بغيرها .

وقبض النبى الله أصابعه بعد وبسطها ، تمثيلا لصفة قبض هذه المخلوقات وجمعها بعد بسطها ، وحكاية للمقبوض والمبسوط التي هي السموات والأرض لا عن [ القبض والبسط] (٢) الذي هو صفة [ القابض الباسط ] (٣) لا إله غيره ، ولا تمثيلا لصفة الله السمعية المسماة باليد ، التي ليست بجارحة ولا عضو ولا لها كيفية .

قيل : وقد يكون بسط النبى على الأصابعه وقبضها إشارة إلى الاستيعاب والكلية لجميع السموات والأرضين ببسط اليد كلها وجمعها ، كما يشير الإنسان بذلك إلى نفسه لجمع الشيء .

<sup>(</sup>۱) من ز .

<sup>(</sup>٢) في ح : البسط والقبض .

<sup>(</sup>٣) في ح: الباسط القابض.

٢٦ ــ (...) حدّثنا سَعيدُ بْنُ مَنْصُور ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ أَبِي حَازِم ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عُبَدُ الله بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَى المُنْبَرِ ، وَهُوَ يَقُولُ : « يَأْخُذُ الْجَبَّارُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، سَمواته وَأَرَضِيه بِيَدَيْهِ » ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيث يَعْقُوبَ .

وقوله في المنبر: « يتحرك من أسفل شيء منه »: أي من أسفله إلى أعلاه ، إذ بحركة الأسفل يتحرك الأعلى . وأما حركة المنبر تحته فيحتمل أن تكون لحركة النبي المنفقة بهذه الإشارة ، ويحتمل أن يكون تحرك من ذاته لحركته \_ عليه السلام \_ مساعداً للنبي على في حركته عليه [ السلام ](١) وهيبته لما يسمع من عظمة الله \_ تعالى \_ كما حن له الجذع(٢) ، فيكون من جملة علامات نبوته وآياته ، والله أعلم بمراد نبيه فيما ورد من هذه الأحاديث من مشكل . نؤمن بالله وصفاته ولا يشبه شيء به ، ولا يشبه هو شيء سواه ، وليس كَمثله شيءٌ وهو السميعُ البصيرُ ﴾(٣) ، وما قاله رسول الله على من ذلك وثبت عنه حق وصدق ، فما أدركنا علمه فيفضل الله ، وما عمى علينا من ذلك آمنا به ، ووكلنا علمه إليه وإلى رسوله ، وحملنا لفظه ما احتمل في اللسان الذي بعثه الله به ليبين للناس ما أنزل اليهم ، ولم نقطع على مغيبه بعد تنزيهه تعالى عما لا يليق به من ظاهره .

<sup>(</sup>۱) من ح .

<sup>(</sup>٢) انظر : البخارى ، ك المناقب ، ب علامات النبوة (٣٥٨٣ ، ٣٥٨٤ ) ، أحمد ١ / ٢٦٧ ، ٣ / ٢٩٣ ،

<sup>(</sup>۳) الشورى : ۱۱ .

### (١) باب ابتداء الخلق ، وخلق آدم عليه السلام

٧٧ \_ (٢٧٨٩) حدثنى سُريْحُ بْنُ يُونُسَ وَهَرُونُ بْنُ عَبْد الله ، قَالا : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّد ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرِيْج : أَخْبَرِنِى إسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّة ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالد ، عَنْ عَبْد الله بْنِ رَافِع \_ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَة \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيَّ بِيدى عَبْد الله بْنِ رَافِع \_ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَة \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيَّ بِيدى فَقَالَ : خَلَقَ الله بُومَ الله عَلَيْ السَّبْت ، وَخَلَق فيها الجِبَالَ يَوْمَ الأَحَد ، وَخَلَق الشَّرَ يَوْمَ الإَنْفِر يَوْمَ الأَحَد ، وَخَلَق الشَّرَ يَوْمَ الإَنْنَيْنِ ، وَخَلَق المَكْرُوهَ يَوْمَ الشَّلاثَاء ، وَخَلَق النُّورَ يَوْمَ الأَربِعَاء ، وَبَثَ فيها الشَّرَ مَنْ يَوْمِ الجُمُعَة ، فِي آخِرِ اللّهُ اللّهُ إِنْ العَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَة ، فِي آخِرِ اللّهُ السَّلَامُ \_ بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَة ، فِي آخِرِ الطَّلْق ، فِي آخِرِ سَاعَة مِنْ سَاعَات الجُمُعَة ، فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى اللّيْلِ » .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا البِسْطَامِيُّ ـ وَهُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى ـ وَسَهلُ بْنُ عَمَّارٍ ، وَإَبْرَاهِيمُ بْنُ بِنْتِ حَفْصٍ ، وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، بِهَذَا الحَديثِ .

وقوله: «خلق الله التربة يوم السبت » الحديث ، وفيه: « وخلق النور يوم الأربعاء» كذا رويناه في كتاب أبي عبد الله الحاكم (١) ، وعند بعض رواة مسلم فيه في الكتاب «النون» بالنون مكان الراء ، يعنى : الحوت . رويناه أيضا في كتاب ثابت عن النسائي (7) وفي رواية أخرى : « البحور » مكان النون ، وفي هذا الحديث أيضا في الأم : « وخلق المكروه يوم الثلاثاء » ، والذي في كتاب ثابت من رواية النسائي: « وخلق التقن يوم الثلاثاء » ، قال ثابت : وهو ما يقوم به المعاش ويصلح به التدبير كالحديد وغيره (7) من جواهر الأرض ، وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنة ، ومنه: إتقان الشيء: إحكامه .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نعیم بن الحکم الضبی النیسابوری ، یعرف بابن البیع ، ولمد سنة ۳۲۱ هم ، كتب عن نحو ألفین من الشیوخ ، و ممن حدث عنه : الدارقطنی والقاضی أبو العلا الواسطی ، وصنف فی الحدیث وعلومه تصانیف عدیدة ، وكان یمیل إلی التشیع ، فأنكر علیه أصحاب الحدیث كثیراً من أحادیثه ، توفی سنة ٥٠٥ هم . انظر : تاریخ بغداد ٥ / ٤٧٣ برقم (٣٠٢٤) ، تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠٣٩ ـ ١٠٤٥ ، میزان الاعتدال ٣ / ٢٠٨ برقم (٧٨٠٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ٢ / ٣٢٧ بلفظه .

<sup>(</sup>٣) في ح : وغيرها .

### (٢) باب في البعث والنشور ، وصفة الأرض يوم القيامة

۲۸ ــ (۲۷۹۰) حد ثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَد ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِير ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ بْنُ دِينَار ، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

٢٩ ــ (٢٧٩١) حاتنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائشَة : قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَائشَة : قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَوْمَ تَبُدُلُ الأَرْضُ غَيْرً الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ (١) فأيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذُ يَا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ : ﴿ عَلَى الصِّرَاط ﴾ .

وقوله: « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ، عفراء » ممدودان: أى بيضاء إلى حمرة . والعفر: بياض يضرب إلى الحمرة قليلاً ، ومنه سمى عفر الأرض ، وهو وجهها ؛ لأنه بذلك اللون .

وقوله: « كقرصة النقى » بكسر القاف ، يعنى : الحوارى ، وهو الدرمك ، ويكون تشبيه لونها بها وهي عفراء ؛ لما غيرت النار من بياض وجهها إلى الحمرة ، والله أعلم .

وقوله: « ليس فيها علم لأحد » : أي علامة سكني أو بناء أو أثر .

### (٣) باب نزل أهل الجنة

٣٠ \_ (٢٧٩٢) حدّ ثنا عَبْدُ اللّك بْنُ شُعْيْب بْنِ اللّيْث ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عَنْ جَدِّتُنِي خَالدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هلال ، عَنْ زَيد بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار ، عَنْ أَبِي سَعِيد الحُدْرِيِّ ، عَنْ رَسُولَ اللّه عَلَيْ قَالَ : « تَكُونُ الأرْضُ يَوْمَ الْقَيَامَة خُبْرَةً وَاحدَةً ، يَكْفَوْهَا الجَبَّارُ بِيده ، كَمَا يَكْفَوُ أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ فِي السَّفَرِ ، نُزُلاً لأهْلِ الجَنَّة » . وَاحدَةً ، يَكْفَوْهَا الجَبَّارُ بِيده ، كَمَا يَكْفَوُ أَحَدُكُمْ خُبْرَتَهُ فِي السَّفَرِ ، نُزُلاً لأهْلِ الجَنَّة » . قَالَ : بَاركَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ ، أَبَا القَاسِم ، ألا أَخْبِرُكَ بَنُزُلُ الْهُلِ الْجَنَّة يَوْمَ القيَامَة ؟ قَالَ : بَاركَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ ، أَبَا القَاسِم ، ألا أَخْبِرُكَ بَنُزُلُ الْهُلُ الْجَنَّة يَوْمَ القيَامَة ؟ قَالَ : « بَلَي » قَالَ : تَكُونُ الأَرْضُ خُبْرَةً وَاحدَةً \_ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلِي اللهَ عَلَيْكَ مَنْ وَاحِدَةً \_ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَل

٣١ \_ (٢٧٩٣) حدّ ثنا يَحيَى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِث، حَدَّثَنَا فَالدُ بْنُ الحَارِث، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أبى هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِّهُ: « لَوْ تَابَعَنِي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ، قُرَّةُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أبى هُرِدَةً قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِّهُ: « لَوْ تَابَعَنِي عَشَرَةٌ مِنَ اليَهُودِ، لَيُهُودِ، لَيُ السَّلَمَ » .

وقوله: « تكون الأرض خبزة واحدة » إلى قوله: « نزلا لأهل الجنة » النزل<sup>(۱)</sup> ، بضم النون والزاى : ما يعد للقوم من غداء [حين ]<sup>(۲)</sup> ينزلون عليه ، قال الله تعالى : ﴿ فُنُزُلًا مِّنْ عَبِدِ اللّهِ ﴾<sup>(٤)</sup> قيل : ثواب ، وقيل : رزق ، و ﴿ فُزُلُهُمْ يَوْمُ الدِّين ﴾<sup>(٥)</sup> قيل : طعامهم .

وقوله : « يتكفؤها  $^{(7)}$  الجبار بيديه ، كما يتكفؤ  $^{(7)}$  أحدكم خبزته » أى يقلبها بقدرته .

وقول اليهودى : « إدامهم بالام ونون ، قالوا : وما هما ؟ قال : ثور ونون ، يأكل من زيادة كبدهما ــ ويروى : زائدة كبدهما ــ سبعون ألفا » ، قال الإمام : ذكر الخطابي(٨)

<sup>(</sup>۱) في ز : النزول ، والمثبت من ح .

<sup>(7)</sup> في ر . المرون ، والمبت ش ع . (1) سائفة من ع . (2) آل عمران : ١٩٨ . (3) آل عمران : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٥) الواقعة : ٥٦ . كفؤها .

 <sup>(</sup>٧) في أصل الحديث : يكفؤ .
 (٨) أعلام الحديث ٣ / ٢٢٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ساقطة من ح .

٣٢٤ ----- كتاب صفات المنافقين / باب نزل أهل الجنة

أن « النون » هو الحوت ، على وفاق ما فسر فى الحديث ، وأن « بالام » يدل جواب اليهودى على أنه اسم للثور . قال : ولعل اليهودى أراد التعمية ، فقطع الهجاء وقدم أحد الحرفين ، وإنما الرتبة لام ياء هجاء لأى على وزن لعاى ، أى ثور ، ويقال للثور الوحشى: اللأى ، فصحف الراوى فقال : بالام ، وإنما هو بياء لام بحرف العلة . هذا أقرب ما يقع لى فيه ، إلا أن يكون إنما عبر عنه بلسانه ، ويكون ذلك فى لسانهم يلا ، وأكثر العبرانية فيما يقولون مقلوب على لسان العرب بتقديم الحروف وتأخيرها ، وقد قيل : إن العبران هو العربان ، فقدموا الياء وأخروا الراء .

قال القاضى: وجدت أبا عبد الله بن أبى نصر الحافظ(١) ذكر هذا الحديث فى اختصاره الصحيح ، وقال فيه : باللأى والنون / بباء الإلزاق مكسورة ولام مشددة على وزن الرحى ، واللأى : الثور الوحشى فى لسان العرب ، ولم أر أحدًا رواه كذا ، ولعله إصلاح ممن ظنه مصحفا ، وإذا كان هذا فقد بقيت لنا الميم زائدة من بلام ، إلا أن يقول أيضاً : إنها تصحيف ، صحفت من الياء المقصورة . وهذا إن لم يصح رواية . وما قاله الخطابى مع ما فيه من التحكم والتكلف غير مُسلَم ، لأن هجاء اللأى لام ألف وياء لا لام باء كما قال ، وأولى ما يقال فى ذلك : أن نُقر الكلمة على وجهها ، وتكون كلمة عبرانية ، ألا ترى كيف سألوا اليهودى عن تفسيرها ، ولو كانت كما رواها ذاك باللأى لكان من لغة ترى كيف سألوا اليهودى عن تفسيرها ، ولو كانت كما رواها ذاك باللأى لكان من لغة

العرب ولعرفه الصحابة ، ولم يحتاجوا إلى تفسير اليهودى . وريادة الكبد وزائدته : القطعة المنفردة المتعلقة منه ، وهي أطيبه ؛ لهذا ــ والله أعلم ــ خص السبعين ألفا بأكلها من بين سائر أهل الجنة ، ولعلهم السبعون ألفا الذين ورد في الحديث (٢) أنهم أول من يدخل الجنة ، ففضلوا بأطيب النزول ، ويحتمل أنه عبر بالسبعين ألفاً عن العدد الكثير ولم يرد حصر العدد ، كما قيل في قوله: ﴿ إِلَىٰ مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ

(١) هو الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن حميد بن يصل الأزدى الحميدي الميورقي الأندلسي ، أصله

يَزيدُونَ﴾(٣)، وكما يقول القائل : جئتك ألف مرة لتكثير مجيئه إليه .

من قرطبة ، ولد قبل العشرين وأربعمائة ، روى بالأندلس عن ابن عبد البر وأبى العباس العذرى وابن حزم وغيرهم ، وكان موصوفاً بالمعرفة والإتقان والدين والورع ، من تصانيفه : كتاب الجمع بين الصحيحين، وجذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ، وتوفي ــ رحمه الله ــ سنة ٤٨٨ هـ . انظر : مقدمة الجذوة ، وبغية الملتمس ص ١٢٣ ، ١٢٤ (٢٥٧) ، وفيات الأعيان ٤ / ٢٨٢ (٦١٦) ، وتذكرة الحفاظ ٤ / ١١٨ (١٠٤١) .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك الإيمان ، ب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة ، برقم (٣٦٧) .

<sup>(</sup>٣) الصافات : ١٤٧ .

٣٧ \_ (٢٧٩٤) حد ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاث ، حَدَثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : بَيْنِمَا أَنَا أَمْشَى مَعَ النَّبِيِّ عَلَى فِي حَرْث، وَهُوَ مُتَكَى عَلَى عَسِيب إِذْ مَرَّ بِنَفَرِ مِنَ اليَهُود ، فَقَالَ بَعْضَهُمْ لَبعْض : سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ . فَقَالُوا : سَلُوهُ ، فَقَامَ إِلَيْه بَعْضُهُمْ فَقَالُوا : سَلُوهُ . فَقَامَ إِلَيْه بَعْضُهُمْ فَقَالُوا : سَلُوهُ مَنْ النَّهُ يُوحَى إلَيْه . فَسَأَلَهُ عَنِ الرُّوحِ قَالَ : فَقُمْتُ مُكَانِى، فَلَمَّ نَزَلَ الوَحْيُ قَالَ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي قَالَ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي قَالَ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِي

٣٣ \_ (...) حدَّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيد الأَشَجُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيُّ وَعَلِيًّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالا : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ،

وقوله: « سلوه عن الروح ، فقال: ما رابكم إليه ؟ لا يستقبلكم بشىء تكرهونه » كذا الرواية . قال الوقشى : وجه الكلام: ما أربكم إليه ، أى ما حاجتكم .

قال القاضى: الرواية إن شاء الله صحيحة ، أى ما دعاكم إلى [غير  $^{(Y)}$  ذلك وخوفكم أو شككم فى أمره ، حتى تحتاجوا $^{(Y)}$  إليه وإلى سؤاله ، أو ما دعاكم إلى ما تكرهونه . والريب ما رابك وأوهمك من شىء تتخوف عقباه ، ومنه قوله فى فاطمة : «يريبنى ما رابها  $^{(\xi)}$ . يقال : رابنى الرجل إذا تحققت ريبته ، وأرابنى : إذا توهمت ريبته . وقال ثعلب : أراب الرجل : إذا جاء بريبة ، ورد ذلك عليه عَلَى بن حمزة بما تقدم وهو مذهب أبى زيد . وأما الفراء فقال : هما بمعنى لغتان صحيحتان فى التهمة .

وقوله : « [ وهو  $]^{(0)}$  متكئ على عسيب » : معتمداً على جريدة نخل كالاعتماد على العصا ونحوه .

وقوله : فلما نزل الوحى ، قال : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ الآية. رواية السمرقندى

الإسراء ١ ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) في ح  $\frac{1}{2}$  تحتاجون . (3) ك فضائل الصحابة ، ب فضائل فاطمة برقم (٩٣) .

<sup>(</sup>٥) من المتن والأبي والنووي .

٣٤ \_ (...) حدّثنا أبُو سَعيد الأشَجُّ ، قَالَ : سَمعْتُ عَبْدَ الله بْنَ إِدْرِيسَ يَقُولُ :

سَمَعْتُ الأَعْمَشَ يَرْوِيهِ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي نَخْلِ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيب . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ عَنِ الأَعْمَشِ . وَقَالَ فِي رَوَايَته : ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلا ﴾ .

٣٥ \_ (٢٧٩٥) حدَّثنا أَبُو بُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيد الأَشَجُّ \_ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ \_ قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي اَلضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ لِعَبْدِ اللهِ \_ قَالا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي اَلضَّحَى ، عَنْ مَسْرُوقِ ، عَنْ

﴿ وَمَا أُوتِيتُم ﴾ على نص التلاوة . وللعذرى والطبرى والسجزى : « وما أوتوا » كذا في حديث ابن غياث ، وقد ذكر مسلم الاختلاف في ذلك في حديث ابن أبي شيبة وإسحق ، ولم يقرأ بهذه القراءة في السبع . وكذا جاء في هذا الكتاب : فلما نزل الوحي قال . وكذا

۱۹۸ في البخاري (۱) في أكثر أبوابه / قيل: وهو وهم وصوابه ما تقدم قبل من رواية ابن ماهان في باب صفة نزول الوحى: « فلما انجلي عنه » وكذا رواه البخاري (۲) في موضع ، وفي موضع: « فلما صعد الوحى » وهذا كله وجه الكلام لأنه قد ذكر قبل نزول الوحى عليه ، وقد ذكرنا الخلاف في هذا اللفظ ومعانيه هناك.

قال الإمام: الكلام في النفس والروح بما يغمض ويدق ، ولكنه مع هذا أكثر الناس الكلام فيه حتى ألف بعضهم فيه التواليف ، ولكن مشاهير المقالات في الروح قول أبي الحسن الأشعرى: إنه النفس الداخل والخارج ، والقاضى أبو بكر بن الطيب يراه بما يتردد بين هذا الذي قاله أبو الحسن الأشعرى وبين الحياة ، وبعض الناس يرى أنه جسم مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء الظاهرة ، وذهب بعض المتحملين (٣) من أثمتنا إلى أن الأظهر فيه أنه جسم لطيف ، خلقه الله \_ سبحانه \_ وأجريت العادة بأن الحياة لا تكون مع فقده ، وإذا شاء موت إنسان أعدم هذا الجسم منه عند إعدام الحياة ، وهذا الجسم إن كان حياً فلا يحيا إلا بحياة يختص به أيضا وهو مما يصح القبض إليه والبلوغ إلى مكان ما من الجسم .

<sup>(</sup>١) ك التفسير ، ب ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ ٦ / ١٩ .

<sup>(</sup>٢) ك العلم ، ب ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مَّنَ الْعَلْمِ إِلاَّ قَلِيلا ﴾ ١ / ٤٣ . (٣) في ح : المتكلمين .

خَبَّابِ قَالَ : كَانَ لِى عَلَى العَاصِ بْنِ وَائِل دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ . فَقَالَ لِى : لَنْ أَقْضيكَ حَتَّى تَكْفُر بِمُحَمَّد حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ . قَالَ حَتَّى تَكْفُر بِمُحَمَّد حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ . قَالَ وَإِنِّى لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعَدِ المَوْتِ ؟ فَسَوْفَ أَقَضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَال وَولَد .

قَالَ وَكَيِعٌ : كَذَا قَالَ الأَعْمَشُ . قَالَ : فَنَزَلَتْ هَذَهِ الآيَةُ : ﴿ أَفَرَءَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ [الله عَوْله: ﴿ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴾ [١] .

٣٦ ـ (...) حدّثنا أَبُو كُريْب، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُميْر، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَاد، نَحْوَ حَديث وكيع . وَفِي حَديث جَرِير: قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِليَّةِ، فَعَمَلْتُ لِلْعاصِ بْنِ وَائِلِ عَمَلاً، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ.

وكونه فى مكان فى العالم أو حواصل الطير إلى غير ذلك مما وقع فى الظواهر ، ويصح فى العقل صرف ما أشرنا إليه من الظواهر إلى غيره من جواهر القلب أو الجسم الحية ، والمسألة تحتمل الاتساع الكثير ، وإنما ذكرنا فى هذا الموضع ما يليق به .

وأما قوله : « فأسكت النبي عَلَيْكُ » : يقال سكت سكوتاً وأسكت عنه: أعرض عنه .

وقد تكلمنا في النفس والروح قبل هذا . وقد اختلف المفسرون في معنى الروح المذكور في الأم ، فقيل : إنهم إنما سألوه عن عيسى ، فقال لهم: الروح من أمر الله ، أى إنما هو شيء أمر الله به وخلقه ، لا كما تقول النصارى . وكان ابن عباس يكتم تفسير الروح ، وعن ابن عباس وعلى : هو ملك من الملائكة ، وقيل هو جبريل ، وقيل : الروح : القرآن، وقيل : خلق كخلق بنى آدم ، وقال بعض العلماء : علم الله أن الأصلح لهم ألا يخبرهم ما هو ؛ لأن اليهود قالوا : إن فسر الروح فليس بنبى .

<sup>(</sup>۱) مریم : ۷۷ ـ ۸۰ .

٣٢٨ ـــــ كتاب صفات المنافقين / باب في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذَّبُهُمْ ۚ . . ﴾

## (٥) باب في قوله تعالى : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ الآية

٣٧ ـ (٢٧٩٦) حدّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْد الْحَميد الزِّيَادِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالكٌ يَقُولُ : قَالَ أَبُو جَهْل : اللَّهُمَّ ، إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَيْد الزِّيَادِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالكٌ يَقُولُ : قَالَ أَبُو جَهْل : اللَّهُمَّ ، إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَقَ مِنْ عَنْدُكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أَو اثْتنا بِعَذَاب أليم . فَنَزَلَت : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلاَّ هُوَ اللَّهُ لَيْعَدْبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ إلَى آخر الآيَة (١).

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٣ ، ٣٤ . ولم يتعرض الإمام أو القاضى لهذا الباب .

## (٦) باب قوله: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ . أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾

٣٨ ـ (٢٧٩٧) حدّ ثنا عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى الْقَيْسِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمرُ ، عَنْ أَبِيه ، حَدَّثَنَى نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْد ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَهْل : هَلَ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظُهُر كُمْ ؟ قَالَ : فَقِيلَ : نَعَمْ . فَقَالَ : قَالَ أَبُو جَهْل : هَلَ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظُهُر كُمْ ؟ قَالَ : فَقِيلَ : نَعَمْ . فَقَالَ : وَاللاَّت وَالْعُزَى ، لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلكَ لأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَته ، أَوْ لأَعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُراب . قَالَ : فَمَا فَجَهُمُ مِنْهُ إلاَّ قَالَ : فَمَا فَجَهُمُ مِنْهُ إلاَّ وَهُو يَتُقَى بِيَدَيْهِ . قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَيَتَقَى بِيَدَيْهِ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَيَتَقَى بِيَدَيْهِ . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : مَا لَكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَذْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهُولًا وَأَجْنِحَةً .

فَقَالَ رَسُولُ الله عَي : « لَوْ دَنَا منَّى لاَخْتَطَفَتْهُ الْملاَئكَةُ عُضْواً عُضْواً » .

قَالَ : فَٱنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ - لاَ نَدْرى في حَديث أَبِي هُرِيْرَةَ ، أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ - : ﴿ كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ . أَن رَّهُ اسْتَغْنَىٰ . إِنَّ إِلَىٰ رَبِكَ الرُّجْعَىٰ . أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ . عَبْدًا إِذَا صَلَىٰ . أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ . أَوْ أَمَرَ بِالتَّقُوىٰ . أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ يَعْنِى أَبَا جَهْل صَلَىٰ . أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴾ يَعْنَى أَبَا جَهْل ﴿ فَلَمْ يَعْنَى أَبَا مِنَا لَهُ يَرَىٰ . كَلاَّ لَئِن لَمْ يَنتَه لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ . نَاصِيَةٍ كَاذَبَةٍ خَاطِئَةً . فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ . سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ . كَلاَّ لا تُطعْهُ ﴾ (١) .

زَادَ عُبَيْدُ الله فِي حَدِيثِهِ قَالَ : وَأَمَرَهُ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ . وَزَادَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى : فَلْيَدْعُ نَاديَهُ . يَعْنِي قَوْمَهُ .

وقوله: « هل يعفر محمد وجهه » : أي يسجد ويلصقه بالعفر ، وهو التراب .

وقوله: « لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن رقبته ولأعفرن وجهه » : أى لألطخنه بالتراب وأمسكنه فيه .

وقوله: « فما فجئهم منه » أى بغتهم ، يقال : فجأ الأمر وفجئ بفتح الجيم وكسرها ، أى أتى بغتة وعلى غير استعداد له .

وقوله: « وهو ينكص على عقبيه »: أى يرجع وراءه القهقرى كما ذكر في الحديث: أنه رآه من الهول والخندق والنار والأجنحة التي ضربت بينهما.

وقول النبى : « لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضواً » : هذا من جملة آياته \_ عليه السلام \_ وعلامات نبوته ؛ ولهذا الحديث أمثلة كثيرة فى عصمته من أبى جهل وغيره ممن أراد ضره ، وحماية الله له بما ذكر ، وتلك الأجنحة أجنحة الملائكة \_ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) العلق : ٦ ــ ١٩ .

#### (٧) باب الدخان

٣٩ \_ (٢٧٩٨) حدَّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوق ، قَالَ : كُنَّا عنْدَ عَبْد الله جُلُوسًا ، وَهُوَ مُضْطَجعٌ بِّيْنَنَا . فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ قَاصِا عنْدَ أَبْواب كنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ أَنَّ آيَةَ الدُّخَان تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ ، وَيَأْخِذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيِّئَة الزُّكَامِ . فَقَالَ عَبْدُ الله \_ وَجَلَسَ وَهُو عَضْبَانُ \_ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا الله ، مَنْ عَلَمَ منْكُمْ شَيْئًا ، فَلْيَقُلْ بمَا يَعْلَمُ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلْيَقُل : الله أَعْلَمُ ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ لأَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ لمَا لا يَعْلَمُ : الله أَعْلَمُ ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لنَبيِّه ﷺ : ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾(١) إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيُّ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِدْبَارًا . فَقَالَ : « اللَّهُمَّ ، سَبْعٌ كَسَبْع يُوسُفَ ﴾ قَالَ : فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْء ، حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْتَةَ منَ الْجُوع ، وَيَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء أَحَدُهُمْ فَيَرَى كَهَيْئَة الدُّخَان . فَأَتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ جِئْتَ تَأْمُرُ بِطَاعَة الله وَبِصلَة الرَّحم ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا ، فَادْعُ الله لَهُمْ . قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ . يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ إِلَى قَوْله : ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ (٢).

قَالَ : أَفَيُكُشَفُ عَذَابُ الآخرَة ؟ ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ (٣) . فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْر . وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانِ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَاللِّزَامُ ، وَآيَةُ الرُّومِ

1/99

<sup>/</sup> وقوله: فلما رأى من الناس إدباراً قال: « اللهم سبع كسبع يوسف » فأخذتهم سنة: السنة : الشدة والجدب ، كما قال في الحديث الآخر : « فأصابهم قحط وجهد » ، قال اللَّه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فَرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ﴾ (٤) .

وقوله : « حصَّت كل شيء » : أي استأصلته . والحص : الحلق ؛ ولذلك تسمى أيضاً

۲) الدخان : ۱۰ \_ ۱۰ . (۱) ص : ۸۶ .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ١٢٩ . (٣) الدخان : ١٦ .

٤٠ ــ (...) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَني أَبُو سَعِيد الأَشَجُّ ، أَخْبَرَنَا وَكَيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَريرٌ ، كُلُّهُمْ عَن الأَعْمَش . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ ــ وَاللَّفْظُ ليَحْيَى ــ قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صَبِّيْح ، عَنْ مَسْرُوق . قَالَ : جَاءَ إِلَى عَبْد الله رَجُلٌ فَقَالَ : تَرَكُّتُ فَى الْمَسْجِد رَجُلاً يُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِرَأَيه . يُفَسِّرُ هَذه الآيَةَ : ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ (١) قَالَ: يَأْتِي النَّاسَ يَوْمَ الْقَيَامَة دُخَانٌ فَيَأْخُذُ بِأَنْفَاسِهِمْ حَتَّى يَأْخُذَهُمْ منْهُ كَهَيْئَة الزُّكَام . فَقَالَ عَبْدُ الله : مَنْ عَلَمَ علْمًا فَلْيَقُل به ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُل: اللَّه أَعْلَمُ . فَإِنَّ منْ فقه الرَّجُل أَنْ يَقُولَ لما لا علمَ لَهُ به: الله أَعْلَمُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا؛ أَنَّ قُرَيْشًا لَمَّا اسْتَعْصَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ ، دَعَا عَلَيْهِمْ بسنينَ كَسني يُوسُفَ ، فَأَصَابُهُمْ قَحْطٌ وَجَهْدٌ ، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظَرُ إِلَى السَّمَاء فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَة الدُّخَان منَ الْجَهْد ، وَحَتَّى أَكَلُوا الْعظامَ ، فَأَتَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ رَجُلٌ فَقَالَ :يَا رَسُولَ الله ، اسْتَغْفر الله لمُضرَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا . فَقَالَ : « لمُضرَ ؟ إِنَّكَ لَجَرىء » قَالَ : فَدَعَا الله لَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ (٢) قَالَ : فَمُطرُوا . فَلَمَّا أَصَابَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ ، قَالَ : عَادُوا إِلَى مَا كَانوا عَلَيْه . قَالَ : فَأَنْزِلَ الله عَزَّ وَجَلَّ . ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ . يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿يَوْمَ نَبْطشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾(٣) قَالَ : يَعْنَى يَوْمَ بَلَـْر .

وقوله: « فقال له رجل : يارسول الله ، استغفر لمضر » : كذا هنا في جميع النسخ ، ورواه البخاري (٤) : « استسقى الله » ، قيل : وهو الصواب والأليق بالحال .

وقول النبى عَلَيْ فقال : « لمضر ؟ إنك لجرىء » على طريق التقرير والتعريف له بكفرها، واستعظام ما سأله لهم من استغفار الله لهم أو استسقائه ، وهو عدو الدين وأهله . وقد يصح على هذا عندى قول مسلم : « استغفر الله » وأن إنكاره إنما كان للاستغفار الذى سأله الكفار ؛ بدليل أنه عدل عنه إلى الدعاء لهم بالسقيا ، ولو كان استعظامه إنما هو لسؤاله السقيا لما استسقى لهم .

<sup>(</sup>١) الدخان : ١٠ . (٣) الدخان : ١٥ . (٣) الدخان : ١٦ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ، ك التفسير ، تفسير سورة الدخان، ب قوله تعالى : ﴿ يَغْشَى النَّاسَ ﴾ ١٦٤/٦ .

٣٧ \_\_\_\_\_ كتاب صفات المنافقين / باب الدخان

٤١ \_ (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبدِ الله قَالَ : خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ : الدُّخَانُ ، وَاللِّزَامُ ، وَالرُّومُ ، وَالْبَطْشَةُ، وَالْقَمَرُ .

(...) حدّ ثنا أَبُو سَعِيد الأَشَجُّ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، مثْلَهُ. ٢٧ \_ (٢٧٩٩)حدِّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ \_ وَاللَّفُظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ

جعفر ، حدثنا شعبه . ح وحدثنا أبو بحر بن أبي سيبه ـ واللفط له ـ حدثنا عند ، عَنْ عَبْد شُعْبَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ عَزْرَةً ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْب ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذَابِ

الأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ ﴾ (١) . قَالَ: مَصَّائِبُ الدُّنْيَا ، وَالرُّومُ ، والْبَطْشَةُ ، أَوِ الدُّخَانُ \_ شُعْبَةُ الشَّاكُ في الْبَطْشَةِ أَو الدُّخَانِ . شُعْبَةُ الشَّاكُ في الْبَطْشَةِ أَو الدُّخَانِ .

وقوله: « مضت آية الدخان ، والبطشة ، واللزام ، وآية الروم » وفسرها في الأم « إلا اللزام » ، واللزام هو قوله تعالى: ﴿فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾ (٢) . قال ابن مسعود وغيره من أهل التفسير : هو ما حل بهم يوم بدر . قيل : الموت ، وقيل : القتال ، وهي البطشة الكبرى أيضاً .

<sup>(</sup>١) السجدة : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٧٧ .

/٩٩

#### (٨) باب انشقاق القمر

٤٣ \_ (٢٨٠٠) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ عَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِد ، عَنْ أَبِى مَعْمَر ، عَنْ عَبْد الله قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَيْهَ، عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيح ، عَنْ مُجَاهِد ، عَنْ أَبِى مَعْمَر ، عَنْ عَبْد الله قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَيْهَ عَهْدِ رَسُولَ الله عَلَيْهَ : « اشْهَدُوا » .

23 \_ (...) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، كَلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ. عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة بْنُ الْحَارِثِ التَّميميُّ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِر ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَر ، عَنْ عَبْدَ الله بْنِ مَسْعُود ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عِنْ أَبِي مَعْمَر ، عَنْ عَبْدَ الله بْنِ مَسْعُود ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ بِمِنَى ، إِذَا انْفَلَقَ الْقَمَرُ فَلْقَتَيْنِ ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرًاءَ الْجَبَلِ ، وَفِلْقَةٌ دُونَهُ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَنْ أَلِلهَ عَنْ الله عَنْ أَلِلهُ عَنْ أَلِلهَ عَنْ أَبِي مَعْمَر ، فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرًاءَ الْجَبَلِ ، وَفَلْقَةٌ دُونَهُ . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَنْ أَلِلهَ عَنْ أَبِي مَعْمَو اللهُ عَنْ أَبِي مَعْمَو . .

وذكر مسلم فى باب انشقاق القمر حديث عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم ، وحديثه عن الأعمش عن مجاهد . ثم ذكر حديث غندر وابن أبى عدى قال : كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ . كذا لكافة شيوخنا ، وعند الطبرى : بإسناد معاذ ، وهو أشبه بالصحة لأنه ذكر لمعاذ بن معاذ عن شعبة السندين المتقدمين ، والله أعلم .

قال القاضى : آية انشقاق القمر من أمهات آيات نبينا عَلَيْكُ ومعجزاته ، وقد رواها عدة من الصحابة ،وظاهر الآية أيضاً وسياقها ، وما بعدها من تمادى قريش على التكذيب ، يشهد بصحتها لقوله:﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ . وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ ﴾ (١).

/ قال أبو إسحق الزجاج (٢): وقد أنكرها بعض أهل البدع ، وضاهى فى ذلك مخالفى الملة وذلك لما أعمى الله قلبه ، ولا إنكار للعقل فى جهتها ؛ إذ هو خلق من خلق الله ،

<sup>(</sup>١) القمر : ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن السرى بن سهل النحوى ، صاحب كتاب « معانى القرآن » كان من أهل الفضل والدين ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب قال: كنت أخرط الزجاج فاشتهيت النحو فلزمت المبرد لتعلمه على أن أعطيه كل يوم درهما إلى أن يفرق الموت بيننا ، فلزمته وكنت أخدمه فى أموره مع ذلك الدرهم حتى طلب منه عبيد الله بن سليمان مؤدبا لابنه القاسم حين ولى الوزارة ، فصرت نديمه . ومن تصانيفه الاشتقاق ، خلق الإنسان ، مختصر النحو ، ومات سنة ٣١١هـ ، ببغداد ، وكان قد جاوز سبعين سنة انظر: تاريخ بغداد / ٣١٢م . ١٣٠٨ .

20 ـ (...) حدّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي مَعْمَر ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود قَالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْد رَسُولَ الله عَلِي فَلْقَةُ فَوُّقَ الْجَبَلِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي الله عَلِي فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْهُ الله عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَقَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عُلْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

(٢٨٠١) حدَّثنا عُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ مُجاهِد ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ . مِثْلَ ذَلكَ .

(...) وَحَدَّثَنِيه بِشْرُ بِنُ خَالِد ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَر . ح وَحَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بِنُ بَشَّار ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَىً ، كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ . بإسْنَاد ابْنِ مُعَاذَّ عَنْ شُعْبَةَ . نَحْوَ حَدِيثِهِ . غَيْرً أَنْ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَدِي إِنْ فَقَالَ : « اشْهَدُوا ، اشْهَدُوا » .

٤٦ ــ (٢٨٠٢) حدّ ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، قَالاً : حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً سَأَلُوا رَسُولَ الله ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ أَيَةً ، فَأَراهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَر ، مَرَّتَيْن .

يفعل به ما يشاء ، كما يفنيه ويكوره آخر أمره . وإنما أنكرها مخالفو الملة لوجهين : أما المنجمون وأصحاب التدبير والفضاء فضلالهم : أن الدرارى مدبرة العالم والفاعلة فيه ، وأن تغيرها في هيئتها عندهم لا يصح إلا بفناء العالم ، على خلاف بينهم : هل يمكن في العقل إيجاد هيئة أخرى خلاف هذه الهيئة لتدبير العالم ، أو لا يصح وجود سواها ، مما طال خطبهم به وضلالهم فيه؛ لنفي أكثرهم الصانع القديم ، ومن أثبته منهم بالصنع عندهم لغيره . ولا حاجة بنا إلى بسط مقالاتهم واختلافهم في ذلك وهذيانهم الذي يحسبونه وأتباعهم الحق والبرهان ، وهو الخيالات والهذيان مما هو ضد الحق . وعقيدة أهل الإيمان أن المدبر الخالق هو الله منشئ هذا كله ، والمفتى له إذا شاء ، الغنى في جميع ذلك لا عن (١) واسطة وتدبير ظهير وتسيب [ مسبب ] (٢) سوى إرادته وقدرته (٣) ، لا مرد لحكمه .

وأما [ من ] (٤) سواهم من أهل الملل ومن أضله الله تعالى ، فبقولهم : إن هذا لو كان لم يخف على أهل الدنيا ، ولنقل نقلاً من جميع الأقطار واستوى من معرفته أهل الهند

(٢) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>۱) في ز : على ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٤) من هامش ح.

<sup>(</sup>٣) كورت في ز خطأ .

(...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس . بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ .

٤٧ ـــ (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر وَأَبُو دَاوُدَ . حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّار ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَأَبُو دَاوُدَ ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ أَنَس ، قالَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ فُرْقَتَيْن .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ : انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْ .

٤٨ ــ (٢٨٠٣) حدّثنا مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ التَّميمِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، حَدَّثَنَى أَبِي ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عِرَّاكَ بَنِ مَالك ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله الله الله الله عَلَيْدَ الله عَلَيْ وَمَانِ رَسُولِ الله عَلَيْ . ابْنِ عَبْبَهَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ الْقَمَرَ انْشَقَّ عَلَى زَمَانِ رَسُولِ الله عَلِيْ .

والصين ولم يختص به طائفة من أهل مكة . وهو \_ أيضاً \_ لا حجة فيه ؛ فإن آيات الله تحدث وأكثر الناس نيام والأبواب موجفة . والناس متغشون ثيابهم ، وقل من يبصرها إلا الشاذ والراصد لها . وكثيراً ما تحدث كسوفات القمر الكليات وغيرها ، وعجائب من أنوار طوالع وشهب عظام ؛ وآيات في السماء تظهر بالليل ، فيتحدث بها الواحد والاثنان ممن رآها، ولا علم عند غيرهم منها لما ذكرناه . وهذه كانت آية بليل لقوم اشترطوها وسألوها ، لم يهتبل (١) غيرهم بها ، وقد يكون القمر حينئذ في بعض المجارى والمنازل التي تظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض ، كما يكون ظاهراً لقوم غائبا عن أخر ، أو كما يجد أهل بلد الكسوف في الشمس والقمر ولا يجده غيرهم ، ويكون عند بعضهم كلياً وعند بعضهم بخلافه ، كل ذلك بحسب القرب والبعد وارتفاع الدرج وانخفاضها في الطول عن خط الاستواء والعرض .

<sup>(</sup>۱) من الاهتبال : وهو تحين الشيء والاعتناء به ، ومنه قول القائل : فاهتبلت غفلته ، أى تحينتها واغتنمتها مشارق الأنوار ٢/ ٢٦٤ .

### (٩) باب لا أحد أصبر على أذى ، من الله عز وجل

٤٩ ـــ (٢٨٠٤) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ سَعيد بْنِ جُبَيْر ، عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ ، إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ ، قَالَ رَسُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ ، إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ ، وَيَحْفَلُ لَهُ الْوَلَدُ ، ثُمَّ هُو يُعَافِيهمْ وَيَرْزُقُهُمْ " .

(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو سَعِيد الأَشَحُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكَيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ ، عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّهُ . بِمِثْلَهِ . إِلاَّ قَوْلَهُ : " وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ " فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ .

• ٥ ـ (...) وحد تنى عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أَبِى عَبْد الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ قَيْسِ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيٍّ : « مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنَ الله تَعَالَى ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ نِدا، وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ » .

وقوله: « لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل ، إنه يشرك به ، ويجعل له الولد ، ثم هو يعافيهم ويرزقهم » ، قال الإمام: المراد بهذا : أن الله واسع الحلم (١)على الكافر الذى يضيف إليه الولد . والصبر : منع النفس من التشفى والانتقام ، أو منعها من غير ذلك . فلما كان الامتناع نتيجة الصبر عبر عن ترك البارى \_ سبحانه \_ الانتقام بهذه العبارة ، وجرى الأمر في ذلك على حسب ما بيناه قبل .

قال القاضى: والصبور من أسماء الله عز وجل ، وهو الذى لا يعاجل العصاة بالانتقام/ وهو بمعنى الحليم فى أسمائه أيضاً تعالى ، إلا أن الفرق بينهما أن الصبور يخشى عاقبة أخذه، والحليم هو العفو الصفوح مع القدرة على الانتقام . وهذا الفرق بين الصبر والحلم ، وقد بين فى [هذا] (٢) الحديث معنى قوله: «أصبر على أذى » ببقية الحديث .

<sup>(</sup>۱) في ز : الكم ، والمثبت من ح.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من ح

#### (١٠) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا

١٥ \_ (٢٨٠٥) حدّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالك ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « يَقُولُ الله \_ تَبَارِكَ وَتَعَالَى \_ لأَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا : لَوْ كَأَنَتْ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، أَكُنْتَ مُفْتَديًا بِهَا ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ . فَيَقُولُ : قَدْ أَرَدْتُ منْكَ أَهْوَنَ منْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ : ألا تُشْرِكَ \_ فَيَقُولُ : فَكَ النَّارَ ، فَأَبَيْتَ إلا الشَّرْكَ » .
 أَحْسبُهُ قَالَ \_ وَلاَ أُدْخلَكَ النَّارَ ، فَأَبَيْتَ إلا الشَّرْكَ » .

(...) حدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ـ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرِ ـ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً . بِمِثْلِهِ . إِلاَّ قَوْلَهُ : « وَلاَ أَدْخَلَكَ النَّارَ » فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ .

٢٥ \_ (...) حدّ تنا عُبيْدُ الله بْنُ عُمرَ الْقُواريريُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الاَّخَرُونَ : حَدَّثَنَا \_ مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ ،
 حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالك ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : « يُقَالُ للْكَافِرِ يَوْمَ الْقَيَامَةَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِل ءُ الأَرْضِ ذَهَبًا ، أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ : قَدْ سُئلتَ أَيْسَرَ مَنْ ذَلكَ » .

قال الإمام: مذهب أهل الحق أن الله \_ سبحانه \_ أراد إيمان المؤمن وكفر الكافر ، ولم يرد من الكافر الإيمان فامتنع عليه ، ولو أراده عندنا لم يكن كافراً . والمعتزلة تخالف في هذا

وقوله: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا » إلى قوله: «قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم: ألا تشرك ، فأبيت إلا الشرك »: هذا تنبيه على ما جاء فى قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ تنبيه على ما جاء فى قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ﴾ (١) ، فهذا المثياق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم ، فمن وقى به بعد وجوده فى الدنيا فهو مؤمن ، ومن لم يف به فهو الكافر . ومراد الحديث والله أعلم ونبيه ... قد أردت منك هذا وأنت فى صلب آدم: ألا تشرك بى حين أخذت عليك ذلك الميثاق ، فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشريك .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٧٢ .

٥٣ ــ (...) وحد ثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ . ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ــ يَعْنِي ابْنَ عَطَاء ــ كلاَهُمَا عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِّقَ بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « فَيُقَالُ لَهُ : كَذَبْتَ ، قَدْ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلكَ » .

الموضع ، وترى : أن الله \_ سبحانه \_ أراد من الجميع الإيمان ، فاستحب الكافر العمى على الهدى وأبى إلا الشرك ، اغتراراً منها برد الغائب إلى الشاهد من غير جامع ولا رابط . وقد ثبت فى المشاهد أن من يريد السفه والشر منا سفيه شرير . قالوا: فلما كان الكفر سفهاً وشراً لم يصح أن يريده البارى \_ سبحانه .

وأخطؤوا في هذا الاستدلال في مواضع :

منها : أن الكفر سفه وشر في حقنا وفي حق من لم يكلف لا في حق الباري \_\_ سبحانه.

ومنها: [أن] (١) مريد السفه والشر إنما كان سفيها لنهى الله \_ سبحانه \_ له ألا يريد السفه والشر ، والبارى \_ سبحانه \_ لا أحد فوقه [ينهاه] (٢) ويأمره ، فلم يصح أن يقاس علينا في هذا .

ومنها: أن المريد منا يفعل ما إذا لم يحصل له ما أراد فإن ذلك يؤذن بعجزه وضعفه ، فهلا قالوا: إن البارى  $_{\rm max}$  سبحانه  $_{\rm max}$  أزاد من الكافر الإيمان فلم يؤمن آذن [ ذلك ] ( $^{\rm max}$  بضعفه وعجزه ، كما قالوا: إن مريد السفه لسفهه منا سفيه فلو أراده البارى لكان سفها ، تعالى الله عن ذلك ، وهذا يوضح [ لك ] ( $^{\rm c}$ ) فساد ما بنوا عليه .

وهذا الحديث إن تعلق به بعضهم في تصحيح المذهب الذي حكيناه عنهم ، وقال : قد أخبر النبي عَيِّهُ هاهنا في الصحيح أن الله تعالى يقول للكافر : « أردت منك ألا تشرك ، وأبيت إلا الشرك » قلنا : هذا / [ خبر الواحد ، والمسألة مسألة أصل ، ومع هذا ] (٥) ، فإنه قد يصح أن يراد به ما أخذ من العهد على الخليقة ، وهم في صلب آدم ؛ ولهذا قال : «أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم » .

۱۰۰/ب

<sup>(</sup>١) من ح .

<sup>(</sup>۲) في هامش ح

<sup>(</sup>٤، ٣) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٥) سقط من و .

#### (۱۱) باب يحشر الكافر على وجهه (١)

20 \_ (٢٨٠٦) حدّ ثنى زُهيْرُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْر \_ قَالا : حَدَّنَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، حَدَّنَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك ؛ أَنَّ رَّجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِه يَوْمَ الْقَيَامَة ؟ قَالَ : ﴿ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رَجْلَيْه في الدُّنْيَا ، قَادرًا عَلَى أَنْ يُمْشَيّهُ عَلَى وَجْهِه يَوْمَ الْقَيَامَة » .

قَالَ قَتَادَةُ : بَلَى . وَعزَّة رَبِّنَا !

<sup>(</sup>١) لم يُعَلَّق عليه في جميع النسخ .

## (۱۲) باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة

٥٥ \_ (٢٨٠٧) حد ثنا عَمْرُ و النّاقِدُ ، حَد ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِت الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالَك ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « يُؤْتَى بِأَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا ، مِنْ أَهْلِ النّار ، يَوْمَ القيَامَة ، فَيُصْبَعُ فِي النّارِ صَبْعَة . ثُمَّ يُقَالُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ هَلُ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لا ، والله ، يَارَبِّ . ويَوُثَى بِأَشَدِّ النّاسِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا ، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة . فَيُصْبَعُ صَبْعَةً فِي الْجَنَّة . فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا ، مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة . فَيُصْبَعُ صَبْعَةً فِي الْجَنَّة . فَيُقَالُ لَهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ ؟ هَلُ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لا ، والله يَارَبِّ ، مَا مَرَّ بِي بُوْسٌ قَطُّ ، وَلا رَأَيْتُ شَدَّةً قَطُ » .

قال القاضى : وقوله : « يؤتى بأنعم أهل الدنيا ، فيصبغ فى النار صبغة » : أى يغمس ويغرق .

# (١٣) باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا

٥٦ \_ (٢٨٠٨) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهُيَرُ بْنُ حَرْبٍ \_ وَاللَّفْظ لَزُهَيْرٍ \_ قَالاً : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَس بْن مَالك ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ : « إِنَّ الله لاَ يَظْلمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً ، يُعْطَى بِهَا في اللَّنْيَا وَيُجْزَّى بِهَا فِي الآخرة . وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَملَ بِهَا لله فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخرة ، لَمْ يَكُنْ لهُ حَسنَةٌ يُجْزُى بِهَا » .

٥٧ \_ (...) حدَّثنا عَاصمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْميُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمرٌ . قَالَ : سَمعْتُ أبى ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنَس بْن مَالك ؛ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُول الله عَلَيْ : « إِنَّ الكَافَرَ إِذَا عَملَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا طُعْمَةً من الدُّنْيَا ، وأمَّا المؤمن فَإِنَّ الله يَدَّخِر له حسناته في الآخرة وَيُعْقَبُهُ رِزْقًا في الدُّنْيَا ، عَلَى طَاعَته » .

وقوله : « وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها " كذا روايتنا فيه من طريق ابن ماهان ، وعند كافتهم : « وأما الكافر فيطعن بحسنات ما عمل » وكلتا الروايتين متقاربة .

قال الإمام: قد تقدم الكلام على ما يقع من الكافر في حال كفره من حسنات وسيئات. ومذهب المحققين أنه غير عارف بالله ــ سبحانه ــ وأن بعض الناس ذهب إلى أنه يخفف عنه من العذاب لأجل ما قدم من حسنات .

وقوله : « فإذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها » : يشير إلى أنه لا منفعة له في الآخرة أصلا بما عمل من ذلك ، ومحمل قوله : « بحسنات ما عمل لله بها » عند من قال : إنه لا يعرف الله أصلا ، على معنى أنه يعتقد أنه يعمل لله ، وإن كان اعتقاده ليس بعلم ولا معرفة لله \_ سبحانه .

قال القاضي : والأصل أن الكافر لا يجزى في الآخرة على خير عمله في الدنيا ، ولا يكتب له حسنة ؛ لأن شرط الثواب والجزاء عُدمَ (١) وهو الإيمان ، لكن أخبر في هذا الحديث

<sup>(</sup>١) في ح : عدمه .

(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاء ، عَنْ سَعيد ،

عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيَّهُ . بِمَعْنَى حَديثهما .

أنه من عدل الله أنه قد جازاه بها في الدنيا بما أعطاه ورزقه وأطعمه بخلاف المؤمن الذي يدخر له حسناته في الآخرة .

# (١٤) باب مثل المؤمن كالزرع ، ومثل الكافر كشجر الأرز

٥٨ \_ (٢٨٠٩) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّى : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّهْرِيِّ ، كَنْ الله عَلَّى : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ ، لا تَزَالُ الرَّيْحُ تُميلُهُ ، وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاَءُ . وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزَ ، لا تَهْتَزُ حَتَّى تَسْتَحَصد .

(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ــ مَكَانَ قَوْلِهِ : تُميلُهُ ــ : « تُفيتُهُ ».

٥٩ \_ (٢٨١٠) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ نُمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِيْ اللّهِ بْنَ نُمَيْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِيْرِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي أَبْنُ كَعْبِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالا: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ أَبِي زَائدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنِي أَبْنُ كَعْبِ بْنِ

قوله: « مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع » ، قال الإمام: يعنى الغضة الرطبة .

وقوله: « حتى تهيج » : أي تجف ، يقال : هاج الزرع هيجًا : إذا يبس .

قوله: « مثل المنافق مثل الأرزة المجذية »: قال أبو عبيد: الأرزة ؛ بفتح الألف وتسكين الراء: شجر معروف بالشام ، وتسمى بالعراق : الصنوبر ، وإنما الصنوبر ثمر الأرز، فسمى الشجر صنوبراً من أجل ثمره ، والمجذية: الثابتة في الأرض ، يقال : جذت تجذى [ وأجذت تجذى ] (١) .

والانجعاف الانقلاع ، يقال : جعفت الرجل : إذا صرعته . قال أبو عبيد : شبه المؤمن بالخامة التي تميلها الرياح ؛ لأنه مُرزَّا في نفسه وأهله وماله ، وأما الكافر فمثل الأرزة التي لا تميلها الرياح ، والكافر لا يرزأ شيئاً حتى يموت ، وإن رزى لم يؤجر عليه ، فشبه موته بالانجعاف تلك ، حتى يلقى الله بذنوب جمة .

قال القاضى: قال بعضهم : الخامة : الزرع أول ما ينبت ، ومعنى: « تفيئها الريح » بضم التاء : أى تميلها وتثنيها ، كما قال فى الحديث الآخر : « تميله » .

وقوله: / « تصرعها مرة وتعدلها مرة » : أي بمعنى ما تقدم ، أي تثنيها حتى تكاد ١/١٠١

في هامش ح

مَالك ، عَنْ أَبِيه كَعْب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَة مِنَ الزَّرْعِ ، تَفِيئُهَا الرَّيْعِ ، تَفِيئُهَا الرَّيْعُ ، تَصْرِعُهَا مَرَّةً وَتَعْدَلُهَا أُخْرَى ، حَتَّى تَهِيجَ . وَمَثَلُ الْكَافِرِ كَمَثَلِ الرَّرْزَةِ المُجْذِيَة عَلَى أَصْلِهَا ، لاَ يُفيئُهَا شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً » .

مَهْدَىًّ ، قَالاً : حَدَّثَنَى زُهُيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِىِّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَىًّ ، قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْب بْنِ مَالكَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثْلِ الْخَامَة مِنَ الزَّرْعِ ، مَالكُ ، عَنْ أَلِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثْلِ الْخَامَة مِنَ الزَّرْعِ ، تُفْيئُهَا الرِّيَاحُ ، تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدَلُهَا ، حَتَّى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ . وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ الْمُجْذِية ، التَّى لا يُصيبُهَا شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ انْجَعَافُهَا مَرَّةً وَاحدَةً » .

71 — (...) وَحَدَّثَنيه مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ ، قَالا : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ كَعْب بْنِ مَالك ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكَ . غَيْرَ أَنَّ مَحْمُودًا قَالَ فِي روايَتِه عَنْ بِشْر : « وَمَثَلُ الْكَافَرِ كُمَثَل الْكَافَرِ كُمَثَل الْأَرْزَةِ» . وَأَمَّا ابْنُ حَاتِم فَقَالَ : « مَثَلُ الْمُنَافِق » كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ .

- 77 - (...) وحد ثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَعَبْدُ اللّه بْنُ هَاشِمٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانِ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ ابْنُ هَاشِمٍ : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَقَالَ ابْنُ بَشَّارِ : عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ ، عَنْ أَبِيهِ - عَنِ اللّهِ بَنِ مَالِكَ ، عَنْ أَبِيهِ - عَنَ النّبِيّ عَلِيهِ مَا لَكَ ، بَنَحُو حَدِيثهِ مَ . وَقَالا جَمِيعًا فِي حَدِيثِهِ مَا عَنْ يَحْيَى : « وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ اللّهُ مَنْ يَعْدِيثُهُ مِنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ مَا عَنْ يَحْيَى : « وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْفَافِرَ مَثَلُ اللّهُ مَا لَا عَنْ يَحْدِيثُهُ مِنْ اللّهِ مَا لَا عَنْ يَعْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْكَافِرِ مَثَلُ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفَالُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

تلصقها بالأرض أو يلصقها كمن صرع بالأرض ، ثم تعدلها، أي تقيمها فتعتدل قائمة على سوقه .

وقوله فى الحديث الآخر: « حتى تستحصد إلى الزرع » مثل « ينجعف » فى الرواية الأخرى ، كذا ضبطناه بفتح التاء وكسر الصاد عن أكثرهم ، وضبطه بعض شيوخنا على ما لم يسم فاعله ، والأول أوجه .

### (١٥) باب مثل المؤمن مثل النخلة

7٣ ـ (٢٨١١) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَلَى بْنُ حُجْرِ السَّعْدَى ـ وَاللَّفْظَ لَيَحْيَى ـ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ـ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر ـ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّه بْنُ دِينَار؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّه بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا ، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ ، فَحَدِّتُونِي مَا هِي ؟ » . فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبُوادي.

قَالَ عَبْدُ اللّه : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلةُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ . ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَاهِيَ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ : فَقَالَ : « هِيَ النَّخْلَةُ » .

قَالَ : فَذَكُوْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ . قَالَ : لأَنْ تَكُونَ قُلْتَ : هِيَ النَّخْلَةُ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ كَذَا وكذا .

وقوله: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ، وإنها مثل المسلم فحدثونى ما هي ؟ »: فيه ألقاء المائلة على أصحابه ليختبر قدر أفهامهم وفيه ضرب الأمثال والأشباه . وفيه فضل الشجر(١) والثمر الذي لا يسقط ورقه .

ويشبهها بالمسلم لكثرة خيرها ، ودوام ظلها ، وطيب ثمرها ووجوده على الدوام . وأما في رؤوسها فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاً ، ثم بعد هو مما يدخر فلا ينقطع نفعها ، قال الله تعالى : ﴿كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا قَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تُؤْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ (٢) .

ثم فى جميعها منافع من استعمال جذوعها فى البناء والآلات ، وجرائدها حطبا وعصياً ومخاصر ومشاجب وحصراً . واستعمال [ ليفها حبالا وخطما وحشو الوسائد والمرافق والبراذع وغير ذلك ، واستعمال ] (٣) خوصها مكاتل وحبالاً وحصراً . ثم فى جمال بنائها(٤) واعتدال قيامها واستدارة جذوعها وثمرها ، ثم تؤكل رطبة وجمارة (٥) ، فهى منفعة كلها وخير وجمال ، وهذا أولى الوجوه .

<sup>(</sup>١) في ح : النخل . (٢) إبراهيم : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) في هامش ح . (٤) في الرسالة : نباتها .

<sup>(</sup>٥) في ز : حارة .

٢٤ \_ (...) حدَّثني مُحَمَّدُ بن عُبَيْد الْغُبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْد ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبُعِيِّ ، عَنْ مُجَاهِد ، عَن ابْن عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ يَوْمًا لأَصْحَابه : ﴿ أَخْبِرُونِي عَنْ شَجَرَةٍ ، مَثَلُهَا مَثَلُ الْمُؤْمِنِ » . فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَذْكُرُونَ شَجَرًا منْ شَجَر الْبَوَادى .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَلْقِي في نَفْسي \_ أَوْ رُوعيَ \_ أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، فَجَعَلْتُ أُريدُ أَنْ أَقُولَهَا، فَإِذَا أَسْنَانُ الْقَوْمِ ، فَأَهَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ ، فَلَمَّا سَكَتُوا ، قَالَ رَسُولُ الله عَلِي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلِي الله عَلَي الله عَلْ الله عَلى الله عَلى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْم الله عَلْقُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْه عَلَيْ الله عَل النَحْلَةُ » .

كما أن المؤمن منفعة كله ، وخير كله ؛ لاتصافه بأفعال الخير ؛ من المواظبة على الصلوات كل يوم وليلة . وقيل : بل شبهها بالمؤمن لأنها متى قطع رأسها ماتت ، بخلاف سائر الشجر . قيل : بل لأنها لا تحمل حتى تلقح ولذلك سماها في الحديث عمة ، فقالوا : «الزموا (١) عمتكم » (٢).

التوبة إلى المعرفة عشرة : التوبة ، ثم الصلاح ، ثم الاجتهاد ، ثم الخوف ، ثم الرجاء ، ثم الإرادة ، ثم الاستقامة ،ثم المحبة ، ثم الرضى، ثم المعرفة . وثمر النخل عشرة : طلع ، ثم إغريض، ثم بلح ، ثم سياب ، ثم جرال، ثم بسر، ثم زهو ، ثم ثعد ، ثم رطب، ثم تمر ب وقد ظن بعض من لم يتفهم له المراد أنما خص النخلة هنا بكونها لا تسقط ورقها ،

وقيل : لأن أحوالها من حين تطلع إلى تمام ثمرها عشرة ، كما أن أحوال المؤمن من

وقال: إنما خصها بذلك من بين شجر البوادي الذي ذكروا ؛ لأن ورقها لا يسقط وإن قطعت جذوعها ، بخلاف غيرها مما لا يسقط ورقه من الثمار ؛ ولأنه متى قطع ويبس تناثر ورقه . والنبي \_ عليه السلام \_ لم يخصها من الصفات بترك سقوط الورق التي يشاركها فيه غيرها ١٠١/ب فقط ، بل لصفات أخر فيها ، ذلك من الفضائل المذكورة ، وفضل عدم سقوط الورق دوام/ الظل . وقد جاء في الأحاديث الأخر صفات أخرى لها ، من قوله : « تؤتى أكلها » وغير

وقوله : « لا يتحات ورقها » : أي لا يتناثر ويتساقط . وأصل الحت : القشر . وقوله: « فوقع الناس في شجر البوادي » : أي ذهبت فكرهم واختياراتهم إلى ذلك ،

ذلك

<sup>(</sup>١) في ح: أكرموا.

<sup>(</sup>٢) جاء الحديث بلفظ : « أكرموا عمتكم النخلة » وهو مطول . أورده ابن عدى في الكامل في ضعفاء

الرجال ٦/ ٤٣١ ، ٤٣٢ .

(...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ ، قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمْرَ إِلَى الْمَدينَةِ ، فَمَا سَمِعْتُهُ يحدّثُ أَبْنِ عُمْرَ إِلَى الْمَدينَةِ ، فَمَا سَمِعْتُهُ يحدّثُ عَنْ رَسُولَ اللّه عَلَيْهُ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا . قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النّبِيِّ عَلَيْهُ ، فأُتِي بِجُمَّار . فَذَكَرَ بَنَحُو حَديثَهِمَا .

(...) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا سَيْفٌ . قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : سَمعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : أَبْنَيُ رَسُولُ الله ﷺ بِجُمَّار . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدَيِثِهِمْ .

(...) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع ، عَن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ : « أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ شَبْهِ ، أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ، لاَ يَتَحَاتُ وَرَقُهَا » .

واعتمدت عليه ، كما يقال : وقع الطائر على(١) غصن الشجرة : إذا نزل عليها .

وقوله: « فأتى بجمار » : هو رخص طلع النخل وما يؤكل من قلبه .

وقوله في حديث ابن أبي شيبة : « لا يتحات ورقها » : قال إبراهيم : لعل مسلما قال « وتؤتي » ، وكذا وجدت عند غيري أيضا: « ولا تؤتي أكلها كل حين » .

قال القاضى : يريد إبراهيم وهو ابن سفيان ، رواه مسلم أنه وجد في كتابه وعند غيره أيضا عن مسلم : « لا يتحات ورقها ، ولا تؤتى » . فقال هو : لعل مسلماً قال : «وتؤتى».

قال القاضى: تأويل إبراهيم غير صحيح ، وما فى أصل مسلم هو الصحيح . وإثبات «ولا» صحيح . وقد رواه البخارى كذلك ، بل بائن لذوى الألباب ، وأشكل للبله الأغفال. فقال: « لا تتحات ورقها ، ولا تؤتى أكلها » . فتؤتى ابتداء كلام ليس منفيا بلا الذى قبله ، وإنما نفى فى الحديث أشياء أخر من العيوب عنها ، فاختصره الراوى بقوله : « ولا » ولا شاء ذكرها ونسيها الراوى ، والله أعلم . أو اختصر من أنه لا يقطع ثمرها ولا ينعدم ظلها وشبه هذا ، ثم وصفها بأنها تؤتى أكلها كل حين .

وقول ابن عمر : «فألقى فى نفسى أو روعى أنها النخلة » : الروع : بمعنى النفس والخلد والقلب وشبهه . وقيل : الروع ، بالضم : محل الرَّوع بالفتح ، وهو الفزع .

وقوله: « وأرى أسنان القوم فأهابه » : يريـد المشيخـة ذوى الأسنان ، أى الأعمار .

<sup>(</sup>١) في ز : عن .

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : لَعَلَّ مُسْلَمًا قَالَ : وَتُؤْتَى أُكُلَّهَا . وَكَذَا وَجَدْت عِنْدَ غَيْرِي أَيْضًا : وَلاَّ تُؤْتِي أُكُلُهَا كُلَّ حين .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَوَقَعَ فَى نَفْسَى أَنَّهَا النَّخْلَةُ ، وَرَأَيْتُ أَبَّا بَكْرٍ وَعُمَرَ لاَ يَتَكَلَّمَان ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ أَوْ أَقُولَ شَيْئًا . فَقَالَ عُمَرُ : لأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحبُّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

كذا لابن ماهان ، وعند الجلودي : « فإذا أسنان القوم » والأول أليق بالكلام . فيه توقير الأكابر وألا يتقدم الصغير بين أيديهم بالكلام ، كما قال \_ عليه السلام \_ : « كبر كبر » و «الكبر الكبر» (١).

وقول عمر: « لأن يكون قالها أحب إلىَّ من كذا وكذا »: فيه ما طبع الإنسان عليه محبة الخير لنفسه ولولده ، لاسيما هناك وفي العلم ، وليظهر للنبي عليه مكانه من الفهم فيزداد منه قربة وحظوة ، ولعله يدعو له عند ذلك دعوة ينتفع بها . وقد احتج بهذا الحديث مالك على أن الخواطر وما يقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله تعالى ، أو لا ينفك المرء عنه .

قال الإمام: خرج مسلم في باب: « مثل المؤمن مثل النخلة »: حدثنا ابن نمير [ قال](٢) حدثنا أبي قال : حدثني سيف ، قال : سمعت مجاهداً يقول ، الحديث . وفي نسخة ابن الحذاء : حدثنا سفيان ، قال : سمعت مجاهداً . فجعل بدل « سيف » : « سفيان » . قال بعضهم : والصواب سيف ، وهو سيف بن أبي سليمان (٣) ، يروى عن مجاهد ، ويقال فيه / أيضا : سيف بن سليمان ، وسيف أبو سليمان ، كل محفوظ .قال البخارى: وكيع

يقول : سيف أبو سليمان ، وابن المبارك يقول : سيف بن أبي سليمان ، ويحيى القطان يقول: سيف بن سليمان .

1/1.4

<sup>(</sup>١) سبق في ك القسامة ، ب القسامة رقم (١، ٢) .

<sup>(</sup>٢) من ح .

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٤/ ١٧١ .

# (١٦) باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا

٦٥ ــ (٢٨١٢) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ــ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّنَنَا ــ جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : سَمَعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصلُّونَ فِي جَزِيرةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ » .

(...) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، كلاَهُمَا عَن الأَعْمَش ، بهذَا الإسْنَاد .

77 \_ (۲۸۱۳) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا \_ جَرِيرٌ عَنِ الأعْمشِ ، عَنْ أَبِي سَفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : سَمَعْتُ النَّبِي عَقُولُ: ﴿ إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ ، فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ ، فَأَعْظَمُهُمْ فِنْنَةً ﴾ .

# ٧٧ \_ (...) حدَّثنا أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْراهِيمَ \_ وَاللَّفْظ الَّبِي

قال القاضي : وقوله : « إن عرش إبليس على البحر » : العرش : سرير الملك وشبهه .

وقوله: « فيقول له \_ يعنى إبليس \_ : نعم أنت » : يريد الذى قاله من الشياطين أنه فرق بين رجل وامرأته . معنى « نعم أنت » : [ الذى ] (١) جئت بالطامة والأمر العظيم . قالوا : وهذا من المحذوف المؤخر الذى يدل عليه مقصد الكلام ، وقد يكون معناه : نعم أنت الذى أغنيت وفعلت رغبتى ، أو أنت الحظي عندى ، المقدم من رسلى ، كما قال : « فيدنيه ويلتزمه » ، أو أنت الشهم والجذل ، ونحو هذا . وفيه تعظيم أمر الفراق والطلاق وكثير ضرره وفتنته ، وعظيم الإثم فى السعى فيه ؛ لما فيه من قطع ما أمر الله به أن يوصل ، وشتات ما جعل الله فيه رحمة ومودة ، وهدم بيت بنى فى الإسلام ، وتعريض بالمتخاصمين أن [ وقعا فى الحرج والآثام ] (٢) .

<sup>(</sup>١) في هامش ح . (٢) في ح : يقع في الحرج والإِثم .

٣٥ \_\_\_\_\_ كتاب صفات المنافقين / باب تحريش الشيطان . . . إلخ

كُريْب \_ قَالا : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيِّهُ : ﴿ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَأَدُنَّاهُمْ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً. يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا . فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا . قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا ترَكْتُهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ ، وَيَقُولُ : نَعْمَ أَنْتَ .

قَالَ الأَعْمَشُ : أُراهُ قَالَ : « فَيَلْتَزِمُهُ » .

٦٨ ــ (...) حدّ ثنى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقَلٌ عَنْ أَبِي الزَّبِيْرِ ، عَنْ جَابِر ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ : « يَبْعَثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ ، فَأَعْظَمُهُمْ عَنْدًةً أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً ».

79 ـ (٢٨١٤) حدّ ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبَراهِيمَ ـ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا ـ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْد ، عَنْ أَبِيه ، أَخْبَرَنَا . وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا ـ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْد ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « مَا مَنْكُمْ مِنْ أَحَد إلا وَقَدْ وُكِلَ بِهِ عَرْينُهُ مِنَ الْجِنِّ » . قَالُوا : وإِيَّاكَ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ : « وَإِيَّاى ، إِلاَّ أَنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ قَالَ : « وَإِيَّاى ، إِلاَّ أَنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ ، فَلاَ يَامُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرِ » .

(...) حدّثنا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّار، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ــ يَعْنَيَانِ ابْنَ مَهْدِيًّ ــ عَنْ سُفْيَانَ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْق ، كَلَّهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ . بِإِسْنَادِ جَرِيرٍ . مِثْلَ حَديثِهِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَديثِ سُفْيَانَ : «وَقَدْ وكُلِّ

وقوله: « فيلتزمه »: أى يضمه إلى نفسه ، التزمت فلانا مثل عانقته ، والتحريش : الإغراء والتضريب بين الناس وغيرهم .

قوله: «ما من أحد إلا وكل به قرينه من الجن » قالوا: وإياك ؟ قال: « وإياى ، إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم ، فلا يأمرنى إلا بخير »: رويناه بالضبطين من الرفع والفتح ، فمن رفع تأولها: فأسلم أنا منه ، وهي التي صحح الخطابي ورجَّح ، ومن فتح جعله صفة للقرين من الإسلام ، وهي عندى أظهر بدليل قوله: « فلا يأمرني إلا بخير » . ورواه بعضهم في غير الأم: « فاستسلم » . وهذه الرواية تؤيد ما ذكرناه . واعلم أن الأمة

بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَة » .

٧٠ ــ (٢٨١٥) حد تنى هَرُونُ بْنُ سَعيد الأَيْلَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى أَبُو صَخْر ، عَنِ ابْنِ قُسَيْط ، حَدَّثَهَ ؛ أَنَّ عُرُوةَ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ عَائشَة ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْه حَدَّثَتُهُ ؛ أَنَّ رَسُولً اللّه عَلِيْهَ خَرَجَ مَنْ عَنْدهَا لَيْلاً . قَالَتْ : فَعَرْتُ عَلَيْه . فَجَاءَ فَرَأَى مَا أَصْنَعُ . فَقَالَ : « مَا لَك يَا عَائشَةُ ؟ أَغَرْت ؟ » فَقُلْتُ : وَمَا لِي لاَ يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِك ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مِثْلِك ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مَثْلِك ؟ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مَثْلِك ؟ قَالَ : " نَعَمْ » قَلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ » قَلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ ، قَلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ ، قَلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ ، قَلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ ، قَلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ ، قَلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ ، قَلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ ، قُلْتُ : وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ « نَعَمْ ، وَلَكِنْ رَبِّى أَعَانَنِى عَلَيْهِ حَتَّى أَسُلَمُ » .

مجتمعة (١) على عصمة النبى على من الشيطان ، لا في جسمه بأنواع الأذى ، ولا على خاطره بضروب الوساوس ، ولا على لسانه بما لم يقل . وقد بسطنا هذا الباب على أتم وجوه البيان في كتاب الشفا (٢) .

<sup>(</sup>١) في ح : مجمعة .

<sup>(</sup>٢) الشفأ ١/ ٣٤٦.

### (١٧) لن يدخل أحد الجنة بعمله ، بل برحمة الله تعالى

٧١ ــ (٢٨١٦) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعيد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : « لَنْ يُنْجِي َ أَحَّدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ » قَالَ رَجُلٌ: وَلاَ إِيَّاكَ ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةً ، وَلَا إِيَّاكَ ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةً ، وَلَكنْ سَدِّدُوا » .

(...) وَحَدَّثَنِيه يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « بِّرَحْمَة مِنْهُ وَفَضْل » . وَلَمْ يَذْكُرْ : « وَلَكَنْ سَدِّدُوا » .

٧٧ \_ (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ \_ يَعْنِى ابْنَ زَيْد \_ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِّهُ قَالَ : « مَا مِنْ أَحَد يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ » . فَقَيلَ : وَلاَ أَنْ يَتَغَمَّدنى رَبِّى بِرَحْمَة » .

٧٣ \_ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدَىٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مَحَمَّد ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : « لَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ » . قَالُوا : وَلاَ أَنَا ، إلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنَى الله مَنْهُ بِمَغْفَرَةَ وَرَحْمَة » .

قوله: " لن ينجى أحداً منكم عمله " ،وفى الرواية الأخرى: " لن يدخله عمله الجنة ، ولا يجيره من النار " إلى قوله: " ولا إياى ، إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه ، ولكن سددوا وقاربوا " ، قال الإمام: مذهبنا أنّ إثابة الله \_ تعالى \_ لمنْ أطاعه ولم يعصه بفضل ، ولا يثبت [ منه ] (١) شيء إلا بالسمع ، وكذلك انتقامه ممن عصاه ولم يطعه عدل ، ولا يثبت منه شيء إلا بالسمع ، والبارى \_ سبحانه \_ عندنا لن يعذّب النبين وينعم (٢) الكافرين ، ولكنه أخبرنا [ أنه يفعل خلاف ذلك ] (٣) . والمعتزلة تثبت بعقولها أعراض الأعمال ، ولها في ذلك خبط طويل وتفصيل كثير . وظاهر هذا الحديث / يشير إلى مذهب أهل الحق أنه لا

(٢) في ز : يعذب ، والمثبت من ح ، وهو الصواب .

۱۰۲/ب

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح : أنه خلاف ذلك يفعل .

وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ عَلَى رَأْسِهِ : « وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله مِنْهُ بِمَغْفِرَة وَرَحْمَةِ » . "

٧٤ \_ (...) حدّ ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لَيْسٌ أَحَدٌ يُنْجِيه عَمَلُهُ » . قَالُواً : وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَدَارَكَنَى اللّهُ منْهُ برَحْمَةَ » .

٧٥ \_ (...) وحد ثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّاد يَحْيَى بْنُ عَبَّاد ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّاد يَحْيَى بْنُ عَبَّاد ، حَدَّثَنَا أَبْنُ شَهَاب ، عَنْ أَبِي عُبَيْد \_ مَوْلَى عَبْد الرَّحْمَن بْنُ عَوْف \_ قَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ » . قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: «وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله مِنْهُ بِفَضْل وَرَحْمَة » .

٧٦ \_ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللّه بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أبي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « قَارِبُوا وَسَدِّدُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُو َ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَله » . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، وَلاَ أَنْتَ ؟ قَالَ : « وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنَى الله برَحْمَة مَنْهُ وَفَضْل » .

(٢٨١٧) وحدّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِثْلَهُ .

(...) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ . بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا .

يستحق أحد بطاعته الثواب . **وأمّا قوله** : « إلا أن يتغمدنى ربى برحمته » : أى يلبسنيها ويسترنى بها ، وذلك مأخوذ من غمد السيف ؛ لأنك إذا أغمدته فقد ألبسته الغمد وغشيته به . يقال : غمدت السيف وأغمدته بمعنى واحد .

قال القاضى: لا تعارض بين هذا وبين قوله: ﴿ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) وشبهه من الآيات ؛ لأن الحديث يفسر ما أجمل هاهنا ، وأن معنى ذلك : مع رحمة الله وبرحمة الله ؛ إذ من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعات (٢) ، وأنه لم يستحقها بعمله ؛ إذ الكل بفضل من الله تعالى .

<sup>(</sup>١) النحل : ٣٢ . (٢) في ح : للطاعة .

\_\_\_\_\_ كتاب صفات المنافقين / باب لن يدخل أحد الجنة بعمله . . . إلخ

كَرُواَيَة ابْن نُمَيْر .

(٢٨١٦) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْب ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَن

الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّكُ . بمثْله وَزَادَ : « وَأَبْشُرُوا » .

٧٧ \_ (٢٨١٧) حدَّثني سلَّمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عنْ جَابِر ، قَالَ : سَمَعْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً يَقُولُ : « لاَ يُدْخلُ أَحَدًا منْكُمْ عَمَلُهُ

الْجَنَّةَ ، وَلَا يُجِيرُهُ مِنَ النَّارِ ، وَلَا أَنَا ، إلا برَحْمَة منَ الله » .

٧٨ ــ (٢٨١٨) وحدَّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ . ح وَحَدَّثْني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، حَدَّثَناً وُهَيْبٌ ، حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : سَمَعْتُ أَبًا سَلَّمَةَ بْنَ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ \_ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ،

وَأَبْشرُوا ، فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخلَ الْجَنْةَ أَحَدًا عَمَلُهُ » . قَالُوا : وَلاَ أَنْتَ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ : «وَلاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِيَ الله منْهُ بِرَحْمَة ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى الله أَدْوَمَهُ وَإِنْ قَلَّ ».

(...) وحدَّثناه حَسَنُ الْحُلُوانيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ « وَأَبْشِرُوا » .

ومعنى قوله: « سلدوا وقاربوا » : أي اقصدوا السداد واطلبوه ، واعملوا به [ في الأمور ] (١) . والسداد : القصد فوق التفريط ودون الغلو وهو من نحو معنى : « قاربوا » ،

أى اقربوا من السداد والصواب ولا تغلوا ، فدين الله \_ سبحانه \_ حقيقته .

وقوله: « واعلموا (٢) أنّ أحبّ العمل إلى الله أدومه » : إشارةً إلى نحو ما تقدم ؛ لأنه مع القصد يمكن الدوام على الطاعة فيتصل الأجر ويكثر الثواب ، ومع الغلو يمكن العجز والإعياء والملل فيقطع الجزاء ، كما قال في الحديث الآخر : « فإن الله لا يمل حتى تملواً (٣)، وقد مضى الكلام في هذا المعنى هناك في الصلاة .

<sup>(</sup>٢) في ز : واعملوا ، والمثبت من ح ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) سبق في ك صلاة المسافرين برقم (٢١٥) .

### (١٨) باب إكثار الأعمال ، والاجتهاد في العبادة

٧٩ ــ (٢٨١٩) حدّثنا قُتنَيْةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ ، عَنْ زِيَاد بْنِ علاَقَةَ ، عَنِ الْمُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةً صَلَّى حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ . فَقيلَ لَهُ : أَتَكَلَّفُ هَذَا ؟ وَقَدْ غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ : « أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا » .

٨٠ ــ (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَان ، عَنَ زِيَادِ ابْنِ عِلاَقَةَ ، سَمِعَ الْمُغيرَةَ بِنَ شُعْبَةَ يَقُولُ : قَامَ النَّبِيُّ عَلَّلَةً حَتَّى وَرَمَتْ قَدَمَاهُ . قَالُوا : قَدَ عَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ : ﴿ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ .

٨١ ــ (٢٨٢٠) حدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف وَهَرُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْلِيُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْر ، عَنِ ابْنِ قُسيْط ، عَنْ عُرْوَةَ بَنِ الزَّبَيْرِ ، عَنْ عَائشَة . قَالَت ْ عَائشَة : يَا رَسُولَ قَالَت ْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ : يَا رَسُولَ الله، أَتَصْنَعُ هَذَا ، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ فَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا » .

وقوله: « كان يصلى حتى انتفخت قدماه » ، وفى الرواية الأخرى : « انفطرت » ، قال الإمام : أى تشققت ، ومنه أُخذ فطر الصائم ، وإفطاره شقه صومه بالفطر ، والله فاطر السموات والأرض لأنهما كانتا رتقا ففتقهما .

قال القاضى: وقوله: « أفلا أكون عبداً شكوراً »: الشكر: معرفة إحسان المحسن والتحدث به ، وسمى المجازاة على فعل الجميل شكراً ؛ لأنها بمعنى الثناء عليه وسطوته (۱) على ذلك ، [ والشكر ] (۲) بالفعل أظهر منه بالمقال ، وشكر العباد لله : اعترافهم بنعمه وثناؤهم عليه ، وتمام ذلك مواظبتهم على طاعته ، قال الله تعالى : ﴿ لَئِن شَكَرُتُمْ لاَ زِيدَنّكُمْ ﴾ (۳). وشكر الله ـ تعالى ـ أفعال عباده : مجازاتهم على طاعتهم ، وتضعيف ثوابهم عليها ، وثناؤه بما أنعم به عليهم من ذلك ، فهو المعطى والمثنى . ومعنى تسميته شكراً من هذا قيل : معطى الجزيل على العمل ، وقيل : المثنى على عباده المطبعين ، وقيل : الذي يزكو عنده العمل القليل يتضاعف ثوابه ، وقيل : الراضى بيسير الطاعة من عباده ، وقيل : مجازيهم من قبل شكرهم ، فيكون الاسم على معنى الازدواج والتجنيس .

<sup>(</sup>۱) ف*ي ح* : وتطريه .

#### (١٩) باب الاقتصاد في الموعظة (١)

٨٧ ـ (٢٨٢١) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابٍ عَبْدِ اللّهِ نَتْتَظِرُهُ ، فَمَرَّ بِنَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ . فَقُلْنَا : أَعْلَمْهُ بِمِكَانِنَا . فَدَخَلَ عَلَيْهُ فَلَمْ يَلَبُثُ أَنْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّه . فَقَالَ : إِنِي أَخْبَرُ بِمَكَانِكُمْ ، فَمَا يَمْنَعُنِي فَدَخَلَ عَلَيْهُ فَلَمْ يَلَبُثُ أَنْ خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّه . فَقَالَ : إِنِي أَخْبُرُ بِمَكَانِكُمْ ، فَمَا يَمْنَعُنِي فَلَا يَمْنَعُنِي اللّهِ عَلَيْهَ كَانَ يَتَخَوَّلْنَابِالْمَوْعِظَةِ فِي اللّهِ عَلَيْهُ كَانَ يَتَخَوَّلْنَابِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ ، مَخَافَةَ السَّآمَة عَلَيْنَا .

(...) حدّثنا أَبُو سَعيد الأَشَجُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ . ح وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التميميُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرِ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالاً : التميميُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ . ح وَحَدَّثَنَا إِبْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

وَزَادَ مِنْجَابٌ فِي رَوَايَتِهِ عَنْ ابْنِ مُسْهِرٍ : قَالَ الأَعْمَشُ : وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ شَقِيق ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، مِثْلَهُ .

٨٣ ـ (...) وحد ثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَاش ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ شَقِيق ، أَبِي وَائِل ، أَبِي عُمَرَ ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا فُضِيْلُ بْنُ عِياض ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ شَقِيق ، أَبِي وَائِل ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ الله يُذَكِّرُنَا كُلَّ يَوْم خَمِيس . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَن ، إِنَّا نُحبُّ حَدِيثَكَ وَنَشْتَهِيه ، وَلوَددْنَا أَنَّكَ حَدَّثَنَا كُلَّ يَوْم . فَقَالَ : مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدَّثَكُمْ إلا كَرَاهِيَةُ أَنْ أَمِلَكُمْ . إِنَّ رَسُولَ الله عَلَّ كَانَ يَتَحَوَّلْنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الأَيَّامِ ، كَرَاهِيَةَ السَّامَة عَلَيْنَا .

<sup>(</sup>١) ستأتى الإشارة إليه في الكتاب التالي .

كتاب الجنة \_\_\_\_\_كتاب الجنة \_\_\_\_\_كتاب الجنة \_\_\_\_

## بسم الله الرحمن الرحيم ١ ٥ ــ كتاب الجنة ، وصفة نعيمها وأهلها

١ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِت وَحُمَیْد ، عَنْ أنس بْنِ مَالِك ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « حُفَّت الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ ، وَحُفَّت النَّارُ بَالشَّهَوَات » .

(٢٨٢٣) وحدِّثني زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

٢ = (٢٨٢٤) حدّثنا سَعيدُ بْنُ عَمْرو الأَشْعَثيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ = قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا وَقَالَ سَعيدٌ: أَخْبَرَنَا = سُفْيَانُ = عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ ، ولا أَذُنُّ سَمِعَتْ ، ولا خَطَرَ عَلَى قلبِ بَشَرِ » .

مصْدَاقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الله : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١).

٣ \_ (...) حدّ ثني هَرُونُ بْنُ سَعيد الأَيْلِيُّ ، حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْب ، حَدَّثَنِي مَالكُ عَنْ أَبِي الزَّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّة قَالَ : « قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : أَعْدَدْتُ لَعَبَاديَ الصَّالحِينَ مَا لا عَيْنٌ رَأْتُ ، وَلا أَذُنَّ سَمِعَت ، وَلا خَطَرَ علَى قَلْبِ بَشَر، ذُخْرًا ، بَلَهَ مَا أَطْلَعَكُمُ الله عَلَيْه » .

<sup>/</sup> وقوله: «حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات » من بديع الكلام وجوامعه ١/١٠٣ الذي أوتيه ــ عليه السلام ــ من التمثيل الحسن ، فإن حفاف الشيء جوانبه ، فكأنه أخبر ــ عليه السلام ــ أنه لا يوصل إلى الجنة إلا بتخطى المكاره وكذلك الشهوات، وما تميل إليه النفوس ، وأنّ اتباع الشهوات يلقى في النار ويدخلها وأنه لا ينجو منها إلا من تجنب الشهوات . فيه تنبيه على اجتنابها .

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٧ .

٤ \_ (...) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُريَّبٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوية . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ــ وَاللَّفْظُ لَهُ ــ حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « يُقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ : أَعْدَدْتُ لعبَادي الصَّالحينَ مَا لا عَيْنٌ رَأْتُ وَلا أُذُنُّ سَمِعَتُ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، ذُخْرًا ، بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ الله عَلَنْه».

ثُمَّ قَرَاً: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّة أَعْيُن ﴾ (١) .

٥ ــ (٢٨٢٥) حدَّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف وَهَرُونُ بْنُ سَعيد الأَيْليُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثْنِي أَبُو صَخْرٍ ؛ أنَّ أَبَا حَازِم حَدَّثُهُ قَالَ : سَمَعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْد السَّاعدىُّ يَقُولُ ۚ: شَهَدْتُ منْ رَسُولَ الله ﷺ مَجْلُسًا وَصَفَ فيه الجَنَّةَ ، حَتَّى انْتَهَى . ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ : « فيها مَا لا عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر » ، ثُمَّ

**وقوله** : « إنّي أخبركم بمكانكم ، فلا<sup>(٢)</sup> يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن أملكم إنّ رسول الله عَيِّكُ كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا ». قال الإمام: «يتخولنا»: ىتعاھدنا .

قال القاضي : وقيل : يصلحنا . وقال ابن الأعرابي : معناه : يتخذنا خولا . وقيل : يفاجئنا بها . وقال أبو عبيد: يذللنا (٣) يقال : خوله الله ، أي سخره لك . وقيل : تحبسهم كما تحبس خولك . قال أبو عبيد : ولم يعرفها الأصمعي ، قال : وأظنها : « يتخونهم » بالنون ، أي يتعهدهم . وقال أبو نصر : يتخون مثل يتعهد ، وقال أبو عمر : والصواب : «يتحولهم» بالحاء المهملة ، أي يطلب حالاتهم وأوقات نشاطهم . والسآمة : الملالة .

قوله في حديث ابن أبي شبية : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ذخرا ذخرا ، بله ما أطلعكم الله عليه » : كذا رويناه «ذخراً» أي معداً لهم ، وكذا « ذخراً » في حديث هارون الأيلى ومن طريق العذري والسجزي وابن ماهان وأكثر الرواة ، وجاء فيه من طريق الفارسي : « ذكراً » بالكاف ، والأول أبين كما في غيره ، ورواه بعضهم : « ذخر » بغير تنوين ، وفسره بمعني سواء . ومعنى « بله » بفتح الباء وسكون اللام ، قيل : دع عنك ما أطلعكم عليه، أي الذي لم يطلع عليه أعظم ، فكأنه أضرب عنه استحقارًا له في جانب ما لم يطلع ، وقيل : معناه : كيف . وذكر مسلم في الباب : حدثنا ابن وهب ، أنبأنا أبو صخر ؛ أنَّ أبا حازم حدثه ، وهو

<sup>(</sup>٣) في ح : يدللنا .

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٧ . (٢) في ز ، والحديث المطبوع : فما .

اقْتَرَأَ هَذَهِ الآيَةَ : ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن إِجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾(١) .

مما تتبعه عليه أبو الحسن الدارقطني ، وقال : لم يتابع عليه مسلم ، وغيره أمت<sup>(٢)</sup> منه .

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٦ ، ١٧ .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت كما في الأصل ، وفي ح : أثبت .

## (١) باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ، لا يقطعها

٦ \_ (٢٨٢٦) حدّثنا قُتْنبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةُ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ سَنَة .

٧ ــ (...) حدّثنا قُتْيبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا الْمُغيرَةُ ــ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَزَامِيَّ ــ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ بِمِثْلِهِ . وَزَادَ : (لاَ يَقْطَعُهَا » .

٨ ــ (٢٨٢٧) حدّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهُيَّبٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا » .

(٢٨٢٨) قَالَ أَبُو حَازِمِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيَّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيد الْخُدْرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ، مِاثَةَ عَامِ، مَا يَقْطَعُهَا ».

وقوله: « إنّ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » : قيل : ظلها ذراها (١) وناحيتها وكنفها ، ومنه قولهم : هو فى ظل فلان ، وقد يكون ظلها نعيمها وراحتها من قولهم : عيش ظليل .

وقوله في الرواية الأخرى: « الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها » مبالغة في امتداد ظلها ، وأن راكب الجواد من الخيل وهو الذي بمعنى السريع يجود جريه ؛ ولذا سمى جوادا ، ثم إذا كان مضمرًا كان أسرع . وقد فسرنا التضمير في كتاب الجهاد وفي حديث المسابقة ، يقال : مضمر مشدد الميم ، وبسكون الضاد وفتح الميم ، وقد رواه بعضهم بكسر الميم الثانية صفة (٢) للراكب المضمر لفرسه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : دراها ، والمثبت من ح .

وفى اللسان الذرى كل ما استترت به ، يقال : أنا فى ظل فلان وفى ذراه ، أى فى كنفه وستره ودفئه . واستذريت بفلان : أى التجأت إليه وصرت في كنفه ٣/ ١٥٠٠ مادة « ذرا » .

<sup>(</sup>٢) في ز : صفاة .

# (٢) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا(١)

9 \_ (۲۸۲۹) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارِكِ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس . ح وَحَدَّثَنَى هَرُونُ بْنُ سَعِيدُ الأَيْلِيُّ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ابْنُ وَهْب ، حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَنْ زَیْدَ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاء بْنِ عَسَار ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِنَّ الله يَقُولُ لاَهْلِ الْجَنَّة : يَا أَهْلَ يَسَار ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ إِنَّ الله يَقُولُ لاَهْلِ الْجَنَّة : يَا أَهْلَ الْجَنَّة ، فَيقُولُونَ: لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ . فَيَقُولُ : هَلْ رَضِيتُمْ ؟ الْجَنَّةُ وَلَوْنَ : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ ؟ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقَكَ . فَيَقُولُ : فَيقُولُ : فَيَقُولُ : فَيقُولُ : فَيَقُولُ : فَيقُولُ : فَيَقُولُ : فَيقُولُ : فَي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبُولًا اللهَ فَيْمُ اللهَ فَيْ الْمُؤْمُ لَا اللهَ فَي الْمَا الْمَنْ مَا فَيْ الْمَا أَصْفَى الْمَا الْمُؤْمُ لَهُ الْمَا الْمُؤْمُ لَكُ اللهَ الْمُؤْمُ لَهُ اللهَ اللهَ الْمُؤْمُ لَهُ اللهَ الْمُؤْمُ لَهُ اللّهَ اللهَ الْمُؤْمُ لَهُ اللهَ الْمُؤْمُ لَهُ اللهَ اللهَ الْمُؤْمُ لَهُ اللهَ الل

<sup>(</sup>١) لم يُعلَّق عليه في جميع النسخ .

# (٣) باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف ،كما يرى الكوكب في السماء

١٠ \_ (٢٨٣٠) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنى ابْنَ عَبْد الرَّحْمَن الْقَارِيِّ \_ عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْل بْن سَعْدٌ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيَّ قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةَ لَيَتَرَاءَوْنَ الْغُرْفَةَ فَى الْجَنَّةُ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبِّ فِي السَّمَاءِ » . َ

(٢٨٣١) قَالَ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِيِّ فِي الْأَفُقِ الشَّرْقِيِّ أَوْ الْغَرْبِيِّ ».

(...) وحدثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ أَبى حَازِم، بالإسْنَادَيْن جَميعًا ، نَحْوَ حَديثَ يَعْقُوبَ .

١١ \_ (٢٨٣١) حدثني عَبْدُ الله بْنُ جِعْفَر بْن يَحْيَى بْن خَالِد ، حَدَّثَنَا مَعْنُ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ . ح وَحدَّثَني هَرُونُ بْنُ سَعيد الأَيْليُّ ـ وَاللَّفْظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنَ أَنْس ، عَنْ صَفُوانَ بْن سُلَيْم ، عَنْ عَطَاء بْن يَسَار ، عَنْ أَبِي سَعيّد الْخُدْرَىِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيَّ قَالَ : « إنَّ أَهْلَ ٱلْجَنَّة لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَف منْ فَوْقهم ،" كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبِ الدُّرِّيُّ الْغَابِرَ مَنَ الأَفْق منَ الْمَشْرِقِ أَو الْمَغْرِبِ ؟ لِتَفَاضُلِّ مَا بَيْنَهُمْ » قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، تلك مَنَازِلُ الأَنْبِياءَ ، لا يَبْلُغُهَا غَيَّرُهُمْ . قَالَ : ﴿ بَلِّي ، وَالَّذِي نَفْسى بيكه ، رجَالٌ آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلينَ » .

وقوله : « كما تراءون الكوكب الدرى » : درارى النجوم : عظامها ، سميت الكواكب دراري لبياضها . وقيل : بإضاءتها . وقيل : لتشبهها بالدرر ؛ لأنها أرفع الكواكب كالدر في الجواهر . وقوله في الرواية الأخرى : « الكوكب الدرى الغابر من الأفق»: كذا في أكثر نسخ مسلم « من الأفق » . و « من » لابتداء الغاية . قال بعضهم : والأشبه هنا ما ذكره البخاري في « الأفق » (١) .

قال القاضي : قد ذكر أصحاب المعاني أن " من " تأتي لانتهاء الغاية ، كقولهم : ١٠٣/ب رأيت الهلال من/ خلال السحاب ، وهذا مثله . ولكن قولهم : إنه انتهاء غاية غير مسلم، بل هو على بابه ، أي كان ابتداء رؤيته إياه ، وبابه إدراكه إنما كان من خلل السحاب ومن الأفق الغربي. ومعناه :الغابر الزاهد الماضي، ومعناه : الذي تدلى للغروب وبُعُد عن العين. وقد روى في غير مسلم الغارب (٢) بتقديم الراء بمعنى ما ذكرناه ، وروى \_ أيضا \_:

«العازب » بالعين المهملة والزاى ، ومعناه : البعيد في الأفق ، وكلها راجعة إلى معنى .

<sup>(</sup>١) البخاري ، ك بدء الخلق ، ب ما جاء في صفة الجنة ٤/ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، ك الرقائق ، ب صفة الجنة والنار (٦٥٥٦) .

# (٤) باب فيمن يود رؤية النبي على ، بأهله وماله(١)

۱۲ ــ (۲۸۳۲) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ ــ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن ــ عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مِنْ أَشَدِّ أُمْتِي لِي حُبًّا ، فَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي ، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي ، بأهْله وَمَاله » .

<sup>(</sup>١) لم يُعَلِّق عليه في جميع النسخ .

## (٥) باب في سوق الجنة ، وما ينالون فيها من النعيم والجمال

17 \_ (۲۸۳۳) حدثنا أبُو عُثْمَانَ ، سَعيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَصْرِيُّ ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ قَالَ : « إِنَّ فِي الْجَنَّة لَسُوقًا ، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمْعَةً ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَّالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ، فَيَرْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً ، فَيَرْجعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَد ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً . فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَالله ، لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً . فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ ، وَالله ، لَقَد ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً » .

وقوله: « إنّ في الجنة لسوقا » الحديث ، يريد: مجتمعاً لأهل الجنة ، كما تجتمع إلى السوق في الدنيا ، وهذا يوم المزار (١) وهو يوم الجمعة ، ويوم المزيد ، كما قال في الحديث . وسمّى (٢) السوق سوقا ؛ لسوق من يأتيها من الناس ببضائعهم إليها . والسوق يذكر ويؤنث .

وقوله: « فتهب ريح الشمال » : بفتح الشين والميم ، قال صاحب العين : الشمال والشمأل ساكنة الميم [ مهموز ] ( $^{9}$ ) والشأمل بتقديم الهمزة ، والشمل بفتح الميم بغير ألف، والشمول بفتح الشين وضم الميم : الريح ، وهي التي تأتي من دبر القبلة . وخص ريح الجنة بالشمال  $_{-}$  والله أعلم  $_{-}$  بأنها ريح المطر عند العرب ، كانت ( $^{3}$ ) تهب من الشام، وبها يأتي سحاب المطر ، وكانت ترجى السحاب الشامية ؛ ولذلك أيضا سمى ( $^{0}$ ) هذه الريح في الحديث الآخر : « المثيرة » ، أى المجداة ( $^{7}$ ) كما قال : « فتحثو في وجوههم» يعنى ما يثيره من مسك أرض الجنة وغير ذلك من نعيمها وهو مقابلة الجنوب .

<sup>(</sup>١) في الأبي : التزاور .

<sup>(</sup>٣) زائدة في ح

<sup>(</sup>٥) في ح : سميت .

<sup>(</sup>۲) في ح : سميت .

<sup>(</sup>٤) في ح : فكانت .

<sup>(</sup>٦) في ح: المحركة.

# (٦) باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم

١٤ ـ (٢٨٣٤) حدثنى عَمْرٌو النَّاقدُ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقَىُّ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ . وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ . قَالا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلَيَّةَ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّد قَالَ : إِمَّا تَفَاخُرُوا وَإِمَّا تَذَاكَرُوا : الرِّجَالُ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ أَمِ النِّسَاءُ ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أُولَمَّ يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةً : ﴿ إِنَّ أُولًا زُمْرَةَ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدرِ ، وَالَّتِي يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيًّ : ﴿ إِنَّ أُولًا زُمْرَةَ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدرِ ، وَالَّتِي يَقُلْ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيًّ : ﴿ إِنَّ أُولًا زَمْرَةَ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدرِ ، وَالَّتِي تَلْيِها عَلَى أَضُواً كَوْكَبَ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ ، لكُلِّ آمْرِيًّ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ ، يَرَى مُخَ تَلِيها عَلَى أَضُواً كَوْكَبَ دُرِيٍّ فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ ؟ » . شُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ ؟ » .

(...) حدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سيرينَ ، قَالَ : اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ : أَيُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ ؟ فَسَأَلُوا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْخُتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْخَتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْخَتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْخَتَصَمَ الرِّجَالُ وَلَالنِّهُ عَلَيْقَ .

10 \_ (...) وحدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِد \_ يَعْنِي ابْنَ زِيَاد \_ عَنْ عُمَارةَ بْنِ الْقَعْقَاع ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ : سَمعْتُ أَبَا هُرِيْرةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : « أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ » . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب \_ وَاللَّفْظُ لَقُتَيْبَةَ \_ قَالا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : قَالا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي صُورةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدرِ ، وَاللّذينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَسَدً « إِنَّ أُوّلَ زُمْرةَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدرِ ، وَاللّذينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَسَدً كَوْكَ بَدُرًى فَى السَّمَاء إضَاءَةً ، لا يَبُولُونَ وَلا يَتَعَوَّطُونَ وَلا يَمْتَخَطُونَ وَلا يَتَعَوَّطُونَ وَلا يَمْتَخَطُونَ وَلا يَتَفُلُونَ ، كَوْكَب دُرِيِّ فِي السَّمَاء إضَاءَةً ، لا يَبُولُونَ وَلا يَتَعَوَّطُونَ وَلا يَمْتَخَطُونَ وَلا يَتَفَلُونَ ، وَأَزْوَاجُهُمُ الذَّهَبُ ، وَرَشَحُهُمُ الْمَسْكُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوّةُ ، وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ . أَصُلُونَ خَلُقُ رَجُلُ وَاحِد ، عَلَى صُورة أَبِيهِمْ آدَمَ ، سِتُونَ ذِرَاعًا ، فِي السَّمَاء » .

وقوله: إما تفاخروا وإما تذاكروا: الرجال أكثر في الجنة أم النساء، وقول أبي هريرة: أولم يقل ـ عليه السلام ـ : « أول زمرة تدخل الجنة » إلى قوله: « بكل واحد منهم زوجتان » إلى قوله: « وما في الجنة عزب » أي من لا زوجة له ، قال الإمام العزب: البعيد عن النساء، والعازب: البعيد [عن] (١) المرعى.

١٦ ـ (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « أَوَّلَ زُمْرَة تدْخُلُ الْعُمْشِ ، عَنْ أَمْتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدر ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْم في السَّمَاء الْجَنَّة مِنْ أُمْتِي عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدر ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ نَجْم في السَّمَاء إضَاءةً ، ثُمَّ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنَازِلُ . لا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَبُولُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلا يَبْوتُونَ ، وَلَا يَبُولُونَ وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلا يَبْوتُونَ ، أَمْسَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَمَجَامِرُهُمُ الأَلُوّةُ ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ ، أَخْلاقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحد ، عَلَى طُول أَبِهِمْ آدَمَ ، سَتُّونَ ذَرَاعًا » .

ُ قَالَ ابْنُ أَبِى شَيْبَةَ : عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ . وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ : عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : عَلَى صُورَة أَبِيهِمْ .

قال القاضى: كان عند العذرى: « أعزب » وليس بشىء ، وظاهر احتجاجه على أنّ النساء أكثر فى الجنة ؛ لأنّه إذا كانت هذه الزمرة والنساء مثلاهم ومن عداهم أقلة أن يكون النساء مثلهم ، دل على كثرتهم ، وأنهم أكثر من الرجال فى الجنة ، وجاء فى أهل النار أن أكثرهم النساء (١) ، فخرج من جملة هذا أن أكثر بنى آدم النساء ، إذ هم أكثر أهل الجنة وأهل النار وهذا كله فى الآدميات ، وإلا فقد جاء أن للواحد من أهل الجنة من الحوريات العدد الكثير .

<sup>(</sup>١) سبق في ك الإيمان برقم (١٣٢) عن ابن عمر ، رضى الله عنهما .

### (٧) باب في صفات الجنة وأهلها ، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا

١٧ ـ (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر ، لا رَسُولُ الله عَلَى صُورَة الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْر ، لا يَبْصُقُونَ فِيهَا وَلا يَمْتَخِطُونَ وَلًا يَتَعَوَّطُونَ فِيهَا ، آنيتُهُمْ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّة ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ ، وَرَشْحُهُمُ الْمسْكُ ، وَلَكُلِّ وَاحد منْهُمْ زَوْجَتَانَ ، يُرَى مُخَ سَاقهما مِنْ وَرَاء اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ ، لا اخْتِلافَ بَيْنَهُمْ وَلا تَبَاغُضَ ، قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدٌ ، فَرَاللهُ بُكُرةً وَعَشيا » .

11 ـ (٢٨٣٥) حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ ـ وَقَالَ إِسْحَقُ : أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ : « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّة يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشُرُبُونَ ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَتْفُلُونَ فِيهَا وَيَشَرُبُونَ ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَتُفُلُونَ ، وَلا يَتُفُلُونَ فِيهَا وَيَشَرُبُونَ ، وَلا يَتْفُلُونَ، وَلا يَتْفُلُونَ ، وَلا يَتُفْلُونَ فِيهَا وَيَشَرْبُونَ ، وَلا يَتُفْلُونَ ، وَلا يَتُفْلُونَ ، وَلا يَتُفْلُونَ ، وَلا يَتُفْلُونَ ، وَلا يَتُفْلَونَ وَلا يَمْدُونَ النَّهُمُونَ النَّفُسَ » . كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ » . يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ » .

وقوله: «أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون »: هذا مذهب أهل السنة وكافة المسلمين: أنّ نعيم أهل الجنة وملاذها بالمحسوسات وغيرها من الملاذ العقليات كأجناس نعيم أهل الدنيا ، إلا ما بينهما من الفرق الذي لايكاد يتناسب ، وأنّ ذلك على الدوام لا آخر له ، خلافاً للفلاسفة وغلا (١) الباطنية من أنّ نعيم الجنة (٢) إنما هو لذات عقلية ، وانفصال من هذا / العالم إلى الملأ الأعلى ، وهو عندهم المعبر به عن الجنة ، وهو مذهب كافة ١/١٠٤ النصارى. وخلافا لبعض المعتزلة في أنّ نعيم أهل الجنة غير دائم ، وإنما هو إلى أمد، ثم يُسألُون (٣) . وقال مثله جهم ، إلا أنهم يفنون عندهم . وهذا كله خلاف ملة الإسلام وسخف العقول والأحلام . والآثار الصحيحة وكتاب الله يدل على خلاف هذا كله . وقد ذكر مسلم في ذلك ، وفي دوام حالهم ،وأنه لا يتغير ولا يغني ما فيه كفاية .

(٢) في ح : أهل الآخرة .

<sup>(</sup>١) في ح : غلاة .

<sup>(</sup>٣) ف*ي* ح : يسكنون .

(...) وحدثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَن

الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلَى قَوْله : « كَرَشْحِ الْمسْك » .

١٩ ــ (...) وحدثني الْحَسَنُ بْنُ عَلَىِّ الْحُلْوَانِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعر ، كلاهُمَا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ . قَالَ حَسَنٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنْ ابْن جُرَيِجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى ﴿ يَأْكُلُ أَهْلِ الْجَنَّة فيها وَيَشْرَبُونَ ، وَلا يَتَغَوَّطُونَ وَلا يَمْتَخطُونَ ، وَلا يَبُولُونَ ، وَلَكنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاءٌ كَرَشْح الْمسْك ، يُلْهَمُونَ التَّسْبيحَ والحَمْد ، كَمَا يُلهَمُونَ النَّفَسَ » .

قَالَ : وَفِي حَدِيْثِ حَجَّاجٍ : « طَعَامُهُمْ ذَلِكَ » .

ومعنى : « تشبُّوا ولا تهرموا » (١) : أي يدوم شبابكم .

وقوله : « ولا تبأسوا » <sup>(۲)</sup> : أي لا يصيبكم بأس ، وفي <sup>(۳)</sup> الشدة في الحال وتغيره

وهو البأس والبأساء والبؤس [ والبؤساء ] (٤) .

وقوله : « ولا يمتخطون ولا يتفلون » بكسر الفاء ، أي لا يبصقون ، كما جاء في الحديث الآخر مفسرًا . والتفل والتفال : البصاق . والتفل : رميك الشيء من فيك ، يقال من هذا : تفل يتفل ، فأما تفل بالكسر يَتَفَلُّ بالفتح فمن نتن الرائحة ، ولو روى هنا بالفتح لصح معناه .

وقوله: «ورشحهم المسك »: أي عرقهم . ورواه السمرقندي في حديث ابن أبي شيبة وأبى كريب : « ريحهم المسك » وهو وهم ، والمعروف الأول .

وقوله : « ومجامرهم الألوة » : هو العود الهندى ، وقد تقدم الكلام في هذا الحرف .

وقوله : « على خلق رجل واحد » (٥) : بيَّن مسلم اختلاف الرواة فيه ، وأن ابن أبي شيبة قاله بضم الخاء واللام ،وأبو كريب بفتح الخاء وسكون اللام . وقد اختلف في ضبطه الرواة عن البخاري أيضا ، وكلاهما صحيحان ، وقد ترجح رواية الضم بقوله في الحديث الآخر : « لا اختلاف بينهم ولا تباغض ، قلوبهم قلب [ رجل ] (٦) واحد » وقد يترجح

<sup>(</sup>١،١) حديث رقم (٢٢) بالباب التالي . (٣) في ح : وهي .

<sup>(</sup>٤) من ح .

<sup>(</sup>٥) حديث رقم (١٦) بالباب السابق.

<sup>(</sup>٦) زيادة في الأصل غير موجودة في متن الحديث في مسلم ، بل هي عند البخاري بلفظ : « قلوبهم على قلب رجل واحد » ، ك بدء الخلق ، ب صفة الجنة ١٤٥/٤ .

٢٠ ــ (...) وحدثنى سَعيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِىُّ ، حَدَّثَنى أَبِي ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ . بِمَثَلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَكْبِيرَ ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفُسَ » .

رواية الفتح لقوله : « على طول أبيهم آدم ستون ذراعا » (١) ، وحكى مسلم عن ابن أبى شيبة أنه قال هنا : « على صورة آدم » وكلاهما صحيح ، وقد جاء فى الحديث الآخر : «على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً » (٢) . وضبطنا هذا الحرف على أبى بحر : « وطوله » بالرفع، ولا يصح سواه ؛ لأن بعده : « فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن » .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (١٦) بالباب السابق .

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (١٥) بالباب السابق .

# (٨) باب في دوام نعيم أهل الجنة ، وقوله تعالى : ﴿وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ وَلَا عَلَمُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّاللَّلْمُلَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢١ \_ (٢٨٣٦) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَىٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَىٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَىٍّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدَىًّ . « مَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : « مَنْ يَدُخُلُ الجَنَّةَ يَنْعَمُ لا يَبْأَسُ . لا تَبْلَى ثَيَابُهُ وَلا يَقْنَى شَبَابُهُ » .

٢٢ \_ (٢٨٣٧) حدثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ \_ قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . قَالَ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقُ ؛ أَنَّ الأَغَرَّ حَدَّتُهُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : « يُنَادِي مُنَاد : إَنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلا تَصِحُوا فَلا تَصْعَوْا أَبَدًا . وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشْبُوا فَلا تَهْرَمُوا أَبَدًا . وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلا تَبْرَمُوا أَبَدًا » فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٤٣ . وقد سبقت الإشارة إليه في الباب السابق .

# (٩) باب في صفة خيام الجنة ، وما للمؤمنين فيها من الأهلين

٢٣ \_ (٢٨٣٨) حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ \_ وَهُوَ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْد \_ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ النَّبِيِّ قَالً : « إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا لَخَيْمَةً مِنْ لُوْلُوَّةَ وَاحِدَة مُجَوَّفَة ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلاً ، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ، فَلا يَرَى بَعْضَهُمْ بَعْضًا » .

٢٤ ــ (...) وحدّثنى أبو غسَّانَ الْمسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الصَّمَد ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الصَّمَد ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْد الله عَلَّ قَالَ : عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّ قَالَ : (فَي الْجَنَّة خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَة مُجَوَّفَة، عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلا ، فِي كُلِّ زَاوِيَة مِنْهَا أَهْلُ ، مَا يَرَوْنَ الآخَرينَ ، يَطُوفُ عَلَيْهُمُ الْمُؤْمِنُ » .

٢٥ \_ (...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامُ، عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مُوسَى بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيٍّ قَالَ : « الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ ، طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلا، فِي كُلِّ زَاوِيةٍ مِّنْهَا أَهْلُ لَلْمُؤْمِنِ، لا يَرَاهُمُ الآخَرُونَ».

وقوله: « إنّ للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة » : كذا لهم بالفاء ، وعند السمرقندى : [ مجوبة ] (١) بالباء في حديث سعيد بن منصور ، والمعنى متقارب . ومعنى رواية الباء : مثقوبة مفرغ داخلها ، وهو مثل مجوفة ، قال الله تعالى : ﴿ وَتَمُودَ اللّٰذِينَ جَابُوا الصَّحْرُ بِالْوَادِ ﴾ (٢) [أي] (٣) نقبوه ومزجوه ، وجعلوا فيه بيوتا ومنازل ، كما قال: ﴿ وَتَنْحِبُونَ الْجَبَالَ بُيُوتًا ﴾ (٤) ، والخيمة : بيت مستدير من بيوت الأعراب معروف .

وقوله: « في كل زاوية منها أهل للمؤمن ، لا يراهم الآخرون »: أى ناحية ، يعنى لسعته (٥) وبعد أقطاره . وإذا كان طوله في السماء ستين ميلاً ، أى في الارتفاع [ كما ذكر في الحديث ] ( ) ، فما ظنك بطوله في الأرض وعرضه ! وذكر مسلم في الباب : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هرون ، أنبأنا همام عن أبي عمران الجهني. وسقط من رواية ابن الحذاء « يزيد بن هرون » وإثباته الصواب .

<sup>(</sup>١) من ح . (٢) الفجر : ٩ .

<sup>(</sup>٣) من ح . (٤) الأعراف : ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) في ح : لسعتها . (٦) في هامش ح .

### (١٠) باب ما في الدنيا من أنهار الجنة

٢٦ ــ (٢٨٣٩) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسُامَةَ وَعَبْدُ الله بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم ، مُحَمَّدُ بْنُ بَشْر ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ ، وَالْفُرَاتُ وَالنِيلُ ، كُلُّ مَنْ أَنْهَارِ الْجَنَّة ﴾ .

وقوله: «سيحان وجيحان والفرات والنيل ، [كل] (١) من أنهار الجنة »: هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام النيل ببلاد مصر والفرات بالعراق ، وسيحان وجيحان \_ ويقال سيحون وجيحون \_ ببلاد خراسان . وقيل يحتمل أن المراد بذلك أنّ / الإيمان عم بلادها وفاض عليها ، وأنّ الأجسام المتغذية بهذه المياه صائرة إلى الجنة ، ويحتمل أنه على ظاهره ، و أنّ لها مادة من الجنة ، إذ الجنة موجودة مخلوقة عند أهل السنة ، وأنها التى أُنزل منها آدم . وقد ذكر مسلم أول الكتاب في حديث الإسراء : أنّ النيل والفرات يخرجان من أصلها ، وبينه في البخارى ، فقال : « من أصل سدرة المنتهى » (٢) .

<sup>(</sup>۱) من ح .

<sup>(</sup>٢) البخارى ، ك بدء الخلق ، ب ذكر الملائكة ٤/ ١٣٤ .

# (١١) باب يدخل الجنة أقوام ، أفئدتهم مثل أفئدة الطير

٢٧ \_ (٢٨٤٠) حدثنا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، هَاشَمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ \_ يَعْنِي ابْنَ سَعْد \_ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّيْ عَلَيْهُ قَالَ : « يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقُوامٌ أَفْئَدَتُهُمْ مثْل أَفْئَدَة الطَّيْرِ » .

٢٨ \_ (٢٨٤١) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبَّةِ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِه أَبُو هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ منْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ منْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجلَّ آدَمَ عَلَى صُورَتَهَ ، طُولُهُ سَتُونَ ذَرَاعًا ، فَلَمَّا

وقوله: « يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»: يحتمل أنه أراد: في رقتها وضعفها ، كما قال لأهل اليمن: « أرق قلوبا ، وأضعف أفئدة » ، وقد تقدم الكلام على معناه (١) . ويحتمل أنه أراد: في الخوف والهيبة . والطير أكثر الحيوان ذعراً وفزعاً ؛ ولهذا قالوا: أحذر من غراب ، وكالطائر الحذر ، وقال الله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٢) ، فكأنه يريد بذلك قوما غلب عليهم الخوف ، كما قد روى عن جماعة من السلف وغيرهم ممن أماتهم الخوف ، وصدع قلوبهم الوعظ ، وفاضت أنفسهم عند سماع الوعد والوعيد ، وتذهلت عقولهم عند مشاهدة الهول والحادث الشديد .

قال الإمام: ذكر مسلم في الباب: حدثنا حجاج بن الشاعر ، حدثنا أبو النضر ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة . هكذا إسناد هذا الحديث عن أبي العلاء ، وفي نسخة السجزى عن أبي أحمد مثله ، ووقع في نسخة الرازى والكسائي : حدثني أبي عن الزهرى عن أبي سلمة بزيادة رجل في السند وهو الزهرى ، قال بعضهم : والصواب رواية أبي العلاء ومن تابعه ، ولذلك خرجه أبو مسعود من طريق مسلم من حديث إبراهيم عن أبي سلمة قال : ولا أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزهرى ، والله أعلم . وقال الدارقطني (٣) في كتاب العلل : لم يتابع أبو النضر على وصله عن أبي هريرة ، والمحفوظ عن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة مرسلاً . كذا رواه يعقوب وسعد ابنا إبراهيم بن سعد ، قال : والمرسل الصواب .

قال القاضى : وقوله : « خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعًا » الحديث ، تقدم الكلام في هذا بوجوه مستوعبة .

<sup>(</sup>١) سبق في ك الإيمان ، ب تفاضل أهل الإيمان برقم (٨٤) .

<sup>(</sup>٢) قاطر : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) الإلزامات والتتبع ص ١٢٨ .

خَلَقَه قَالَ : اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلائكَة جُلُوسٌ فَاسْتَمعْ مَا يُجْبُونَكَ ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَتكَ » . قَالَ : « فَذَهَبَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالُوا : يُجِيبُونَكَ ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَتكَ » . قَالَ : « فَذَهَبَ فَقَالَ : السَّلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ الله » . قَالَ : « فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله » . قَالَ : « فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله » . قَالَ : « فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا ، فَلَمْ يَزَلَ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الآنَ » .

وقوله هنا: «طوله ستون ذراعًا » يبين الإشكال ، ويزيح النشابه ، ويوضح أنّ الضمير راجع إلى آدم نفسه ، وأنّ المراد على هيئته التى خلقه عليها ، لم ينتقل في النشأة أحوالا ولا تردد في الأرحام أطوارًا . وقد مرّ من هذا ، ويكون معناه : على الصورة التى كان بها في الأرض وأنه لم يكن في الجنة على صورة أخرى ، ولا اختلفت صفاته وتصوراته اختلاف تصورات الملائكة في أصول صورهم . وفي الصور التي يتراءون فيها [غالبا] (١) للخلق .

وقوله: « اذهب فسلم على أولئك النفر ــ وهم نفر من الملائكة جلوس »: فيه تسليم الواحد على الجميع ، والماشي على الجالس ، وقد مرّ منه .

وقوله: «واستمع ما يحيونك به من التحية » ، ويروى : « يجيبونك » من الجواب . فيه رد السلام ، والتعليم بالفعل .

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل ، واستدركت في الهامش بسهم .

# (۱۲) باب في شدة حرّ نار جهنم ، وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين

٢٩ \_ (٢٨٤٢) حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاث ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْعَلاءِ بْنِ خَالِد الله ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : ﴿ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذُ لَهَا الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٣٠ (٢٨٤٣) حدثنا قُتنْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّنَنَا الْمُغِيرَةُ .. يَعْنِي ابْنَ عَبْد الرَّحْمَنِ الْحَزَامِيَّ .. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّهُ قَالَ : « نَارُكُمُ الْحَزَامِيَّ .. عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِي عَلَّهُ قَالَ : « نَارُكُمُ هَذَه ، النَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمُ » . قَالُوا : وَالله ، إِنْ كَانَتْ لَكَافَيْةً يَارَسُولَ الله ! قَالَ : « فَإِنَّهَا فُضِلَّتُ عَلَيْهَا بِتِسْعَة وَسِتِينَ جُزْءًا ، كُلُّها مِثْلُ حَرِّهَا » . لَكَافَيْةً يَارَسُولَ الله ! قَالَ : « فَإِنَّهَا فُضِلَّتُ عَلَيْهَا بِتِسْعَة وَسِتِينَ جُزْءًا ، كُلُّها مِثْلُ حَرِّهَا » .

ُ (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ،عَنْ هَمَّام بْنِ مُنْبه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيَّهُ . بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « كَلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِيثِ أَبِي الزِّنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « كَلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِيثِ أَبِي الزِّنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « كَلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا» .

٣١ \_ (٢٨٤٤) حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِى حَازِم ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ؛ إذْ سَمِعَ وَجِبَةً . فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ : « تَدْرُونَ مَا هَلَاً ؟ » . قَالَ : قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « هَذَا حَجَرٌ

قال الإمام: وخرج مسلم في أول باب صفة النار: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي عن أبي العلاء بن خالد الكاهلي، عن شقيق. ووقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان بدل « الكاهلي »: « الباهلي »، وهو وهم، وصوابه: الكاهلي. وكاهل من بني أسد بن خزيمة.

قال القاضى : وهذا الحديث نما استدرك /على مسلم ، وتبعه عليه الدارقطنى (١) ، ١٠١٥ قال: ورفعه وهم ، رواه الثورى ومروان وغيرهما عن العلاء مرفوعا .

وقوله: إذ سمع وجبة فقال: « هذا حجر رمى به فى النار»: أى وقعة وهزة ، يريد: صوت سقوطه ، ومنه: « فسمعتم وجبتها » ، قال الإمام: أى سقطتها ، يقال: وجب الشيء وجبا: سقط ، ومنه قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) الإلزامات والتتبع ص ٢٢٦ .

رُمَى به في النَّار مُنْذُ سَبْعينَ خَريفًا ، فَهُو َيَهْوى في النَّار الآنْ ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا ».

(...) وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْن كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ : « هَذَا وَقَعَ فِي أَسْفَلِهَا ،

فَسَمعْتُم وَجْبَتَهَا » . ٣٢ \_ (٢٨٤٥) حدثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ عَبْد الرَّحْمَن ، قَالَ : قَالَ قَتَادَةُ : سَمَعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمُرَةً ؟ أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ

الله عَلَيْهُ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيه ، وَمَنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إِلَى حُجْزَتِه ، وَمَنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُه إِلَى عُنُقه » . ٣٣ \_ (...) حدثني عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ \_ يَعْني ابْنَ عَطَاء \_ عَنْ

سَعيد ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمَعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَمَرَةَ بْنَ جُنْدَب ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَظَّةً قَالَ: ﴿ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى كَعْبَيه ، وَمَنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَي رُكْبَتَيْهِ ، ومِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَته ، ومنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوَته » .

(...) حدثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشار ، قَالا : حَدَثْنَا رَوْحٌ ، حَدَثْنَا سَعيدٌ ، بهَذَا الإِسْنَاد . وَجَعَلَ مَكَانَ « حُجْزَته » : « حَقْوَيْه » . ً

قال القاضى في رواية ابن عباد في هذا الحديث : « وقال هذا وقع في أسفلها » كذا في

عامة النسخ ، قيل : وجهه : هذا حجر وقع . وقد جاء هذا الحديث في كتاب القاضي التميمي : « الآن وقع في أسفلها » وهو يبين مدى اختلاف الرواية ؛ لأنَّ في الحديث قبله: « الآن انتهي إلى قعرها » .

وقوله : « ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته » : هي معقد السراويل والإزار . وقوله : « ومنهم من تأخذه إلى ترقوته » بفتح التاء وضم القاف ، هو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق.

### (١٣) باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء

٣٤ ـ (٢٨٤٦) حدثنا ابْنُ أَبِي عُمرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِنَاد ، عَنْ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « احْتَجَّت الْنَارُ وَالْجَنَةُ ، فَقَالَتْ هَذه : يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللهُ \_ عَنْ وَجَلَّ لِهِ الْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ لِهِ الْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ لِهِ الْمَسَاكِينُ . فَقَالَ اللهُ \_ عَنَّ وَجَلَّ لِهِ اللهَ عَلَى الضَّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ بَكَ مَنْ أَشَاءُ \_ وَرُبَّمَا قَالَ : أُصِيبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ \_ وَقَالَ لهَذه : أَنْتَ وَحْمَتَى أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ ، وَلَكُلِّ وَاحِدَة مَنْكُمَا مَلَوُهَا » .

٣٥ ـ (...) وحد ثنى مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنى وَرْقَاءُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « تَحَاجَّت النَّارُ وَالْجَنَّةُ ، فَقَالَت النَّارُ : أُوثِرتُ بِالْمُتَكِبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِرِينَ . وَقَالَتْ الْجَنَّةُ : فَمَالِي لاَ يَدْخُلُنِي إلا ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ وَعَجَزُهُمْ ؟ فَقَالَ اللهُ للْجَنَّة : أَنْت رَحْمتي أَرْحَمُ بِك مَنْ أَشَاءُ منْ عبادى . وَلَكُلِّ وَاحِدَة منْكُمَ مَلْوَهَا ، وَقَالَ للنَّارِ : أَنْت عَذَابِي ، أُعَذِّبُ بِك مَنْ أَشَاء منْ عَبادى . وَلَكُلِّ وَاحِدَة منْكُمَ مَلْوَهَا ، وَقَالَ للنَّارِ : أَنْت عَذَابِي ، أُعَذِّبُ بِك مَنْ أَشَاء منْ عَبادى . وَلَكُلِّ وَاحِدَة منْكُم مَلْوَهَا ، فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ . فَهنَالِكَ تَمْتَلِئُ . وَيُرْوِى بَعْضُ » .

وقول الجنة: « لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم » ويروى: « وسقاطهم وعجزهم »: سقطهم، بفتح السين والقاف ، السقط من كل شيء: ما لا يعتد به. وسقط المتاع: رديئه. وكذلك كل شيء سقاطته مثله ، والساقط والساقطة من الناس السفلة واللئيم.

وقوله: « وعجزهم » بفتح ، العين والجيم ، جمع عاجز ، وهو العيى الضعيف ، قيل : العجاز في طلب الدنيا . كذا في حديث ابن رافع عن شبابة ، ولبعض الرواة في حديث ابن رافع عن عبد الرزاق مثله ، إلا أنه قال : « وعجزتهم » ، وعند أكثر شيوخنا : « وغرثهم » بفتح الغين المعجمة وفتح الراء وثاء بعدها مثلثة ، ومعناه قريب من قوله : «ضعفاؤهم وسقطهم » ، أي مجاويعهم . والغرث : الجوع . ورواه الطبرى : « غرتهم » بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء وتاء باثنتين فوقها ، ومعناه قريب مما تقدم ، أي بلههم وغافلوهم ، كما قال في الحديث الآخر : « أكثر أهل الجنة البله » (١) . سماه بالمصدر ، أي ذوو الغرة ، والبله منهم ، ومعناه : سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان بالله ، الذين لا يتفطنون للشبه فيدخل عليهم الاختلافات ويلقيهم في الأهواء ، وهم صحاح العقائد ، ثابتو الإيمان ، وهم أكثر المؤمنين .

<sup>(</sup>١) انظر : الكامل لابن عدى ٣/ ١١٦٠ ، ومجمع الزوائد ٨/ ١٩ .

(...) حدثنا عَبْدُ الله بْنُ عَوْنِ الْهِلالِيُّ ، حَدَّنَنَا أَبُو سُفْيَانَ \_ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْد \_ عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَبُو سُفْيَانَ \_ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ حُميْد \_ عَنْ مَعْمَر ، عَنْ أَبُو سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ : « احْتَجْتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ » . وَاقْتَصَّ الْحَديثَ بَمَعْنَى حَديثَ أَبِي الزِّنَاد .

٣٦ \_ (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّنَنا عَبْدُ الرَّزَاق ، حَدَّنَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّام ابْن مُنْبَه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُول الله عَلَيْ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : قَمَالَى لا يَدْخُلُنَى إلا ضُعَفَاءُ النَّاسَ وَسَقطُهُمْ وَغَرَّتُهُمْ ؟ فَقَالَ اللهُ للْجَنَّة : وَقَالَ اللهُ للْجَنَّة : فَمَالَى لا يَدْخُلُنَى إلا ضُعَفَاءُ النَّاسَ وَسَقطُهُمْ وَغَرَّتُهُمْ ؟ فَقَالَ اللهُ للْجَنَّة : إنَّمَا أَنْت مَدْمَتِى أَرْحَمُ بِك مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادى . وَقَالَ للنَّارِ : إَنَّمَا أَنْت عَذَابِي ، أَعَذَّبُ بِكُ مَنْ أَشَاء مَنْ عَبَادى . وَلَكُلِّ وَاحدَة مَنْكُمَا ملؤُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلا تَمْتَلَى حَتَّى يَضَعَ اللهُ حَتَّالَى عَرْقُوى بَعْضُهَا إلَى اللهُ حَتَّالِكَ تَمْتَلَى . ويُدُوى بَعْضُهَا إلَى بَعْض ، وَلا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِه أَحَدًا . وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلُقًا » .

وأمّا العارفون والعلماء والحكماء فالأقل ، وهم أصحاب الدرجات العلى ، وقيل : البله في أمر دنياهم ، وقيل : معنى الضعفاء هنا وفي الحديث الآخر : « أهل الجنة كل ضعيف متضعف » (۱) أنه الخاضع لله ، المذل نفسه لله تعالى . ضد المتجبرين المستكبرين. قال أبو بكر بن خزيمة : الضعيف هنا : الذي يبرى نفسه من الحول والقوة في اليوم عشرين مرة إلى خمسين . ولم يرد الشيخ ــ والله أعلم ــ التحذير من حول وقوة، إنما أراد اتصافه بالتبرى من الحول والقوة واللجأ إلى الله متى يذكر .

وقوله: « فلا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها قدمه » ، وفى رواية « عليها قدمه » وفى رواية: « رجله ، فتقول قط قط » بالسكون ، و« قط قط» بالكسر غير منون وبالتنوين، قال الإمام: أى حسبى، « وقطنى » بمعنى «حسبى» ، ومنه قول الشاعر:

#### امتلأ الحوض وقال قطى

أي : حسبي .

قال القاضى : ومعنى « تنزوى » : تنقبضٍ ويجتمع على أهلها ومن ألقى فيها ، هل مِن مَّزِيدٍ ﴾ (٢) لملئها .

قال الإمام: هذا الحديث من مشاهير الأحاديث التي وقعت موهمة للتشبيه ولما نقله الأثبات ، واشتهر عند الرواة ، كلف العلماء قديما وحديثا الكلام عليه والنظر في تأويله ، فمنهم من حمل القدم على السابق المتقدم ، ويقال للمتقدم : قدم ، فيكون تقدير الحديث : حتى يضع الجبار فيها من قدم لها من أهل العذاب ، وهذا كقوله تعالى : ﴿أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٤٦) بالباب.

(٢٨٤٧) وحدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « احْتَّجت الْجَنَّةُ وَالنَّارُ » . فَذَكُرَ نَحْوَ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى قَوْلِهِ : «وَلِكِلَيْكُمَا عَلَى مَلْؤُهَا» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ.

٣٧ ــ (٢٨٤٨) حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، حَدَثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك ؛ أَنَّ نبِيَّ الله ﷺ قَالَ : « لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيد ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك ؛ أَنَّ نبِيَّ الله ﷺ قَالَ : « لا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ : هَلْ مِنْ مَزِيد ، حَدَّثَى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ ــ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ــ قَدَمَهُ . فَتَقُولُ : قَطْ قَطْ ، وَعِزَّتِكَ . وَيُزُوِّي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ » .

عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ (١)، معناه: التقدم والسبق ، لا قدم الرجل . فإذا وقع مثل هذا (٢) في القرآن حملنا ما وقع في السنة عليه ، وإلى هذا مال النضر بن شميل. وقد أشار ابن الأعرابي إلى أن القدم يعبر به عن هذا المعنى ، ولكن في الشرف والجلالة .

ويحتمل أن يكون المراد ها هنا بالحديث : قدم بعض خلقه ، وتكون الإضافة هنا إلى الله ــ سبحانه ــ إضافة فعل لا إضافة جارحة .

وقد قال بعضهم : يحتمل أن يريد أن الله \_ سبحانه \_ يخلق في الآخرة خلقا يسمى بهذه التسمية ، فلا تمتلئ النار إلا به .

ويحتمل وجها آخر على رواية من رواه : « حتى يضع الجبار » أنْ يريد به الشيطان ؛ لأنه أصل الجبارين ، أو يريد به أحد الكفرة من الجبابرة ، فيكون المعنى : لا تمتلئ حتى يضع إبليس فيها قدمه ، أو هذا المشار إليه .

وأمّا ما خرّجه مسلم في بعض طرقه : « حتى يضع الله رجله » فقد أنكر هذه اللفظة بعض أهل العلم ، وزعم ابن فورك أنها غير ثابتة عند أهل النقل ، ولكن لابد من تأويلها لأجل تخريج مسلم لها وهو كما وصفناه في كتابنا هذا أولاً ، ووصفنا أحاديثه ، فيصح أن يكون المراد ها هنا : رجل بعض خليقته ، وأضاف ذلك إليه عز وجل إضافة فعل لا إضافة جارحة ، كما قدمناه في القدم .

ويصح فيه تأويل آخر أيضا وهو: أن يكون المراد ها هنا بالرجل : الجماعة من الناس، كما يقال : رجل من جراد ، أى جماعة من جراد . وقد وقع ذلك في أشعار كثيرة .

وإذا أمكن حمل الحديث على هذه التأويلات الصحيحة الجائزة على الله \_ سبحانه \_

<sup>(</sup>١) يونس : ٢ .

(...) وحدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ .

لم يصح حمله على ما يقوله المجسمة ، من إفادته إثبات الجارحة لله ــ تعالى الله عن قولهم. وقد قام الدليل القاطع العقلى على استحالة ذلك عليه جلّ وعلا ، وهذا واضح .

قال القاضى : وقد قيل : إنها عبارة عن شدة القدرة والقهر للنار ، ومنه قولهم : وطئ الجيش بنى فلان ، وقال الشاعر :

#### فوطئن وطئًا على خنق

وقيل : القدم هنا مستعار للذلة في قولهم : وضعت رجلي على قفاه .

وأظهر التأويلات فيها عندى ما تقدم ؛ من أنهم قوم يقدم علم الله وقضاؤه كونهم من أهلها ، أو خلقهم لها ، كما قال في الحديث نفسه في الجنة : « ولا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة » . وقوله : ولكل واحدة منكما ملؤها » . وقوله في النار : « فتقول : قط قط ، فهنالك تمتلئ » فالحديث يفسر بعضه بعضا ، ويرفع مفسره الإشكال عن مجمله ومتشابهه .

وفى هذا الحديث حجة لأهل السنة أن الثواب والعقاب غير مستحق بالأعمال ، وقمع للمعتزلة والقدرية فى إثباتهم الثواب والعقاب على جهة العقل ، وأنه بحسب الأعمال ولا يصح إلا عليها . وانظر كيف قال هنا للجنة : « فينشئ الله لها خلقا مما يشاء » يدل أنهم من / لم يوجد ، وكان هذا ظاهره وعلى هذا يحمل أمر أولاد المؤمنين ، وإيلام الأطفال

عمل / لم يوجد ، وكان هذا ظاهره وعلى هذا يحمل أمر أولاد المؤمنين ، وإيلام الأطفال والبهائم ، وغير ذلك نما يفعل منه ما شاء . ولهم في هذا اختلاط واختلاف وروغان لم يخلصهم ، والكلام فيه تطويل .

وقوله في آخر الحديث: « ولا يظلم الله من خلقه أحدًا »: يحتمل أنه راجع إلى ما قلناه ، وأنه \_ تعالى \_ يعذب من يشاء ابتداء ويخلقه لذلك ، غير ظالم له ، كما قال : «أعذب بك مَنْ أشاء مِنْ عبادى » ، ويحتمل أنّه راجع إلى ذكر محاجة الجنة والنار ، وأنّ الذى جعل لكل واحد منهما عدل منه وحكمة ، باستحقاق كل طائفة منهم لذلك ، ولم يظلم أحدًا منهم .

يظلم أحدا منهم .
وفى جملة هذا الحديث ، وأنّ النار تحتاج إلى مزيد ، وأن الجنة يبقى فيها فضل حتى تمتلئ أى بمن ذكره : دليل على عظمها ، وسعة أقطارها ، مع ما جاء أنه يعطى للواحد مثل الدنيا وعشرة أمثاله . فسبحان القادر على ما يشاء ، الواسع الرحمة والعطاء ، العظيم الملك الفعال لما يشاء .

٣٨ ـ (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الرُّزِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ عَطَاء ، في قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴾ (١) . فَأَخْبَرَنَا عَنْ سَعَيد ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيٍّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لا تَزَالُ جَهَنَمُ يُلقَى فيها وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العزَّة فيها قَدَمَهُ فَينْزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ، وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيد ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العزَّة فيها قَدَمَهُ فَينْزُوى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ، وَتَقُولُ : قَط قَط ، بعزَّتك وكرمك . ولا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ حَتَّى يُنْشِيَّ اللهُ لَهَا خَلْقًا ، فَيُسَكِنَهُمْ فَضْلَ الجَنَّة » .

٣٩ ــ (...) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ــ يَعْنِى ابْنِ سَلَمَةَ ــ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ قَالَ : « يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَى ، ثُمَّ يُتْشَى َ اللهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا ممَّا يَشَاءُ » .

٤٠ (٢٨٤٩) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْب و وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظ \_ قَالا : حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَش ، عَنْ أَبِي صَالح ، عَنْ أَبِي سَعِيد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْبُولُ : « يُجَاءُ بِالْمَوْت يَوْمَ القيَامَة كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ \_ زَادَ أَبُو كُرَيْب \_ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةَ وَالْنَّار \_ وَاتَّفَقَا فِي بَاقَى الْحَدَيث \_ فَيُقَالُ : يَاأَهْلَ الْجَنَّة ، هَلْ تَعْرَفُونَ هَذَا ؟ فَيَشْرَ بَبُونَ وَيَقُلُونَ هَذَا ؟ فَيَشْرَ بَبُونَ وَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْت عَلَى اللَّار ، هَلْ تَعْرفُونَ هَذَا ؟ فَيَشْرَبُونَ وَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، هَذَا الْمَوْت أَنْ الْمَوْت أَنْ . قَالَ : « وَيُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّار ، هَلُ تَعْرفُونَ هَذَا؟» قَالَ : « فَيُومُرُ بِه فَيُذْبَح » .
 قَالَ : « ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّة ، خُلُودٌ فَلا مَوْت . ويَا أَهْلَ النَّارِ ، خُلُودٌ فَلا مَوْت » قَالَ : قَالَ : « ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَهْلَ النَّارِ ، خُلُودٌ فَلا مَوْت . ويَا أَهْلَ النَّارِ ، خُلُودٌ فَلا مَوْت » قَالَ :

وقوله: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح » وذكر: «يوقف بين الجنة والنار» إلى قوله: « فيؤتى به فيذبح ، ثم قال: خلود فلا موت » ، قال الإمام : الموت عرض من الأعراض عندنا يضاد الحياة . وقال بعض المعتزلة : ليس بمعناه ، وهو يرجع إلى عدم الحياة .

وعلى المذهبين ، وإن كان الثانى منهما خطأ لقوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ (٢)، فأثبت الموت مخلوقا ، ولغير ذلك من الأدلة ــ لا يصح أن يكون الموت كبشا ولا جسمًا من الأجسام ، وإنحا المراد بهذا التشبيه والتمثيل . وقد يخلق البارى ــ تعالى ــ هذا الجسم ثم يذبح ، ويجعل هذا مثالاً ؛ لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة .

وأما قوله على: « فيشرئبون»: قال الهروى (٣): من حديث عائشة \_ رضى الله عنها. واشرأب النفاق: أى ظهر وعلا ، وكل رافع رأسه فهو مشرئب ، ومنه. فيشرئبون لصوته.

<sup>(</sup>۱) ق : ۳۰ . (۲) الملك : ۲.

<sup>(</sup>٣) انظر : غريب الحديث ٣/ ٢٢٣ ، ٢٢٤.

ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمنُون﴾ (١) ، واشكارَ بِيَده إِلَى الدُّنْيَا .

21 \_ (...) حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيد ، قَالَ : قَـالَ رَسُولُ الله عَلَى : « إِذَا أُدْخَلَ أَهْلُ الْجَنَّة الْجَنَّة ، وَأَهْلُ النَّار النَّار ، قيلَ : يًا أَهْلَ الْجَنَّة » ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَديثَ أَبِي مُعَاوِيَةَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « فَذَلكَ قُولُهُ عَزَّ وَجَلَّ » وَلَمْ يَقُلُ : ثُمَّ قَرأً رَسُولُ الله عَلَى . وَلَمْ يَذْكُرُ أَيْضًا : وأَشَارَ بِيده إِلَى الدِّنْيَا . عَزَّ وَجَلَ » وَلَمْ يَقُلُ : ثُمَّ قَرأً رَسُولُ الله عَلَى . وَلَمْ يَذْكُرُ أَيْضًا : وأَشَارَ بِيده إِلَى الدِّنْيَا .

21 \_ (٢٨٥٠) حدثنا زُهَيْرُ بْن حَرْب وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنِي . وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا \_ يَعْقُوبُ \_ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدً \_ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيُّ قَالَ : « يُدْخَلُ الله أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُومُ مَؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ : يَا أَهْلَ النَّارِ النَّارَ ، ثُمَّ يَقُومُ مَؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، لا مَوْتَ . وَيَا أَهْلَ النَّارِ ، لا مَوْتَ ، كُلُّ خَالِدٌ فِيما هُو فِيهِ » .

٤٣ \_ (...) حدثنى هَرُونُ بْنُ سَعيد الأَيْلَىُّ وَحَرْمُلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنِ مَحَمَّد بْنُ زَيْد بْنُ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَابِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُبْد الله بْنِ عُمرَ الْحَظَاب ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عُبْد الله بْنِ عُمرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيَّ قَالَ : إِذَا صَارَ أَهْلُ الجَنَّة إِلَى الْجَنَّة ، وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ ، ثُمَّ يُذْبَعُ ، ثُمَّ يُنَادى مُنَاد: يَا أَهْلُ النَّارِ ، ثُمَّ يُذْبَعُ ، ثُمَّ يُنَادى مُنَاد: يَا أَهْلُ البَّنَة ، لا مَوْتَ . وَيَا أَهْلَ النَّارِ ، لا مَوْتَ . فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّة فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ ، لا مَوْتَ . فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّة فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ عُرْنَا إِلَى حُرْنِهِمْ » .

٤٤ \_ (٢٨٥١) حدثنى سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ ، عَنْ هَرُونَ بْنِ سَعْد ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ وَمَرْسُ الْكَافِرِ \_ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ \_ مِثْلُ أَحُد ، وَغَلَظُ جِلْدِهِ مَسَيرَةُ ثَلاثٍ » .

20 \_ (٢٨٥٢) حدثنا أَبُوكُرَيْب وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَر الْوَكيعِيُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل ، عَنْ أَبِي هُرَيَّرَةَ . يَرْفَعُهُ قَالَ : « مَا بَيْنَ مَنْكِبَى الْكَافِرِ فِى النَّارِ ، مَسْيِرَةً ثَلاثَة إَيَّامٍ ، لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ » .

ولَمْ يَذْكُرْ الْوَكيعيُّ (في النَّار) .

<sup>(</sup>۱) مريم : ۳۹ .

٤٦ ــ (٢٨٥٣) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَى مَعْبَدُ بْنُ حَالَّنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَى مَعْبَدُ بْنُ خَالد ؛ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْن وَهْب ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيَّ عَلَى قَالَ : « أَلا أُخْبِركُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةُ ؟ » قَالُواً : بَلَى . قَالَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ » . ثُمَّ قَالَ : « كُلُّ عُتُلِ جَوَّاظِ مُسْتَكْبِر » . قَالَ : « كُلُّ عُتُلِّ جَوَّاظِ مُسْتَكْبِر » . قَالَ : « كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظِ مُسْتَكْبِر » .

(...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنِ الْمُثَنِّي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، بمثله . غَيْر أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَلا أَدَلَّكُمْ ﴾ .

٤٧ ـ (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَعْبَد بْنِ خَالد ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :
 «أَلا أُخْبِرُكُمْ بَاهْلِ الْجَنَّة ؟ كلُّ ضَعَيف مُتَضعف ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ . أَلا أُخْبِرُكُمْ بأَهْلِ النَّارِ ؟ كُلُّ جَوَّاظ زَنِيم مْتَكبر » .

٤٨ ــ (٢٨٥٤) حدثني سُويْدُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ الْعَلاء بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً قَالَ : « رُبَّ أَشْعَث مَدْفُوعٍ

قال القاضى: ومعنى: « أملح »: النقى البياض ، قاله ابن الأعرابى . وقال الكسائى: هو الذى فيه بياض وسواد ، والبياض أكثر . وقد تقدم الكلام فيه فى الضحايا . قال بعض أصحاب المعانى : يحتمل أن اختلاف اللونين على هذا \_ فى هذا المثال \_ لاختلاف الحالين . فالبياض لجهة أهل الجنة ، الذين ابيضت وجوههم . والسواد لجهة أهل النار ، الذين اسودت وجوههم .

وقوله: في أهل الجنة: «كل ضعيف متضعف»، وفي الرواية الأخرى: «أشعث مدفوع بالأبواب»: هو صفة نفى الكبرياء والجبروت التي هي صفة أهل النار، ومدح التواضع والخمول والتذلل لله \_ عز وجل \_ وحض عليه. وقد يكون الضعف هنا رقة القلوب ولينها، وإجابتها للإيمان، كما قال: «أتاكم أهل اليمن، أضعف قلوباً» ويروى «ألين، وأرق أفئدة» (۱) وقد يكون المراد: أنّها لأكثر أهل الجنة، أي ضعف الناس عامتهم، والمستضعفون: المحتقرون في الدنيا عند أهلها منهم، وهو الأظهر الناس عامتهم، والمستضعفون: المحتقرون في الدنيا عند أهلها منهم، وهو الأظهر بالحديث، كما قالوا: ﴿أَنوُ مِن لَكَ وَاتّبَعَكَ الأَرْذُلُونَ ﴾ (٢)، وكقولهم: ﴿أَهَوُ لاء مَن اللّهُ عَلَيْهِم مَنْ بَيْنناً ﴾ (٣)، وهم سواد المؤمنين وجمهورهم كما قدمناه؛ ولأن أهل الظهور في الدنيا والرياسة يحجبهم ذلك عن الإيمان؛ لقساوة قلوبهم، وشموخ نفوسهم، واستكبارهم ورغبتهم في الاتباع، ولأن أكثر الكفار والعتاة / والمترفين بخلاف هذه الصفة التي وصف بها أهل

١١٠٦/

(١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>۲) الشعراء : ۱۱۱ .

بالأَبْوَابِ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ » .

٤٩ \_ (٢٨٥٥) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، عَنْ هَشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَبْد الله بْنِ زَمْعَة ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ الله عَلَيْه . قَذَكَرَ النَّاقَةَ وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا . فَقَالَ : ﴿ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴾ (١) : انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ النَّاقَةَ وَذَكَرَ النَّنَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِلامَ يَجُلَدُ عَرَيْرٌ عَمْهُ مُنْ الْمَ مَنْ الضَّرْطَة فَقَالَ : ﴿ إِلامَ يَجُلَدُ الْمَهُ ﴾ وفي رَوايَة أبي بكر : ﴿ جَلْدَ الأَمَة ﴾ وفي رَوايَة أبي كُرَيْب : ﴿ جَلْدَ الثَّمَة ﴾ وفي رَوايَة أبي كُريْب : ﴿ جَلْدَ الثَّمَة ﴾ وفي صَحَكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَة فَقَالَ : ﴿ إِلامَ يَضْحَكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَة فَقَالَ : ﴿ إِلامَ يَضْحَكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَة فَقَالَ : ﴿ إِلامَ يَضْحَكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَة فَقَالَ : ﴿ إِلامَ يَضْحَكُهِمْ مَنَ الضَّرْطَة فَقَالَ : ﴿ إِلامَ يَضْحَكُهُمْ مَنَ الضَّرْطَة فَقَالَ : ﴿ إِلامَ يَضْحَكُهُمْ مَمَّا يَفْعَلَ ؟ ﴾ .

الجنة، وبالصفة التي وصف بها أهل النار. فالحال راجعة في الوجهين إلى الأكثر والأغلب.

ومعنى الأشعث : الملبد الشعر المغبر منه ، ذلك الذى لا يهتبل بترجيله ولا غسله ولا دهنه . ومعنى « مدفوع بالأبواب» أى : لا يؤذن له ، ويحجب لحقارته عند الناس وخموله.

وقوله: « لو أقسم على الله لأبره » : قيل : لو دعاه لأجابه ، وقيل : أمضى يمينه على البر وصدقها ونفذ قضاؤه بما خرجت عليه يمينه ، وقد سبق ذلك في علمه . يقال :

على البر وطندقها ولعند قصاوه بما طربت عليه يسيد ، ويقال فيه : برزت القسم أيضاً .

ابررت الفسم : إذا لم تحافقها والمصيبها على البر . ويفان فيه . بررك الفسم المها . « كل وقوله في أهل النار : « كل عتل جواظ متكبر » ، وفي الرواية الأخرى : « كل جواظ زنيم متكبر » ، قال الإمام: قال الهروي (٢) : قال أحمد بن عبيد : الجواظ : الجموع المنوع . قال غيره : الكثير اللحم ، المختال في مشيته . وقد جاظ يجوظ جوظاناً ، ويقال

للقصير البطن، كل قد قيل. وأما العتل، فقيل: هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل. وأما الزنيم، فهوالملصق بالقوم الدعى. ذكر هذا في تفسير قوله تعالى: ﴿ عُتُلِّ بَعْدُ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ (٣)، وعن ابن عباس (٤) قول آخر في الزنيم المذكور في الآية: أنه رجل من قريش، كان له زنمة كزنمة الشاة. وروى عنه ابن جبير (٥): أنه الذي يعرف بالشر، كما تعرف الشاة بزنمتها.

قال القاضى : وفى كتاب العين : العتل : الأذل <sup>(٦)</sup> ،وكذلك الجواظ . وقال ابن دريد: الجواظ : الجافى القلب . وقال غيره : الفاجر ، وقيل : المتكبر مع عظم الجسم .

وقوله في الذي عقر الناقة : « عزيز عارم (٧) منيع في رهطه » : العارم : الجريء

<sup>(</sup>١) الشمس : ١٢ -

<sup>(</sup>٢) لم نجد هذا اللفظ في كتابه . (٣) القلم : ١٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ، ك التفسير ، سورة ن ، ب ﴿ عَتَلَّ بَعْدُ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴾ ١٩٧/٦ .

 <sup>(</sup>٥) انظر : جامع البيان للطبرى ٩/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) في ح : الأجهل .

<sup>(</sup>٧) هكذا في ح ، وفي الأصل : عازم ، وهو تصحيف من الناسخ .

٥٠ \_ (٢٨٥٦) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَىِّ بْنِ قَمَعَةَ بَّنِ خِنْدُفَ ، أَبَا بَنِي كَعْب هؤُلاء يَجُرُّ قُصْبُهُ فِي النَّار » .

٥١ \_ (...) حدثنى عَمْرُ و النَّاقدُ وحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِى . وَقَالَ الآخَرانِ : حَدَّثَنَا \_ يَعْقُوبُ \_ وَهُو ابْنُ إِبْراَهِيمَ بْنِ سَعْد \_ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَخْبَرَنِى . وَقَالَ الآخَرانِ : حَدَّثَنَا \_ يَعْقُوبُ \_ وَهُو ابْنُ إِبْراَهِيمَ بْنِ سَعْد \_ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالَح ، عَنِ ابْنِ شَهَابَ ، قَالَ : سَمَعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : إِنَّ الْبَحِيرَةَ الَّتِي يُمْنَعُ مَا لَكَ يَمْنَعُ مَنْ النَّاسِ . وَأَمَّا السَّائِبَةُ الَّتِي كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لآلَهَتِهِمْ ، فَلا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ نَهَا لآلَهِتِهِمْ ،

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيّبِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : « رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عَامِر

الحاذر ، وقد عرم عرمة بالفتح وعُراما بالضم ، ورجل عرم بغير ألف أيضا . وفى هذا الحديث : النهى عن ضرب النساء ، وعن الضحك مما يكون من الإنسان ،وأن ذلك كله ليس من مكارم الأخلاق ، ولا سيما أهل الفضل والدين .

وقوله: « رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف » . كذا ضبطناه بفتح القاف والميم وتخفيفهما ، وهى الرواية عن أكثرهم . ومن طريق الباجى عن ابن ماهان : « قمعة » بكسر القاف والميم معا وتشديد الميم ، وقد ضبطناه عن بعض شيوخنا فى غير هذا الكتاب: «قَمعَة» بالفتح وسكون الميم .

قال القاضى: وقوله فى الرواية الأخرى: « رأيت عمرو بن عامر » فالمعروف فى نسب أبى خزاعة عمرو بن لحى بن قمعة ،كما قال فى الحديث. وهو قمعة بن إلياس بن مضر، وإنما عامر ابن عم أبيه أخى قمعة وهو مدركة بن إلياس. وهذا قول نساب الحجازيين. ومن الناس من يقول: إنهم من اليمن من ولد عمرو بن عامر ، وأنه عمرو بن لحى، واسمه: ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر. وقد يحتج قائل هذا بهذه الرواية الأخرى .

وقوله: « ابن خندف » . هي أمهم من اليمن ، وقيل : هي ليلي ابنة عمران بن الحاف [ بن قضاعة . ولتسميتهم بهذه الألقاب خبر معروف ] (١) ذكره أهل الخبر .

وقوله: « أخا بنى كعب هؤلاء » كذا رواية العذرى وأكثر رواة الجلودى وعند ابن ماهان: « أبا بنى كعب » وكذلك للطبرى ، وهو الصواب. وكذا ذكر الحديث ابن أبى خيثمة ومصعب الزبيرى (٢) وغيرهما ؛ لأنّ كعبًا هو أحد بطون خزاعة وابنه.

<sup>(</sup>١) من ح .

<sup>(</sup>۲) هو ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبدالله الزبيرى المدنى ، روى عن أبيه ومالك والدراوردى وغيرهم . مات سنة ست وثلاثين ومائتين . التهذيب ١٠ / ١٦٢ ،

الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أَوَّلَ منْ سَيَّبَ السُّيُوبَ » .

٥٧ ــ (٢١٢٨) حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « صنْفَأَن منْ أَهْلِ الْنَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمُ سيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَر ، يَضْربُونَ بها النَّاسَ . وَنَسَاءً كَاسيَاتٌ عَاريَاتٌ ، مُميلاتٌ مَاثلاتٌ ، رُؤُسُهُنَّ كَأَسْنَمَة الْبُخْتِ الْمَاثلَةَ ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلا يَجِدْنَ ريحَهَا ،وَإنَّ ريحَهَا لَتوجَدُ

وقوله : « يجر قصبه في النار » ، قال الإمام : قال أبو عبيد (١) : الأقصاب : الأمعاء، واحدها قصب.

قوله: « وكان أول من سيب السوائب » وفي الرواية الأخرى: « السيوب » ، قال الإمام : ذكر سعيد بن المسيب في كتاب مسلم : أن السائبة : التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، فلا يحمل عليها شيء . والبحيرة : التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد من الناس.

قال الإمام : والبحيرة \_ فيما ذكره المفسرون \_ : الناقة كانت في الجاهلية إذا أنتجت خمسة أبطن ، فكان آخرها ذكراً أبحروا أذنها ، أي شقوها ولم يذبحوها ، ولم يركبوها، ولم تطرد عن ماء ، ولم تمنع مرعى ، ولم يركبها أحد . قال الكلبي : كانوا إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكرا أكله الرجال دون النساء . وإن كانت أنثى اشترك فيها الرجال والنساء . وسميت بحيرة لشقهم أذنها . بحرت : إذا شقت شقاً واسعاً. والناقة بحيرة ومبحورة .

وأما السائبة ، فقيل : هو ما كان أحدهم يفعله إذا مرض ، فينذر إن شفى أن يسيب ناقته ، فإذا فعل ذلك لم تمنع من ماء ولا كلأ . وقد يسيبون غير الناقة . كانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء . وقيل : كانت الناقة إذا تابعت اثنتي عشرة أنثى ليس فيها ذكر سيبت ، ولم تركب ، ولم يَجزّ وبرها . وما أنتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها، وخليت مع أمها ، فهي البحيرة بنت السائبة .

قوله \_ عليه السلام \_ : " نساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة » ، قال الإمام : فيها ثلاثة أوجه :

أحدها : كاسيات من نعم الله \_ تعالى \_ عاريات من الشكو .

الثاني : كاسيات يكشفن بعض جسدهن ، ويسبلن الخُمر من ورائهن ، فتنكشف صدورهن ، فهن كاسيات بمنزلة العاريات ، إذا كان لا يستر لباسهن جميع أجسادهن .

والثالث : يلبسن ثياباً رقاقًا يصف ما تحتها ، فهن كاسيات في ظاهر الأمر عاريات (٢) في الحقيقة .

وقوله : « مائلات مميلات » : أي زائغات عن استعمال طاعة الله ــ تعالى ــ وما

<sup>(</sup>٢) في ح : عارية . (١) انظر: غريب الحديث للهروى ١٦٦/٣.

يلزمهن من حفظ الفروج . و « مميلات » : يُعلِّمن غيرهن الدخول في مثل فعلهن . وقيل : « ماثلات » : متبخترات في مشيهن ، « مميلات » : يملن أكتافهن وأعطافهن . وقيل : [ مائلات ] (١) يمتشطن المشطة الميلاء ، وهي مشطة البغايا ، وجاءت كراهتها في الحديث . والمميلات : اللواتي يمشطن غيرهن المشطة الميلاء . ويجوز أن تكون المائلات المميلات بمعنى واحد ، كما قالوا : جاد مجد .

وقوله: «رؤوسهن [ كأسنمة البخت » : معناه : أى يعظمن رؤوسهن ] ( $^{(Y)}$  بالخمر والعمائم حتى يشبه أسنمة البخت ،ويجوز أن يكون معناه : أنهن يطمحن إلى الرجال كأسنمة البخت . معناه : أنه يقطمن رؤوسهن و لا ينكشن رؤوسهن . قال القاضى : الرواية فى الحديث كما ذكر : « المايلة » بياء بثنتين من أسفل . وقال [ الكسائى ] ( $^{(Y)}$  : صوابه: « الماثلة » بثاء المثلثة ، أى قائمة ، لما كان الأمر عنده فى التفسير على تعظيم رؤوسهن . والصواب عندى ما جاءت به الرواية ، وهو الذى تعضده اللغة والحديث نفسه . وتفسير من فسر الماثلات أنهن يمتشطن المشطة الميلاء، وهى مشطة البغايا ، وقد استشهد عليها [ابن] ( $^{(X)}$ ) الأنبارى بقول امرئ القيس :

#### غدائره مستشزرات إلى العلا

فدل أن المشطة الميلاء هي ضفر الغذائر (٥) ، وشدها إلى فوق وجمعها أعلا الرأس، فيأتى كأسنمة البخت وهذا يدل أن يشبهه / بأسنمة البخت ، وإنما ذلك لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن ، وجمع الشعر والعقائص إلى أعلاه للتفسيرين المتقدمين وأولهما لابن الأنبارى ، والآخر لغيره . ذكرهما الهروى . ثم إنها لجمعها هناك وتكبيرها بما تضفر به قد تميل كما تميل أسنمة البخت إلى بعض الجهات . قال ابن دريد : ناقة ميلاء : إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها ، فهذا يعضد بعضه ، بعضا ، ويؤكد أن الرواية مائلة كما جاءت وأن معنى : « مائلات » يمتشطن المشطة الميلاء وهي التي تشبه أسنمة البخت . وقد يكون معنى «مائلات » : منحطات إلى الرجال ، ومميلات لهم ( ) بانكشافهن أو تبخترهن ، وما يبدين من زينتهن أو بدعائهن . وقد روى أبو إسحق الحربي هذا الحديث ، وقال فيه : «كاسيات عاريات» [ على رؤوسهن كأسنمة البخت من الخمر الرقاق . وفسر «كاسيات عاريات»] (٧) : بالتفسير الثاني المتقدم من التفاسير الأول . واحتج عليه بقوله : من الخمر الرقاق ، وفسر بقوله : على رؤوسهن كأسنمة البخت مما وصلن به شعورهن . وقد روى البخارى في تاريخه بقوله : على رؤوسهن كأسنمة البخت على وصلن به شعورهن . وقد روى البخارى في تاريخه بقوله : على رؤوسهن كأسنمة البخت عما وصلن به شعورهن . وقد روى البخارى في تاريخه بقوله : على رؤوسهن كأسنمة البخت عما وصلن به شعورهن . وقد روى البخارى في تاريخه بقوله : على رؤوسهن كأسنمة البخت عما وصلن به شعورهن . وقد روى البخارى في تاريخه بقوله : على رؤوسهن كأسنمة البخت عما وصلن به شعورهن . وقد روى البخارى في تاريخه

۱۰۷/پ

<sup>(</sup>۱) ساقطة من ح . (۲) من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح : الكناني . هو أبو الوليد هشام بن أحمد بن هشام الوقشي .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل ، ﴿ زِ ﴾ ، والمثبت من هامش ح .

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل ، وفي ح : الغدائر ، وهي الصواب .

<sup>(</sup>٦) في ح والرسالة : لهن .

. كتاب الجنة / باب النار يدخلها الجبارون . . . إلخ

منْ مَسيْرَة كَذَا وَكَذَا » .

٥٣ \_ (٢٨٥٧) حدثنا ابْنُ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ لِ يَعْنى ابْنَ حُبَابٍ \_ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَافع \_ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً \_ قَالَ : سَمعْتُ أَبّاً هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُّولُ الله عَلَيْهُ : « يُوشَكُ إِنْ طَّالَتْ بِكَ مُدَّةٌ ، أَنْ تَرى قَوْمًا في أَيْديهمْ مثْلَ أَذْنَابِ البَقَر ،

يَغْدُونَ في غَضَب الله ،وَيَرُوحُونَ في سَخَط الله ».

٥٤ ــ (...) حدثنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعيد وَأَبُو بَكْر بْنُ نَافع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو عَامر الْعَقَديُّ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيد ،حَدَّثَني عَبَّدُ الله بْنُ رَافع ــ مَوْلي أُمِّ سَلَمَةَ \_ قَالَ: سَمَّعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلِيٌّ يَقُولُ: « إِنْ طَالَّتُ بكَ مُدَّةٌ ، أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ في سَخَط الله ،وَيَرُوحُونَ في لَعْنَته ، في أَيْديهمْ مثْلُ أَذْنَاب البَقَر ».

عن أبي هريرة ما يصحح هذا المعنى أيضا في تأويل « كاسيات عاريات » ، وهو قوله :

ويظهر ثياب فيها كذا ، يلبسها نساء كاسيات عاريات من الخير وفعل الحسنات لآخرتهن.

### (١٤) باب فناء الدنيا ،وبيان الحشر يوم القيامة

٥٥ \_ (٢٨٥٨) حدثنا أبوبكر بن أبي شينة ، حَدَّثنا عَبْدُ الله بن إدريس . ح وَحَدَّثنا الله بن يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بن ابن نُميْر ،حَدَّثنا أبي وَمُحَمَّدُ بن بَشْر . ح وَحَدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى ، أَخْبَرَنا مُوسَى بن أعْيَن . ح وَحَدَّثني مُحَمَّدُ بن رَافع ، حَدَّثنا أبو أسامَة ، كُلُّهمْ عَنْ إسمَاعيل بن أبي خالد . حَدَّثنا مَحَمَّد بن حَاتم وَاللَّفظُ لَهُ \_ حَدَّثنا يَحْيَى بن سَعيد ، حَدَّثنا إسْمَاعيل ، حَدَّثنا وَلله ، حَدَّثنا الله عَلْ ، حَدَّثنا الله عَلْ ، حَدَّثنا الله عَلْ ، حَدَّثنا الله عَلْ ، عَدَّنا الله عَلْ ، وَالله ، مَا الدُّنيا في الآخرة إلا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصْبعهُ هَذِهِ \_ وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ \_ في الْيَمّ، فَلْينْظُرْ بِمَ يَرْجَعُ؟ »

وَفِي حَديثِهِمْ جَمِيعًا ،غَيْرَ يَحْيَى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ .

وَفَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً : عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَخِي بَنِي فِهْرٍ .

وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا : قَالَ : وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِالإِبْهَامِ .

٥٦ ــ (٢٨٥٩) وحدثنى زُهيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ حَاتِم بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد ، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَتْ : سَمَعْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَّاةً غُرْلاً » قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ،

وقوله: « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه ــ وأشار يحيى بالسبابة ـ في اليم ، فلينظر بما يرجع » ، ثم قال في الرواية الأخرى : وأشار إسماعيل بالإبهام . كذا عند جميعهم ، وعند السمرقندى : بالإبهام (١) . اليم : البحر ، وأصله اسم البحر الذي غرق فيه فرعون، وهو المسمى آساف ، قاله الهروى (٢) . وقال ابن دريد زعم قوم أن اليم لغة سريانية ، وقد قال السدى في تفسير اليم : إنه النيل . وقوله في الرواية الواحدة : « السبابة » خلاف قوله في الأخرى : « الإبهام » ، وهو أوجه وأشبه بالتمثيل بما تكون به الإشارة . وأما من قال: البهام ، فخطأ ، إنما البهام جمع بهمة ، وهي صغار الضأن والمعز .

<sup>(</sup>١) في ح : بالبهام .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على مادة « يمم » في غريب الحديث .

النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ قَالَ عَلِّكَ : « يَا عَائِشَةُ ، الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض » .

(...) وحدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرُ ،عَنْ حَاتِم بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ ، بهَذَا الإِسْنَاد ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِه : « غُرْلاً » .

٥٧ \_ (٢٨٦٠) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا \_ سَفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً عَنْ عَمْرو عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر ، عَنْ ابْنِ عَبَّاس . سَمَعَ النَّبَيَّ عَلَيْ يَخْطَبُ وَهُو يَقُولُ : « إِنَّكُمْ مُلاقُوا الله مُشَاةً حُفَاةً عُرُاةً غُرُلاً » وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ : يَخْطُبُ .

٥٨ ـ (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، كلاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار َ وَاللَّفْظُ لا بْنِ الْمُثْنَى \_ قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ النَّعْمَان ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيْر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَامَ فينًا رَسُولُ الله عَلَيَّة خَطِيبًا بِمَوْعِظَة ، فَقَالَ : « يَا سَعِيد بْنِ جُبِيْر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَامَ فينًا رَسُولُ الله عَلَيَّة خَطِيبًا بِمَوْعِظَة ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّه حُفَاةً عُرَاةً غُرُلا ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقَ نَعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا أَلَّ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١) ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلائِقِ يُكْسَى ، يَوْمَ الْقيَامَة ، إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْه السَّلامُ \_ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١) ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلائِقِ يُكْسَى ، يَوْمَ الْقيَامَة ، إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْه السَّلامُ \_ إِنَّ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١) ألا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلائِق يُكْسَى ، يَوْمَ الْقيَامَة ، إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْه السَّلامُ لَ أَوْلَ الْخَلائِق يَكُسَى ، يَوْمَ الْقيَامَة ، إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْه السَّلامُ وَإِنَّ أَوْلَ الْخَلاثُق يَكُسَى ، يَوْمَ الْقيَامَة ، إِبْرَاهِيمُ \_ عَلَيْه السَّلامُ وَإِنَّهُ سَيْجَاءُ بِرِجَال مِنْ أُمَّتِى فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالُ فَأَقُولُ : يَا رَبِ ، أَصُولُ اللهُ عَلْكَ إِنْكَ لا تَذُرِى مَّا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ . فَأَقُولُ . كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ

ومعنى الحديث: ما قدر الدنيا من الآخرة في المساحة والقدر والقلة في جنب الآخرة وكثرة خيرها ؛ إذ قد يعطى الواحد من أهل الجنة \_ وهو أدناهم منزلة \_ مثل الدنيا وعشرة أمثالها إلى ما ورد من غير هذا . وقد يكون ذلك تمثيلا لزوال الدنيا وفنائها الدائم ولذاتها الباقية .

وقوله: « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » ، قال الإمام : الغرل : جمع أغرل، وهو الأقلف . والغرلة : القلفة .

وقوله فى هذا الحديث: « وإنه سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول: يا رب ، أصحابى . فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ » الآية (٢) \_ الحديث ، قال القاضى: قد تقدم

<sup>(</sup>١) الأنساء: ١٠٤.

شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ . إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١) . قَالَ : فَيُقَالُ لِي : إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ » .

وَفِي حَدِيثِ وَكِيعِ وَمُعَاذِ : « فَيُقَالُ : إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدكَ » .

99 \_ (۲۸٦١) حدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ طَاوُس ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَلِيه بْنُ طَاوُس ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، قَالَ : « يُحشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاث طَرَائِقٌ رَاغِبِينَ رَاهَبِينَ ، وَالْنَانِ عَلَى بَعِير ، وَثَلاثَةٌ عَلَى بَعِير ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِير ، وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِير ، وَتَحْشُر بَقَيْتَهُمُ النَّارُ ، تَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتَقْيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا : وتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وتُمْسِى مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسُواْ » .

الكلام على معناه فى كتاب الطهارة ،لكن هنا هذه الآية للزيادة . وفيها حجة على صحة تأويل من ذهب إلى أن الحديث فيمن ارتد بعد النبى \_ عليه السلام \_ بمن رآه لتلاوته هذه الآية ، ولقوله : « لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم » .

وقوله: « يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين ، واثنان على بعير ، وثلاثة على بعير ، وثلاثة على بعير ، وعشرة على بعير . وتحشر بقيتهم النار ، تبيت معهم حيث باتوا » الحديث : هذا الحشر هو في الدنيا قبيل قيام الساعة ، وهو آخر أشراطها كما ذكره مسلم بعد هذا في آيات الساعة ، قال فيه : « وآخر ذلك / نار تخرج من قعر عدن ترحل ١/١٠٨ الناس » (٢) ، وفي رواية : « تطرد الناس إلى محشرهم » وفي حديث آخر : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز » (٣) ، ويدل أنها قبل القيامة .

قوله: « فتقيل معهم حيث قالوا ، وتمسى معهم حيث أمسوا ، وتصبح معهم حيث أصبحوا » على ما ورد في اختلاف رواية الحديث ، وفي بعض الروايات في غير مسلم: «فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام » (٤) كما أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم . وقد قال الأزهرى في قوله: ﴿لأُوّلِ الْحَشْرِ ﴾ (٥) : أنه الحشر الأول إلى الشام ، إجلاء بنى النضير عن بلادهم إليها ، والثاني : للقيامة .

وقوله : « ثلاث طرائق » : أى ثلاث فرق . قال الله تعالى : ﴿ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴾ (٦) أى فرقا مختلفة الأهواء .

(٢) سيأتي في ك الفتن ، برقم (٤٠) .

(٦) الجن : ١١ .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٧ ، ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في ك الفتن ، برقم (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) أحمد في مسنده ٢/٩٩ ، ١١٩ من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٥) الحشر : ٢ .

# (١٥) باب في صفة يوم القيامة ، أعاننا الله على أهوالها

• ٦٠ ــ (٢٨٦٢) حدثنا زُهيَّرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيدُ الله بْنُ سَعيد ، قَالُوا: حَدَثْنَا يحيى ــ يَعْنُونَ ابْنَ سَعيد ــ عَنْ عُبَيْد الله ، أَخْبَرنى نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الله ، أَخْبَرنى نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَمُ مَا النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) قَالَ : « يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ﴿ النَّاسُ اللهِ اللهِ عَدْكُمْ يَوْمَ .

غَيْرَ أَنَّ فِي حَديثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَصَالِحٍ : «حَتَّى يَغيبَ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَاف أُذْنَيه ».

71 \_ (۲۸٦٣) حدثنا قُتَيْبةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ \_ يَعْنِى ابْن مُحَمَّد \_ عَنْ ثَور ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُّولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنّ العَرْقَ \_ يَوْمَ القَيامَةِ \_ ثَور ، عَنْ أَبِي الغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُّولَ اللَّه ﷺ قَالَ: ﴿إِنّ العَرقَ \_ يَوْمَ القَيامَةِ \_ لَيَذُهبَ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ بَاعًا ، وإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَى أَفْواهِ النَّاسِ \_ أَوْ \_ إِلَى آذَانِهِمْ ﴾ يَشَكُ ثَوْرٌ أَيَّهُما قَالَ .

وقوله: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه »، وقوله: «يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه» إلى قوله: «ومنهم من يلجمه إلجاما »: يحتمل أن يريد: عرقه نفسه ؛ لحذره وخوفه وما يشاهده من تلك الأهوال أو يؤمله ويرجيه، فيكون عرقه بقدر ذلك. ويحتمل أن يكون عرقه وعرق غيره، فيخفف عن بعض، ويشدد

<sup>(</sup>١) المطفقين : ٦ .

٦٢ ــ (٢٨٦٤) حَدَّثَنَا الحَكْمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِح ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِر ، حَدَّثَنِى سُلَيْمُ بْنُ عَامِر ، حَدَّثَنِى الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَد قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً يَقُولُ : «تُدْنَى الشَّمْسُ ــ يَوْمَ القِيَامَةِ ــ مِنْ الخَلْقِ ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمقدار ميل » .
 كَمقدار ميل » .

قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ : فَوَاللهِ ، ما أَدْرِى مَا يَعْنِى بِالْمِيلِ ؟ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ ، أَم الْمِيلَ الَّذَى تُكْتَحَلُ به العَيْنُ .

قَالَ : « فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي العَرَقِ ، فِمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيه ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتِه ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيه ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمهُ العَرَقُ إلْجَامًا ».

قَالَ : وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ .

على آخرين بحسب أعمالهم كما قال ، وهذا كله بتزاحم الناس ، وانضمام بعضهم لبعض ، حتى صار العرق بينهم سائحا في وجه الأرض ، كالماء في الأواني ، بعد أن شربت منه الأرض ، وغاص فيها سبعين عامًا أو باعًا أو ذراعًا ، كما جاء في الحديث نفسه . وتقدم تفسير « الحقو » أنه معقد الإزار ، وقيل : الحقوان : طرفا الوركين.

## (١٦) باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار

٣٣ ــ (٢٨٦٥) حدثنى أَبُو غَسَانَ المسمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِى غَسَّانَ وَابْنِ المُثَنِّى \_ قَالاً : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَبْد الله بْنِ الشِّخِيرِ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ المُجَاشِعِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيِّةِ قَالَ \_ ذَاتَ يَوْمٍ فَى خُطْبَته \_ : « أَلا إِنَّ رَبِى أَمَرَنِى أَنْ أَعَلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا الله عَلَيِّةِ قَالَ \_ ذَاتَ يَوْمٍ فَى خُطْبَته \_ : « أَلا إِنَّ رَبِى أَمَرَنِى أَنْ أَعَلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَيْهِمْ ، وَإِنِّى خَلَقْتُ عَبَادِى حَنْفَاءَ كُلَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَنْ أَتَنْهُمْ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالُتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ

وقوله في خطبته: «إن ربى – عز وجل – أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنى يومى هذا ، كل مال نحلته عبدًا حلال ، وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » الحديث ،وفيه : « فإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم ، إلا بقايا من أهل الكتاب » وفيه : « وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء ، تقرأه نائما ويقظان »، قال الإمام: أما قوله: «كل مال نحلته عبدًا حلال» فالمراد به ما لا حق فيه لأحد ولا سبب يحرمه ، والقصد : أن ما خلقه الله \_ سبحانه \_ في الأرض وغيرها مما ينتفع الناس به فإنه حلال ، ولم يرد أنه لا يرزق الحرام كما قالت المعتزلة ، ولا يغتر بظاهر هذا إن كل مال نحله حلال . وهذا يدل على أنه لا يحل الحرام ؛ لأن القصد بالحديث ما قلناه ، وقد قام الدليل على أن الله \_ سبحانه \_ يرزق الحلال والحرام ، لأن الرزق عندنا هو ما ينتفع به ، وكل منفعة فالله خالقها .

وأما قوله: « فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب » فالأظهر أنه أراد قبل بعثة النبي الله ؛ لأن العرب كانت حينئذ ضلالاً ، والعجم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما قال \_ عليه السلام.

قال القاضى: المقت: أشد البغض.

وقوله: «خلقت عبادى حنفاء »، بمعنى قوله: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ التَّبِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (١) ، وقد استوعب القول [ قبل فيه ] (٢) في موضعه . وقوله: «فاجتالتهم الشياطين» كذا روايتنا فيه بالجيم عند أكثر شيوخنا: الأسدى والخشنى وغيرهما ، وضبطناه عن الحافظ أبى على: « فاختالتهم » بالخاء . ومعنى رواية الجيم – وهي أوضح

<sup>(</sup>۱) الروم ۳۰ . (۲) في ح : فيه قبل .

يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا ،وَإِنَّ الله نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ ، عَربَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلا بَقَايا مِنْ أَهْلِ الكتَابِ . وَقَالَ : إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لأَبْتَلَيكَ وَأَبْتَلَىَ بِكَ ، وأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كَتَابًا لاَ يَعْسُلُهُ اللهُ ، تَقْرَؤُهُ نَائمًا وَيَقْظَانَ ، وإنَّ اللهَ أَمَرَنَى أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشًا . فَقُلْتُ:

وأبين — : أى استخفوهم فذهبوا بهم ، وجالوا معهم ، وساقوهم / إلى ما أرادوه بهم أو ١٠٨ب عثله ، فسره الهروى (١) وغيره . وقال شمر : اجتال الرجل الشيء : ذهب به وساقه ، واجتال أموالهم واستجالها : أى ساقها وذهب بها . ومن رواه : « اختالتهم » بالخاء فقد يصح عندى أيضا ، ويكون معناه : يحبسونهم عن دينهم ويصدونهم عنه ، ويتعاهدونهم ويلازمونهم في ذلك .

وقد قبل فى قوله: « يتخولهم بالموعظة » : أى يحبسهم عليها ،كما يحبس خوله ويتعهدهم ، قاله ابن الصابونى (Y) . وقال الفراء : الخائل : الراعى للشىء الحافظ له، وقد خال يخول واختال ، افتعل من هذا \_ والله أعلم .

وقوله: « إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك » : البلاء : المحنة والاختبار والتجربة . واستعمل في الخير والشر ، يقال : بلوته وابتليته ، يقال : اللهم لا تبلنا إلا بالتي هي أحسن ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَيْلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَنًا ﴾ (٣) . وأكثر ما يستعمل مطلقا في المكروه ومنه في الدعاء : « نعوذ بك من جهد البلاء » (٤) . ومعناه : أمتحنك بما تلاقيه من الصبر على أذى المشركين، وأمتحنهم بما لقوا منك من القتل والجلاء .

وأما قوله: « وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائمًا ويقظان » ، قال الإمام: فيحتمل أن يشير إلى أنه أودعه قلبه ، وسهل عليه حفظه ، وما فى القلوب لا يخشى عليه الذهاب بالغسل . ويحتمل أن يريد الإشارة إلى حفظه وبقائه على مر الدهر ، فكنى عن هذا بهذا اللفظ .

وقوله: « تقرؤه نائما ويقظان » يحتمل أن يريد أنه على يوحى إليه في منامه كما يوحى إليه في منامه كما يوحى إليه في باليقظة ، ولا يوحى إليه في يقظته ،وأن ما يراه في منامه من ذلك حق موثوق به كما يوثق باليقظة ، ولا يبعد أن البارى \_ سبحانه \_ يريد في المنام آية من القرآن يقرؤها تقدم إنزالها ، أو يكون أعلم بصحتها يقظان . ويحتمل أنه يقرؤه مضطجعًا كما يقرؤه قائما . وسمى المضطجع

<sup>(</sup>١) انظر : غريب الحديث ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سبق في ك الذكر ، برقم (٥٣) .

رَبِّ ، إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً . قَالَ : اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ ،وَأَنْفَقْ فَسَنْنُفْقِ عَلَيْكَ ، وَابْعَث جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مثْلَهُ ، وَقَاتِلْ بمَنْ أطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ . قَالَ : وَأَهْلُ الجَنَّة ثَلاثَةٌ : ذُو سُلطَان مُقْسطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ ، وَرَجُلٌ رَحيمٌ رَقيقُ الْقَلْبِ لَكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلَم ، وَعَفَيفٌ مُتَّعَفِّفٌ ذو عيال . قَالَ : وَأَهْلُ النَّار خَمْسَةٌ :

الضَّعِيفُ الَّذِي لا زَبْرَ لَهُ ، الَّذَيْنَ هُمْ فَيكُمْ تَبَعًا ، لا يَتْبَعُونَ أَهْلاً وَلا مَالا ، والخَائنُ الَّذي نائما مجازاً ؛ لأن المضطجع يصلى كذلك إذا عجز عن القيام أو لعذر ، لكن قوله : «يقظان » لا يكون فيه مقابلة لقوله : « نائما » إذا تأولناه على المضطجع ، فيكون التأويل

الأول ترجح بما في لفظه حين المماثلة . هذا الذي يظهر لي في تأويل هذه الألفاظ ، ولم أقف فيها لأهل العلم على شيء ، غير أن الشيخ أبا بكر بن فورك تكلم على قوله \_ عليه السلام \_ : « لو جعل القرآن في إهاب ما احترق » (١). وذكر فيه تأويلات [كثيرة ] (٢) ، منها: أن المراد به أنّ الإنسان الواعى للقرآن لا يحترق . ومنها : أنَّ ذلك مخصوص بعصر النبي \_ عليه السلام \_ علامة لنبوته.

ومنها : أنَّ المراد به أنَّ القرآن في نفسه لا يحترق ، وإن احترق الإهاب والمداد ، قال : وهذا كقوله : « كتابا لا يغسله الماء » يعنى أنه لا يفنى ولا يدرس . وتأويله هذا نحو ما تأولناه. وكنت تأولت الحديث على ما قدمته قبل أن أقف للشيخ أبي بكر على هذا الفضل. وقوله: « وإنّ الله أمرني أنْ أحرق قريشا » ، وقوله : « إذا يتلغوا رأسي فيدعوه

خُبزة»، قال القاضي: كذا هو بالثاء والغين المعجمة ، ومعناه : يشدخوا . قال الهروي<sup>(٣)</sup>: الثلغ: الشدخ . قال شمر : الثلغ : فضخك الشيء الرطب بالشيء اليابس ، الثلغ ، والفضخ ، والشدخ بمعنى . وفي رواية العذرى : « يقلعوا » بالقاف والعين المهملة ، ولا 1/١٠٩ يصبح مع قوله: « فيدعوه خُبْزةً » أو كما يثلغ الخبزة /كما روى في غير الأم (٤) ، شبه

الرأس إذا شدخ بالخبزة إذا شدخت لتثرد (٥) وتسقى بالدهن والمرق . ووجدته عند بعضهم: « يفلغوا» بالفاء والغين المعجمة. ووقع في غير كتاب مسلم: « تفلعوا » بالفاء والعين المهملة ، ومعناه: يشقوا. وكذا رواه الخطابي (٦) ،وذكره أيضاً الهروي وفسره ، وقال لى شيخنا أبو الحسين: أنه بالمعجمة قال: ويقال بالمهملة، وبها حكاه الخليل ، قال: ومنه: تفلعت البطيخة .

وقوله : « الضعيف الذي لا زبر له » ، قال الإمام : معناه : الذي لا عقل له . وقوله هذا قول الهروى . وقال غيره : معناه : الذي ليس عنده ما يعتمد عليه وقد ذكر الإمام ما

<sup>(</sup>١) أحمد ٤/١٥١ .

<sup>(</sup>٢) من ح . (٤) أحمد ٤/٢٢١ . (٣) انظر : غريب الحديث ٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) انظر : غريب الحديث ١/ ٦٧٦ . (٥) في ح : ليتردد .

كتاب الجنة / باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار ——— ٣٩٧ لا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ ، وَإِنْ دَقَّ إِلا خَانَهُ ، وَرَجُلٌ لا يُصْبِحُ وَلا يُمْسِى إِلاَّ وَهُو يُخَادعُكَ عَنْ أَهْلكَ وَمَالكَ » . وَذَكَرَ البُخْلَ أَوْ الكذب « والشِّنْظِيرُ الفَحَّاشُ » وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو غَسَّانَ فِى حَديثه : « وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ » .

(...) وحدثناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى العَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ،ولَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ : « كُلُّ مَال نَحَلْتُهُ عَبْداً حَلَالٌ » .

(...) حدثنى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ العَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ هِشَامِ \_ صَاحِبِ الدَّسْتُوائِيِّ \_ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَسَاهِ ، ولا معنى لذك ه في الله ح ؛ إذ هم في الأم مسلم ، ولا معنى لذك ه في الله ح ؛ إذ هم في الأم ، وقيا : الذي لا

فسره به فى الأم مسلم ، ولا معنى لذكره فى الشرح ؛ إذ هو فى الأم . وقيل : الذى لا مال له .

وقوله : [ « الشنظير الفحاش » ، قال الإمام : الشنظير : السيِّئ الخلق .

قال القاضى ] (١): هذا تفسير الهروى . والشنظير : هو الفحاش . قال فى حديث : قال صاحب العين : شنظر بالقوم شتم أعراضهم ، والشنظير : الفحاش من الرجال القَلق، وكذلك من الإبل .

وقوله « وذكر البخل والكذب » هكذا روايتنا فيه عن جماعة بواو العطف ، ووقع في بعض النسخ : « أو الكذب » على الشك ، وهي روايتنا عن أبي جعفر عن الطبري . قال بعض الشيوخ : ولعله الصواب ، وبه تصح القسمة ؛ لأنه ذكر أن أصحاب النار خمسة : الضعيف الذي وصف ، والخائن الذي وصف ، والرجل المخادع الذي وصف . قال : وذكر البخل أو الكذب ، ثم ذكر الشنظير الفحاش ، فيحمل هذا القائل أن الرابع هو صاحب أحد الوصفين . وقد يحتمل أن يكون الرابع من جميعهما ، على رواية واو العطف كما جمعها في « الشنظير الفحاش » على تفسير الهروي ومن وافقه \_ والله أعلم .

وكذلك قوله قبل: « أهل الجنة ثلاثة ؛ ذو سلطان متصدق موفق ، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال » كذا قيدناه بخفض مسلم عطفا على ما قبله . وفي رواية أخرى : « ومسلم عفيف » بالرفع ، وحذف الواو بعده وفي بعضها تخليط يفسد به القسمة والعدد .

قال الإمام: خرج مسلم هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة ، سمعت مطرفا يقول ــ الحديث. هكذا يروى عن الجلودى والكسائى وفى نسخة ابن ماهان: قال يحيى، قال سعيد عن قتادة : سمعت مطرفا بهذا الحديث . جعل «سعيدا» بدل « شعبة » .

<sup>(</sup>۱) في هامش ح

٣٩٨ ---- كتاب الجنة / باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار

عَلَيْهُ خَطَبَ ذَاتَ يَوْمٍ . وَسَاقَ الحَدِيثَ . وَقَالَ فِي آخِرِهِ : قَالَ يَحْيَى : قَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّقًا فِي هَذَا الحَديث .

7٤ ـ (...) وحدثنى أبُو عَمَّار حُسَيْنُ بْنُ حُرِيْث ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الحُسَيْنِ ، عَنْ مَطَر ، حَدَّثَنى قَتَادَةُ ،عَنْ مُطَرَّف بْنِ عَبْدً الله بْنِ الشِّخيرِ ، عَنْ عيَاضِ بْنِ حَمَار ، أَخِى بَنِى مُجَاشِع ، قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ الله عَلَيُّ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبًا . فَقَالَ : « إِنَّ الله أَمَرنى » وَسَاقَ الحَديث بمثل حَديث هَشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ . وَزَادَ فيه : « وَأَنَّ الله أَوْحَى الله أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَد ، وَلا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَد » وَلا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَد » . وَقَالَ فِي حَديثه : «وَهُمْ فيكُمْ تَبَعًا لا يَبْغُونَ أَهْلاً وَلا مَالاً » .

فَقُلْتُ : فَيَكُونُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الله ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَاللهِ ، لَقَدْ أَدْرَكْتُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْعَى عَلَى الحَيِّ ، مَا به إلا وَليدَتُهُمْ يَطَوُّهَا .

قال القاضى : كذا نص ما علق عن الإمام ، وفيه تغيير فى الأم من كلام المتكلم عليه بهذا ، وهو الحافظ أبو على الجيانى ــ رحمه الله ــ فإن مسلماً إنما خرجه أولاً من غير طريق يحيى عن هشام ، ثم قال : وقال فى آخره : قال شعبة : قال قتادة : قال : سمعت مطرفًا فى هذا الحديث . وها هنا وقع الخلاف بين الروايات ، ولذلك نقله الجيانى فى كتابه . ونقل المعلم يشعر أن الخلاف فيما بين سياق المسند (١) وحكاية يحيى ، فانظره .

وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة ، وهو الذي رواه عند مسلم ، فقيل من طريق ابن [أبي] (٢) عدى ، فيحتمل أن يحيى سمعه من شعبة ومن سعيد، فكلاهما يروى عن قتادة ، الكن في قول يحيى : عمن قال / منهما عن قتادة : سمعت مطرفا ، حجة قوية لمسلم ، وذلك أن هذا الحديث له علة؛ ولذلك ــ والله أعلم ـ لم يخرجه البخارى، فإن ما (٣) رواه عن قتادة قال: حدثني أربعة عن مطرف بن عبد الله، منهم يزيد بن عبد الله أخو مطرف، والعلاء بن زياد ، ورواه عنهما عن همام بن أبي خيثمة وابن أبي شيبة ، عن قتادة، عن العلاء بن زياد ، ويزيد أخى مطرف وعقبة بن عبد الغافر عن مطرف ، إذ هما أعلا وأحفظ، ولم يبال بمن خالفهم ، واستشهد بما حكاه يحيى عن شعبة أو سعيد من قول قتادة: سمعت مطرف . فأزال إشكال العنعنة .

وقوله في آخر الحديث : « فقلت : ويكون ذلك يا أبا عبد الله ؟ » يعني قاله قتادة لطرف « قال : نعم ، والله لقد أدركتهم في الجاهلية » الحديث : دل على صحة صحبة

(١) في ح : السند .

(٢) من ح.

(٣) في ح : همام .

كتاب الجنة / باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار —— ٣٩٩ مطرف لإدراكه الجاهلية ، وإن كان أبو عمر بن عبد البر لم يذكره فى كتابه (١) ، ومن شرطه أن يذكره ؛ لأنه ولد فى زمنه \_ عليه السلام . وقد ذكر ابن أبى خيثمة عن أخيه يزيد بن عبد الله قال : أنا أكبر من الحسن بعشر سنين ، وأخى مطرف أكبر منى بعشر سنين ، وولد الحسن \_ فيما قاله الواقدى \_ لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب . وقد ذكر أن عمر رحمه الله \_ أغزاه مددا للأحنف إلى نيسابور . وذكر ابن قتيبة : ولد مطرف فى حياة النبى \_ عليه السلام \_ ومات عمر وهو ابن عشرين سنة وتوفى بعد سنة سبع وثمانين .

<sup>(</sup>١) يقصد: الاستيعاب في معرفة الأصحاب.

# (۱۷) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر ، والتعوذ منه

70 ــ (٢٨٦٦) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكَ عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةَ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةَ وَالْعَشِىِّ، إِنَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ . وَالْعَشِىِّ، إِنَّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ . يُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ » .

77 \_ (...) حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ الزُهْرِيِّ، عَنْ النَّهِ مَقْعَدُهُ عَنْ النَّهِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّهُ : ﴿ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاة وَالْعَشِي ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ البَّارِ فَالنَّارُ ﴾ قَالَ : ﴿ ثُمَّ بِالغَدَاة وَالْعَشِي ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ ﴾ قَالَ : ﴿ ثُمَّ يُقَالُ : ﴿ قُلَ الْعَدَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تُبْعَثُ إِلَيْه يَوْمَ القيَامَة ﴾ .

٧٧ \_ (٢٨٦٧) حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّة . قَالَ ابْنُ عُلَيَة . قَالَ : وَأَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِى نَضْرَة ، عَنْ أَبِى سَعِيد الجُدْرِيِّ ، عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت . قَالَ أَبُو سَعِيد : وَلَمْ أَشْهَدْهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْه . وَلَكَنْ صَعَيد الجُدْرِيِّ ، عَنْ زَيْد بْنِ ثَابِت قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْه فِي حَائَط لَبني النَّجَّار ، عَلَى بَعْلَة لَه ، وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ حَادَت بِه فَكَادت تُلقيه . وَإِذَا أَقْبُرُ سَتَّةٌ أَوْخَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ \_ قَالَ : كَذَا كَانَ يَقُولُ الجُرَيْرِيُّ \_ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا . قَالَ : « فَمَتَى مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ . فَقَالَ : « إِنَّ هذه الأَمْة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلا ماتَ هَوُلاء ؟ » قَالَ : مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ . فَقَالَ : « إِنَّ هذه الأَمْة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلا ماتَ هَوُلاء ؟ » قَالَ : مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ . فَقَالَ : « إِنَّ هذه الأَمْة تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلا

وقوله \_ عليه السلام \_ : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ (١) نزلت في عذاب القبر » ، (٢) قال الإمام :عذاب القبر ثابت عند أهل السنة ، وقد وردت به الآثار ، وقال تعالى : ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ (٣)، وقال : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَبْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَبْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَبْتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَبْتَنَا وَاللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ أَلْمُونَ أَلِمٌ الله وَلَا يَدُولُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَ الأُولَىٰ ﴾ (٥) ؛

(٣) غافر : ٤٦.

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٧٧ . (٢) حديث رقم (٧٣) بالباب .

<sup>(</sup>٤) غافر: ١١ . (٥) الدخان: ٥٦ .

كتاب الجنة / باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار . . . إلخ

أَنْ لا تَدَافَنُوا ، لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ » ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ : « تَعَوَّذُوا بالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالَ : فَقَالَ : « تَعَوَّذُوا بالله مِنْ عَذَابِ القَبْرِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ عَذَابِ القَبْرِ . قَالَ : « تَعَوَّذُوا بالله مِنْ الفَتَنِ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِن الفَتَنِ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِن الفَتَنِ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ الفَتَنِ ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ الله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بالله مِنْ الفَتَنِ ، مَا طَهَرَا مِنْ فَتْنَةً الدَّجَّالِ » . قَالُوا : نَعُوذُ بألله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ فَتْنَةً الدَّجَّالِ » . قَالُوا : يَعُوذُ بالله مِنْ الفَتَنِ مَا طَهَرَا مِنْ فَتْنَةً الدَّجَّالِ » . قَالُوا : يَعُوذُ بالله مِنْ فَيْنَةً الدَّجَالُ » . قَالُوا : يَعُوذُ بالله مِنْ فَيْنَةً الدَّجَالُ » . قَالُوا : يَعُودُ أَوْا بالله مِنْ فَيْنَةً المَا اللهُ مِنْ فَيْنَةً المَالِمُ اللهِ مِنْ الْفَالِمُ اللهُ مِنْ فَيْنَةً المَالِمُ اللهِ مِنْ الْفَالِمُ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ فَيْنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٦٨ ـــ (٢٨٦٨) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ،
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : « لَوْلا أَنْ لا تَدَافَنُوا ، لَدَعَوْتُ اللّه أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ » .

لأنه يحتمل أن يريد به الموتة التى فيها جزع وغضض ، وموتة القبر ليست كذلك . ويحتمل أيضا أن يريد جنس الموت ، ولم يرد موتة واحدة ، فإذا احتمل لم يرد به ما قدمناه من الظواهر والأخبار .

قال القاضى: ذكر المسلم فى هذا الموضع أحاديث كثيرة فى عذاب القبر ، وإسماع صوت من يعذب فيها ، وسمع الموتى قرع نعال دافنيهم ، وكلامه لأهل القليب ، وقوله : «ما أتتم بأسمع منهم » ، وسؤال الملكين للميت وإقعادهما إياه ، وجوابه لهما ، والفسح له فى قبره ، وعرض مقعده عليه بالغداة والعشى . وهذا كله قد تقدم فيه لنا كلام فى كتاب الصلاة (١) والجنائز (٢) ، وأن مذهب أهل السنة تصحيح هذه الأحاديث وإمرارها على وجهها ؛ لصحة طرقها ، وقبول السلف لها . خلاقًا لجميع الخوارج ، ومعظم المعتزلة ، وبعض المرجئة ؛إذ لا استحالة فيها ولا رد للعقل ، ولكن المعذب الجسد بعينه بعد صرف الروح إليه أو إلى جزء منه ،خلافًا لمحمد بن جرير (٣) وعبد الله بن كرام (٤) ومن قال الروح إليه أو إلى جزء منه ،خلافًا لمحمد بن أله لا يشترط الحياة ؛ إذ لا يصح / الحس والألم واللذة إلا من حى ، وإن شاهدنا الجسد نحن على هيئته غير معذب ، فذلك لا يرد ما جاء كحال النائم ، وشبه شاهدنا الجسد نحن على هيئته غير معذب ، فذلك لا يرد ما جاء كحال النائم ، وشبه

1/11.

<sup>(</sup>١) باب التعوذ من عذاب القبر ، برقم (٥٨٤) .

<sup>(</sup>۲) باب التعود من عداب القبر ، برقم (۹۵۲) .(۲) باب الصلاة على القبر برقم (۹۵٦) .

<sup>(</sup>٣) انظر : جامع البيان ٢١٨/١٣ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني زعيم الكرامية ، أصله من زرنج ، شاعت بدعته ، حبسه طاهر بن عبد الله بن طاهر . ومن بدعه أن الإيمان قول وإقرار باللسان . وبالغ في الصفات إلى حد التجسيم والتشبيه ، وأكثر الرواية عن الكذابين . وقال ابن حبان خذل حتى التقط من المذاهب أرداها ، ومن الأحاديث أرداها . توفي سنة ٢٥٥ هـ . انظر : لسان الميزان ٥/ ٤٠٠ ، الملل والنحل ١٠٨/١ .

79 \_ (۲۸٦٩) حدثنا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنِّى وَابْنُ بَشَّار ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُر ، كُلُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَوْن بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ . ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى القَطَّان \_ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْر \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا وَبُنُ بَشَّار ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى القَطَّان \_ وَاللَّفْظُ لَزُهَيْر \_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا فَعْبَدُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا فَعْبُدُ ، حَدَّثَنَى عَوْن بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيه عَنْ البَرَاء ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: خَرَج رَسُولُ الله عَلِيْ بَعْدُ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَسَمَعَ صَوَّتًا ، فَقَالَ : « يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا » .

٧٠ ـ (٢٨٧٠) حدثنا عَبْدُ بْنُ حَمَيْد ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالَك قَالَ : قَالَ نَبِيُّ الله عَلَى : ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وَضِعَ فِي قَبْرِه ، وَتَولَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ﴾ . قَالَ : ﴿ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ وَضِعَ فِي قَبْرِه ، وَتَولَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ ﴾ . قَالَ : ﴿ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُقُولُ : أَشْهَدُ فَيُقُولَانَ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ فَأَمَّا المُؤْمِنُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَلله وَرَسُولُهُ ﴾ قَالَ : ﴿ فَيُقَالُ لَهُ : انْظُرْ إِلَى مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ . قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

# قَالَ قَتَادَةُ : وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسِحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا ، وَيُمْلأُ عَلَيْهِ خَضِرًا إِلَى يَوْمِ

الأموات من المرضى ، وأصحاب السكتات مع الجلوس بالتذاذه (١) وآلامه بمراثيه وأحلامه ، ونحن لا نشاهد ذلك منه ، إذ واجد اللذة والألم منه مكان الإدراك وكذلك إقعاده الوارد فى الحديث يحتمل أن يختص بالمقبور دون المنبوذ ، وصفة إقعاده مغيبة عن العيون ، وكذلك ضربه بالأرزبتين الوارد فى الحديث ، فلا يبعد التوسع له فى لحده والإقعاد له، والمحاورة ثم تنعيمه [ أو تعذيبه ](٢) فانظر تمام الكلام هناك ، وبسطه هناك .

وأما قوله: « هذا مقعدك ، حتى يبعثك الله إليه » فتنعيم المؤمن وتعذيب الكافر بمعاينة ما أعد الله لكل واحد منهما ، وانتظار ذلك إلى اليوم الموعود .

وأما قوله: « فينفسح له في قبره » فيحتمل أن يكون على ظاهره وأنه ترتفع الحجب عن بصره مما يجاوره من الأجسام الكثيفة بمقدار ما أراد الله له من ذلك حتى لا تناله (٣) ظلمة القبر ولا ضيقه متى رد روحه إليه فيه وحصل له الحس ، أو يكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم ، كما يقال: برد الله مضطجعه ، وسقى قبره .

وقوله فيه : « ويملأ عليه خضرا » : أي نعمًا غضة ناعمة . وأصله من خضر (٤)

(٢) من ح .

(٣) في ح : خضيره . (٤) في ح : خضيره .

<sup>(</sup>١) في ح : في التذاذه.

م، رَوِ يَبْعَثُونَ .

٧١ \_ (...) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « إِنَّ اللَيْتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوا » .

٧٧ \_ (...) حدثنى عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ \_ يَعْنِى ابْنَ عَطَاء \_ عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قَالَ : « إِنَّ العَبْدَ إِذَا وُضِّعَ فِى قَبْره ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ » فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شَيْبَانَ عَنْ قَتَادَةَ .

٧٧ \_ (٢٨٧١) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثد ، عَنْ سَعْدَ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ البَراءِ بْنِ عَازِب ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ القَبْرِ . عَنِ النَّبِيِّ : قال : ﴿ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ القَبْرِ . فَيُقَالُ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِي اللهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يُثِبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي اللهُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عَلَيْ فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ يُثِبِّتُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَّ وَفِي الآخِرَةِ ﴾ » .

٧٤ (...) حدثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ــ يَعْنُونَ ابْنَ مَهْدَى لِّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ البَراءِ ابْنَ عَازِب : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الآخِرَةِ ﴾ قَالَ : نَزَلَتْ فِى عَذَابِ القَبْرِ .

الشجر. والعرب تقول: أخضر خضر، كما تقول أعور عور للتأكيد في الوصف. والخضر والأخضر بمعنى متقارب، ومنه قول على في إنذاره بالحجاج: « يأكل خضرتها، ويلبس فروتها». قال شمر: يعنى غضها وناعمها، ومنه: أخذ الشيء خضرا [خضرا] (٢) أي غضا طريا، ومنه الحديث: « من خضر له في شيء فليلزمه» (٣) أي مَنْ رزق منه وأعطيه.

وقوله في حديث يحيى بن أيوب : « [فجاءت](٤) به ناقته » : أي نفرت ومالت عن الطريق . وقرع النعل وخفقها ضربها بالأرض .

<sup>(</sup>۱) إبراهيم : ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ، ك التجارات ، ب إذا قسم للرجل رزق من وجهه فليلزمه ، رقم (٢١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) من المطبوعة في حديث رقم ٦٧ من هذا الكتاب .

٧٥ ــ (٢٨٧٢) حدثنى عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، حَدَّثَنَا بَكُ لِهُ بُنُ زَيْد ، حَدَّثَنَا مَادُ بْنُ زَيْد ، حَدَّثَنَا مَادُ بْنُ رَوْحُ الْمُؤْمِّنُ تَلَقَّاهَا بُدَيْلٌ ، عَنْ عَبْد الله بْنِ شَقِيقِ ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : ﴿ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِّنُ تَلَقَّاهَا مَلَكَان يُصْعَدَانها ﴾

قَالَ حَمَّادٌ : فَلْذَكَرَ مَنْ طيب ريحهَا ، وَذَكَرَ المسْكَ .

قَالَ : « وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاء : رُوحُ طَيِّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَد كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ . فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ثُمَّ يَقُولُ : انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَل » .

قَالَ : « وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ لَلهَ قَالَ حَمَّادٌ : وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا ، وَذَكَرَ لعْنَا لَلهَ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ : رُوحٌ خَبِيئَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الأَرْضِ . قَالَ : فَيُقَالُ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجْلَ » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَرَدَّ رَسُولُ الله عَلَيْ رَيْطَةً ، كَانَتْ عَلَيْه ، عَلَى أَنْفه ، هَكَذَا .

٧٧ ـ (٢٨٧٣) حدثنى إسْحقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلَيط الهُذَلَىُّ ، حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ المُغيرَة ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عُمرَ بَيْنَ مَكَّة حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ المُغيرَة ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عُمرَ بَيْنَ مَكَّة وَاللَّذِينَة ، فَتَراءَينا الهلالَ ، وكُنْتُ رَجُّلاً حَديدَ البَصَرِ . فرَّأَيْتُهُ ، ولَيْسَ أَحَدُّ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهُ غَيْرِي . قَالَ : يَقُولُ عُمرُ : سَأَرَاهُ غَيْرِي . قَالَ : يَقُولُ عُمرُ : سَأَرَاهُ وَأَنَا مَسْتَلق عَلَى فراشي . ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا عَنْ أَهْلِ بَدْر فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ وَاللَّهُ عَلَيْ بَعْض ، يَقُولُ : ﴿ هَذَا مَصْرَعُ فُلان غَداً ، إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ . قالَ : يُرينا مَصَارِعَ أَهْلَ بَدْر بَالأَمْسِ ، يَقُولُ : ﴿ هَذَا مَصْرَعُ فُلان غَداً ، إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ . قالَ : يُرَاهُ مَمْرُ : فَوَالَّذِي بَعْضُ ، فَا أَخْطُؤُوا الحُدُودَ التي حَدَّ رَسُولُ الله عَلَيْ . قَالَ : فَالَذِي بَعْضُ عَلَى بَعْض . فانْطَلَقَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِمْ فَقَالَ : ﴿ يَا نُعْمَدُ وَلَالُهُ عَنَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَيْ . قَالَ : ﴿ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ . قَالَ : ﴿ فَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ . فَالَ : ﴿ يَا لُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ تُكَلِّمُ أَجْسَادًا لا أَرْواحَ فِيها ؟ قَالَ : « مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لَمَا أَقُولُ منْهُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطيعُونَ أَنْ يرُدُّوا عَلَىَّ شَيْئًا » .

فُلانَ بْنَ فُلان ، وَيَا فُلانَ بْنَ فُلان ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ حَقا ؟ فَإِنِّي قَدْ

وَجَدْتُ مَا وَعَدَني اللهُ حَقا » .

٧٧ ــ (٢٨٧٤) حدثنا هَدَّاب بْنُ خَالد ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِت البنَانيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَرَكَ قَتْلَى بَدر ثَلاثًا ،ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ عَنْ أَنِيعَة ، يَا شَيْبَة بْنَ رَبِيعَة ، فَقَالَ : ﴿ يَا أَبَا جَهُل بْنِ هِشَامٍ ، يَا أُمِية بْنِ خَلَف ، يَا عُنْبة بْنَ رَبِيعَة ، يَا شَيْبة بْنَ رَبِيعَة ، أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حقا ؟ فَإِنِّى قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقا ﴾ . فَسَمِعَ عُمْرُ قُولُ النَّبِيِّ قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيبُوا وَقَدْ جَيَّفُوا ؟ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيده ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لَمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ لا يَقْدرُونَ أَنْ يُجِيبُوا » ثُمَّ أَمْرَ بِهِمْ فَسُحَبُوا ، فَأَلْقُوا فِي قَلِيبٍ بَدْرٍ .

٧٨ ــ (٢٨٧٥) حدثنى يُوسُفُ بْنُ حَمَّاد المَعْنَىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالك ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ . حَ وَحَدَّثَنِيه مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّثَنَا رَوَّحُ بْنُ عَبَادَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِّي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ . قَالَ : ذَكَرَ لَنَا أَنسُ بْنُ مَالَك عَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَبُادَةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِّي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ . قَالَ : ذَكَرَ لَنَا أَنسُ بْنُ مَالَك عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ ، وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ نَبِيُّ اللهِ عَنْ أَمَرَ بِبِضْعَة وَعِشْرِينَ رَجُلاً ـ وَفِي

وقوله: « ترك رسول الله على قتلى بدر ثلاثا ،ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم » الحديث، قال الإمام: ذهب بعض الناس إلى أن الميت يسمع ؛أخذًا بظاهر هذا . والذى عليه المحققون أن الله \_ تعالى \_ خرق العادة بأن أعاد الحياة إلى هؤلاء الموتى ليفزعهم (١) \_ عليه السلام \_ وإلى هذا ذهب قتادة ،وقد ذكر الحديث لعائشة فقالت لنا : قال النبى \_ عليه السلام \_ : « إنهم الآن ليعلمون أن الذى كنت أقول لهم حق » ثم قرأت : ﴿ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ﴾ (٢) الآية (٣) . فأنت ترى عائشة كيف أنكرت ظاهر الحديث ،وحولته إلى لفظ آخر . والتشكك في سماع الموتى وحبسهم يخرم (٤) الثقة بالعلوم الضرورية .

قال القاضى : والذى يحمل عليه سماع هؤلاء هو ما يحمل عليه سماع الموتى فى سائر أحاديث عذاب القبر وفتنته التى لامدفع فيها ، وذلك بإحيائهم وإحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون ، ويجيبون فى الوقت الذى يريده الله تعالى .

وقوله في هذا الحديث : « قد جيفوا » : كذا ضبطناه بفتح الجيم ، أي أنتنوا . يقال: جافت الجيفة واجتافت وأروحت بمعني .

<sup>(</sup>۱) في ح : فيقرعهم . (۲) الروم : ۵۲ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، ك الجنائز ، ب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، برقم (٩٣٢) .

<sup>(</sup>٤) في ح : يمنع .

حَدِيثِ رَوْحٍ : بِأَرْبَعَة وَعِشْرِينَ رَجُلاً \_ مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ ، فَأَلْقُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطُواءِ بَدْر . وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ ثَابِتَ عَنْ أَنَسَ .

وقوله فيه : « فألقوا في طوى من أطواء بدر » : الطوى : البئر المطوية بالحجارة ، وجمعها أطواء ، وهي بمعنى القليب في الحديث الآخر .

وقوله فيه : « فرد رسول الله عَلَيْكُ ريطة كانت على أنفه هكذا » قال الإمام: الريطة :

قال القاضى : قوله : « انطلقوا به \_ يعنى روح المؤمن \_ إلى آخر الأجل » : يعنى \_ والله أعلم \_ : منتهى أرواح المؤمنين ، كما جاء فى سدرة المنتهى . وذكر مثله فى روح الكافر ، والمراد \_ والله أعلم \_ سجين ،كما جاء فى الحديث الآخر (١) .

وأما قوله فى روح الكافر ،وذكر من نتنها ،وذكر لعن كذا ، هى فى جميع النسخ كان الوقشى يقول فيها : لعله ، وذكر الحراء (٢) ، كما قال أولاً فى روح المؤمن ، وذكر المسك [قال] (٣) : ويدل عليه رد النبى ﷺ الريطة على أنفه .

قال القاضى: وإنما ذهب لقابلة المسك بما ذكر كما قابل الطيب بالنتن ، وقد يكون هذا ترجيحا لو ساعدته الرواية ، وإلا فالرواية بما ذكرناه ، ويكون هذا اللفظ لعنّا صحيحًا مقابلاً لقوله فى المؤمن : « صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه » وليس من شرط الكلام أن يتقابل كله ، وليس بترجيح مقابلة المسك بهذه اللفظة التى ذكر ، ولا تكون الصلاة على المؤمن فى الحديث مقابلة بأولى من مقابلة الصلاة [ للمؤمن ] (٤) باللعن للكافر، ولا يكون للمسك فيه مقابلة . ولا حجة فى رد النبى الله الربطة على أنفه على إثبات تلك اللفظة ، فإن فى الحديث ذكر النتن ، ومحمل رد الربطة على الأنف بسببه ، مع أن [أمثال] (٥) هذه الألفاظ قلما توجد فى لفظه \_ عليه السلام \_ بل كان يكنى عنها كثيرا، ولم يكن فاحشا ولا متفحشاً .

<sup>(</sup>۱) انظر : جامع البيان للطبرى ٣٠/ ٦١ ، أحمد ٢٨٧/٤ .

<sup>(</sup>۲) ف*ی* ز : الخبر .

<sup>(</sup>۳ ، ٤) في هامش ح .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل ، واستدركت في الهامش .

#### (۱۸) باب إثبات الحساب

٧٩ \_ (٢٨٧٦) حدثنا أَبُو بكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِي ّبْنُ حُجْرٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ أَبُو بكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِي ّبْنُ حُجْرٍ ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ أَبُو بكُرِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ،عَنْ أَبُوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ أَبِي مُلَيَّكَةَ ،عَنْ عَائِشَةً ، قَالَ تَاللهُ عَنَّ قَالَ اللهُ عَنَّ وَهُمَ القيامَة عُذِّبَ . فَقَالَ : « لَيْسَ ذَاكِ الحِسَابُ ، إِنَّمَا ذَاكِ وَجَلَّ : « فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (١) ؟ فَقَالَ : « لَيْسَ ذَاكِ الحِسَابُ ، إِنَّمَا ذَاكِ العَرْضُ ، مَنْ نُوقَشَ الحَسَابَ يَوْمَ القِيَامَة عُذَبِ » .

(...) حدثنى أَبُو الرَّبِيعِ العَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَهُذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . أَيُّوبُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

٨٠ \_ (...) وحدثنى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الحَكَمِ الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى \_ يَعْنِى ابْنَ سَعِيد القَطَّانَ \_ حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ القَاسِم ، عَنْ عَاتِشَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « لَيْسَ أَحَدُّ يُحَاسَبُ إِلا هَلَكَ » قُلتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ : ﴿ حِسَابًا يَسِرًا ﴾ ؟ قَالَ : « ذَاكَ الْعَرْضُ ، وَلَكَنْ مَنْ نُوقِشَ الحِسَابِ هَلَكَ » .

(...) وحدثني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى ــ وَهُوَ القَطَّانُ ــ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

وقوله: « من نوقش الحساب عُذِّب » أى مَنْ استقصى عليه ، قال الهروى : يقال: انتقشت منه حقى : أى استقصيته منه (٢) ، ومنه: نقش الشوكة ، وهو استخراجها . ولقوله : « عذب » معنيان : أحدهما : أن نفس مناقشة الحساب ، وعرض الذنوب ، والتوقيف على قبيح ما سلف له ـ تعذيب وتوبيخ . والثانى : أنه مفض إلى استحقاق العذاب . إذ لا حسنة للعبد يعملها إلا من عند الله وتفضله ، وإقراره له عليها ، وهدايته لها ، وأن الخالص لوجهه تعالى من الأعمال قليل . ويؤيد هذا التأويل [ قوله] (٣) فى الرواية الأخرى : « هلك » (٤) مكان « عذب» . وهذا الحديث نما تتبعه الدارقطنى (٥) على

<sup>(</sup>١) الانشقاق : ٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر : غریب الحدیث ۱ /۲۰۱ ، ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) من ح .

<sup>(</sup>٤) من الحديث رقم (٨٠) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٥) الإلزامات والتتبع حديث رقم (١٩٠) ص ٣٤٩،٣٤٨ .

1/111

الأَسْوَد ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « مَنْ نُوقِشَ الحِسَابِ هَلَكَ» ثُمَّ ذَكَرَ بمثْل حَديث أَبِي يُونُسَ .

مسلم والبخارى ، للاختلاف فيه عن ابن أبي مليكة (١) ، فروى عنه عن عائشة ، وروى ابن القاسم عنها في أول إسناد حديث قتلى بدر: حدثنا إسحق بن عمر بن سليط الهذلى، حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن أنس .

قال الإمام: قال بعضهم فى نسخة ابن الحذاء: حدثنا شيبان بن عبد الرحمن ،حدثنا سليمان ، وهو خطأ فاحش ،وصوابه: شيبان بن فروخ [ وهو الأيلى ، من شيوخ مسلم]( $^{(1)}$  وأما شيبان بن عبد الرحمن فهو النحوى ، يكنى أبا معاوية ، وليس هو فى طبقة من يروى عنه مسلم ، هو أعلى من ذلك .

قال القاضى : وعلى الصواب رويناه عن جماعة شيوخنا إلا من هذا الطريق .

وفى هذا الحديث إعلام من أعلام نبوة نبينا \_ عليه السلام \_ بإعلامه ما ذكر فيه من مصارع القوم يوم بدر ، وقول عمر : « فما أخطؤوا / الحدود التي حدها رسول الله » ، وإخباره عنهم بسماع توبيخه وإظهار ما أخبر عن الله أنه وعده به من نصره .

<sup>(</sup>۱) ذكر القاضى ــ رحمه الله ــ هذا الانتقاد من غير أن يرده ، والظاهر أنه لم يبال به من شهرة استطلاع عند المحدثين ، فعبد الله بن عبيد الله ثبت ، له العلو فى هذا الحديث، ثم العجب من الدارقطنى ــ رحمه الله ــ ينتقد الشيخين لأجل هذا ، وهو الذى يروى عنه عن أم سلمة مباشرة حديث قراءة البسملة قبل الفاتحة، ثم يقول : إسناده صحيح ، كلهم ثقات . انظر : سنن الدارقطنى ١٣١٨ . وإذا أثبت الدارقطنى سماع ابن أبى مليكة عن أم سلمة فلم ينتقد سماعه عن عائشة وهو أكثر روايةً عن أم سلمة ، وقد قال البخارى عن ابن أبى مليكة : سمع ابن الزبير وابن عباس وعائشة ــ رضى الله عنها . انظر : التاريخ الكبير ١٣٧٥ .

<sup>(</sup>٢) سقط من ح .

## (١٩) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت

٨١ \_ (٢٨٧٧) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِى عَلَيْهِ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ يَقُولُ : « لا يَمُوتَنَّ أَجَدُكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسَنُ بالله الظَّنَّ » .

. (...) وحدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، كُلُّهُمْ أَبُو مُعَاوِيَّةَ ، كُلُّهُمْ عَنَ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

٨٢ ــ (...) وحدثنى أَبُو دَاوُدَ ، سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَد ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان ، عَارِمٌ ، حَدَّثَنَا مَهْدَى ثَبْنُ مَيْمُون ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْر ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْد الله الأَنْصَارِيّ، قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَنَّ قَبْلَ مَوْتِه بِثلاثَة أَيَّامٍ يَقُولُ : « لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلا وَهُو يُحْسنُ الظَّنَّ بالله عَزَّ وَجَلَّ » .

٨٣ ــ (٢٨٧٨) وحدثنا قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبَىَّ ﷺ يَقُولُ : « يُبْعَثُ كُلُّ عَبْد عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْه » .

وقوله: «لا يموتن أحدكم إلا وهويحسن الظن بالله»: تحذير من القنوط المهلك، وحض على الرجاء عند الخاتمة ؛ لئلا يغلب عليه الخوف حينئذ فيخشى غلبة اليأس والقنوط فيهلك.

وعبادة الله إنما هي من أصلين: الخوف والرجاء. فيستحب غلبة الخوف ما دام الإنسان في خيرية (١) العمل، فإذا دني الأجل وذهب المهل، وانقطع العمل، استحب حينتذ غلبة الرجاء؛ ليلقى الله \_ تعالى \_ على حالة هي أحب الأحوال إليه جل اسمه؛ إذ هو الرحمن الرحيم، ويحب الرجاء (٢) وأثنى على نبيه \_ عليه السلام \_ بذلك.

ويؤيد ما قلناه قوله في الحديث بعد هذا : « يبعث كل أحد على ما مات عليه » ، فهذا جامع لهذا ولغيره ،وأن العبد يبعث على الحالة التي مات عليها (٣) . ونُبُه مسلم \_\_

(٢) في ح: الرحماء.

<sup>(</sup>۱) ف*ي* ح : مهلة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز .

٤١٠ \_\_\_\_\_ كتاب الجنة / باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت

(...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ،عَنْ سُفْيَانَ ،عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مثْلَهُ . وَقَالَ : عَن النَّبِيِّ ﷺ . وَلَمْ يَقُلُ : سَمِعْتُ .

٨٤ ــ (٢٨٧٩) وحدثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى لَوُنُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَابِ ، أَخْبَرَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرَ قَالَ: يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَابِ ، أَخْبَرَنِى حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيُّ يَقُولُ : ﴿ إِذَا أَرَادَ الله بِقَوْمٍ عَذَابًا ، أَصَابَ العَذَابُ مِنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بَعْثُوا عَلَى أَعْمَالَهمْ ﴾.

رحمه الله \_ بذكره هذا الحديث بعقب الذى قبله يدل على سعة معرفته ، وأنه أورده على معنى التفسير له \_ والله أعلم \_ ثم جاء بعده بالحديث الآخر بقوله : « ثم بعثوا على أعمالهم » ليرى أن ذلك الحديث [الذى] (١) قبله \_ وإن كان مفسراً لما تقدم \_ فليس مقصوراً عليه ، وإنما هو عام في ذلك وفي غيره ؛ بدليل هذا الآخر ، ثم وصل به ابتداء .

# بسم الله الرحمن الرحيم ٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة

## (١) باب اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج

١ ــ (٢٨٨٠) حدَّ ثنا عَمْرُ و النَّاقدُ ، حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ ، عَنْ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْت جَحْش ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ استَيْقَظَ مِنْ عَنْ زَيْنَبَ بِنْت جَحْش ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ استَيْقَظَ مِنْ نَوْمِه وَهُو يَقُولُ : « لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَيْلُ للْعَرَب مِنْ شَرِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مثلُ هَذَه » وَعَقَدَ سُفْيَانُ بِيَده عَشَرَةً .

قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَنَهْلَكُ وَفينَا الصَّالحُونَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ » .

(...) حدَّتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَزَادُوا فِي الإِسْنَادِ عَنْ سُّفْيَانَ، فَقَالُوا : عَنْ زَيْنَبَ بِنْت أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْت جَحْش .

#### كتاب الفتن

أحاديث الفتن : وقدم فيها حديث الجيش الذي يخسف به ، ثم قال : " يبعثهم الله على نياتهم " (١) ، وذكر مسلم حديث : " ويل للعرب من شر قد اقترب " وذكر في سنده الأول : عن عمرو الناقد ،عن زينب بنت أم سلمة ،عن أم حبيبة ،عن زينب بنت جحش. فذكر فيه ثلاث صحابيات وربيبة للنبي على وزوجتان ، روى بعضهم عن بعض. وذكر بعد هذا من حديث حرملة بن يحيى مثله ، وكذا ذكره البخاري (٢) . ثم ذكره مسلم من حديث ابن أبي شيبة وغيره فقال : عن [ زينب بنت أبي سلمة ، عن حبيبة ،عن أم حبيبة ،عن ارينب بنت عبد الله بن زينب بنت جحش . فجاء بأربع : ربيبتان وزوجتان وحبيبة هذه هي ] (٣) بنت عبد الله بن جحش ، وهي بنت أم حبيبة ابنة أبي سفيان المذكورة في هذا الحديث . وكذا ذكره الترمذي وغيره (٤) . وكذا ذكره عبد الغني الحافظ (٥) في " كتاب الرباعيات " له .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٤) بالباب التالي . (٢) البخاري ، ك الفتن ، ب ويل للعرب ٩/ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) من ح .

<sup>(</sup>٤) الترمذي، ك الفتن، ب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج ٤/٢١٦ برقم (٢١٨٧)، أحمد ٦/٢٩،٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد عبد الغنى بن سعيد بن على بن سعيد بن بشر الأزدى حافظ مصر في عصره ، له مؤلفات كثيرة ، منها : المؤتلف والمختلف ، وأوهام الحاكم في المدخل . توفي سنة ٤٠٩ هـ . انظر : وفيات الأعبان ٢٢٣/٣ .

٢ \_ (...) حدَّ ثنى حَرْمَلَةُ بِنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بَنْتَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتَهُ ؛ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِى شَهَاب ، أَخْبَرَتُهَ ؛ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ ؛ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْش \_ زَوْجَ النَّبِي عَلِي كَالَتْ . قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَي سُمُ الله عَلَي يُومًا فَزِعًا ، مُحْمَرًا وَجْهُهُ ، يَقُولُ : « لَا إِله إِلا الله ، وَيْلُ للْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَد اقْتَرَبَ ، فُتِحَ النَّوْمَ مَنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَه » وَحَلَّقَ بإصْبَعه الإَبْهَام ، وَالَّتَى تَلِيها .

قَالَتْ: فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَنَهْلكُ وَفينَا الصَّالحُونَ؟ قَالَ: « نَعْمْ ، إِذَا كَثُرَ الخَبَثُ».

(...) وحدَّثنى عَبْدُ الْمَلكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِى أَبِي ، عَنْ جَدِّى ، حَدَّثَنِى عُقْلُ بَنُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ وَالنَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، كَلاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . بِمِثْلِ حَدِيثٍ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ .

٣ \_ (٢٨٨١) وحدَّننا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ ، حَدَّنَنَا وُهَيْبُ، حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ

قوله فيه : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم ، إذا كثر الخَبَثُ » ويروى : «الخُبُثُ» ، قال الإمام : إذا كثر الفسوق والفجور .

قال القاضى: العرب تسمى الزنا خبثا وخبثة ومنه فى المخرج (١): أنه وجد مع أمة يخبث بها ، أى يزنى بها ، وهو أحد التأويلين فى قوله تعالى: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ﴾ الآية (٢) ، وقيل : إذا كثر الزنا . وقد جاء فى حديث آخر مفسراً : « ويكثر الزنا » (٣) .

وقوله فى تفسير قوله: « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه » وعقد سفيان عشرة ، وفى حديث يونس: « وحلق بأصبعه الإبهام والتى يليها » ، وفى حديث أبى هريرة: « وعقد وهيب بيده تسعين » . فأما حديث سفيان ويونس عن ابن شهاب فمتقاربا المعنى والتفسير . وأما عند وهيب فى حديث أبى هريرة: « تسعين » فلعله حديث آخر متقدم على حديث زينب،إذ التسعون أضيق من العشرة ، فيكون بين الحديثين مقدار ما زاد

<sup>(</sup>۱) هو ناقص الخلق . انظر : سنن ابن ماجة ،ك الحدود ، ب الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (٢٥٧٤)، أحمد ٢٢٢/٥.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سبق في ك العلم ، ب رفع العلم وظهور الجهل بلفظ : « ويظهر أو يفشو » برقم (٩،٨) .

# رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ » وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ .

فتح العشرة على عقد التسعين ،أويكون هذا كله على التقريب والتمثيل لابتداء الفتح / والله ١١١/ب أعلم ؛ لما روى في الآثار (١) من نقبهم السد حتى يروا الضوء ، فيقولون : غداً نفتحه . فيصبح على حالته الأولى ،حتى إذا شاء الله بفتحه وبخروجهم قالوا : غدا نفتحه إن شاء الله . فيصبح كما تركوه فيفتحونه . والأظهر في هذا الخبر أنه على وجهه ، وقد قيل : إنه ضرب مثل لابتدائه .

<sup>(</sup>١) انظر : جامع البيان للطبرى ، تفسير الآية رقم (٤٠) من سورة الكهف .

#### (٢) باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت

٤ ـ (٢٨٨٢) حدثنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ وَاللَّفْظ لَقُتَيْبَةَ ـ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرانِ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْد الله بْنُ صَفُوانَ ، رُفَيْعٍ ، عَنْ عُبَيْد الله بْنُ القَبْطيَّة ، قَالَ : دَخَلَ الحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ الله بْنُ صَفُوانَ ، وَأَنَا مَعَهُمَا ، عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أُمَّ المُؤْمنينَ ، فَسَأَلاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يَخْسفُ به ، وكَانَ ذَكَ فِي أَيَامِ ابْنِ الزَّبِيْرِ . فَقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الْجَيْشِ الذِي يَخْسفُ به ، وكَانَ ذَكَ فِي أَيَامِ ابْنِ الزَّبِيْرِ . فَقَالَتُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الْجَيْشِ الله ، فَكَيْفَ بِمَنْ بَعْثُ إِلَيْهِ بَعْثُ أَيْمَ بُعَمْ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسفَ بهمْ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانُوا بَيْدُاءَ مَنَ الأَرْضِ خُسفَ بهمْ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانُوا بَيْدُاءَ مَنَ الأَرْضِ خُسفَ بهمْ » . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانُوا ؟ قَالَ : « يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ ، ولَكِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى نِيَّةٍ » » .

وَقَالَ أَبُو جَعْفَر : هِيَ بَيْدَاءُ اللَّذِينَةِ .

وذكر مسلم حديث قتيبة وابن أبى شيبة وإسحق فى الجيش الذى يخسف به وفى أوله: دخل الحارث بن ربيعة وعبد الله بن صفوان على أم سلمة ، أم المؤمنين ، فسألاها ، ثم قال: وذلك فى أيام ابن الزبير قال أبو الوليد الكنانى : هذا لا يصح ؛ لأن أم سلمة ماتت أيام معاوية قبل موته بسنة ، ولم تدرك أيام ابن الزبير .

قال القاضى: [ قد قيل ] (١) : إنها ماتت أيام يزيد بن معاوية فى أولها ، فعلى هذا يستقيم الخبر ، فإن عبد الله نازع يزيد لأول ما بلغته البيعة له عند موت معاوية . وداجاه شيئا ، ووجه إليه يزيد أخاه عمرو بن الزبير ليجيئه به أو يقاتله ، فظفر به عبد الله بن الزبير ، ومات فى سجنه وصلبه . ذكر ذلك الطبرى وغيره ، وذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر فى استيعابه (٢) . وقد جاء الحديث بعد هذا من طريق عبد الله بن صفوان عن حفصة مكان « أم سلمة » . وجاء بعده أيضا : عن عبد الله بن صفوان أيضا وعن أم المؤمنين ، ولم يسمها ، وعن (٣) عائشة ، قاله الدارقطنى (٤) ، قال : وقد رواه سالم ابن أبى الجعد ، عن عبد الله بن صفوان ، عن حفصة أو أم سلمة ، قال : والحديث معروف عن أم سلمة ، وقال أيضا : الحديث معفوظ عن حفصة .

<sup>(</sup>۱) في هامش ح

<sup>(</sup>۲) انظره ۱۹۲۱/۶ .

<sup>(</sup>٣) في ح : وهي .

<sup>(</sup>٤) انظر : الإلزامات والتتبع ص ٣٤٨ حديث رقم (١٨٩) .

٥ \_ (...) حدَّثناه أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيزِ بْنُ رُفَيْعِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، وَفِى حَدَيثه : قَالَ : فَلَقيتُ أَبَا جَعْفَر ، فَقُلْتُ : إِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ : بِبَيْدًاءَ مِنَ الأَرْض. فَقَالَ أَبُو جَعْفَر : كَلاَ . وَالله ، إِنَّهَا لَبِيْدَاءُ اللّذينَة .

٦ ـــ (٢٨٨٣) حدَّ ثنا عَمْرٌ و النَّاقدُ وَابْنُ أَبِي عُمرَ ــ وَاللَّفْظُ لَعَمْرو ــ قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْواَنَ ، سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله بْنِ صَفْواَنَ يَقُولُ : أَخْبَرَتْنِى حَفْصَةُ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : « لَيَؤُمَّنَ هَذَا البَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ ، حَتَّى إذا كَانوا ببيداءَ منَ الأَرْضَ ، يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ ، وَيُنَادِى أَوَّلُهُمْ آخِرَهُم ، ثُمَّ يخْسَفُ بِهِمْ ، فَلا ببيداءَ منَ الأَرْضَ ، يُخْسَفُ بِهَمْ » .

فَقَال رَجُلٌ : أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكُذْبِ عَلَى حَفْصَةَ ، وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُذْبُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ .

٧ ـ (...) وحدَّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُون، حَدَّ ثَنَا الوَلِيدُ بْنُ صَالِح، حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرو، حَدَّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً ، عَنْ عَبْد اللّلك العَامري ، عَنْ يُوسَفُ بْنِ مَاهَك، الله بْنُ عَمْرو، حَدَّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةً ، عَنْ عَبْد اللّله عَلَيْهُ قَالَ: «سَيَعُوذُ بِهَذَا البَيْت \_ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ صَفُوانَ عَنْ أَمِّ المُؤْمنينَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ قَالَ: «سَيَعُوذُ بِهَذَا البَيْت \_ يَعْنِي الكَعْبَةَ \_ قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلاَ عَدَدٌ وَلا عُدَّةٌ ، يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا

ذكره فى هذا الحديث البيداء وبيداء المدينة . البيداء : أرض ملساء لا شىء بها . وبيداء المدينة : الشرف الذى قدام ذى الحليفة فى طريق مكة ، وهى أقرب إلى مكة من ذى الحليفة ، وهى المختلف فى مهلّ النبى عَلِيَةً منها .

وقوله : « ليس معهم (١) منعة » بفتح النون : أي ما يمنعهم ويحميهم .

وقوله : « يؤمون هذا البيت » : أي يقصدونه .

وقوله: « فمنهم المجبور » وصوابه: [ المجبر ] (٢) ، وهي اللغة المشهورة. أجبرت الرجل: إذا (٣) أكرهته ، وقيل: جبرت أيضا ، حكاها الفراء.

وقوله : « وفيه المستبصر » : أي المستبين لذلك ، القاصد له عن عمد .

وقوله : « وفيهم ابن السبيل » : أي السالك الطريق معهم ليس منهم .

<sup>(</sup>۱) في ح : لهم . (۲) ساقطة من ح .

<sup>(</sup>٣) في ح : أي .

بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ " .

قَالَ يُوسُفُ : وَأَهْلُ الشَّامِ يَوْمَئِذُ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ : أَمَا وَالله ، مَا هُوَ بِهَذَا الجَيْش .

قَالَ زَيْدٌ : وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّكِ العَامِرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِط ، عَنِ الحَارِثِ ابْنِ أَبِى رَبِيعَةَ ، عَنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يُوسُفُ بْنِ مَاهَكِ . غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الجَيْشَ الَّذَى ذَكَرَهُ عَبْدُ الله بْنُ صَفْواَنَ .

٨ ــ (٢٨٨٤) وحلَّننا أبُوبِكُرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَلَّثَنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، حَلَّنَنا القاسمُ ابْنُ الفَضْلِ الحُلَّانِيُّ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيَاد ، عَنْ عَبْد الله بْنِ الزَّبِيْرِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَت : عَبثَ رَسُولُ الله عَظِيدٌ فَي مَنَامِه . فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلَهُ . فَقَالَ : « الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَوْمُونَ بِالبَيْتِ بِرَجُلِ مِنْ قُرْيَشٍ ، قَدْ لَجًا بِالبَيْت ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالبَيْدَاء خُسِفَ بَهِمْ » فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ . قَالَ : إذَا كَانُوا بِالبَيْدَاء خُسِفَ بَهِمْ » فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ . قَالَ : « (نَعَمْ ، فيهِمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ ) .
 شَتَّى ، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ » .

وقوله: « يهلكون مهلكا واحدا ، ويصدرون مصادر شتّى على نياتهم »: أى يبعثون على ذلك يوم القيامة من اختلاف نياتهم ، فيجازى كل أحد على نيته . وأصل الصدر: الرجوع عن ورود الماء بعد الرى منه ، والبعث بعد الموت رجوع إلى حالة الحياة .

وفى هذا الحديث من الفقه: تجنب أهل المعاصى والبعد عنهم ، وتجنب مجالس الظلم وجموع البغى ؛ لئلا يعم البلاء ويحيق بالجميع المكر . وفيه أن من كثر سواد قوم فهو منهم ، وأن المعاصى إذا كثرت ولم تنكر ولم تغير ،عمت العقوبة ، قال الله تعالى : ﴿وَاتَّقُوا فَنْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَةً ﴾ (١) ، وهو من معنى قوله فى الحديث المتقدم: أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : ﴿ نعم ، إذا كثر الخبث » (٢) .

وقوله في هذا الحديث : « عبث رسول الله عَلَيْكُ في منامه » : قيل : معناه : اضطرب بجسمه ، ويحتمل أنه بحركة أطرافه كمن يأخذ شيئًا ويدفعه ، ويحتمل أن / يكون بحركة

جسمه منزعجاً لهول ما رآه .

### (٣) باب نزول الفتن كمواقع القطر

9 \_ (٢٨٨٥) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبةَ وَعْمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمْرَ \_ وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنا \_ أَبِي عُمْرَ \_ وَاللَّفْظُ لا بْنِ أَبِي شَيْبةَ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنا \_ سَفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ أُسَامَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَشْرَفَ عَلَى أَطْمِ مِنْ أَسَامَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَشْرَفَ عَلَى أَطْمِ مِنْ الطَّمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ وَكُمْ ، وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللللللِهُ الللللللِّ اللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُولِ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْم

(...) وحدَّننا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، أَخْبَرَنَا عِبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ،عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ،نَحْوَهُ .

۱۰ ـ (۲۸۸٦) حدَّ ثنى عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَالحَسَنُ الحُلوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ـ قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرنِي . وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ـ يَعْقُوبُ ـ وَهُو َ ابْنُ إِبْراَهِيمَ بْنِ سَعِد ـ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح ، عَنِ ابْنِ شَهَابَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ المُسيَّب وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيُّ : « سَتَكُونُ فَتَنٌ ، القَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ القَائِم ، وَالقَائِم فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَّامِي ، وَالمَائِم فَيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّف لَهَا تَسْتَشْرُفُهُ ، وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَا فَلْيَعُدْ بِهِ » .

وقوله: « أشرف على أطم من آطام المدينة » : الأطم بضم الهمزة والطاء المهملة ، قال الإمام : هو بناء من حجارة مرفوع كالقصر . وآطام المدينة : حصونها .

قال القاضى : وقوله: « أشرف » : أي علا وصعد .

وقوله في الفتن: « من تشرف لها تستشرف » كذا سمعناه من القاضى أبي على: «تشرف » بفتح التاء والشين معا ، وسمعناه من أبي بحر: « من يشرف » بضم الياء المنقوطة من أسفل باثنتين وإسكان الشين وكسر الراء ، ومعناه فيما قيل: من الإشراف ، وهو الانتصاب والتعرض والتطلع. وتستشرفه: تغلبه وتصرعه (١). وقيل: معناه من الشرف ، وهو الإشفاء من الهلاك والخطر، من قولهم: أشفا المريض على الموت وأشرف.

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وعند النووي .وفي الرسالة : تضرعه .

11 \_ (...) حدَّننا عَمْرُ والنَّاقِدُ وَالحَسَنُ الحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ قَالَ عَبْدُ : أَخْبَرَنِي . وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا \_ يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح ، عَنْ ابْنِ شهاب . حَدَّثَنَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعٍ بْنِ الأَسْوَد ، عَنْ نَوْفَلِ بُنِ مُعَاوِيَة ، مثل حَديث أَبِي هُرَيْرَة هَذَا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ : « مِنَ الصَّلاةِ صَلاةٌ ، مَنْ فَاتَنْهُ فَكَأَنَّمَا وُتُرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » .

١٢ ــ (...) حدَّ ثنى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْد ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيُّ : « تَكُونُ فَتْنَةُ النَّائِمُ فِيهًا خَيْرٌ مِنَ القَائِم ، وَالقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأَ أَوْ مَعَادًا فَلْيَسْتَعَدْ » .

١٣ \_ (٢٨٨٧) حدَّثنى أَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ ، فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زِيْد، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَدُ السَّبَخِيُّ إِلَى مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي بكْرَةَ ، وَهُوَ زِيْد، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَامُ قَالَ : انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَدُ السَّبَخِيُّ إِلَى مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي بكْرَةَ ، وَهُو فَي الْفَتَنِ حَدِيثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَي الْفِتَنِ حَدِيثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . سَمِعْتُ أَبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ حَدِيثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . سَمِعْتُ أَبَا بكُرْةَ يُحَدِّثُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً : « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنْ ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِثْنَةً

وقوله: « النائم فيها خير من اليقظان ، والقاعد فيها خير من القائم »: الحديث تنبيه على عظم الخطر في الدخول فيها ، وحض على تجنبها ، والإمساك عن التشبث بشيء منها [وأن بلاءها بقدر مبلغ الإنسان منها] (١) ، وعلى قدر دخوله فيها ؛ ولهذا حض \_ عليه السلام \_ على الهروب عنها وطلب النفاد منها .

وقوله: « ويعمد إلى سيفه فيدقه بحجر »: أمر بترك القتال واتخاذ السلاح حينئذ ، ويكون هذا استعارة . وقد يحتمل أن يكون على وجهه ، حتى لا يجد إن نازعته نفسه للدخول فيها مُعينًا عليها .

وقد احتج بهذا ومثله من ذهب من السلف إلى ترك الدخول فى الفتنة ، وأنه لا يقاتل وإن دخل عليه وطلب قتله ، وأنه غير جائز له المدافعة ؛ إذ الطالب له غير متعمد لقتله، وإنما هو متأول ، وهو مذهب أبى بكرة (٢) وغيره . وقال : « لو دخلوا على ما

<sup>(</sup>١) سقط من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٢) هو نُفَيع بن الحارث بن كلدة ، مولى رسول الله ﷺ ، وكان يدلى إلى النبى ﷺ من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر بأبى بكرة ، ولمروياته مسند فى مسند أحمد ، وقد ذكر فيه بعد حديث طويل أنه قال : « لو دخلوا على ما بهشت إليهم ، بقصبة » . انظر : أحمد ٣٩/٥ .

القَاعدُ فيهَا خَيْرٌ منَ المَاشي فيهَا ،وَالمَاشي فيهَا خَيْرٌ منَ السَّاعي إلَيْهَا ، ألا فَإِذا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بإبله ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقُّ بغَنَمه ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِه » . قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ الله ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبلٌ وَلا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ ؟ قَالَ : « يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ، ثُمَّ لينْجُ إِن اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ . اللَّهُمَّ ، هَلْ بَلَّغْتُ ؟ اللَّهُمَّ ، هَلَ بَلَّغْتُ ؟ اللَّهُمَّ ، هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ». قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولُ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَد الصَّفَّيْن ، أَوْ إحْدَى الفئتَيْن، فَضَرَبَني رَجُلٌ بِسَيْفه ، أَوْ يَجِيءُ سَهُمٌ فَيَقْتُلُني ؟ قَالَ : « يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمك ، وَيَكُونُ من أَصْحَابِ النَّارِ » .

(...) وحدَّثنا أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب ، قَالا : حَدَّثَنَا وَكَيعٌ . ح وَحَدَّثَنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَّى ، حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، كلاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّام ، بِهَذَا الإسْنَاد .

بهشت بقصبة ، فكيف أقاتلهم ؟ » .

وكافة [من] (١) لم ير الدخول في الفتنة من الصحابة والتابعين يرى المدافعة ، وهو مذهب ابن عمر وعمران بن حصين وغيرهما .

فهذان مذهبان لمن رأى القعود في جميع فتن الإسلام ؛ لما ورد من النهي عن الدخول

وذهب معظم الصحابة والتابعين إلى نصر الحق في فتن المسلمين ، والقيام معه كما أمر الله به [ في البغاة ] (٢) بقوله : ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ الآية(٣) . وقال آخرون : إنما القيام على البغاة للإمام ، فأما كل فتنة بين المسلمين ولا إمام لجماعتهم ، فلا يحل الدخول فيها كيف كانت .

وذهب أبو جعفر الطبري إلى أن الفتنة التي قال النبي \_ عليه السلام \_ : « القاعد فيها خير من القائم " أنها [إذا] (٤) كانت بين حزبين وبطلين [معا] (٥) وسائر المسلمين بينهما مغمورون ، فهذه التي أمر فيها بالهرب وكسر السيوف ، ولزوم البيوت . وأما فتنة من يشكل فيها المحق من المبطل ، [ فواجب عل كل من لم يتبين له المحق من المبطل ] (٦) منهما الانعزال حتى يتضح الحق ، فيقوم مع أهله ، ويعين حزبه ؛ ولهذا تأولوا على من

(٣) الحجوات : ٩ .

<sup>(</sup>۲،۱) فی هامش ح .

<sup>(</sup>٤ ، ٥) من ح .

<sup>(</sup>٦) في هامش ح

حَديثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ . وَانْتَهَى حَدِيثُ وَكِيعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ : « إِن اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ » ولَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

تخلف من جملة الصحابة في حروب على ، ويصح هذا التأويل قوله : « إن جئتني بسيف له عينان » ، قالوا : ولو أبيح الكف في كل فتنة ولزوم البيوت لم يقم لله حق ولا أبطل

باطل ، ولوجد أهل البغى والاستطالة السبيل .

۱۱۲/ب قال الطبرى : وقد يكون ما ورد من كسر السيوف ولزوم البيوت خاصًا / لمن أمره النبى ــ عليه السلام ــ بذلك .

وقوله: « من الصلاة صلاة من فاتته . . . » الحديث تقدم شرحه (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: ك المساجد ، ب التغليظ في تفويت صلاة العصر برقم (٦٢٦) .

## (٤) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما

1٤ \_ (٢٨٨٨) حد تنى أبُو كَامِل فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الجَحْدَرِيُّ ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونسَ ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنِ الأَحْنَف بْنِ قَيْسٌ ، قَالَ : خَرَجْتُ وَأَنَا أَرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ ، فَلَقَيَنِى أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولَ الله عَلَيْ ، يَعْنِى عَليّا . قَالَ : فَقَالَ لِى : يَا أَحْنَفُ ، ارْجِعْ ، فَإِنِّى سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « إِذَا تَوَاجَه الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيهِمَا ، فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ » قَالَ : فَقُلْتُ : أَو

وذكر مسلم فى حديث : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما »: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدرى ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ويونس ، قال الإمام : هكذا إسناد هذا الحديث ، ووقع فى نسخة أبى العلاء بن ماهان : حدثنا أبو كامل ، حدثنا حماد ابن سلمة والمحفوظ حماد بن زيد ، [ وكذلك خرجه أبو داود (1) عن أبى كامل عن حماد ابن زيد ، وخرجه (1) البخارى (7) عن عبد الرحمن بن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب ويونس .

وقوله: « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما » ، قال القاضى : كذا الرواية المعروفة . والوجه فى الكلام: أى ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه. وفى رواية العذرى : « توجه» له ، وإن لم يكن تغيير وجهه ، أى استقبل كل واحد منهما [ وجه ] (٤٠ صاحبه وجعله وجهه ، أى قصده . وقيل فى قوله تعالى : ﴿ وَجَهْتُ وَجْهى ﴾ (٥) أى جعلت قصدى .

« فالقاتل والمقتول في النار » : قال القاضي : فيه حجة للقاضي أبي بكر بن الطيب ومن قال بقوله : إن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية ، بخلاف الهم دون عزم . فإنه معفو عنه لقوله : قلت : فما بال المقتول ؟ قال : « لأنه أراد قتل صاحبه » ، خلافا لغيره ومن خالفه يقول له : هذا قد فعل أكثر من العزم ، وهو المواجهة والقتال . وقد تقدمت المسألة أول الكتاب (٦).

ويتوجه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة وقتالهم . وللناس في ذلك غلو وإسراف ، واضطراب من المقالات واختلاف . والذي عليه جماعة أهل السنة والحق :

<sup>(</sup>١) أبو داود ، ك الفتن ، ب النهى عن القتال في الفتنة برقم (٤٢٤٨) .

<sup>(</sup>٢) من ح . (٣) البخارى ، ك الديات ، ب قول الله ﴿ وَمَنْ أُحْيَاهَا ﴾ ٩ / ٥ .

<sup>(</sup>٤) من ح . (٥) الأنعام : ٧٩ .

<sup>(</sup>٦) سبق في ك الإيمان ، الأحاديث من (٢٠٣ ــ ٢٠٨) .

# قيلَ: يَا رَسُولَ الله ، هَذَا القَاتلُ ، فَمَا بَالُ المَقْتُول ؟ قَالَ : « إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صاحبه » .

حسن الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم ، وطلب أحسن التأويل لفعلهم ، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للمعصية [ والمجاهرة  $]^{(1)}$  بذلك ، وطلب سحق  $]^{(1)}$  للدنيا ، بل كل عمل على شاكلته ، وبحسب ما أداه إليه اجتهاده ، لكن منهم المخطئ في اجتهاده ومنهم المصيب ، وقد رفع الله [ الحجر $]^{(n)}$  الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين ، وضعف الأجر للمصيب . وقد وقف الطبرى وغيره عن تعيين المحق منهم .

وعند الجمهور أن علياً وأتباعه مصيبون في ذبهم عن الإمامة ، وقتالهم من نازعهم فيها، إذ كان أحق الناس بها وأفضل من على وجه الدنيا حينتذ وغيره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر في طلبه قتلة عثمان الذين في عسكر على ، وأنهم لا يقطعون (٤)بيعة ولا يعتقدون (٥) إمامة ، نقضوا ذلك ولم يطلبوا سوى ذلك ، ولم ير هو دفعهم ، إذ الحكم فيهم للإمام وكانت الأمور لم تستقر استقرارها ، ولا أجتمعت الكلمة بعد وفيهم عدد ، ولهم شوكة ومنعة ، ولو أظهروا تسليمهم أولا والقصاص منهم لاضطرب الأمر ، وانبت الحبل ، ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك ، محتجين بنهي النبي على التبلس بالفتن ، والنهي عن قتال أهل الدعوة ، كما احتج به أبو بكرة في كتاب مسلم في التلبس بالفتن ، والأحنف ، وعذروا الطائفتين بتأويلهم ، ولم يروا إحداهما باغية في المنافقة في أما غير أهل الحق فلهم في ذلك مقالات بشعة شنيعة يستغني عن ذكرها .

وقوله: أرأيت إن أكرهت \_ إلى قوله \_ فيقتلنى قال \_ عليه السلام \_ : " يبوء بإثمك وإثمه (7) ، أى يلزمه ويرجع بذلك . وأصل البوء : اللزوم / أى تبوء بإثمه فيما دخل فيه ومنعه من الدخول فى الفتنة ، وبإثمك لقتله إياك ، وبإثمك لإكراهه إياك على ما أكرهك .

وفيه رفع الحرج عن المكره على مثل هذا في هذه المسألة ، وهو المحمول الذي لا يملك نفسه لقوله : أكرهت حتى ينطلق بي ، ولم يختر أنه انطلق من قتل نفسه .

ولم يختلفوا أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد ولا على ظلم غيره ، وإنما العذر فيما تعلق بالقلب ، أو ما لا يملك فيه الإنسان نفسه .

<sup>(</sup>۱) من ح

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل « سحق » ولقد جاءت في اللسان : السحق : الثوب الخَلَقُ البالي ، والسحوق : الطويل

من الرجال ، والواحدة سحيقة ، وهو المطر العظيم القطر . انظر : اللسان ، مادة « سحق » .

<sup>(</sup>٣) هكذا حررت في الأصل ، ولعلها سهو قلم من الناسخ ، وليست موجودة بالرسالة ولا بالأبي .

<sup>(3)</sup>  $\dot{b}_{0} = 0$  (6)  $\dot{b}_{0} = 0$  (7)  $\dot{b}_{0} = 0$  (8)  $\dot{b}_{0} = 0$  (9)  $\dot{b}_{0} = 0$  (1)

<sup>(</sup>٦) حديث رقم (١٣) بالباب السابق .

١٥ \_ (...) وحد ثناه أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ أَيُوبَ وَيُونُسَ وَالمُعَلَّى بْنِ زِياد ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنِ الأحْنَف بْنِ قَيْس ، عَنْ أَبِي بَكْرَة . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقَّتُولُ فِي النَّار » .

(...) وحدّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ كَتَابِهِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، نَحْوَ حَديثِ أَبَى كَامِل عَنْ حَمَّاد . إِلَى آخِرُهِ .

١٦ ـ (...) وحد ثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ : " إِذَا الْمُسْلَمانِ ، حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، دَخَلاها جَمِيعًا ». عَلَى أَخِيهِ السِّلاحَ ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، دَخَلاها جَمِيعًا ».

١٧ ــ (١٥٧) وحد ثنا مُحَمَّدُ بنُ رَافِع ، حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنبِّه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهَ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَلَ فَئَتَانِ عَظِيمَتَانِ ، وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ ، وَدَعْواهما وَاحِدةٌ » .

واختلف في الإكراه على المعاصى التي بين الله وعبده ، هل يعذر المكره فيها في أحكام الدنيا والآخرة أم لا ؟ .

وقوله في الحديث : « فالقاتل والمقتول في النار » ومعناه : إن جازاهما الله وعاقبهما على ماتقدم من مذهب أهل السنة ، ويكون هذا في غير أهل التأويل .

وقوله في الحديث الآخر: «إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في حر جهنم »كذا لابن ماهان ، وللطبرى والعذرى: «فهما على حرف جهنم » وللسمرقندى: «على جرف » بالجيم فيهما ، وعند بعضهم: «في (١) حرف » بالحاء. وكل هذا متقارب، إلا أن معنى رواية «جرف »كالحديث الأول وعلى الرواية الأخرى: أن حالهما مفضية إلى قتل أحدهما الآخر، فهما كمن هو على جرف أو حرف جهنم ، لا يأمن السقوط فيه وانهياره في النار ، كما قال تعالى: ﴿ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارِ فَانْهَارَ بِه فِي نَارِ جَهَنَم ﴾(١) وهذه الرواية أولى ؛ لقوله: «فإذا قتل أحدهما الآخر دخلاها جميعاً ». وهذا الحديث ذكره

(٢) التوبة : ١٠٩ .

<sup>(</sup>١) قيدها الأبي: على .

١٨ \_ (...) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنِي ابْنَ عَبْد الرَّحْمَن \_ عَنْ

سُهَيْل ، عَنْ أبيه ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَظَّ قَالَ : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرَ

الهَرْجُ » . قَالُوا : وَمَا الهَرْجُ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « القَتْلُ ، القَتْلُ » .

مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن غندر ، وعن محمد بن بشار وابن المثنى عنه ، عن شعبة ، عن منصور بسنده ، رفعه . وقد تعقبه الدارقطني(١) ، وقال: خرجه مسلم ، وعلقه البخاري(٢) ، ولم يرفعه الثوري عن منصور .

<sup>(</sup>١) انظر : الإلزامات والتتبع ص ٢٢١ رقم (٨٧) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، ك الفتن ، ب إذا التقي المسلمان بسيفيهما ٩ / ٦٤ .

## (٥) باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض

19 — (٢٨٨٩) حدّ ثنا أبُو الرَّبِيعِ العَتَكَىُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، كيلاهُما عَنْ حَمَّاد بْنِ زَيْد ـ وَاللَّفْظُ لَقْتَيْبَةَ ـ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوب ، عَنْ أَبِي قَلابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ أَبِي قَلابَة ، عَنْ أَبِي أَسْمَاء ، عَنْ أَبِي قَلابَة ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الله زَوَى لِي الأَرْض ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أَمَّتِي سَيَلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوى لِي منْها ، وأعظيتُ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ ، وَإِنِّ مَسَالِتُ رَبِّي لَامْتِي سَيْلُغُ مُلْكُهَا بِسَنَة عَامَّة ، وَأَلا يُسلِط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سوى أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدٌ ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُردُّ ، وَإِنِّي فَلْكَ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ سوى أَنْفُسِهِمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدٌ ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُردُّ ، وَإِنِّي فَعَلَيْتُهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدٌ ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُردُّ ، وَإِنِّي المُحَمَّدُ ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُردُّ ، وَإِنِّي المُحَمَّدُ ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُردُّ ، وَإِنَّى بَعْضَاءً عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا \_ أَوْ قَالَ : مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا \_ حَتَّى يَكُونَ بَعْضَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » .

قوله: « إن الله زوى لى الأرض » الحديث ، قال الإمام : « زويت لى الأرض » : أى جمعت ، يقال : انزوى القوم وتدانوا وتضاموا

قال القاضى: إنما وقع فى الأم ما تقدم. وهذا الحديث علم من أعلام نبوته كلف لظهوره كما قال ، وأن ملك أمته اتسع فى المشارق والمغارب كما أخبرمن أقصى بحر طنجة (١)، ومنتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد (٢)، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال الذى لم يذكر عليه السلام ـ أنه أريه وأن ملك أمته سيبلغه .

وقوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض: ظاهره الذهب والفضة ، والأشبه أنه أراد كنز كسرى وقيصر ، وقصورهما وبلادهما ، يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر عنهما في هلاكهما: « ولتنفق كنوزهما في سبيل الله »(٣) وقوله في حديث جابر بن سمرة

<sup>(</sup>۱) هى مدينة على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء من البر الأعظم أو بلاد بربر ، بينها وبين « سبتة» مسيرة يوم وهى آخر حدود إفريقيا من جهة المغرب ، وقد وصلها الفتح الإسلامي فى العهد الأموى بفتوحات عقبة بن نافع ، وطارق بن زياد وموسى بن نصير . انظر : مراصد الاطلاع ٢ / ٨٩٤ .

<sup>(</sup>٢) هي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى . انظر : مراصد الاطلاع / ٢٠٢٨ .

<sup>(</sup>٣) حديث رقم (٧٥) من هذا الكتاب .

(...) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ ـــ

قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا .. مُعَاذُ بْنُ هِشَام ، حَدَّثَنِي أبي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أبي قلابَةَ ، عَنْ أبي أسْمَاء الرَّحَبِيِّ ، عَنْ ثَوْبَانَ ؛ أنَّ نَبيَّ اللهَ ﷺ قال : « إنَّ اللهَ تَعالَى

زَوَى لِيَ الأرْضَ ، حَتَّى رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَأَعْطَانِيَ الكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ ». ثُم ذَكَرَ نَحْوَ حَديث أيُّوبَ عَنْ أبى قلابَةً .

٢٠ \_ (٢٨٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْر . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكيم ، أَخْبَرَنِي عَامر أَبْنُ سَعْد عَنْ

أبيه ؛ أنَّ رَسُولَ الله عَلَّهُ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْم منَ العَاليَة ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بمَسْجِد بَني مُعَاوِّيةً ، دَخَلَ فَرَكَعَ فيه رَكْعَتَين ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، وَدَعَا رَبَّهُ طَويلاً ، ثُمَّ انْصَرفَ إِلَيْنَا . فَقَالَ ﷺ :

«سَأَلتُ رَبِّي ثَلاثًا ، فَأَعْطَاني ثُنْتَين وَمَنَعَني وَاحدَةً . سَأَلتُ رَبِّي أَلا يُهْلكَ أَمَّتي بالسَّنَة فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلتُهُ أَلا يُهْلِكَ أَمَّتِي بِالغَرَقِ فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَلا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ

المخرج بعد \_ : « لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي بالأبيض ١١٠١ ، فقد بان أن الكنز الأبيض هو كنز كسرى ، ويكون الأحمر كنز قيصر .

ويدل عليه ماجاء في حديث آخر في ذكر الشام « إني لأبصر قصورهما الحمر »(٢) ،

وقوله : « إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض »(٣) . ويدل على ذلك أيضا قوله \_ عليه السلام \_ : « إذا منعت العراق درهمها وقفيزها ،

١١٣/ب ومنعت الشأم مديها ودينارها »(٤) / فقد أضاف الفضة البيضاء إلى العراق وهي مملكة كسرى، والدينار الأحمر إلى الشام وهي مملكة قيصر . وقد يدل هذا أيضا إلى ما ذكرناه

أولا من المراد به الذهب والفضة . وقيل : هو المراد بالحديث .

وقوله في تفسير الهرج بالقتل ، وأصله : الاختلاط ، هرج القوم : إذا اختلطوا . وقد جاء في البخاري تفسيره القتل بلغة الحبشة<sup>(ه)</sup> ، وإنما هذا من بعض رواة الحديث ، وإلا فهو القتل كما ذكرنا معلوم في لغة العرب . وقال ابن دريد (٦) : الهرج : الفتن في آخر

(١) حديث رقم (٧٨) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>۲، ۳) أحمد ٤ / ٣٠٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر : ك الفتن ، ب ظهور الفتن ٩ / ٦١ .

<sup>(</sup>٤) حديث رقم (٣٣) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٦) انظر : الجمهرة ٢ / ٨٨ .

٢١ ـ (...) وحدّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنَ حَكيم الأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْد عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي طَائِفَة مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَمَرَّ بِمَسْجِد بَنِي مُعَاوِيَةَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

الزمان . والهرج أيضا : الاختلاط ، ومنه قيل : فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة . والهرج أيضا : كثرة النكاح ، هرجها : نكحها ، وفي الحديث : « يتهارجون تهارج الحمر» يحتمل للمعنيين معا .

وقوله: « لا يهلكها الله بعامة »: أى بشدة تجتاحهم وتعم جميعهم بالهلاك . وقوله: « تستبيح بيضتهم »: أى جماعتهم وأصلهم ، وهو مأخوذ من بيضة الطائر لتحصينها ما فيها ، واجتماعها عليه . والبيضة أيضا : العز . والبيضة أيضا : الملك .

## (٦) باب إخبار النبّى عَلَيْكُ فيما يكون إلى قيام الساعة

٢٢ ــ ( ٢٨٩١ ) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجبيبِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنَى يُونُسُ ، عَن ابْن شهاب ؛ أَنَّ أَبًا إِدْرِيسِ الْخُولانيَّ كَانَ يَقُولُ : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانَ : وَالله ، إنِّي لأَعْلَمُ النَّاسَ بكُلِّ فَتْنَة هَى كَائنَةٌ ، فيمَا بَيْني وَبَيْنَ السَّاعَة ، وَمَا بي إلاَّ أَنَ يَكُونَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَسَرا الله عَلَيْ أَلَى قَى ذَلَك شَيْئًا ، لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرى ، ولَكَنْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ قَالَ ، وَهُوَ يُحدِّثُ مَجْلُسًا أَنَا فيه عَن الْفتَن ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ، وَهُو َيعُد الْفتن : «منْهُنَّ ثَلاَثُ لاَ يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيَئًا ، وَمَنْهُنَّ فَتَنُّ كَرِيَاحِ الصَّيْف ، منْهَا صغَارٌ وَمَنْهَا كَبَارٌ » .

قَالَ حُذَيْفَةُ : فَذَهَبَ أُولئكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرى .

٢٣ \_ (...) وحدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ ــ قَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا \_ جَرِيرُ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَامَ فينَا رَسُولُ

وقول حذيفة : « والله ، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة بيني وبين الساعة ، وما بي إلا أن يكون رسول الله ﷺ أسر إلى في ذلك شيئا لم يحدثه غيري " كذا هي الرواية عند جميع شيوخنا . وقال بعضهم : وجه الكلام : « وما بي أن يكون رسول الله عَلَيْكُ » بإسقاط « إلا » ، وكأنه رأى أن الكلام يختل بإثباتها لدلالة الكلام بها على إثبات السِّرِّ له(١) . وقد أخبر متصلا أن النبي عليه أخبر بذلك في مجلس فيه ناس فتناقض عنده الكلام ویکون مراده : ما بی أنی اختصصت بعلم ما أسر إلى ، بل قد شارکنی غیری فی کثیر من علمها من قبلها بدليل آخر الحديث أيضا ، وبقوله في الحديث الآخر : « نسيه من نسيه وحفظه من حفظه » ، لكن لهذا ولقوله في ذلك المجلس الذي حدث فيه على الله علم على على على المحدث فذهب أولئك القوم غيرى ، فانفرد هو بمعرفة ذلك دون غيره ، وليس عندى في ذلك تناقض ، ولا في إثبات إلا ما يختل به الكلام .

وإيداع النبي عَلَيْهُ لحذيفة من سر الفتن ما أودع ، مشهور في الأحاديث الصحاح ، وهو كان صاحب سرها ، والاهتبال بالسؤال عنها . ويكون معنى كلامه : ومابي من عذر في الإعلام بجميعها والحديث عنها إلا ما أسر إلى النبي على ما لم يحدث به غيرى ، ولعله حد له ألا يذيعه ،أورأى من الصلاح ألا يذيعه ، إذا لم يكن عند غيره وأما ما لم

<sup>(</sup>١) في ز : الشركة ، والمثبت من ح .

الله ﷺ مَقَاماً ، مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ ، إِلا حَدَّثَ بِهِ . حَفظَهُ مَنْ حَفظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ ، قَدْ عَلَمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلاَء ، وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْء قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ ، كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجَه الرَّجُلِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ إِذَا رَآهُ عَرَفَهُ .

(...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَنَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ .

٢٤ ـ ( ... ) وحد ثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّار ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفَر . حَدَّثَنَا شُعْبَة أَ . حَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع ، حَدَّثَنَا خُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِت ، عَنْ عَبْد الله الْمَنْ يَزِيدَ ، عَنْ حُذِيْفَة ؟ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرنِي رَسُولُ الله عَلِيَّة بِمَا هُوَ كَائَنٌ إلى أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، فَمَا مِنْهُ شَيْءٌ إلا قَدْ سَأَلتُهُ ، إلاَّ أَنِّي لَمْ أَسْأَلهُ : مَا يُخْرِجُ أَهْلَ المَدينَة مِنَ المَدينَة ؟

(...) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، حُوهُ .

٢٥ \_ (٢٨٩٢) وحد ثنى يَعقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ . قَالَ حَجَّاجٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِت ، أَخْبَرَنَا علباء بَنْ أَجْمَرَ ، حَدَّثَنِى أَبُو زَيْد \_ يَعْنِى عَمْرُو بْنَ أَخْطَبَ \_ قَالَ : صَلَّى بِنَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَحْمَرَ ، حَدَّثَنِى أَبُو زَيْد \_ يَعْنِى عَمْرُو بْنَ أَخْطَبَ \_ قَالَ : صَلَّى بِنَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ

يسره إليه ولا خصه به ، فهو الذي يحدث به كما جاء متصلا بقوله : لكن النبي عليه قال وهو يحدث في مجلس أنا فيهم عن الفتن .

وقوله بعد فى الحديث الآخر: وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه. قال بعضهم: فى هذا الكلام اختلال، يعنى من الرواة. وصوابه: كما ينسى، أو كما لا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه، ثم إذا رآه عرفه، وبه يصح تمثيله. وفى البخارى(١) فيه تلفيق أيضا.

وقوله في حديث / يعقوب الدورقي : أنبأنا علباء بن أحمر ، حدثنا أبو زيد قال : ١/١١٥ صلى بنا رسول على . أبو زيد هذا هو عمرو بن أخطب بالخاء المعجمة ، وكذا وقع مبينا في رواية السمرقندي ، والشنتجالي عن السجزى:حدثنا أبو زيد \_ يعني عمرو بن أخطب \_ قال : صلى بنا رسول الله على . وهو عمرو بن أخطب الأنصاري من بني الحارث بن

<sup>(</sup>١) البخارى ، ك القدر ، ب ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهَ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ ٨ /١٥٤ .

. ٣٠ حسـ كتاب الفتن / باب إخبار النبي على فيما يكون . . . إلخ

الْفَجْرَ، وَصَعَدَ الْمَنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَت الظُّهْرُ ، فَنَزَلَ فَصَلَّى . ثُمَّ صَعَدَ الْمَنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الْمَنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُو كَائنٌ ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا .

الخزرج ، صحب النبي عليه وقال : غزوت معه ست غزوات أو سبعا(١). انتهى . والكلام على حديث حذيفة مع عمر بن الخطاب في الفتنة تقدم(٢) في كتاب الإيمان .

<sup>(</sup>١) انظر: الاستيعياب ٤ /١١٦٤، والإصابة ٤/ ٩٩٥ وفيه مسح رسول الله ﷺ رأسه وقال: ﴿ اللهم جمله » .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك الإيمان برقم (١٤٤) .

## (٧) باب في الفتنة التي تموج كموج البحر

قَالَ : فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ : هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ البَابُ ؟ قَالَ : نَعَم ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدِ اللَّيْلَةَ . إِنِّى حَدَّثُتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ .

قَالَ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ : مَن البَابُ ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوق : سَلْهُ . فَسَأَلَهُ . فَقَالَ : عُمَرُ .

٢٧ — (...) وحد ثناه أبو بكر بن أبي شيبة و أبو سعيد الأشج ، قالا: حَد ثَنَا وكيع .
 ح وَحَد ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شيبة ، حَد ثَنَا جَرِير . ح وَحَد ثَنَا إسْحَقُ بْنُ إبْراهيم ، أخْبَرَنَا عيسى ابْنُ يُونُس . ح وَحَد ثَنَا ابْنُ أبي عُمَر ، حَد ثَنَا يَحْيَى بْنُ عيسَى ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ ، بهذا الإسْناد ، نَحْوَ حَديث أبي مُعاوِية . وفي حَديث عيسى عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شقيق قال : سمعْتُ حُذَيْفة يَقُول .

وقوله فيه : « إنك لجرىء » : أى جسور مقدام على ذلك . والجرأة : الجسارة وعدم بيبته .

وقول جندب : « جثت يوم الجرعة » كذا هو بفتح الجيم والراء والعين المهملة ، وهو موضع بجهة الكوفة . ورويناه عن بعضهم بسكون الراء . وأصل الجرعة : المكان الذي فيه سهولة ورمل ، يقال له : جرع وأجرع وجرعا . وهو يوم خروج أهل الكوفة إلى سعيد بن

(...) وحدَّننا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّنَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِد ؛ وَالأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يُحَدِّئُنَا عَنِ الْفِتْنَةِ ؟ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدثيهِمْ .

فاقره . وقوله فى هذا الحديث : « تسمعنى منذ اليوم أحالفك »(١) : كذا رواية شيوخنا بالحاء المهملة من الحلف الذى هو اليمين ، وقد رواه بعضهم : « أخالفك » بالخاء المعجمة ، وكلاهما يصح . ويدل عليه الحديث ، لكن أظهرها بالحاء المهملة لتردد الأيمان بينهما فى

العاص ، وكان عثمان ولاه عليهم فردوه وولوا أبا موسى الأشعري ، وسألوا عثمان توليته

الحديث .

<sup>(</sup>١) في النسخة المطبوعة : أحالفك .

# ( ٨ ) باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب

٢٩ \_ (٢٨٩٤) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنِى ابْنَ عَبِدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ \_ عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولُ الله عَلِيَّةً قَالَ : ﴿ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الفُرَاتُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَب ، يَقْتَتُلُ النَّاسُ عَلَيْه ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مَاثَةً تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ : لَعَلِّى أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو ﴾ .

(...) وحدّثنى أمّيَّةُ بْنُ بسْطَامَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الإسْنَاد ، نَحْوَهُ . وَزَادَ : فَقَالَ أَبِي : إِنْ رَأَيْتَهُ فَلا تَقْرَبَنَّهُ .

٣٠ ــ (...) حدّ ثنا أَبُو مَسْعُود ، سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِد السَّكُونِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ ، عَنْ حفْصِ بْنِ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيُّ : « يُوشِكُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مَنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذُ مَنْهُ شَيْئًا » .

٣١ \_ (...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالد، عَنْ عُبَيْد اللَّه، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّه : « يُوشِكُ الفُراتُ أَنْ يَحْسَرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا » .

وقوله: «حتى يحسر الفرات»: أى ينصب. وأصله الكشف، أى يكشف عن الأرض وعن قراره، ومنه حسرت العمامة عن رأسى ، ومنه الحاسر ، الذى لا سلاح عليه. ووقع فى رواية السمرقندى: «ينحسر» وحكى عن بعضهم أنه قال: حسر البحر، ولا يقال: انحسر.

قوله: « لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا »: الأعناق من هنا \_ والله أعلم \_ الرؤساء والكبراء ، وهو أحد التفاسير في قوله تعالى : ﴿ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾(١) ، ويكون الأعناق أيضا هنا : الجماعات ، يقال : جاءني عنق من الناس ، أي جماعة ، وقد يكون هنا أيضا الأعناق نفسها ، عبر بها عن أصحابها ، لاسيما وهي التي بها التطلع و[ التشوف](٢) للأمور ، ومنه يقال: رفع فلان رأسه لأمر كذا ومد عنقه له.

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ٤ . (۲) من ح .

٣٢ \_ (٢٨٩٥) حدَّثنا أَبُو كَامِل فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْن وَأَبُو مَعْن الرَّقَاشيُّ \_ وَاللَّفْظُ لأبي

مَعْن \_ قَالا : حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الحَارِثُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الحِّميد بْنُ جَعْفَر ، أَخْبَرنى أبى ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَار ، عَنْ عَبْد الله بْن الحَارِث بْن نَوْفَل ، قَالَ : كُنْتُ وَاقَفًا مَعَ أَبَى بْن كَعْب.

فَقَالَ : لا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلَفَةً أَعْنَاقُهُمْ في طَلَبِ الدُّنْيَا . قُلْتُ : أَجَلْ . قَالَ : إنِّي سَمعْتُ

رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: « يُوشِكُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسرَ عَنْ جَبَل منْ ذَهَب ، فَإِذَا سَمعَ به النَّاسُ سَارُوا إلَيه . فَيَقُولُ مَنْ عنْدَهُ : لَئنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ منْهُ لَيُدْهَبَنَّ به كُلِّه . قَالَ

فَيَقْتَتَلُونَ عَلَيْه ، فَيُقْتَلُ منْ كُلِّ مائة تسْعَةٌ وَتَسْعُونَ » .

قَالَ أَبُو كَامل في حَديثه : قَالَ : وَقَفْتُ أَنَا وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ فِي ظِلٍّ أُجِم حَسَّانَ .

٣٣ \_ (٢٨٩٦) حدَّثنا عُبَيْدُ بْنُ يَعيشَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ ـ وَاللَّفْظُ لَعُبَيْد ـ قَالا:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ \_ مَوْلَى خَالد بْنِ خَالد \_ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ سُهَيْل بْن أبي صَالِح ، عَنْ أبيه ، عَنْ أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : « مَنَعت العرَاقُ دَرْهَمها

وَقَفَيزَهًا ، وَمَنَعَت الشَّأَمُ مُدْيها وَدينَارَهَا ، وَمَنَعَتْ مصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدينَارَهَا ، وَعُدْتُمْ منْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ ، وَعُدَّتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ ، وَعُدُنْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأَتُمْ » . شَهِدَ عَلَى ذَلكَ لَحْمُ در رَّ رَوْدُ أبى هريرةً ودَمه .

وقوله : « وقفت في ظل أجم حسان » بضم الهمزة ، هو الحصن ، وجمعه آجام مثل أطم وآطام .

# ( ۹ ) باب فی فتح قسطنطینیة ، وخروج الدجال ونزول عیسی ابن مریم

٣٤ ـ (٢٨٩٧) حدّثنى زُهيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُور ، حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ ابْنُ بِلال ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرة ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ ، أَوْ بِدَابِق ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيشٌ مِنَ اللّهِينَة ، منْ خيَارِ السَّاعةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ ، أَوْ بِدَابِق ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيشٌ مِنَ اللّه يَوْمَئذ ، فَإِذَا تَصَافّوا قَالَت الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ النَّذِينَ سَبَوْا مَنَّا نُقَاتلُهُمْ . فَيَقُولُ المُسْلَمُونَ : لا . وَالله ، لا نُحَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنا فَيُقَاتلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثُ لا يَقُترُ لللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلْتُهُمْ ، أَفْضَلُ الشَّهِدَاء عِنْدَ الله ، ويَفْتَتَحُ الثُلُثُ ، لا يُفْتَنُونَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، ويُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشَّهِدَاء عِنْدَ الله ، ويَفْتَتَحُ الثُّلُثُ ، لا يُفْتَنُونَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، ويَقْتَلَ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشَّهِدَاء عِنْدَ الله ، ويَفْتَتَحُ الثُلُثُ ، لا يُفْتَنُونَ أَبِدًا ، فَيَفْتَتَحُونَ قُسُطُنُطينِيَّة . فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَقُوا سَيُوفَهُمْ بِالزَيَّتُونَ ، إِذْ أَبُدًا ، فَيَفْتُكُمُ أَنْ السَيْحَ قَدْ خَلَفَكُمُ فِى أَهُمْ يَعْرُبُونَ الفَيْكُمُ ، فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ . فَإِذَا مَا عَنُونَ المَنْ فُونَ ، إِذْ أَقِيمَت الصَّلاة ، عَلَوْلَ الشَامَ خَرَجَ . فَبَرْيَمَ عَلَيْكُ فَاللهَ بَيْدُونَ الله عَلَى المَاء ، فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ حَتَّى يَهُلكَ ، ولَكِنْ يَقْتُلُهُ الله بِيدِه ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ » .

وتقدم الكلام في كتاب الإيمان<sup>(١)</sup> على تفسير اسم [ المسيح ابن مريم واسم]<sup>(٢)</sup> المسيخ الدجال ، ومعنى الدجال .

<sup>(</sup>١) ب ذكر المسيح ابن مريم والمسيخ الدجال ، حديث رقم (٢٧٣) .

<sup>(</sup>٢) من ح .

## ( ۱۰ ) باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس

٣٦ ـ (...) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النَّجِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهَب، حَدَّثَنَى أَبُو شُرَيْح ؛ أَنَّ عَبْدَ الكَرِيم بْنَ الحَارِث حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ المَسْتَوْرِدَ القُرَشِيَّ قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ » . قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عَمْرَو بْنَ العَاصِ . فَقَالَ : مَا هَذِه الأَحَادِيثُ النَّي تُذْكَرُ عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولها عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ : قُلْتَ اللّه عَلَيْهُ ؟ فَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ : قُلْتَ الّذِي سَمَعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ . قَالَ : فَقَالَ عَمْرٌ و : لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، المَّسْتَوْرِدُ : قُلْتَ النَّاسِ عِنْدَ مَصِيبَةً ، وَخَيْرُ النَّاسِ لِمَسَاكِينِهِمْ وَضُعَفَاتُهمْ .

وذكر مسلم حديث حرملة بن يحيى : حدثنا ابن وهب ، حدثنا أبو شريح ؛ أن عبد الكريم بن الحارث حدثهم ؛ أن المستورد بن شداد القرشى قال : سمعت رسول الله علية يقول : « تقوم الساعة والروم أكثر الناس » : هذا الحديث مما تتبعه أبو الحسن الدارقطنى على مسلم ، وقال : عبد الكريم لم يدرك المستورد ، والحديث مرسل (١).

وقوله في هذا الحديث: « وأجبر الناس عند مصيبة »: هكذا رواية جمهور شيوخنا، وعند بعضهم: « وأصبر الناس » بالصاد ، والأول أولى ؛ لمطابقته في الرواية الأخرى: «وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة » وهذا بمعنى أجبر هنا \_ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) انظر : الإلزامات والتتبع (٢١٣) .

# (١١) باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال

٣٧ \_ (٢٨٩٩) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبةَ وعَلَىُّ بْنُ حُجْر ، كلاهُمَا عَن ابْن عُليَّةَ \_ وَاللَّفْظُ لابْن حُجْر ــ حَدَّثَنَا إسْمَاعيلُ بْنُ إِبْرَاهيمَ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ حُمَيْد بْن هلال ، عَنْ أبي قَتَادَةَ العَدَويُّ ، عَنْ يُسَيْر بْن جَابِر قَالَ : هَاجَتْ ريحٌ حَمْرًاءُ بِالكُوفَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هجِّيرَى إلا : يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُود ، جَاءَت السَّاعَةُ . قَالَ : فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكَّئًا . فَقَالَ : إِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ ، حَتَّى لا يُقْسَمَ ميرَاتٌ وَلا يُفْرَحَ بِغَنيمة . ثُمَّ قَالَ بيده هكذاً \_ وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأَم . فَقَالَ : عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لأهْل الإسْلام ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإسْلام . قَلْتُ : الرَّومَ تَعْنىي ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَتَكُونُ عَنْدَ ذَاكُمُ القَتَال رَدَّةٌ شَدَيدَةٌ ، فَيَشْتَرطُ المُسلمُونَ شُرْطَةً للمَوْت لا تَرْجعُ إلا غَالبَةً ، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يَحْجُز بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفىء هُؤُلاء وَهَؤُلاءً ، كُلُّ غَيْرُ غَالب ، وتَفْنَى الشُّرْطَةُ . ثُمَّ يَشْتَرطُ الْمُسْلمُونَ شُرْطَةً للْمَوْت ، لا تَرْجعُ إِلا غَالَبَةً . فَيَقْتَتَلُونَ ، حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفيءُ هَوَلاء وَهَوَلاء ، كُلّ غَيْرُ غَالب ، وَتَفْنَى الشَّرْطَةُ . ثُمَّ يَشْتَرطُ المُسْلمُونَ شُرْطَةً للْمَوت ، لا تَرْجِعُ إلا غَالبَةً ، فَيَقْتَلُونَ حَتَّى يُمْسُوا ، فَيَفيءُ هَوَلاء وَهَوَلاء ، كُلُّ غَيْرُ غَالب ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ . فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابع ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقيَّةُ أَهْلِ الإسْلامِ ، فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً \_ إمَّا قَالَ : لا يُرَى مثْلُهَا ، وَإِمَّا قَالَ : لَمْ يُرَ مثْلهَا \_ حَتَّى إِنَّ الطَّائرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهمْ ، فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى

وقوله : « فجاء رجل ليس له هجيري إلا : يا عبد الله جاءت الساعة » : كذا رواه / 11٤/ب شيوخنا عن العذري وغيره ، وحدثنا به الأسدى عن أبي الفتح الشاشي « هجيري » وكذلك عند التميمي وهو الصواب ، على وزن « فعيلي » ، أي دأبه وشأنه . قال ابن دريد: يقال: ما زال ذلك هجيراه واهجيراه ، أي دأبه .

وقوله : « نهد إليهم بقية أهل الإسلام » : أي تقدموا إليهم ونهضوا .

وقوله : « فيشترط المسلمون شرطة » . الشرطة بضم الشين : أول طائفة من الجيش يشهد الواقعة ويتقدم ، ومنه سمى الشرطان لتقدمهما أول الربيع ، كذا فسره غير واحد . ويحتمل أنهم سموا بذلك لعلامات تميزوا بها . ومنه سمى الشرط ، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها.

وقوله : « فيجعل الله الدائرة عليهم » : كذا للعذرى ، ولغيره : « الدبرة » بفتح

يَخرَّ مَيْتًا ، فَيَتَعادُّ بِنُو الأب كَانُوا مائَةً ، فَلا يَجِدُونَهُ بَقِي مَنْهُمْ إِلا الرَّجُلُ الوَاحِدُ ، فَبَأَيِّ غَنِيمَة يُفْرَحُ ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاث يُقَاسَمُ ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلَكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ ، هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلَكَ ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ فَيَرفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، فَيُرفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَيُقْبِلُونَ ، فَيَبْعُثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً . قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَتُذ ، أَوْ مِنْ خَيْرِ وَأَسْمَاءَ هَمْ ، فَمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَتُذ ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَتُذ ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَتُذ ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَتُذ ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَتُذ ، أَوْ مِنْ خَيْرِ

قَالَ ابْنُ أَبِي شُيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ أَسَيْرِ بْنِ جَابِر .

(...) وحدّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد الغُبَرِىُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْد بْنِ هلال ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَهَبَّتْ ربيحٌ حَمْرًاءُ . وَسَاقَ الحَدِيثَ بِنَحْوِه .

وَحَدِيثُ ابْنِ عُلَيَّةَ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ

الدال والباء بواحدة ساكنة ، ومعناهما متقارب . قال الأزهرى : الدائرة : الدولة تدور على الأعداء ، وبه فسر قوله تعالى : ﴿ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ (١) . وقال ابن عرفة : أى حادثة من حوادث الدهر . وقال الهروى (٢) : الدبرة : النصر والظفر ، يقال: لمن الدبرة ؟ أى الدولة ، وعلى من الدبرة ؟ أى الهزيمة .

وقوله: «حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم »: كذا روايتنا فيه عن جماعة الرواة ، ووقع لبعضهم « بجثمانهم » ، وكذا في كتاب القاضى التميمي عن ابن الحذاء . ويروى « فما يلحقهم » . ومعنى « جثمانهم » : أى شخوصهم . وجثمان كل شيء : شخصه . والجنبات : النواحى ، وكأن رواية « يخلفهم » أقرب للمعنى وإن صحت الأخرى في معناها .

وقوله: "إذا سمعوا بناس هو (٣) أكثر من ذلك »: كذا عند العذرى « ناس » بالنون، و « أكثر » بالثاء المثلثة ، وعند غيره « ببأس هو أكبر » بباء بواحدة فيهما . قال بعض مشايخنا : هو الصواب ، وتصححه رواية أبى داود : « سمعوا بأمر أكبر من ذلك»(٤).

<sup>(</sup>١) المائدة : ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليها في مادة « دبر » في هذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) في ح : هم .(٤) لم نجده في سنن أبي داود .

(...) وحدِّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ \_ يَعْنِى ابْنَ الْمُغيرَةَ \_ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ \_ يَعْنِى ابْنَ الْمُغيرَةَ \_ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ \_ يَعْنِى ابْنَ هلال \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ ، قَالَ : كُنْتُ فِي بَيْتِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ ، وَالبَيْتُ مَلآنُ . قَالَ : فَهَاجَتْ رِيحٌ حَمْراءُ بِاللَّكُوفَةِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً .

وقیل (۱) فی الحدیث: عن بشر بن جابر ، وقال فی آخره عن ابن أبی شیبة: أسیر ابن جابر ، بالألف ، وكذلك اختلف الرواة فیه فی حدیث شیبان بن فروخ بعده ، فعند السمرقندی والعذری: « بشیر » بالباء ، وعند غیرهما « أسیر » بالألف ، وقد تقدم الخلاف فیه وفی اسم أبیه فی كتاب  $[...]^{(Y)}$  ، وقول ابن المدینی فی ذلك ، وذكر مسلم هنا الوجهین .

<sup>(</sup>١) في ح : وقال .

<sup>(</sup>۲) فى ز ، ح بياض ، وعلق عليه صاحب الرسالة بأن المقصود بالكتاب هو كتاب الفضائل ، وفى فضائل أويس القرنى ، ورقم الحديث (۲۰٤۲) وجاء فيه اسمه أسيد بن جابر . انظر : الرسالة ص ٥٣٥ .

1/110

#### (١٢) باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال

٣٨ ـ (٢٩٠٠) حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْد الْمَلَك بْنِ عُمَيْر ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ ، عَنْ نَافِع بْنِ عُتْبَةَ . قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُول الله عَلَّهُ فَى غَزْوَة . قَالَ : فَاتَى النَّبِي عَلِيهُ عَنْ الله عَلَيْهُ مَ نَيْلِ الْمَغْرِب ، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوف ، فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةً ، فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ الله عَلَيْهُ مَنْ قَبَلِ الْمَغْرِب ، عَلَيْهِمْ ثِيَابُ الصُّوف ، فَوَافَقُوهُ عِنْدَ أَكَمَةً ، فَإِنَّهُمْ لَقِيَامٌ وَرَسُولُ الله عَلَيْهُ مَنْ قَالَت فَقَالَت لَى نَفْسى : اثْتهمْ فَقُمْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، لا يَغْتَالُونَهُ . قَالَ: ثَمَالُونَهُ . قَالَ: فَحَفَظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلَمَات ، ثُمَّ قَلْتُ نَجِي مَعَهُمْ ، فَأَتَنْهُمْ فَقُمْتُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، قَالَ : فَحَفَظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلَمَات ، أَعُدُّ مُنَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ : فَحَفَظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلَمَات ، أَعُدُّهُ وَنَ الدَّهُ مَنْ فَي يَدَى . قَالَ : فَحَفَظْتُ مِنْهُ أَرْبَعَ كَلَمَات اللهُ ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ، ثُمَّ قَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ، ثُمَّ قَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ، ثُمَّ قَارُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ، ثُمَّ تَغُرُونَ الدَّجَالُ فَيَفْتَحُهُ اللهُ » .

قَالَ : فَقَالَ نَافِعٌ : يَا جَابِرُ ، لا نُرَى الدَّجَّالَ يَخْرُجُ حَتَّى تُفْتَحَ الرُّومُ .

وقوله في الحديث: « لا يغتالونه »: أي يقتلونه غيلة، وهو القتل سراً، واعتقالا، وختلاً .

وقوله: « لعله نجى معهم »: من المناجاة ، وهو التحدث فى خلوة عن الناس ، ومنه قوله تعالى: ﴿ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾ (٢) . قال ابن عرفة : النجى يكون للواحد والجميع .

وذكر في الحديث جزيرة العرب ، هي بلاد العرب . قال الخليل : سميت جزيرة العرب ؛ لأن بحر فارس وبحر الحبشة والفرات ودجلة أحاطت بها . وقال الحربي : عن محمد بن فضالة : إنما سميت بذلك ؛ لإحاطة البحر بها ، والأنهار من أقطارها . وقال الأصمعي : جزيرة العرب ما لم تبلغه ملك فارس من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق ، وعرضها من جدة وما والاها إلى ساحل البحر إلى أطرار الشام . وقال الشعبي : جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى بالعراق إلى أقصى اليمن في الطول ، وفي العرض ما بين رمل « يبرين » إلى منقطع السماوة . وعن مالك جزيرة العرب : المدينة . وحكى البخاري عن المغيرة : هي مكة والمدينة واليمامة واليمن (٣) . وحكاه إسماعيل القاضي عن / مالك قال: وهو كل بلد لم تملكه الروم ولا فارس. وذكر مسلم حديث زهير بن حرب وإسحق وابن أبي عمر عن ابن عيينة ، عن فرات ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن أسيد في آيات

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۸۰ . (۲) مريم : ۵۲ .

<sup>(</sup>٣) ك الجهاد ، ب هل يستشفع إلى أهل الذمة ؟ ٤ / ٨٥ .

الساعة . هذا الحديث مما تتبعه الدارقطنى على مسلم ، وقال : إنه لم يرفعه غير فرات عن أبى الطفيل من وجه صحيح . قال : ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة موقوفاً (١).

<sup>(</sup>١) انظر : الإلزامات والتتبع ص ١٨٣ ، عند الأبي عن فرات بن الطفيل ، وهو خطأ بين .

#### ( ١٣ ) باب في الآيات التي تكون قبل الساعة

٣٩ \_ (٢٩٠١) حدّ ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وإسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ \_ وَاللَّفْظُ لَرُهُيْر \_ قَالَ إِسْحَقُ : أخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرَان : حَدَّثَنَا \_ سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةَ ، عَنْ فُرَات القَرَّاز ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدَ الغفارِيِّ قَالَ : اطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ ، فَقَالَ : « مَا تَذَاكَرُونَ ؟ » قَالُوا : نَذْكُرُ السَّاعَةَ . قَالَ : « إِنَّهَا لَنَّ يَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات » . فَذَكَرَ الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدَّبَّة ، وَطُلُوعَ لَنَ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات » . فَذَكَرَ الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدَّبَّةَ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مَنْ مَغْرِبَها ، وَنُرُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلِيَّةً ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَثَلاثَةَ خُسُوف : فَشُوْ بَاللَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالًا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

٤٠ \_ (...) حدّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فُراَتِ القَزَّازِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةً ، حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدَ . قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَّهُ فِي القَزَّازِ ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةً ، حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدَ . قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَّهُ فِي عُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْفَلَ مِنْهُ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ : « مَا تَذْكُرُونَ ؟ » قُلْنَا : السَّاعَة . قَالَ : « إِنَّ

قال القاضى: وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما ذكر أبو الحسن وضبط اسم والد حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة ، وكسر السين ، وكنيته أبو سريحة بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالحاء المهملة . وقد ذكره بكنيته في الأحاديث الأخرى .

وقوله: « فيها نار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس »: كذا رويناه مخففا ثلاثيا ، أى تأخذهم بالرحيل وتزعجهم ، أو تجعلهم يرحلون أمامها . وضبطه أيضا في كتاب أبى عبيد الهروى « يرتحل » مثقل مضعف ، وقال : معناه : تنزل معهم إذا نزلوا ، وتقيل إذا قالوا . وقيل معناه : فتنزلهم . الراحل والرحل والأرحال بمعنى الإزعاج ، « وقعرة عدف » : أقصى أرضها . وكذلك قعر البئر . قال ابن دريد: والقعر أيضا : جوبة من الأرض ، يصعب فيها الصعود والحدور . وقد تقدم شرح رحل هذه النار وحشرها للناس قبل هذا .

وقوله في الحديث الآخر : « تخرج نار من أرض الحجاز » (١) ، وقد قال فيما تقدم : « من قعر عدن » ، وفي الرواية الأخرى « من اليمن » فلعلهما ناران تجتمعان لحشر الناس ، أو [أن]( $^{(Y)}$  يكون ابتداء خروجها من اليمن ، وظهورها من الحجاز \_ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٤٢) من هذا الكتاب . (٢) في هامش ح .

السَّاعَةَ لاَ تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَات : خَسْفُ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِب ، وَخَسْفٌ ف فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَالدُّخَانُ ، وَالدَّجَّالُ ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ ، وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قُعْرَةٍ عَدَن ، تَرْحَلُ النَّاسَ » .

قَالَ شُعْبَةُ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ ، مثْلَ ذَلكَ . لاَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ عَلِيَّةً . وَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ : نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلِيٍّ . وَقَالَ الاَّخَرُ: وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي البَحْرِ .

٤١ ـ (...) وحد ثناه مُحَمَّدُ بنُ بَشَّار ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ـ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَر ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ـ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَر ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ مَنْ أَبِى سَرِيحَةَ ، قَالَ : كَّانَ رَسُولُ شُعْبَةُ ، عَنْ فُرَات ، قَالَ : كَّانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ فِى غُرْفَةً . وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ . وَسَاقَ الحَديثَ . بمثله .

قَالَ شُعْبَةُ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : تَنْزِلُ مَعَهُمْ إِذَا نَزَلُوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا .

قَالَ شُعْبَةُ : وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ . قَالَ أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَينِ : نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيمَ . وَقَالَ الآخَرُ : رِيحٌ تُلْقِيهِمْ فِي البَحْر .

(...) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ ، الحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الله العجْليُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ فُرَات ، قَالَ : سَمعْتُ أَبَا الطُّفَيلِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى سَرِيحَةَ قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّثُ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا رَّسُولُ اللهِ ﷺ . بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاذِ وَابْنِ جَعْفَر .

وقوله : « تضيء أعناق الإبل ببصرى  $^{(1)}$  يقال أضاءت النار وأضاءت غيرها . وبصرى بضم الباء : هي مدينة حوران . وقيل : قيسارية .

ذكر فى هذا الحديث « الدجال » فى أشراط الساعة ولم يأت مفسراً فى الأم هنا ، وكذلك « دابة الأرض » وقد تقدم قبل هذا فى كتاب بدء الخلق قول بعضهم فيه : إنه دخان، ويأخذ بأنفاس الكفار ، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام ، وبه فسر الآية . وأنكر ابن مسعود هذا وقال : إنما هذا مما نال قريشا من الجدب بدعائه \_ عليه السلام \_ عليهم ، حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان وقيل : الدخان : الجدب نفسه . حكاه ابن

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٤٢) من هذا الكتاب .

وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَى : حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ ، الحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الله ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ أَبِى الطُّفَيلِ ، عَنْ أَبِى سَريحَةَ . بِنَحْوِهِ . قَالَ : وَالْعَاشِرَةُ نُزُولُ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ .

قَالَ شُعْبَةُ : وَلَمْ يَرْفَعْهُ عَبْدُ الْعَزيز .

عزيز، وما قاله ابن مسعود قاله غير واحد ، والقول الأول روى عن ابن عمر والحسن وحذيفة، وأنه آية من أشراط الساعة يمكث في الأرض أربعين يوما ، وروى حذيفة ذلك عن النبي على ألله عن النبي على الدخان : ما ينتظر بالكافر من العذاب يوم القيامة والعرب تضع الدخان موضع الشر .

والعرب نصع الدخان موضع السر . ﴿ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ﴾ (١) • ذكر أهل التفسير أنها خلق عظيم يخرج من صدع من الصفا لا يفوتها أحد ، وتسم المؤمن فتغير (٢) وجهه ، وتكتب بين عينيه [ مؤمن . وتسم الكافر فيسود وجهه ، وتكتب بين عينيه] (٣) كافر . وعن عبد الله بن عمرو : أن هذه الدابة هي الجساسة المذكورة في حديث الدجال . وعن ابن عباس : أنه الثعبان الذي كان ببئر الكعبة فاختطفته العقاب .

<sup>(</sup>١) النمل : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ، وفي الأبي ، ح : فتنير .

<sup>(</sup>٣) سقط من ر ، والمثبت من الأبي ، ح .

# ( ١٤ ) باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز(١)

٤٧ ــ (٢٩٠٢) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَخْبَرَنِى ابْنُ الْمُسَبَّب؛ أَنَّ أَبَا هُرِيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ قَالَ . ح وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيثُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّى ، حَدَّثَنِى عَقَيْلُ بْنُ خَالِد، عَنِ ابْنِ عَبْدُ الْمَلَكُ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيثُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ جَدِّى ، حَدَّثَنِي عَقَيْلُ بْنُ خَالِد، عَنِ ابْنِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ قَالَ : قَالَ ابْنُ المُسَيَّب : أَخْبَرَنِي أَبُوهُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْكَ قَالَ : " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ ، تُضِيء أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى » .

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إليه في باب الآيات التي تكون قبل الساعة .

۱۱۵/ب

#### (١٥) باب في سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة

٣٤ ــ (٢٩٠٣) حدّ ثنى عَمْرٌ و النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِر ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِح ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ »

قَالَ زُهَيْرٌ : قُلْتُ لِسُهَيْلٍ : فَكَمْ ذَلِكَ مِنَ المَدِينَةِ ؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا مِيلاً .

٤٤ \_ (٢٩٠٤) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ \_ عَنْ سُهَيْلِ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولُ الله عَلَى قَالَ : « لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَلا تُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبتُ الأَرْضُ شَيْئًا » .

وتقدم الكلام في صدر هذا الكتاب / على قوله : « إلا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن  $^{(1)}$  الشيطان » ، ووقع هاهنا من رواية الطبرى وفي حديث قتيبة من حيث يطلع قرن الشمس  $^{(1)}$  ، وهي تؤكد وتبين أن المراد المشرق نفسه على ما تقدم .

وقوله : « ليست السنة بألا تمطروا »: والسنة هنا: الجدب والقحط ، قال الله تعالى . ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فَرْعَوْنَ بِالسّنينَ ﴾ (٣) .

وقوله : « تبلغ المساكن إهاب أو يهاب » بكسر الهمزة والباء ، كذا ضبطناه عنهم . وعند ابن عيسى : « أو نهاب » بالنون معا .

<sup>(</sup>١) في ح : قرنا .

<sup>(</sup>٢) في ح: الشيطان.

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٢٩ .

## (١٦) باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان(١)

20 \_ (٢٩٠٥) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثُ . حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيٍّ ، وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ المَشْرِقِ يَقُولُ : « أَلا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا ، أَلاَ إِنَّ الْفَتْنَةَ هَهُنَا ، مَنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان » .

٤٦ ـ (...) وحد تنى عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى . ح وَحَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد ، عَنْ عَبِيْدُ الله بْنُ سَعِيد كُلُهُم عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ : حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنِى نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيَّةٌ قَامَ عِندَ بَابٍ حَفْصَةَ، فَسَادُ الله بَعْقَةً قَامَ عِندَ بَابٍ حَفْصَةَ، فَقَالَ بِيدهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ: «الْفِتْنَنَةُ هَهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا .

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ فِي رِوَايَتِه : قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عِنْدَ بَابِ عَائشَةَ .

٤٧ ـ (...) وحد تنى حَرِمْلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أُخبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد الله ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ ، وَهُوَ مُسْتَقَبْلُ المَسْرِق : « هَا إِنَّ الفِتْنَةَ هَهُنا ، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ » .

٤٨ ــ (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّار ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ الله عَظِي مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ : ﴿ رأْسُ الكُفْرِ مِنْ هَهُنَا ، منْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان ﴾ يَعْنى المَشْرِقَ .

٤٩ ــ (...) وحد ثنا ابْنُ نُميْر . حَدَّثَنَا إسْحَقُ ــ يَعْنى ابْنَ سُلَيْمَانَ ــ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَّهَ ، يُشيرُ بِيَده نَحْقَ الله عَلَّهَ ، يُشيرُ بِيَده نَحْقَ الله عَلَّهُ ، يُشيرُ بِيَده نَحْقَ الله عَلَيْ مَالله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ال

• ٥ - (...) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنَ عَمْرَ يَقُولُ : سَمَعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ : يَا أَهْلَ العِرَاقِ ، مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيرَة ، وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ !

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إليه في الباب السابق وما قبله .

سَمعْتُ أَبِي عَبْد الله بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: « إِنَّ الفَتْنَةَ تَجِيء منْ هَهُنَا » وَأَوْمَا بِيدهَ نَحْوَ المَشْرِق « منْ حَيْثُ يَطلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَان » وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ وَقَابَ بَعْض ، وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذَى قَتَلَ ، منْ آل فرْعَوْنَ خَطَأَ فَقَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ: ﴿ وَقَتلْتَ نَفْساً فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَاكَ فَتُونًا ﴾ (١) .

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ فِي رِواَيَتِهِ عَنْ سَالِم : لَمْ يَقُلُ : سَمِعْتُ .

### ( ۱۷ ) باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة

٥١ \_ (٢٩٠٦) حدّ تنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ قَالَ عَبْدُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ رَافِعِ : حَدَّتَنَا \_ عَبْدُ الرَّزَّاق ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ أَبِي ابْنُ رَافِعِ : حَدَّتَنَا \_ عَبْدُ الرَّزَّاق ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاء دَوْسٍ ، حَوْلَ ذَى الْحَلَصَة » .

وكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ في الجَاهليَّة ، بتَبَالَةَ .

٥٢ – (٢٩٠٧) حد ثنا أبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ وَأَبُو مَعْنِ ، زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّقَاشِيُّ – وَاللَّفْظُ لأبِي مَعْنِ — قَالا : حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الْحَارِث ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَميد بْنُ جَعْفَر ، عَنِ الْأَسْوَد بْنِ الْعَلاء ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَّه يَقُولُ : الأَسْوَد بْنِ الْعَلاء ، عَنْ أَبِي سَلَمَة ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ، إِنْ كُنْتُ الْأَسُولَ الله ، إِنْ كُنْتُ لأَظُنُّ حِينَ أَنْزِلَ الله : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون ﴾ (١) أَنَّ ذَلِكَ تَاما . قَالَ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ الله ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله ريحًا طَيِّبَةً . فَتَوَقَى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ ، الله ريحًا طَيِّبَةً . فَتَوَقَى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَل مِنْ إِيمَانِ ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَرْجِعُونَ إلى دِينِ آبَائهِمْ » .

(...) وحد تناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ـ وَهُوَ الْحَنْفِيُّ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ جَعْفَر ، بِهَذَا الإسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

وقوله: «حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة » أليات بفتح الهمزة واللام، يعنى أعجازهن ، جمع ألية ، أى تضطرب من الطواف حولها ، و« ذو الخلصة » يقال بفتح الخاء واللام وبضمها ، وبالوجهين سمعنا هذه الكلمة من شيخنا أبى الحسين بن سراج ، وبسكون اللام وجدته بخط عن أبى بحر فى الأم .

وذكر في الحديث نفسه أنه صنم كانت تعبده « دوس » بتبالة . تبالة بفتح التاء والباء: موضع باليمن ، وليس بتبالة التي يضرب بها المثل أهون على الحجاج من « تبالة » ، تلك

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٣ ، الصف : ٩ .

. 50 كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة بالطائف . قال ابن إسحق ذو الخلصة : بيت فيه منهم صنم يسمى ذو الخلصة لدوس

بالطائف . فإن ابن إستحق دو الحلصة . بيت فيه منهم صنم يسمي دو الحلصة لدوس وخثعم وبجيلة ، وكان يسمى الكعبة اليمانية ، بعث رسول الله عليه إسحق . فحرقه . وقد مر في حديث جرير في المغازي(١) مفسرا بنحو ما قال ابن إسحق .

(۱) ليست هذه القصة في المغازى ، وإنما أحاديث جرير في تحريق ذى الخلصة جاءت في فضائل جرير في حديث رقم (۱۳۲ ، ۱۳۷ ) .

# ( ۱۸ ) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت ، من البلاء

٥٣ \_ (١٥٧) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، عَنْ مَالك بْنِ أَنَس \_ فيما قُرِئَ عَلَيْه \_ عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهَ قَالً : « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ : يَالَيْتِنِي مَكَانَهُ » .

٥٤ \_ (...) حدثنا عَبْدُ الله بْنُ عُمرَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ أَبَانَ بْنِ صَالِح وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِي \_ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبَانَ \_ قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي إسْمَاعِيلً ، عَنْ أَبِي حَازِم ، الرِّفَاعِي \_ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبَانَ \_ قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي إسْمَاعِيلً ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « وَاللَّذِي نَفْسِي بِيده ، لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى عَنْ أَبِي هُرَارَة ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « وَاللَّذِي نَفْسِي بِيده ، لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى القَبْرِ فَيَتَمَرَّعُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُ : يَاليَّتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا القَبْرِ ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إلا البَلاءُ » .

٥٥ \_ (٢٩٠٨) وحدّثنا ابْنُ أبي عُمرَ المَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ \_ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ \_ عَنْ أبِي حَازِمٍ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلِّكَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدهِ ، كَيْسَانَ \_ عَنْ أبِي حَازِمٍ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلِّكَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسَى بِيَدهِ ، لَيْ اللّهِ عَلَى الْفَاتُولُ عَلَى أَيِّ لَيْرَى المَقْتُولُ عَلَى أَيِّ لَيْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَدْرِي القَاتِلُ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَتَلَ ، وَلا يَدْرِي المَقْتُولُ عَلَى أَي

وفى الحديث الآخر : « لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ياليتنى مكانه»، وقوله : « لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول : ليتنى مكان صاحب هذا القبر ، وليس به الدين إلا البلاء » أما الحديث الأول فيحتمل أن يكون لما يرى من تغيير الشريعة وتبديل الدين أو لما يرى من البلاء والمحن والفتن كما نصه الحديث الآخر. وكما قال في الحديث الآخر : « لا يدرى القاتل في أي شيء قتل ، [ ولا المقتول على أي شيء قتل ](١) » وعلى الوجهين فقد كان ما أخبر به عليه وظهر ، وكذلك في كثير من الإشراك والأمور والفتن التي أخبر بها في هذه الأحاديث ورتب عياناً .

قال الإمام: خرج مسلم في باب قول رسول الله على : « لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس زمان لا يدرى القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل » الحديث ، قال : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، عن النبي على قال بعده :حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، وواصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا

<sup>(</sup>۱) في هامش ح .

20

شَىء قُتل

٥٦ ـ (...) وحدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عُمرَ بْنِ أَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ، عَنْ أَبِي إسْمَاعِيلَ الأَسْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنِيَّة : « وَالَّذِي نَفْسَى بِيَده ، لا تَذْهَبُ الدَّنْيَا حَتَّى يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ ، لا يَدْرى القَاتَلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلا المَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ » . فقيل : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الهَرْجُ . القاتلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّار » .

## وفي رواية ابن أبان قال: هو يزيد بن كيسان عن أبي إسماعيل. لم يذكر الأسلمي.

محمد بن فضل ، عن أبى إسماعيل الأسلمى ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة عن النبى عن أبى همكذا وقع فى النسخ ، يريد مسلم أن شيخيه اختلفا ، فقال : واصل عن أبى فضيل عن أبى إسماعيل [ الأسلمى ، يعنى به بشير بن سليمان ، وقال عبد الله بن عمر بن أبان عن ابن فضيل عن أبى إسماعيل ](١) ولم يذكر الأسلمى ، يعنى به يزيد بن كيسان اليشكرى . قال بعضهم هذا يحتاج إلى مقدمة يذكرها هاهنا ، وهو أن يعلم أن يزيد بن كيسان يكنى أبا إسماعيل ، وأن بشير بن سليمان يكنى أبا إسماعيل أيضا ، وكلاهما يروى عن أبى حازم [ وقد اشتركا في غير حديث عن أبى حازم ](١) الأشجعى ، وقد ذكر منها أبو محمد الجارود أحاديث منها : ما رواه أبو حازم عن أبى هريرة ؛ أن رجلاً أتى رسول الله عليه / [ فقال ] (٣): « إنى تزوجت امرأة على ثمان أواق » الحديث .

1/117

ومنها: حديث آخر يرويه أبو حازم عن أبى هريرة ؛ أن عمر خرج من بيته وذكر ذهاب النبى وأبى بكر وعمر إلى بيت رجل من الأنصار، وقوله: « ما أخرجكما ؟ » قالا: الجوع ــ الحديث بطوله(٤).

ومنها: ما رواه أبو حازم عن أبى هريرة فى تعريس النبى على بطريق مكة ، وأن رسول الله علية قضى ركعتى الفجر بعدما طلعت الشمس (٥).

ومنها : حديث أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى \_ عليه السلام \_ قال : « والذى نفسى بيده، لن تذهب الدنيا حتى يتمرّغ الرجل على القبر فيقول: ليتنى صاحب هذا القبر ».

وخرج مسلم من هذه الأحاديث المشترك فيها مالم يذكره ابن الجارود حديث: « قل هو الله أحد » من حديث يزيد بن كيسان وبشير بن إسماعيل ، كلاهما عن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال : ابن جارود : فقد بان بما ذكرنا أن أبا إسماعيل بشير غير أبى إسماعيل

<sup>(</sup>٤) سبق في ك الأشربة ، برقم (١٤٠) . (٥) سبق في ك المساجد ، برقم (٣٠٩) .

٧٥ \_ (٢٩٠٩) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ \_ وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرِ \_ قَالاً : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زِياد بْنِ سَعْد ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيد ، سَمِعً أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : عَن النَّبِي ﷺ : « يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّويَّقَتَيْن مِنَ الحَبَشَةِ » .

٥٨ \_ (...) وحد ثنى حَرَّمَلَةَ بْنُ يَحْبَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنِ ابْنِ المسَيَّب ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّويُقَتَيْن مِنَ الحَبَشَة ﴾ .

يزيد وإن اتفقا في الرواية قول بعضهم . كذلك هذا الحديث الواقع في كتاب الفتن ، أخرجه مسلم من حديث [ زيد ](١) بن كيسان ، ثم أخرجه بعد ذلك من رواية أبي إسماعيل الأسلمي ، إلا في رواية عبد الله بن عمر بن أبان ، فإنه جعله عن يزيد بن كيسان أبي إسماعيل ، وكذلك لم يذكرا الأسلمي في نسبه ــ والله أعلم .

قال القاضى: وقع فى كتاب مسلم هنا تلفيف وتقديم وتأخير ، وذلك أنه فى آخر الحديث فى رواية ابن أبان قال: هو يزيد بن كيسان عن أبى إسماعيل لم يذكره الأسلمى هذا نصه عند عامة شيوخنا، وهو يوهم أن يزيد بن كيسان رواه عن أبى إسماعيل ، وإنما مراده أن ابن أبان قال عن أبى إسماعيل : هو يزيد بن كيسان ، فقدم وأخر ولم يقل : الأسلمى ، إذ أبى إسماعيل الأسلمى غير أبى إسماعيل يزيد بن كيسان ، وقد يكون معناه على مساقه . قال: هو يزيد بن كيسان . وقوله بعد : عن أبى إسماعيل ، أى أعنى بهذا الكلام أبا إسماعيل، وعن كنيته فسر الإبهام بهذا الاسم ، ويبقى اللفظ على وجهه . ويصححه أن نص هذا الموضع فى رواية القاضى التميمى من شيوخنا فى الكتابة قال : هو يزيد بن كيسان، يعنى أبا إسماعيل . وهذا بيان ورفع إشكال .

وأبو حازم هذا الذى يروى عن أبى هريرة هو : سلمان ، مولى عزة الأشجعية [ويقال إنه إبو حازم الأشجعى  $\binom{(7)}{}$  ، وليس بأبى حازم سلمة بن دينار المدنى ، فإن هذا الأشجعى لم يرو عن أبى هريرة شيئاً . قاله الدارقطنى : قال وقد روى عنه عن أبى هريرة حديثين أو ثلاثة ، وعللها أبو الحسن فى كتابه  $\binom{(7)}{}$  . وأن الصحيح من رواية أبى حازم سلمة بن دينار فيها عن أبى هريرة .

وقوله: « ذو السويقتين » : تصغير الساقين ، وصغرهما لحموشتهما ورقتهما ، وهي

<sup>(</sup>١) في ح : يزيد . (٢) سقط من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٣) انظر : كتاب العلل ، وقوله هذا في المجلد الثالث ص ٢٢١ ، مخطوط رقم (١٠٠٢) ، المكتبة المركزية ، جامعة أم القرى .

٥٥ \_ (...) حَدِّثنا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز \_ يَعْنى الدَّرَاوَرْدي - عَنْ ثَوْر ابْن زَيْد ، عَنْ أبى الغَيْث ، عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : « ذُو السَّويَقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةَ يُخَرِّبُ بَيْتَ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ » .

٢٠ ــ (٢٩١٠) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزيز ــ يَعْنى ابْنَ مُحَمَّد ــ عَنْ ثَوْر بْن زَيْد ، عَنْ أبى الغَيْث ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرَجَ رَجُلٌ منْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاس بعصَاهُ ».

٦١ ــ (٢٩١١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار العَبْديُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الكَبير بْنُ عَبْد المَجيد أبو بَكْرِ الْحَنَفَى، حَدَّثْنَا عَبْدُ الْحَميد بْنُ جَعْفَر قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الحَكَم يُحَدِّثُ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ ` : « لا تَذْهَبُ الأيَّامُ وَاللَّيالِي ، حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ

قَالَ مُسْلِمٌ : هُمْ أَرْبَعَةُ إِخْوَة : شَرِيكٌ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ، وَعُمَيْرٌ ، وَعَبْدُ الكَبِيرِ . بَنُو عَبْدِ

٦٢ ــ (٢٩١٢) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَابْنُ أبي عُمرَ ـ وَاللَّفْظُ لابْن أبي عُمرَ ـ قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ : « لا

صفة سوق السودان غالباً ، وقد وصفه ـ عليه السلام ـ في الحديث الآخر بقوله : « كأني به بأسود أفجج » (١). والفجج: تباعد ما بين أوساط الساقين.

وهذا الحديث وشبهه لا يعارض قوله تعالى : ﴿ حرماً آمناً ﴾(٢) ، فمعنى ذلك إلى

هذا الحين ، وهو قرب الساعة وخراب الدنيا ؛ بدليل / الحديث [ الآخر ](٣) : « ليحجن البيت بعد يأجوج ومأجوج » . وذهب بعضهم : أن معنى ﴿ آمناً ﴾ [ إلا ما قدره ](٤) الله من قضية هذا الحبشى ، ثم يرجع الأمر إليه كما كان ، والأول عندي أظهر .

(٢) القصص : ٥٧ .

۱۱٦/ب

<sup>(</sup>١) انظر : البخارى ، ك الحج ، ب هدم الكعبة ٢ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح . والحديث أخرجه أحمد بلفظه ٣ / ٤٨ وزاد البخارى " وليعتمرن " ك الحج ، ب قول الله تعالى : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ ٢ / ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) في ز : قدر ، والمثبت من ح .

تُقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمَا كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقاتِلُوا قَوْمًا نعَالُهُمُ الشَّعَرُ » .

٦٣ \_ (...) وحد ثنى حَرمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عِنِ ابْنِ شَهَاب . أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنِ المُسَيَّب ؛ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلكُمْ أُمَّةٌ يُنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ ، وَجُوهُهُمْ مثلُ المَجَانِ المُطْرَقَة » .

٦٤ ـ (...) وحدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّنَاد ، عَن الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَظَّةً قَالَ : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الأعْيُنِ ، ذُلْفَ الآنُفِ » .

وقوله: « وكأن وجوههم المجان المطرقة » : كذا ضبطناه بفتح الميم ، جمع مجن ، وهو الترس ، جمع تكسير ، وهو الصواب . قال ابن سراج : وزنه مفاعل ، وحكى شيخنا القاضى التميمى عن أبى مروان بن سراج عن الإقليلى أنه كان يجيز كسر الميم . قال أبو مروان : وأخطأ فى ذلك .

قال الإمام : يعنى الترسة التى أطرقت بالعقب ، أى ألبست به ، يقال : طارق النعل: إذا صير خصيفا على خصيف ، وأطرق جناح الطائر : إذا وقعت ريشه على التى تحتها فألبستها ، وفي ريشها أطراق : إذا وقع بعضها على بعض .

وقوله: « ذلف الأنوف »: الذلف في الأنف: قصيره وتأخر أرنبته: حكاه ابن قتيبة وغيره . وقال أبو مالك الأعرابي: الأذلف: الذي في طرف أرنبته همزة، وهي تعترى الملاح. قال أبو النجم (١): وأحب بعض ملاحة الذلفاء.

قال القاضى : المجان المطرقة التى أُلبست العقب طاقة فوق أخرى (٢) وليس كل لباس أطراق . ومنه : طارقت النعل ونعل مطرقة : أطبقت عليها أخرى .

وقوله : « أطرق جناح الطائر » بتشديد الطاء ، كذا قرأته على أبي الحسين في كتاب

<sup>(</sup>۱) قال أبو عمرو الشيباني اسمه : المفضل ، وقال ابن الأعرابي اسمه : الفضل بن قداة بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن إلياس بن عوف بن ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عجل وإليه نسب فقيل : العجلى ، وهو من فحول رجازه ، وفي الطبقة الأولى منه ويعتبر هو والعجاج وابنه رؤية أعظم رجاز عصرهم ، وكان رؤبة يقدمه على نفسه ويلقبه : رجاز العرب ، توفى سنة ثلاثين ومائة من الهجرة . انظر : الأغانى ١٠ / يقدمه على نفسه وللقبود ، العرب ، توفى سنة ثلاثين ومائة من الهجرة . انظر : الأغانى ١٠ / ١٠ ، معجم الشعراء في لسان العرب ٤٢٣ ، الشعر والشعراء ٢ / ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) في ح : طاقة .

70 \_ (...) حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ \_ يَعْنِى ابْنَ عَبْد الرَّحْمنِ \_ عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أبيه ، عَنْ أبي هُرَيْرةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ التَّرْكَ ، وَيَمْشُونَ فَى الشَّعَر ». المُسْلِمُونَ التَّعْرَ ، وَيَمْشُونَ فَى الشَّعَر ».

77 ـ (...) حدّ ثنا أبُو كُرِيْب، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أَسَامَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَيً عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَي عَنْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلَا الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَلَيْ الله عَلَمُ الله عَلْمُ اللهُ الله الله عَلْمُ الله عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الجُريْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، قَالً : كُنَّا عِنْدَ جَأْبِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

الغريبين ، وصوابه ما بعده : « إذا وقعت كل ريشة على التي تحتها ، وفي ريشه طرق » وكذا هو في الأصل الذي قرأته عليه . وقال بعضهم : طراق الترس : أنه يقدر جلد على مقداره فيلصق بالترس فيطرق به ، فكأنه ترس على ترس .

وقال ابن دريد وغيره: الذلف: صغر الأنف. وقال صاحب العين: الذلف: غلظ واستواء في طرف الأنف يعترى من الملاحة. وقال الأصمعي: فيه صغر الأنف وقصره. وقال ثابت عن الكلابيين (1): هو صغر الأنف وقصر الأرنبة ، ويعضد أنه تطامن في أرنبته أنه روى (1): هو صغر الأنوف وخثم (1): هو صغر الأنوف وخثم (1): هو ما بمعنى . وقد فسر في الحديث أنهم الترك ، وهي صفتهم كما قال — عليه السلام — وذكر أنهم يلبسون الشعر ويمشون في الشعر . ويكون معنى قوله: (1) يمشون (1) إما بظاهر قوله: (1) ينتعلون (1) ، أي نعالهم من حبال ضفرت من الشعر ، كما أن ثيابهم نسجت من الشعر ، وهذه صفة بعض الأتراك ، أو يكون (1) يمشون فيه (1) إشارة إلى كثرة شعورهم وشهرتها وكثافتها ، وقد يتأول (1) أطراف الشعر (1) على هذا ، أي أن شعورهم ونواصيهم وافية على قدودهم حتى بطون (1) أطراف ذؤابتها ، كما قال الشاعر (1)

[ وفاحم وارد يقتل ممشاة إذا اختال مسبلا غدره ](٤)

<sup>(</sup>۱) الكلابيون : ينتسبون إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ، وهم بطن من عامر بن صعصعة انظر : نهاية الأرب / ٤٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) في ز : فطير ، والمثبت من ح . والحديث في البخارى ، ك المناقب ، ب علامات النبوة في الإسلام .
 (۳) في ح : بطاون .

فَقَالَ : يُوشِكُ أَهْلُ العرَاقِ أَلا يُجْبَى إلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلا درْهَمٌ . قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ : مِنْ قَفِلْ وَلا درْهَمٌ . قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ : مَنْ قَبَلِ العَجَمَ ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ . ثُمَّ قَالَ : يُوسَكُ أَهْلُ الشَّامِ أَلا يُجْبَى اليّهِمْ دينَارٌ وَلا مُدْيَّ. قُلْنَا : مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ قَالَ : مَنْ قَبَلِ الرُّومِ ، ثُمَّ أَسْكَتَ هُنَيَّةً . ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ : « يَكُونُ في آخر أَمَّتى خَليفَةٌ يَحْنَى المَالَ حَثْيًا ، لا يَعُدُّهُ عَدَدًا » .

قَالَ : قُلْتُ لَأْبِي نَضْرَةَ وَأَبِي العَلاءِ : أَتَرَيَانِ أَنَّهُ عُمَرُ بْنْ عَبْدِ العَزِيزِ ؟ فَقَالا : لا .

(...) وحدَّثنا ابْنُ المُثنَى ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ ــ يَعْنِى الجُرَيْرِيَّ ــ بِهَذَا الإسْنَاد نَحَّوَهُ .

7٨ ــ (٢٩١٤) حدّ ثنا نَصْرُ بِّنُ على الجَهْضَمِى ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ـ يَعْنِى ابْنَ الْفَضَلِ . ح وَحَدَّثَنَا عِلَى بُنُ حُجْرِ السَّعْدِي ، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ـ يعْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ ـ كلاهُمَا عَنْ سَعِيد ابْنَ عَلَيَّةَ ـ كلاهُمَا عَنْ سَعِيد ابْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي نَصْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّةَ : « مِنْ خُلْفَائِكُمْ خَلِيْفَةٌ يَحْثُو المَالَ حَثْيًا ، لا يَعُدُّهُ عَدَدًا » .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ : ﴿ يَحْثَى الْمَالَ ﴾ .

79 ـــ (۲۹۱۲ / ۲۹۱۳) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ اللهِ ، الوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبِى ، حَدَّثَنَا أَبِى ، حَدَّثَنَا أَبِى ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،

وقوله: « يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم » هو مثل قوله: «منعت العراق درهمها » الحديث ، وقد فسره في الحديث أن معناه: منعها الجزية والخراج لغلبة العجم والروم على البلاد. ومعنى: « يوشك » قيل: يسرع ، وقيل: بمعنى عسى ، وقد تقدم ، وهو بكسر السين .

وقوله: « ثم سكت هنية » : أى شيئًا. ورواه لنا الصدفى: « هنيئة » بالهمز / وليس ١/١١٧ بشىء . وعند ابن عيسى : « أسكت » ومعناه : أطرق ، وقيل : سكت وأسكت بمعنى صمت ، وقيل : أسكت : أعرض .

وقوله: «خليفة يحثى المال ولا يعده » أى لكثرته واتساع المجىء والفتوحات عليه ، فهو يلقيه للناس بيده كما يحثى التراب إذ رمى به بيديه . يقال : حثى يحثى ويحثوا حثوا وحثيا ، وقد وقع الفعلان والمصدر في الأم ، لكن ضبطناه عن الأسدى : «حثيا » بكسر الثاء وتشديد الياء .

قَالا: قَالَ رَسُولُ الله عَلِي : « يَكُونُ في آخر الزَّمَان خَليفَةٌ يَقْسمُ المَالَ وَلا يَعُدُّهُ » .

(...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْد ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعيد ، عَن النَّبِيِّ ﷺ . بِمثْلِه .

٧٠ \_ (٢٩١٥) حد ثنا مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار \_ وَاللَّفْظ لاَبْنِ المُثَنَّى \_ قَالا : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أبي مَسْلَمَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أبي سَعيد الخُدْرِيِّ قَالَ : أخْبرني مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِّي ؛ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لعَمَّار ، حين جَعَل يَحْفُرُ الخَنْدَقَ ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ رأسهُ وَيَقُولُ : « بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ ، تَقْتُلُكَ فَتَةٌ بَاغِيَةٌ ».

٧١ ـ (...) وحد ثنى مُحمَّدُ بْنُ مُعَاذ بْنِ عَبَّاد العَنْبَرِيُّ وَهُرَيْمُ بْنُ عَبْد الأَعلَى ، قَالا : حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ الحَارِث . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ . قَالُوا : أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل ، كلاهُمَا عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أبى مَسْلَمَة ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّ في حَديث النَّضْرِ : أَخْبَرَنِي مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِي ، أبو قَتَادَة . وَفِي حَديث خَالد : قَتَادَة . وَفِي حَديث خَالد : وَيَسْ الْوَ يَقُولُ : ﴿ يَا وَيْسَ اَبْنِ سُمَيَّة ﴾ .

٧٧ \_ (٢٩١٦) وحدتنى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر . ح وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ العَمِّىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع \_ قَالَ عُقْبَةُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ : وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ العَمِّىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع \_ قَالَ عُقْبَةُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ : أَخْبَرَنَا \_ غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمَعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّ مَكْ أُمِّ مَكْ أُمِّ مَكْ أُمِّ سَلَمَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً قَالَ لِعَمَّارِ : « تَقْتُلُكَ الفَتَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ﴾ .

(...) وحدّ ثنى إسْحَقُ بْنُ مَنْصُور ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَد بْنُ عَبْدِ الواَرِث ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ ، حَدَّثَنَا خَالدُّ الحَدَّاءُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الحَسَنِ وَالحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهَمَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةً . بَمَنْله .

وقوله: « ويس ابن سمية » ، قال الإمام : قال الأصمعى : الويل : قبوح ، والويح : ترحُّم ، [ وويس ](١) وتصغيرها أى دونهما . قال الهروى : ويح كلمة تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقها فيترحم عليه ويرثى له ، وويل للذى يستحقها ولا يترحم عليه .

٧٣ \_ (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ الْمِنِ اللهِ عَلَيْهَ : « تَقْتُلُ عَمَّارًا عَوْن ، عَنِ الْمَهِ ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « تَقْتُلُ عَمَّارًا الفَئَةُ البَاغِيَةُ » .

قال القاضى: كذا روى مسلم هذا الحرف فى حديث ابن معاذ العنبرى: « ويس » أو « ياويس » . ورواه فى حديث ابن المثنى: « بؤس ابن سمية » بباء واحدة مضمومة . ورواه البخارى (١): «ويح بن سمية» . قال الفراء : الويح: الرحمة . وعن على - رضى الله عنه -: الويح والويل بابان . فالويح باب الرحمة ، والويل باب عذاب . وقال سيبويه : ويح زجر لمن أشرف على الهلكة ، وويل لمن وقع فيها .

وأما رواية ابن المثنى (٢) « بؤس ابن سمية » فالبؤس والبؤساء المكروه ، ونحوه البأس والبأساء . والبأس : الحرب والشدة ، والبائس : الذى أصابته بلية . والبائس : الفقير ، والبأساء : الشدة والحرب والضر . قال أبو بكر : رجل بؤس : ظاهر البؤساء ، والمعنى : يابؤس بن سمية ما أشده أو أعظمه .

وقوله: « تقتله الفئة الباغية »: فيه حجة بينة للقول أنّ الحق مع على وحزبه ، وأن عذر الآخر بالاجتهاد . وأصل البغى : الحسد ، ثم استعمل فى الظلم ؛ ولهذا حمل الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص يوم قتله وغيره ، لكن معاوية تأوله على الطلب ، قال: نحن الفئة الباغية لدم عثمان ، أى الطالبة له . والبغاء بالضم ممدود الطلب . وقد كان قبل ذلك قال : إنما قبله من أخرجه لينفى عن نفسه هذه الصفة ، ثم رجع إلى هذا الوجه [الآخر] (٣).

وقال مسلم فى حديث عمار هذا : حدثنا محمد بن معاذ بن عباد العنبرى وهزيم بن عبد الأعلى ، قالا حدثنا خالد بن الحارث . هذا هو الصحيح ، وكذلك رواه لنا شيوخنا فيه ، ورواه بعض الرواة فقال : حدثنا عبد الله بن معاذ العنبرى ، وهو وهم ، وإن كانا جميعا من شيوخ مسلم ، واشتركا فى النسب واسم الأب ، لكن عبيد الله هو ابن معاذ العنبرى ، ومحمد هو ابن معاذ بن عباد العنبرى . ثم قال بعد هذا فى حديث محمد بن عمرو بن جبلة ، ومن سمى معه عن غندر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت خالد الحذاء يحدث عن سعيد بن أبى الحسن بحذاء للعذرى فيما كتبناه عن أبى بحر عنه ، وسقط

<sup>(</sup>١) ك الجهاد ، ب مسح الغبار عن الرأس فى سبيل الله ، حديث رقم (٢٨١٢) بلفظ : « ويح عمار تقتله الفئة الباغية ، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار » ( ٦ / ٣٧ الفتح ) .

<sup>(</sup>۲) فی ز : بن مثنا .

<sup>(</sup>٣) في هامش ح : ومن هنا في ح يوجد تكرار قد سبق وتنتظم من أول : وقال مسلم .

٧٤ ـــ (٢٩١٧) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بِّنُ أَبِى شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى التَّيَّاحِ ، قَالَ : « يَهْلِكُ أُمَّتِى هَذَا أَبِى التَّيَّاحِ ، قَالَ : « يَهْلِكُ أُمَّتِى هَذَا الْحَىُّ مِنْ قُرَيْش » قَالُوا : فَما تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : « لَوْ أَنَّ النَّاسِ اعْتَزَلُوهُمْ » .

بَ عَيْ شِنْ عَرْيَسِ عَلَى مَنْ الْبِرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَثْنَا شُعْبَةُ . في هَذَا الإِسْنَاد . في مَعْنَاهُ .

٧٥ ـ (٢٩١٨) حدّ ثنا عَمْرُو النَّاقدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ـ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي عُمَرَ ـ قَالا : عَنْ النَّهْ وَ النَّاقدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ـ وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِي عُمَرَ ـ قَالاً : قَالَ رَسُولُ الله عَدْنَا سُفْيانُ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدَ بْنِ المُسيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَدْمَ مَاتَ كَسْرَى فَلا كَسْرَى بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسَى بِيَده ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فَي سَبِيلِ الله » .

وحدّثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهّب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ . ح وَحَدَّثَنِى ابْنُ رَافِعِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، عَنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلاهُمَا عَنِ الزُّهَّرِيِّ . بإِسْنَادِ سُفْيَانَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ . ً

٧٦ \_ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ مَنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ مَنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ مَنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَذَكَرَ أَحَاديثَ مَنْهَا لَكُونُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « هَلَكَ كِسْرَى ثُمَّ لا يَكُونُ كِسَرَى بَعْدَهُ ، وقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لا يَكُونُ

/۱۱۷ ب

فى رواية غيره لفظ « الحذاء » ، وفى كتاب التميمى : حدثنا خالد والحارث عن سعيد ، وهو تصحيف ابن الحذاء أو مَنْ يحدّث ــ والله أعلم .

وقوله: «يهلك أمتى هذا الحى من قريش » وفى البخارى(١): «هلاك أمتى على يدى أغيلمة من قريش ». فيه الحجة على ترك القيام على أمراء الجور ؛ إذ أخبر النبى الحلاء بحال هؤلاء ولم يأمر بالقيام عليهم ولا محاربتهم ، بل قال : إذ سئل : «لو أنّ الناس اعتزلوهم » ، قال أبو هريرة : لو شئت لقلت لكم : بنو فلان وبنو فلان . وهذا الهلاك بين فى الحديث الآخر حيث قال : «أعوذ بالله / من إمارة الصبيان »(٢) . ثم قال : « إن أطعتموهم هلكتم ، وإن عصيتموهم أهلكوكم » .

<sup>(</sup>١) ك الفتن ، ب قول النبي : « هلاك أمتى على يد أغيلمة سفهاء » ٩ / ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢ / ٣٥٥ بألفاظ متقاربة ، ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظه ٥ / ٤٥ برقم (١٩٠٨٢) .

قَيْصَرُ بَعْدَهُ ، وَلَتُقَسَمَنَ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ » .

٧٧ ــ (٢٩١٩) حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ عَبْد المَلك بْنِ عُمَيْر ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ » فَذَكَرَ بِعِثْلَ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ سَوَاءَ .

٧٨ \_ (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد وأَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَمَاكَ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ جَابِر بْنِ سَمَرَةً . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ : «لَتَفْتَحَنَّ عَصَابَةٌ مِنَ المسْلِمِينَ ، أَوْ مِنَ المؤمنِينَ ، كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذى فِي الأَبْيَضِ » .

قَالَ قُتُنْبَةُ : منَ المسلمينَ . وَلَمْ يَشُكَّ .

(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سمَاك بْنَ حَرْبِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ سمَاك بْنَ حَرْبِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَوَانَةً .

(۲۹۲۰) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ــ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّد ــ عَنْ ثَوْرِ ــ وَهُوَ ابْنُ زَيْد الدَّيلِيُّ ــ عَنْ أَبِي الغَيَّثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّهُ قَالَ : « سَمَعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنَّهَا فِي البَحْرِ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنَّهَا فِي البَحْرِ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ :

وقوله: \_ عليه السلام \_ : " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده » الحديث ، معناه عند أهل العلم : لا يكون كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، كما كان زمنه \_ عليه السلام \_ فأعلم بانقصام ملكهما وزواله من هذين القطرين . فكان ما قال ، وانقطع أمر كسرى بالكلية وتمزق ملكه واضمحل بدعوته \_ عليه السلام . وتخلى قيصر عن الشام ، ورجع القهقرى إلى داخل بلاده وقواعدها من قسطنطينية (١) ورومية ، وافتتحت بلادهما واحتوى على ملكهما وكنوزهما كما أخبر \_ عليه السلام .

وقوله: «كنز كسرى الذي في الأبيض»: إشارة ــ والله أعلم ــ إلى قصوره ودار ملكه. وفي كسرى الوجهان الفتح في الكاف وهومذهب الأصمعي ، والكسر وهو مذهب غيره .

<sup>(</sup>۱) ويقال : قسطنطينة بإسقاط ياء النسب . كان اسمها بيزنطية فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سوراً فسماها بامسه ، وصارت دار ملك الروم ، واسمها الحالى : استانبول عاصمة تركيا ، ولها خليج من البحر يطوف بها من وجهين مما يلى الشرق والشمال ، وجانبهما الغربي والجنوبي في البر كما في الحديث . انظر : مراصد الاطلاع ٣ / ١٩٢ .

« لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلفًا منْ بَني إسْحَقَ ، فَإِذَا جَاؤُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسلاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ . قَالُوا : لا إِلَهَ إلا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُط أَحَدُ جَانبَيْهَا » .

قَالَ ثَوْرٌ : لا أَعْلَمَهُ إلا قَالَ : « الَّذي في البَحْر . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانيَةَ : لا إِلَهَ إلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ جَانبُهَا الآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الْثَالثَةَ : لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنُمُوا ، فَبَيْنُمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ المَغَانِمَ ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَد خَرَجَ . فَيَتْرُكُونَ كُلّ شَيْء ويَرْجعُونَ » .

(...) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوق ، حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانيُّ ، حَدَّثَني سُلَيْمَانُ بْنُ بلال ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْد الدِّيليُّ ، في هَذَا الإسْنَاد ، بمثْله .

٧٩ \_ (٢٩٢١) حدِّثنا أبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر ، حَدَّثَنَا عُبَيْد الله عَنْ نَافع ، عَن ابْن عُمَرَ ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ : « لَتُقَاتِلُنَّ اليَهُودَ ، فَلَتَقَٰتُلُنَّهُمْ حَنَّى يَقُولَ الحَجَرُ: يَا مُسْلمُ ، هَٰذَا يَهُوديٌّ ، فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ » .

(...) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيد . قَالا : حَدَّثَنَا يَحيَى ، عَنْ عُبَيْد

الله ، بهَذَا الإسْنَاد . وَقَالَ في حَديثه : « هَذَا يَهوديٌّ وَرَائي » .

٨٠ \_ (...) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : سَمعْتُ سَالمًا يَقُولُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ : « تَقْتَتَلُونَ أَنْتُمْ وَيَهُودُ ، حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ : يَا مُسْلَمُ ، هَٰذَا يَهُودَيُّ وَرَائِي ، تَعَالَ فَاقْتُلُهُ ».

٨١ ــ (...) حدِّثنا حَرْمُلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَّب ، أَخْبَرَنَى يُونُسُ ، عَن ابْن شَهَابٍ ، حَدَثَني سَالِمُ بْنُ عَبْد الله ؛ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَّهُ ؛ أنَّ رَسُولَ الله عَلْ قَالَ : « تُقَاتِلُكُمُ اليَهُودُ ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ : يَا مُسْلِمُ ، هَذَا يَهُودي ورائي

٨٢ ــ (٢٩٢٢) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ــ يَعْنى ابْن عَبْد الرَّحْمَن ــ عَنْ سُهَيْل ، عَنْ أبيه ، عَنْ أبي هُرَيْرَة ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ قَالَ : « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ المُسَلِّمُونَ اليَهُودَ ، فَيَقْتُلُهُمُ المُسْلمونَ ، حَتَّى يَخْتَبَى اليَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ وَالشَّجَرِ . فَيَقُولُ الحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ : يَا مُسْلِمُ ، يَا عَبْدَ اللهِ ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي ، فَتَعَالَ فَاقْتُلُهُ ، إِلا الغَرْقَدَ ، فإنَّهُ منْ شَجَر اليَهُود » .

٨٣ \_ (٢٩٢٣) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ـ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ـ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ أَبُو كَامَلِ الجَحْدَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، كَلُّهُ مَا عَنْ سَمَاك ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : « إِنَّ بَيْنَ كَلَاهُمَا عَنْ سَمَاك ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمَرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ : « إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَة كَذَّابِينَ » .

وزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ : قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ

(...) وحدَّثني ابْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سمَاك ، بهَذَا الإِسْنَاد ، مثْلَهُ .

قَالَ سِمَاكٌ : وَسَمِعْتُ أَخِي يَقُولُ : قَالَ جَابِرٌ : فَاحْذَرُوهُمْ .

٨٤ ـ (١٥٧) حدّ ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحِقُ بْنُ مَنْصُور \_ قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ زُهْيِرٌ : حَدَّثَنَا \_ عَبْدُ الرَّحْمَنِ \_ وَهُوَّ ابْنُ مَهْدِيٍّ \_ عَنْ مَالِك ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، الأعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ،

وقوله: « إلا الغرقد ، فإنه شجرهم » يعنى : اليهود. الغرقد : هو العوسج . قال أبو حنيفة (١) إذا عظمت العوسجة فهي غرقده. ورأيت في بعض التعاليق أنه الدلفي ولا يصح.

وقوله: « لا تقوم الساعة حتى يبعث رجال كذابون قريبا من ثَلاثينَ » قد مرّ أول الكتاب تفسير الدجال (٢)، وأن أحد وجوهه الكذاب . وهذا الحديث قد ظهر ، فلو عُدَّ من تنبأ من زمن النبي عَلَيْهُ إلى الآن ، ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعته جماعة على ضلالته ؛ لوجد هذا العدد فيهم . ومَنْ طالع كتب الخبر والتاريخ عرف صحة هذا ، فلولا التطويل لسردنا منهم هذا العدد ـ والله أعلم .

 <sup>(</sup>١) هو أحمد بن داود الدينورى ، كان نحوياً لغوياً مع الهندسة والحساب ، راويا ، ثقة ، ورعا ، زاهدا ، أخذ
 عن البصريين والكوفيين . صنف لحن العامة وإصلاح المنطق، وتفسير القرآن وغيره . مات سنة ٢٨٢ هـ.
 انظر : إنباه الرواه ١ / ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر : ك الإيمان ، ب ذكر المسيح ابن مريم والمسيخ الدجال ، برقم ( ٢٧٣ ، ٢٧٤ ) .

٤٦٤ --- كتاب الفتن / باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل . . . إلخ

قَرِيبٌ مِنْ ثَلاثِينَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ » .

(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبَهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، بِمثْلِه . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : يَنْبَعِثَ .

وقوله في المدينة التي جانب منها في البحر يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحق . كذا في سائر الأصول . قال بعضهم : المعروف المحفوظ من بني إسماعيل ، وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه ؛ لأنه إنما يعني العرب والمسلمين بدليل الحديث الذي سماها فيه في الأم ، [ وأنها القسطنطينية وإن لم يصفها بما وصفها به هنا ](١) .

<sup>(</sup>۱) سقط من ز ، والمثبت من ح ـ

#### (۱۹) باب ذکر ابن صیاد

٥٨ \_ (٢٩٢٤) حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ . وَقَالَ عُثْمَانُ : حَدَّثَنا \_ جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَأَثَلِ ، عَنْ عَبْدَ الله قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيِّ ، فَمَرَرْنَا بِصِبْيَانَ فِيهِمُ ابْنُ صَيَّاد . فَفَرَّ الصِّبْيَانُ وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّاد ، فَكَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَرهَ ذَلكَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : " تَربَتْ يَدَاكَ ، وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّاد ، فَكَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَرهَ ذَلكَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ : " تَربَتْ يَدَاكَ ، وَجَلَسَ ابْنُ صَيَّاد ، فَكَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَرهَ ذَلكَ . فَقَالَ لَهُ مَانُ بُنُ الْخَطَّابِ : أَتَسْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ذَرْنِي يَارَسُولُ الله حَتَّى أَقْتُلَهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي قَالَ يَكُنِ النَّذِي تَرَى ، فَلَنْ تَسْعَلِعَ قَتْلَهُ » .

٨٦ \_ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّه بْنِ نُمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيبِ \_ وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبِ \_ قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا \_ أَبُو مُعَاوِيَّةً ، وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبِ \_ قَالَ ابْنُ نُمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً ، فَمَرَّ بِابْنِ حَدَّثَنَا الأَغْمَشِ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ \_ كُنَّا نَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةً ، فَمَرَّ بِابْنِ صَيَّادِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلْ رَسُولُ الله عَيَّادِ . فَقَالَ رَسُولُ الله

قال القاضى: يقال: ابن صائد وابن صياد ، وكلاهما صحيحان . وقد وقع اسمه بهما فى الأم فى هذه الأحاديث وخبر ابن صياد هذا من الأخبار المشكلة . والذى تدل عليه الأخبار أنه لم يعين عينه للنبى عليه أنه الدجال ، وإنما أخبر بصفاته ، فكذلك كان لا يقطع عليه ، وإنما يتوسم أنه هو للصفات التى أخبر بها ؛ ولهذا قال لعمر : « إن يكن هو فلن تسلط عليه » ، ثم ظهرت من صفاته التى وصفه بها \_ عليه السلام \_ بعد هذا ما خالف بعض بقية صفاته ، ومنها : ما وافق من أنه ولد له ، وقد قال \_ عليه السلام \_ : « لا يولد له » وأن عينه عورة ، ومن صفاته أنه أعور .

وأما احتجاجه هو بحجة البيت ودخوله المدينة ، فليس له فيه دليل ، إنما أخبر النبى على الله بأنه لا يدخل مكة ولا المدينة وقت فتنته ، لكنه على كل حال كان أحد الدجاجلة الكذابين ، بدليل حاله زمن النبى على من دعواه أنه رسول الله ، وأنه يأتيه كاذب وصادقان، أو صادق وكاذبان ، وأنه يرى عرشا فوق الماء ، وبحاله بعد النبى على الدعواه معرفة الدجال ومكانه ومقاله لابن عمر وغيره [ وأنه ] (١) لم يكره أن يكون الدجال ، وإن كان قد / ظهرت ١/١١٨

<sup>(</sup>١) من ح .

عَلَيْنَ : « اخْساً ، فَلَنْ تَعْدُو َ قَدْرُكَ » . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ الله ، دَعْنَى فَأَضْرِبَ عُنَقَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : « دَعْهُ ، فَإِنْ يَكِنِ الَّذِي تَخَافُ ، لَنْ تَسْتَطيعَ قَتْلَهُ » .

٨٧ \_ (٢٩٢٥) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، عَن الْجُرَيْرِيِّ ، عنْ أبي نَضْرَةَ ، عَنْ أبي سَعيد ، قَالَ : لَقيَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ في بَعْض طُرَقَ الْمَدينَة . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱلله ﷺ : ﴿ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله ؟ » فَقَالَ هُو َ : أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ الله ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهَ : « آمَنْتُ بالله وَمَلاَئكَته وَكُتُبه . مَا تَرَى ؟ » قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاء . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « تَرَى عَرْشَ إِبْليسَ عَلَى الْبَحْر . وَمَا تَرَى ؟ » قَالَ : أَرَى صَادقَيْن وَكَاذبًا أَوْ كَاذبَيْن وَصَادقًا . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَبِسَ عَلَيْه ، دَعُوهُ » .

٨٨ \_ (٢٩٢٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبيب وَمَحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى قَالا : حَدَّثَنَا مُعْتَمرٌ، قَالَ : سَمعْتُ أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِر بْن عَبْد الله قَالَ : لَقي نَبيُّ الله عَلَيْ ابْنَ صَائِدٍ ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَابْنُ صَائِدِ مَعَ الْغِلْمَانِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَديثِ الْجُرَيْرِيِّ.

منه علامات الخير وصحة الإسلام والإقلاع عن مقاله قبل ، وحجه وجهاده مع المسلمين ــ والله أعلم . وقد ترجم الطبري وغيره عليه في تراجم الصحابة .

واختلف الناس في أمره بعد كبره ، فقيل : إنه تاب ومات بالمدينة ، ووقف على عينه هنا . وقيل : بل فقد في الحرة ولم يوقف عليه ، وكان جابر وابن عمر يحلفان أنه الدجال ولا يشكا فيه فيما روى عنهما .

قال الإمام أبو عبد الله : استدل قوم بخبر ابن صياد على أن إسلام غير البالغ قد يصح، ولولا ذلك لما كشفه النبي ﷺ عن الإيمان .

قال القاضي : أما كشفه النبي عَلِيُّ عن اعتقاده ليتبين ما وقع في نفسه منه . وهل هو كاهن ؟ ولهذا كان يختله ويتسمع عليه ليستبين له أمره ، إذ لم يأت في أمره وحي يحقق له أمره بدليل قوله : « [ ما ] (١) ما يأتيك وما ترى ؟» وليس هذا من الإيمان .

قال الإمام : وقال بعض أهل العلم : يمكن [ أن يكون  $^{(Y)}$  إنما أقره النبى  $_{-}$  عليه السلام \_ بالمدينة معه وهو يدعى النبوة ؛ لأجل أن النبي ﷺ خالف اليهود على أن يسالمها

<sup>(</sup>١) مكورة في ز .

٨٩ \_ (٢٩٢٧) حدّ ثنى عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، قَالاَ : حَدَّنَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، حَدَّنَنَا دَاوُدُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدرِيِّ ، قَالَ : صَحَبْتُ ابْنَ صَائد إِلَى مَكَةً . فَقَالَ لِي : أَمَا قَدْ لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ ، يَزْعُمُونَ أَنِّي الدَّجَّالُ ، قَالَ : قَلَدُ تَسَمعْتَ رَسُولَ الله عَلَيِّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ لاَ يُولَدُ لَهُ ﴾ . قَالَ : قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : فَقَدْ وُلِدَ لِي . قَالَ : فَقَدْ وَلَا مَكَةً ﴾ . قَالَ : فَقَدْ وَلَا مَكَةً ﴾ . قَالَ : فَقَدْ وَلَا مَكَةً هُ . قَالَ : فَقَدْ وَلَا مَكَةً هُ وَهَذَا أَنَا أُرِيدُ مَكَّةً . قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي فِي آخِرِ قَوْلِهِ : إِلَّهُ وَالله ، إِنَّى لأَعْلَمُ مَوْلَدَهُ وَمَكَانَهُ وَأَيْنَ هُو . قَالَ : فَلَبَسَنِي .

9 - (...) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيب وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الأَعْلَى قَالا : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى نَضْرَةً ، عَنْ أَبِى سَعِيد اَلْخُدرِى . قَالَ : قَالَ لِى ابْنُ صَائِد ، وَأَخَذَتْنَى مِنْهُ ذَمَامَةٌ : هَذَا عَذَرْتُ النَّاسَ . مَالِى وَلَّكُمْ ؟ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّد ، أَلَمْ يَقُلُ نَبِي الله عَلَيْ فَ وَقَدْ وَلَدُ أَسْلَمْتُ . قَالَ : « وَلاَ يُولَدُ لَهُ » وَقَدْ ولُدً لِى . وَقَدْ حَجَجْتُ . وَقَالَ : « وَلاَ يُولَدُ لَهُ » وَقَدْ ولُدً لِى . وَقَالْ : « إِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَيْه مَكَّة » وقَدْ حَجَجْتُ .

وحلفائها؛ ولهذا أبقاه .

قال القاضى: بل يقال: إما لم يقتله لأنه كان غلامًا صغيرًا فى ذلك الوقت ، صبى يلعب مع الصبيان. كما قارب الحلم ، كما جاء فى الحديث. ولم يأت بعد أنه ادعى مثل هذا فى كبره وبعد بلوغه ، بل نشأ [ بعد على ] (١) الإسلام ، والتزم شرائعه ، كما تقدم. وقد تنوزع فى نسبه ، فذكر (٢) الواقدى أن نسبه فى بنى النجار ، فنفوهم فانتسبوا إلى حلفهم.

وقوله: « فلبسنى » بتخفيف الباء ، أى جعلنى ألتبس فى أمره وأتشكك فيه ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ (٣) .

وقوله: « في قطيفة له فيها زمزمة » بزائين معجمتين ، قال الإمام: يقال: زمزم يزمزم زمزمة : إذا صوت . قال الخطابي (٤): قوله: « له فيها زمزمة » تحريك الشفتين ، والمزمة :

 <sup>(</sup>۱) في ز : بعيدًا عن .
 (۲) كذا في ز ، وفي ح : فقال .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر : أعلام الحديث ، ك الجنائز ، ب إذ أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ؟ ص ٢٩٠ حديث رقم (٤) . ( ١٣٥٤ ) .

قَالَ : فَمَا زَالَ حَتَّى كَادَ أَنْ يَأْخُذَ فِيَّ قَوْلُهُ . قَالَ: فَقَالَ لَهُ : أَمَا وَالله ، إِنِّى لأَعْلَمُ الآنَ حَيْثُ هُوَ ، وَأَعْرَفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ . قَالَ : وَقِيلَ لَهُ : أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : لَوْ عُرِضَ عَلَىَّ مَا كَرَهْتُ .

٩١ هـ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا سَالمُ بْنُ نُوح ، أَخْبَرَنِى الْجُرَيْرِى ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّارًا وَمَعَنَا ابْنُ صَائد. قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلا ، فَتَفَرِقَ النَّاسُ وَبَقَيتُ أَنَا وَهُو . فَاسْتَوْحَشْتُ مَنْهُ وَحْشَةً شَديدةً مَمَّا فَالَ : فَيَوْلَ عَلَيْه . قَالَ : فَقَرَلْنَا مَنْزِلا ، فَتَفَرِقَ النَّاسُ وَبَقَيتُ أَنَا وَهُو . فَاسْتَوْحَشْتُ مَنْهُ وَحْشَةً شَديدةً مَمَّ تَعَلَى الْمَرَّ شَديدٌ ، فَلُو وَضَعَتُه يُقَالَ : يَقَالَ عَنَمْ ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بعُسِّ فَقَالَ : تَحْتَ تَلْكَ الشَّجَرَة . قَالَ : فَفَعَلَ . قَالَ : فَرُفْعَتْ لَنَا غَنَمْ ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بعُسِّ فَقَالَ : الشَّرَبُ أَبَا سَعِيد ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَده وَ قَالَ : أَبُا سَعِيد ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ بَعْهِ حَديثُ رَسُولَ الله بَشَجَرَة ثُمَّ أَخْتَنقَ مَمَّا يَقُولُ لَى النَّاسُ . يَا أَبَا سَعِيد ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُدَ حَبُلا فَأَعلَقَهُ بشَكَرَة ثُمَّ أَخْتَنقَ مَمَّا يَقُولُ لَى النَّاسُ . يَا أَبَا سَعِيد ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُدَ حَبُلا فَأَعلَقَهُ بشَكَ مَنْ خَفَى عَلَيْه حَديثُ رَسُولَ الله عَلَيْه مَا خَفَى عَلَيْهُ حَديثُ رَسُولَ الله عَلَيْه مَا خَفَى عَلَيْه مَدَيثُ وَسُولَ الله عَلَيْه مَا خَفَى عَلَيْهُ وَلَكُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ؟ الْوَلْيُسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ؟ الْمُدينَة وَأَنْ أُرِيدُ مَكَةً وَالْ رَسُولُ الله عَلَيْهُ . لا الله عَلَيْهُ وَلَا مُكَةً الله الله عَلَيْهُ وَلَا أَلْمَدينَة وَأَنْ أُرِيدُ مَكَةً ؟

الشفة ، فأما الزمزمة بالزاي فمن داخل الفم إلى داخل الحلق كالصغير ونحوه .

قال القاضى: كذا روينا هذا الحرف فى هذا الكتاب هنا « زمزمة » بالمعجمتين ووقع فى بعض الروايات : « رمزة » براء أولى (١) والأخرى زاى . واختلفت الروايات فيه فى صحيح البخارى ، فروى براءين مهملتين (٢) وروى بالمعجمتين (٣) ، وروى « رمزة » الأولى راء والآخره زاى ، وسقوط الميم الآخرة (٤) كما رواه بعضهم كذلك أيضا فى مسلم . ومعنى الكلمات كلها متقاربة ، وقد مر تفسيرها .

وأما الراءين المهملتين فهو من التحرك ، والكلام عند الكوائن والشدائد . قال الخليل :

<sup>(</sup>١) كذا في ح ، وفي ز : أولاً .

<sup>(</sup>٢) ك الجهاد ، ب ما يجوز من الاحتيال والحذر ٤/٧٨ .

<sup>(</sup>٣) ك الشهادات ، ب شهامة المختبى ٣/ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ك الجهاد ، ب كيف يعرض الإسلام على الصبي ١٨٥/٤ .

قَالَ أَبُو سَعِيدَ الْخُدرِيُّ : حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَةُ . ثُمَّ قَالَ : أما وَالله ، إِنِّى لأَعْرِفُهُ وأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هوَ الآنَ .

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَبَّا لَكَ ، سَائِرَ الْيَوْم .

- (۲۹۲۸) حدّ ثنا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمَى ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنَى ابْنَ مُفَضَلَ - عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّهُ لابْنِ صَائِد: « مَا تُرْبُة الْجَنَّةِ ؟ » . قَالَ : دَرْمُكَةٌ بَيْضَاءُ ، مِسْكٌ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ : « صَدَقْتَ » .

٩٣ ــ (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيد ؛ أَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةٍ الْجَنَةِ ؟ فَقَالَ : «دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ ، مسْكُ خَالصٌ » .

94 \_ (٢٩٢٩) حدّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدر ، قَالً : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَحْلفُ بالله ؟ أَنَّ ابْنَ صَائد الدَّجَّالُ . فَقُلْتُ : أَتَحْلفُ بَالله ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عُمَّرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يُنْكُوهُ النَّبِيُّ عَلَيْ .

90 \_ (۲۹۳۰) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرَانَ التَّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدَ الله ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ في رَهْط قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ مَنْ سَالِم بْنِي مَغَالَةَ ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِبِّيانِ عِنْدَ أَطُم بنِي مَغَالَةَ ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ قَبْلَ ابْنِ صَيَّادٍ

وقوله: « فرفضه » ، قال الإمام: قال بعض أهل اللغة : إنما هو : « فرصه » / أى ١١٨/ب ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ، ومنه (١) : بنيان مرصوص ، وأقرب منه أن يكون :

ترمرم القوم: إذا حركوا أفواههم بالكلام ولما يتكلموا ، قال: والرمز: صوت خفى بتحريك الشفتين بكلام غير مفهوم ، ويكون أيضا الإيماء بالحواجب وغيره دون كلام . وقال غيره: الزمزمة بزاءين معجمتين تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت ، لا يستعملون اللسان ولا الشفة. وإنما هو صوت يدار في الخياشيم والحلق ، ذكره ابن الصابوني .

<sup>(</sup>١) في ح : وفيه .

فَلاَ خَيْرَ لَكَ في قَتْله » .

«فرفسه » بالسين التي تقارب الصاد في اللفظ مثل وكله .

قال القاضى: قال بعضهم: الرفص الضرب بالرجل مثل الرفس ، وإن صح هذا فهو بعناه ، ولكن لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة وروايتنا فيها عن الجماعة: « فرفصه » بالصاد المهملة كما تقدم ، لكن وقع عند القاضى الصدفى: « فرفضه » بضاد معجمة ، وهو وهم . وفي البخارى (1) من رواية المروزى: « فرقصه » بالقاف والصاد المهملة ، ولا وجه له . وفي كتاب الأدب: « فرضه » بضاد معجمة (7) . ورواه الخطابي في غريبه: « فرصه» وفسره بما تقدم .

وقوله: « خبأت لك خبيئا » : كذا رويناه عن جميعهم بكسر الباء بعدها ياء ، وعند التميمى : « خبأ » بسكون الباء ، وكالاهما صحيح . الخب أ : رسم ما يخبأ . والخبى : اسم ما يعمى .

وقوله: « الدَّخ » ، قال الإمام: هو الدخان . قال الراجز (٣) :

#### عند رواي البيت يغشى الدّخا

وقيل : أراد أن يقول : الدخان ، فزجره النبى عَلَيْكُ ، فلم يستطع أن يتم الكلمة . قال : الخطابى : لا معنى للدخان ؛ لأنه ليس مما يمكن أن يخبئ فى كف أوكُم ، وقد قال : «خبأت لك خبيئا ». « بل الدخ »: نبت موجود بين النخيل والبساتين ، إلا أن يحمل قوله ــ

<sup>(</sup>١) ك الجنائز ، ب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلي عليه ؟ ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ك الأدب ، ب قول الرجل للرجل اخسأ ٨/ ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن رؤبة العجاج . انظر : ملحق ديوانه ٢/ ٢٨٠ .

(۲۹۳۱) وَقَالَ سَالَمُ بْنُ عَبْد الله: سَمعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلكَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَأَبَى بْنُ كَعْبَ الأَنْصَارِى إِلَى النَّخْلِ الَّتِى فِيهَا ابْنُ صَيَّاد. حَتَى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ النَّخْلِ ، وَهُو يَخْتُلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّاد شَيْئًا ، قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّاد. فَرَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ وَهُو مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشَ فِي صَيَّاد شَيْئًا ، قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّاد. فَرَاهُ رَسُولُ الله عَلَيْ وَهُو مَضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشَ فِي قَطيفَة ، لَهُ فِيهَا زَمْزَمَة . فَرَأَت أُمُّ ابْنِ صَيَّاد رَسُولَ الله عَلَيْ وَهُو يَتَقَى بِجُذُوعِ النَّخُلِ . فَقَالَ الله عَلَيْ وَهُو يَتَقَى بِجُذُوعِ النَّخُلِ . فَقَالَتُ لابْنِ صَيَّاد : يَا صَاف \_ وَهُو اسْمُ أَبْنِ صَيَّاد \_ هَذَا مُحَمَّد . فَقَارَ ابْنُ صَيَّاد . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَالْنُ صَيَّاد . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَمُو يَتَقَى بِجُذُوعِ النَّخُلِ . وَهُو اسْمُ أَبْنِ صَيَّادٍ \_ هَذَا مُحَمَّد . فَقَارَ ابْنُ صَيَّاد . فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ حَمَّد . فَقَارَ ابْنُ صَيَّاد . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لَوْ تَرَكَتُهُ بَيْنَ » .

(١٦٩) قَالَ سَالِمٌ : قَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ عُمَرَ : فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فِي النَّاسِ فَأَنْنَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عِما هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : « إِنِّي لأَنْذَرُكُمُوهُ ، مَا مَنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَةُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ تُوحٌ قَوْمَةُ ، وَلَكَنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٍّ لِقَوْمِهِ . تَعَلَّمُوا أَنْذَرَهُ تُورُهُ ، وَأَنَّ الله \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ لَيْسَ بَأَعُورَ » .

قَالَ ابْنُ شَهَابِ : وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الأَنْصَارِيُّ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللّه عَلِيْهُ قَالَ يَوْمَ حَذَّرَ النَّاسَ الدَّجَّالَ : ﴿ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ
عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ، يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ ، أَوْ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ ﴾ . وَقَالَ : ﴿ تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى
أَحَدٌ مَنْكُمُ رَبَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ حَتَّى يَمُوتَ ﴾ .

عليه السلام ــ : « خبأت لك خبيئا » أى أضمرت لك اسم الدخان فيجوز .

قال الإمام: قيل: إنه أضمر له: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانَ مُبِينِ الآية (١). قال القاضى: وقال الداودى: كانت فى يده سورة الدخان مكتوبة. وقيل: كتب له الآية فى يده. وأصح الأقوال فى قوله: « الدخ » أنه لم يهتد من الآية التى [ أضمرها ] (٢) له عليه السلام ــ إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان ؛ إذ إنما يلقى الشيطان إليهم بقدر ما يختطف قبل أن يدركه الشهاب، ويدل عليه قوله: « اخسأ فلن تعدو قدرك »، أى ابعد كاهنا منخرصا فلن تعدو وقدر هذا الصنف من الاهتداء إلى بعض الشيء، وما لا يتبين منه

<sup>(</sup>١) الدخان : ١٠.

<sup>(</sup>٢) من ح .

٩٦ ــ (٢٩٣٠) حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، قَالاً : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ـ وَهُو َ ابْنُ أَبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد ـ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، أَخْبَرَنِي عَقُوبُ ـ وَهُو َ ابْنُ عَبْدَ الله ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَمَعَهُ رَهُطٌ مِنْ السَّالِمُ بْنُ عَبْدَ الله ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ الله عَلَيْ وَمَعَهُ رَهُطٌ مِنْ أَصْحَابه ، فيهمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب ، حَتَى وَجَد ابْنَ صَيَّاد غُلامًا قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ ، يَلْعَبُ

مَعَ الْغَلَمَانَ عَنْدَ أُطُم بَنِي مُعَاوِيَةً . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ . إِلَى مُنْتَهَى حَديثَ عُمْرَ بْنِ ثَابِت . وَفِي الْحَديثِ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ : قَالَ أَبَيَ ۖ يَعْنِى قَوْلِهِ : لَوْ تَرَكَتُهُ بَيَّنَ الْمُرَهُ . بَيَّنَ أَمْرُهُ .

حقيقة ، ولا يصل إلى قدر البيان والتحقيق والجلاء لأمور الغيب التى تأتى من قبل الوحى إلا مَنْ أوتى النبوة .

قال الإمام : قوله : « اخسأ فلن تعدو قدرك » يحتمل وجهين :

أحدهما: أنه لا يبلغ قدرك أن يطالع الغيب من قبل الوحى الذى يوحى إلى الأنبياء، والإلهام الذى يلهم الأولياء ، وإنما هو شىء جرى من إلقاء الشيطان إليه حين [ يسمع ] (١) النبى عَمِيْكُ يراجع أصحابه فى النخيل .

والآخر: أنك لست تسبق قدر الله فيك وفي أمرك .

قال القاضى : وقد ذكرنا أنه لن [ يعد ] (٢) يعدو قدراً [ من ] (٣) الكهان من خطف الكلمات ، وقصور بعض المغيبات ، لا على جهة الكمال والبيان الذى تختص به النبوة، والولاية ، كما ذكرنا أنه لم يهتد من الآية لغير حرفين من كلمة .

وقوله: « تبا لك سائر اليوم » : أى خسرانا وهلاكا .

وقوله: ( خلط عليك الأمر ) يريد : ما يأتيك به شيطانك من غير ضبط وصحة ، إلا كما يأتي به مسترق السمع ، خلاف ما يأتي به الملك من الوحي .

وقوله : « درمكة (٤) بيضاء ، مسك خالص » : أى أنها في البياض درمكة (٥) ، وفي الطيب مسك .

وحدیث ابن أبی شیبة هذا من أن ابن صیاد / هو السائل للنبی علیه : عنها ، أظهر عند بعض أهل النظر من حدیث نصر بن علی قبله ؛ أن السائل هو النبی علیه ، وكذا ذكره(٢)

(1)  $a_{ij} = a_{ij} + a_{ij} = a_{ij} + a_{ij} = a_{ij}$ 

(٣) في هامش ح : أمر .

1/119

(٤ ، ٥) في ز : دريكة ، والمثبت من ح . (٦) في ز : ذكر ، والمثبت من ح .

٩٧ \_ (...) وحد ثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْد الرَّزَّاق ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَّهُ مَرَّ بَابْنِ صَيَّاد فَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ ، فيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْعُلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بَنِيً فَى نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ ، فيهِمْ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْعُلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بَنِيً مَعَالَة ، وَهُو عَلْا مَنْ حُمَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ مَعَالَة ، وَهُو عَلْا مُن حُمَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ ابْنِ عُمرَ ، فِي انْطِلاَقِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهُ مِن كَعْبٌ ، إِلَي النَّخْلِ .

ابن أبي شيبة أيضا في مسنده (١).

وأما حلف عمر على ابن صياد أنه الدجال ، ففيه حجة لمن رأى الحلف جائزا على ما غلب [ على ] (٢) ظن الإنسان ، لقوة الدلائل عند [ عمر ] (٣) عليه بالصفات التي ذكرها فيه النبي عَلَيْكُ ، وأن ذلك غير غموس ، وأن (٤) الغموس ما جاهر به الحالف أو شك فيه .

قال الإمام: وخرج مسلم في قصة [ ابن ] (٥) صياد حديث حرملة بن يحيى عن ابن وهب : حدثني يونس عن ابن شهاب ؛ أن سالم بن عبد الله أخبره ؛ أن عمر انطلق ــ الحديث . ووقع هذا الإسناد في [ روايتنا عن ابن ماهان ] (٦) منقطعا ، فقال: عن الزهري، عن سالم ؛ أن عمر بن الخطاب . لم يذكر فيه عبد الله بن عمر ، والصواب [ قول ] (٧) من أسنده .

قال القاضى: وقوله فى هذا الحديث: « عند أطم بنى مغالة »: تقدم تفسير الأطم وأنه الحصن. وبنو مغالة بغين معجمة ، وكذا [جاء] (٨) فى حديث ابن حميد وفى حديث الحلوانى بعده: « عند أطم بنى معاوية » والأول المعروف. وبنو مغالة: كل ما كان عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد النبى عليه . [ ويتوجه مكة ](٩) ما كان عن يسارك ، ومسجد النبى عليه فى بنى مغالة ، قاله الزبير. وقال بعضهم: بنو مغالة حى من قضاعة ، وبنو معاوية هم بنو جديلة هؤلاء.

**وقول** عمر : « دعني أضرب عنقه » لما ظهر [ له ] <sup>(١٠)</sup> من كفره .

وقول النبى ﷺ له : « إن يكن هو فلن تسلط عليه » : أى إن كان الدجال فلن تنتهى إليه ، لم يقدر لك أنت قتله ، بل قاتله عيسى ابن مريم و« إن لم يكن فلا خير لك في قتله »

<sup>(</sup>١) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ، ك الجنة ، برقم (٣٣٩٥٦) .

 <sup>(</sup>۲) ساقطة من ز . (۶) في ح : وإنما .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصل ، واستدركت في الهامش بسهم .

<sup>(</sup>۲) فی ح : روایة ابن ماهان . (V) ساقطة من ح . (A) من ح .

<sup>(</sup>٩) في ح : وبنو جديلة . (١٠) ساقطة من ح .

٩٨ ـ (٢٩٣٢) حدّثنا عَبْدُ بْنُ حُميد ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَقَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَائد فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدينَةِ . فَقَالَ لَهُ قَوْلاً أَيْوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : لَقَى ابْنُ عُمَرَ ابْنُ عُمَّرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا . فَقَالَتْ لَهُ : أَعْضَبَهُ ، فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلاً السَّكَّةَ . فَدَخَلَ ابْنُ عُمَّرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا . فَقَالَتْ لَهُ : أَعْضَبَهُ ، فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلاً السَّكَة . فَدَخَلَ ابْنُ عُمَّرَ عَلَى حَفْصَة وَقَدْ بَلَغَهَا . فقالَت لهُ : « إِنَّمَا رَحْمَكَ الله ! مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائد ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : « إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَهَ يَغْضَبُهَا » ؟

أي لصغره أو ذمته .

وقوله: « هو يختل » يعنى ابن صياد ، أى يأخذه على غفلة . ويدل على صحة هذا التفسير قوله فى الحديث : « أن يسمع منه قبل أن يراه » .

قال الإمام: « يختله » أى يطلب [ أن ] (١) يأتيه من حيث لا يشعر ، ومنه : ختلت الصيد .

قال القاضي: قيل: فيه حجة على جواز الاختيال على المستسرين بجحد الحقوق حتى

يحقق فيهم ما جحدوه فيقضى عليهم به ، وكذلك لمن أعلن الفسق وعزف به واستسر بمنكره أنه يكشف عنه ، وليس من التجسس ؛ لأن ابن صياد كان أمره عند الناس مشهورا ، وما يقوله بغير حضرة النبى على معلنا ، فأراد النبى على تحقيق ذلك [ منه ] (٢) سماعا . وفيه كشف الإمام بنفسه الأمور المشكلة وخروجه فيها . وترجم البخارى (٣) عليه : ما يجوز من الاحتيال والحذر ممن يخشى معرته .

وقوله: « فثار ابن صیاد » : أی هب من ضجعته و یقال لکل ما ظهر وفشی : ثار ، ولکل ماهاج : ثار .

وقوله في ذكر الدجال: « تعلموا أنه أعور ، وأن الله ليس بأعوار » ، قال القاضي: قاله \_ عليه السلام \_ تنبيها منه على صفاته من النقص الدال على الحدوث المنزه عنه الخالق \_ جل اسمه .

وقوله: « تعلموا » كذا هو بفتح العين وتشديد اللام بمعنى : تحققوا ، أو اعلموا ، يقال: تعلم كذا مشددة بمعنى : اعلم .

وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده، ١١٩/ب / وأنه شخص معين ، ابتلي الله عباده ، وأقدره على أشياء من قدرته ليتميز الخبيث من

<sup>. )</sup> ساقطة من ح . (1) في هامش ح .

<sup>(</sup>٣) ك الجهاد ٤/ ٧٨ .

99 \_ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ \_ يَعْنَى ابْنَ حَسَنِ بْنِ يَسَار \_ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، عَنْ نَافع ، قَالَ : كَانَ نَافعٌ يَقُولُ : ابْنُ صَيَّاد ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَر : لَقَيْنُهُ مَرَّ يَيْنِ . قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَر : لَقَيْنُهُ مَرَّ يَنْنِ . قَالَ : لا ، وَالله . قَالَ : قَالَ : كَذَبْتَنَى ، وَالله ، لَقَدْ أَخْبَرَنَى بَعْضُكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَر كُمْ مَالاً وَلَدًا. فَكَذَلَكَ هُو زَعَمُوا الْيَوْمَ . قَالَ : فَتَحَدَّثْنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ . قَالَ : فَلَقيتُهُ لَقْيَةٌ أُخْرَى وَقَدْ

الطيب؛ من إحياء الميت الذي يقتله ، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب الذي معه ، وجنته وناره ، ونهريه ، واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر ، والأرض أن تنبت ، فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته ، ثم يعجزه الله بعد ذلك كما قال : « ولن يسلط على غيره » فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية ، ولا على غيره ، ويبطل أمره بعد ، ويقتله عيسى عليه السلام \_ ويثبت الله الذين آمنوا .

هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقة والحديث ونظارهم (1) . خلافا لمن أنكر أمره وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة . وخلافا للجبائي من المعتزلة ومن وافقه على إثباته من الجهمية وغيرهم ، ولكن زعموا [ أن ما ] (7) عنده مخارق ، وحيل ، لا حقائق ، ولدعواهم أن أمره لو كان صحيحا كان قدحاً في النبوة . وقد وهم جميعهم ، فإنه لم يأت بدعوى النبوة فيكون ما جاء به كالتصديق له ، ولأنه لو صح منه لم يفرق بين النبي والمتنبئ فيطعن [ ذلك ] (7) على النبوة ، وإنما جاء بدعوى الإلهية ، وهو (3) في نفس دعواه لها مكذب لدعواه بصورة حاله ونقص خلقه ، وظهور سمات الحدث به وشهادة كذبه وكفره المكتبة بين عينيه ، وعجزه عن تحسين صورته ، وإزالة العور والشين عن نفسه . فلم يَرْتَبُ مؤمن في أمره .

وإنما اتبعه من اتبعه للضرورة والحاجة ، وشدة الزمان عليه أو لكفره . قيل : كيهود أصبهان وغيرهم وكالترك الكفرة ، أو تقية منه وخوفا ، أو لأن فتنة ما جاء به عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب [ لأول وهلة  $]^{(0)}$  ، وأن أمره لا تطول مدته ، وسرعة سيره في الأرض ، فإنما هو كما قال في الحديث : « كالغيث استدبرته الريح » (7) فيصدقه من يصدقه ، وقد سلب نظره ، ودله عقله لفجاءة أمره ؛ ولهذا حذرته الأنبياء قومها ، وشجعتهم ببيان حاله ونقصه ؛ ليتقدم لهم العلم بذلك فيثبتوا [ ومن يثبت فيه ] (9) وأيده الله كذبه ، ألا ترى قول

 <sup>(</sup>۱) في ح: ونظائرهم . (۲) في ز: أن . (۳) في ح: بذلك .

<sup>(</sup>٤) في ح: وهي . (٥) في هامش ح . (٦) حديث رقم (١١٠) بالباب التالي .

<sup>(</sup>٧) من ح .

كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد

نَفَرَتْ عَيْنُهُ . قَالَ : فَقُلْتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لاَ أَدْرى . قَالَ : قُلتُ : لاَ تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ الله خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ . قَالَ : فَنَخَرَ كَأَشَدّ

الذي قتله ثم أحياه له : « ما كنت أشد بصيرة فيك منى الآن » .

وقوله :« مكتوب بين عينيه كافر ، يقرؤه من كره عمله ، أو يقرؤه كل مؤمن »(١) وهذه

الرواية يحتج بها من جعل هذا مجازًا ، وأنها إشارة إلى سمات الحدث عليه ، ويدل عليه قوله : «يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » . والوجه الآخر : أنه على ظاهره ، فقد يعمّى الله عنه أبصار مَنْ أراد ضلالته وبصيرته ، كما أعماهم عن عوره وتصويره . وقد جاء في

الحديث الآخر : « مكتوب بين عينيه ك ، ف ، ر » (٢) هذه صور تحقيق لا تجوز فيها . وقوله : «في بعض سكك المدينة » ، قال الإمام : السكة : الطريق ، وجمعه سكك .

قال أبو عبيد : السكة : الطريق المصطفة من النخل ، وسميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور

قال القاضى : ما قاله حسن صحيح كله ، وكأنه فسر به قوله : « في بعض سكك المدينة » وليس هذا اللفظ عندنا في كتاب مسلم في روايتنا ، وإنما فيه : " في بعض طرق المدينة » (٣) .

وقوله : « ناهز الاحتلام ُ » (٤) : أي قارب ، وكذلك جاء في الحديث : « الآخر قارب الاحتلام ».

وقوله : « فأخذتني منه ذمامة »(٥)بفتح الذال المعجمة ، قيل : الذمامة الاستحياء . . ١/١٢ وقال الخليل : ذممته ذمًّا : لُمتُه وقد تكون الذمامة من /هذا ، [ التي ](٢) منه لوم على ما

قلته واعتقدته فيه .

وقوله: « جاء بعس <sup>(٧)</sup>» وهو القدح الكبير .

وقوله: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا حسين بن حسن بن يسار ، حدثنا ابن عون ، كذا هو في كتاب مسلم . وأبو حاتم الرازي يرى أن حسين بن حسن صاحب ابن عون ابن يسار . وشك فيهما البخاري (٨) بعد أن جعلهما ترجمتين ، فقال آخراً : حسين بن حسن ابن يسار أبو عبد الله البصرى من آل مالك بن يسار ، أراه هو الأول ، وفي أصل القاضي

(٤) حديث رقم (٨٩) بالباب .

(٦) في ح : التني .

(٢) حديث رقم (١٠٢) بالباب التالي .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (١٠٥) بالباب التالي .

<sup>(</sup>٣) حديث رقم (٨٧) بالباب .

<sup>(</sup>٥) حديث رقم (٩٠) بالباب .

<sup>(</sup>٧) في ز : بعين، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٨) التاريخ الكبير ، برقم (٢٨٦٣) .

كتاب الفتن / باب ذكر ابن صياد \_\_\_\_\_\_ ٧٧

نَخِيرِ حِمَارِ سَمِعْتُ . قَالَ : فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعِيَ حَتَّى تَكَسَّرَتُ وَأَمَّا أَنَا ، فَوَالله ، مَا شَعَرْتُ .

قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ . فَحَدَّثَهَا . فَقَالَتْ : مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ : « إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُهُ » .

أبي عبد الله بن عيسى : حدثنا حسين ــ يعنى ابن يسار .

قوله: « وقد نفرت عينه » ، كذا رويناه من جماعة شيوخنا : بفتح النون والفاء أخت القاف معاً ، أى ورمت ، وكان فى أصل كتاب القاضى التميمى « فقرت وفقئت » معا ، فقلت : متى فقئت فى الموضعين، وكتب على الأول بخطه : « نقرت » بالنون والقاف وكذلك عند بعضهم ، ورواه الإمام أبو عبد الله فى المعلم : « بقرت » ، وكذا عند بعضهم: « بقرت » بالباء والقاف ، وفسره : شقت ، فإن صحت هذه الروايات فهى من معنى الروايات الأخر إن صحت ؛ لأن ما شق من العين أو بقر فقد فقئ ، وكذلك ما فقر من الأعين — أى استخرج — فقد فقئ ، وكذلك ما نقر بالنون . والنقر مثل الحفر ، والنقرة والنقير منه . والحفرة فى الحجر أو أصله النخلة ، أو النواة ، وكله عبارة عن العور .

وقوله: « ثم لقيته لقية » : كذا وجدته في كتاب بضم اللام ، وتعلمت بقول : « لقية» بالفتح ، وكذا كان في أصل عيسي .

قوله: «تعلموا أنه ليس يرى أحد منكم ربه حتى يموت » (١) ، قال الإمام: هذا يشير إلى مذهب أهل الحق: أن الله يرى فى الآخرة ولو يستحيل \_ كما قالت المعتزلة \_ لم يكن للتقييد بالموت معنى والأحاديث فى هذا كثيرة ، وقد عول عليها بعض أثمتنا فى إثبات الرؤية فى الآخرة على طرق بسطوها فى كتب الأصول .

قال القاضى: ومذهب أهل الحق ومثبتى الرؤية فى الآخرة: أنها غير مستحيلة فى الدنيا. ثم اختلفوا فى وجودها أو منعها بحكم ظاهر الحديث. وظاهر قوله: ﴿لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ (٢) على من تأوله فى الدنيا ، وهل رآه نبينا ليلة الإسراء أم لا . للسلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أثمة الفقهاء والمحدثين والنظار فى ذلك اختلاف معروف . وأكثر المانعين لها فى الدنيا ذهبوا إلى أن علة ذلك ضعف قواهم فيها [ فتكا ] (٣) عن احتمالها ، كما لم يحتملها موسى \_ عليه السلام \_ فى الدنيا .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٩٥) بالباب .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) کذا في ز ، وهي ساقطة من ح .

## (۲۰) باب ذكر الدجال وصفته وما معه

100 \_ 100 \_ 100 حدّ ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْر ، حَدَّثَنَا عُبِيْدُ الله عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُّولَ الله عَنْ ذَكَرَ الدَّجَّالَ بَيْنَ ظَهْرَانِي النَّاسِ فَقَالَ : « إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، أَلا وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِئةٌ » .

(...) حدّثنى أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلِ ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ـ وَهُوَ ابْنُ زَيْد ـ عَنْ أَبُو كَامِلِ ، قَالا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ـ وَهُوَ ابْنُ زَيْد ـ عَنْ مُوَّسَى بْنِ أَبُوبَ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّاد ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ـ يَعْنِى ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ـ عَنْ مُوَّسَى بْنِ عُثْلِهِ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً . بِمِثْلِهِ .

١٠١ \_ (٢٩٣٣) حدَّثنا مُحَمَّدَ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالكٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةً الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ ، أَلاَ إِنَّهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْ : « مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ ، أَلاَ إِنَّهُ أَعُورُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ

قال الإمام: وقوله : « جفال الشعر » : أي كثيره .

قال القاضى: وقوله: « كأن عينه عنبة طافئة »: وقد تقدم الكلام عليه أول الكتاب مع قوله: « ممسوح العين » والجمع بينهما وبين الروايتين فى « طافئة » بالهمز وغيره مما فيه كفاية، لكن فى بعض الأحاديث أعور العين اليمنى وفى بعضها: « اليسرى » . ذكر مسلم هنا الروايتين وجمع الروايتين عندى على تخريج صحيح الروايتين فى « طافئة » بالهمز وبغير همز، وهو أن يكون كل واحدة منها عوراء من وجه ما ؛ إذ العور من كل شىء العيب ، والكلمة العوراء: المعيبة . قالوا: فالواحدة عوراء بالحقيقة ، وهى التى وصفت فى الحديث بأنها ليست حجراً ولاناتئة وممسوحة ومطموسة وطافئة على رواية الهمز ، والأخرى عورى لعيبها / اللازم لها لكونها جاحظة ، أو كأنها كوكب ، أو كأنها عنبة طافية بغير همز . فكل واحدة منها يصح فيها الوصف بالعور لحقيقة العرف والاستعمال . أو معنى العور الأصلى الذي هو العيب ، فلهما تعلق بالعين .

وقوله: « معه جنة ونار ، فناره جنة، وجنته نار » ، وفي الحديث الآخر : « نهران » ، وفي الآخر : « ماء ونار » وذكر معناه ، وذكر الحديث ، فهذا كله مما امتحن الله به عباده ؛

٠/١٢٠ ب

بِأَعْوَرَ ، وَمَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر » .

١٠٢ (...) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارِ \_ وَاللَّفْظُ لَابْنِ الْمُثَنِّى \_ قَالا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حدَّثنى أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ،حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ ؛ أَنَّ نَبِيَّ الله عَلَيْ قَالَ : «الدَّجَالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْه ك ف ر . أَيْ كَافرٌ » .

١٠٣ ــ (...) وحدّثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِث ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَ**الكً ، قَالَ : قَالَ رَسُ**ولُ الله عَلَّ : ﴿ الدَّجَّالُ مُمْسُوحُ الْعَيْن ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ﴾ ثُمُّ تَهَجَّاهَا ك ف ر . ﴿ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِم ﴾ .

10٤ ــ (٢٩٣٤) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاء وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ــ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ الْعَلَاء وَإِسْحَقُ بْنُ الْعُمْشِ ، إِبْرَاهِيمَ ــ قَالَ إِسْحَقُ : وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ــ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ : « الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى ، جُفَالُ السَّعَرِ ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ » .

ليعلم الذين آمنوا منهم ويعلم الصابرين ، ثم يفضحه عند الحقيقة ويتبين كذبه وعجزه عن أن يجمع من ظاهر جنته وناره أو نهريه وباطنهما ، حتى لا يختلف صفائهما (١) ويغتر بهما أتباعه .

وقوله: « فأما أدركن ذلك أحدكم » كذا هو عند جماعه شيوخنا ، وفي كتاب القاضى أبى عبد الله: « أدركه » وهو وجه العربية فإن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضى ، ولعله: « فأما يدركن » .

وقوله: « ممسوح العين ، عليها ظفرة غليظة » بفتح الظاء والفاء ، قال الإمام : قال الأصمعى : الظفرة : لحمة نبتت عند المآقى وأنشد :

بعينها من البكاء ظفرة حل ابنها في السجن وسط الكفرة

قال القاضى: قال صاحب العين: الظفرة: جليدة تغشى البصر، يقال: عين ظفرة. قال ثابت: وهى إن لم تقطع غشيت بصر العين، فيكون هذا من معنى مطموس العين. قال غيره: هى علقة تخرج من العين، هى بالظاء المعجمة المشالة. ذكر مسلم حديث محمد بن عبيد الله بن نمير ومحمد بن العلاء وإسحق حديث: « جفال الشعر » كذا لجميعهم،

<sup>(</sup>١) في ح: صفاتهما.

١٠٥ ــ (...) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، عَنْ أَبِي مَالك الأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لأَنَا أَعْلَمُ الأَشْجَعِيِّ ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُدَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مَنْهُ ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ ، أَحَدُهُمَا ، رأَى الْعَيْنِ ، مَاءٌ أَبْيَضُ . وَالآخَرُ ، وَالآخَرُ ، رأَى الْعَيْنِ ، مَاءٌ أَبْيَضُ ، وَالآخَرُ ، ثُمَّ لَيْعَنْ ، نَارً وَلَيْغَمِّضْ ، ثُمَّ ليُطَاطِئُ رأَسَهُ فَيَشْرَبَ مَنْهُ ، فَإِنَّهُ مَاءُ بَارِدٌ . وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ فَلِيظَةً ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْه كَافِرٌ ، يَقْرَوُهُ كُلُّ مُؤْمَن ، كَاتِب وَغَيْر كَاتِب » .

١٠٦ ـ (...) حدّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْد الْمَلك مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْد الْمَلك ابْنِ عُمَيْر ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاش ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ فِي الدَّجَّالِ : «إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا ، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، وَمَاؤُهُ نَارٌ ، فَلاَ تَهْلِكُوا » .

(٢٩٣٥) قَالَ أَبُو مَسْعُود : وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول الله عَلَى الله عَلَيْ .

١٠٧ ـ (٢٩٣٥/ ٢٩٣٤) حدّ ثنا عَلَى "بن حَرَاش ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَمْرو ، أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِي ، عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاش ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَمْرو ، أَبِي مَسْعُود الأَنْصَارِي ، قَالَ : انْطَلَقَتُ مَعَهُ إِلَى حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَان . فَقَالَ لَهُ عُقْبَة : حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ قَالَ : انْطَلَقَتُ مَعَهُ إِلَى حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَان . فَقَالَ لَهُ عُقْبَة : حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَي الدَّجَّال . قَالَ : « إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ ، وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا . فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ الله عَلَيْ فَمَنْ أَدْرِكَ ذَلِكَ النَّاسُ مَاءً ، فَنَارٌ تُحْرِقُ . وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ الرَّا ، فَمَاءُ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِك مَنْكُمْ فَلَيْقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ اللَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ » .

فَقَالَ عُقْبَةُ : وَأَنَا قَدْ سَمِعْتُهُ . تَصْديقًا لحُذَيْفَةَ .

١٠٨ \_ (...) حدَّثنا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لَا بْنِ

وسقط محمد بن عبيد الله بن نمير عن الشنتجالى عن السجزى ، وإثباته الصواب لقوله : قال إسحق : أنبأنا ، وقال الآخران : حدثنا ، وذكر حديث على بن حُجر : حدثنا شعيب حديث : « معه ماء ونار » قال فيه : عن ربعى بن حراش ، عن عقبة بن عمرو أبى مسعود الأنصارى . كذا هو ، وكذا أصلحه شيوخنا فى كتاب مسلم من رواية الجلودى ، فكان فى بعض الكتب : عن ابن ماهان عن عقبة بن عامر وأبى مسعود الأنصارى ، وهوخطأ. وقد قال

حُجْرِ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ حُجْرِ : حَدَّثَنَا \_ جَرِيرٌ عَنِ الْمُغيرَة ، عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ أَبِي هِنْد ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاش ، قَالَ : اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُود . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : ابْنِ أَبِي هِنْد ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاش ، قَالَ : اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُود . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : الْأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَالَ أَعْلَمُ مَنْهُ ، إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ مَاء وَنَهْرًا مِنْ نَار . فَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ ، فَمَنْ أَذْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمٌ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مَنَ الَّذِي يَرَاهُ أَنَّهُ نَارٌ ، فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً » .

قَا أَبُو مَسْعُود : هَكَذَا سَمَعْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَقُولُ .

١٠٩ ـ (٢٩٣٦) حدثنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد ، حَدَّثَنَا شَيْبَان، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّهُ : « أَلاَ أَخْبُرُكُمْ عَنِ الدَّجَّال حَدِيثًا مَا حَدَّتُهُ نَبِى أَ قَوْمَهُ ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِىءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَالَّتِى يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ ، هِيَ النَّارُ ، وَإِنِّى أَنْذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ » .

- ١١٠ ــ (٢١٣٧) حدثنا أبُو خَيْثَمَة زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلَمٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرِ الطَّائِيُّ ـ قَاضِي حمْصَ ـ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيه جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرُمِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكلاَبِيَّ . حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بَنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ ـ وَاللَّفَظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلَمٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ ، وَلَا لَفَظُ لَهُ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ نُفَيْر ، عَنْ أَبِيه جُبَيْرٍ بْنِ نَفَيْر ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ جَبِيرٍ بْنِ نَفَيْر ، عَنْ أَبِيه جُبَيْرٍ بْنِ نَفَيْر ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنَ سَمْعَانَ ، قَلَ عَنْ أَبِيه جُبَيْرٍ بْنِ نَفَيْر ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنَ سَمْعَانَ ، قَلَ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ نَفَيْر ، عَنْ أَبِيه جُبَيْرٍ بْنِ نَفَيْر ، عَنِ النَّوَّاسِ بْنَ سَمْعَانَ ، قَلَ اللَّهُ اللهَ عَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا . فَقَالَ : « مَا شَأَنْكُمْ ؟ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، فَكَلُ : « مَا شَأَنْكُمْ ؟ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، فَكَلْ : « مَا شَأَنْكُمْ ؟ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، فَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً ، فَخَفَّضْتَ فِيهُ وَرَفَعْتَ ، حَتَّى ظَنَنَاهُ فِى طَائِفَةَ النَّخْلِ . فَقَالَ : «غَيْرُ

بعد : « انطلقت معه » ولم يقل : « معهما » وكذا جاء الحديث بعد لأبى مسعود وحده من رواية على بن حجر وإسحق وعقبة بن عامر ، وهو أبو أسد الجهنى والى مصر ، له صحبة أيضا . قال مسلم : حدثنا محمد بن مهران الرازى ، حدثنا الوليد بن مسلم وروه (1) عن ابن ماهان : حدثنا محمد بن صفوان ، والصواب ابن مهران كما لغيره .

<sup>(</sup>۱) في ز: وروى .

\_\_\_\_ كتاب الفتن / باب ذكر الدجال وصفته وما معه

الدَّجَّال أَخْوَفُني عَلَيْكُمْ ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فيكُمْ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ، وَإِنْ يَخْرُجْ ولَسْتُ فيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجيجُ نفْسه ، وَالله خَليفَتي عَلَى كُلِّ مُسْلِم ، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ ، كَأْنِّي أُشْبِّهُهُ بِعَبْد الْعُزَّى بْن قَطَن ، فَمَنْ أَدْركَهُ منْكُمْ فَلْيَقْرأ عَلَيْه فَوَاتح سُورة الكَهْف . إنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ ، فَعَاثَ يَمينًا وَعَاثَ شَمَالًا . يَا عَبَادَ الله ، فَاثْبُتُوا » قُلْنَا: يَارَسُولَ الله ،وَمَا لَبُثُهُ في الأَرْض؟ قَالَ : « أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَة ، ويَوْمٌ كَشَهْر، وَيَوْمٌ كَجُمُعَة ، وَسَائرُ أَيَّامه كَأَيَّامكُمْ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله، فَذَلكَ الْيَوْمُ الَّذي كَسنَة ، أَتَكُفْيِنَا فِيهِ صَلَاَةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : « لاَ ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ » . قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ ؟ قَالَ : « كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ . فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيُؤْمنُونَ به

وقوله: « ذكر الدجال فخفض فيه ورفع » يعنى ــ والله أعلم ـ صوته من كثرة ما تكلم في أمره فخفض مرة لطول الكلام وراحة تعبه ، ورفع مرة لتبليغ مَنْ يأبي عنه وإسماع من بعد . وقد يكون خفض في(١) أمره وشأنه ، وهو أنه على الله كما قال : لا هـو أهـون على الله من ذلك ١٤٠١ ليتبين حاله وعقبي دعواه وفضيحته ، واضمحلال أمره [ وما رفع](٣) من فتنتة وعظيم المحنة به ، والتخويف من أمره ، كما قال : « ما من نبي إلا وقد أنذر قومه ».

آخره، وكذا هو في كتاب القاضي التميمي والجياني وغيره من شيوخنا ، وسمعنا على أبي بحر : «أخوفي » بغير نون ، وكذا في غير مسلم ، فقد رويناه : « أخوف لي » (٤) وقرأته على الحافظ أبي الحسين بن سراج بن عبد الملك في / كتاب قاسم بن ثابت في حديث عبد الله بن حوالة : « أخوفني » بالنون . قال ثابت : فيه لغه أخرى : « وأخوفي » بغير نون ،

وقوله : " غير الدجال أخوفني عليكم " : كذا روايتنا فيه عن القاضي الشهير بنون

ومعنهاهما : أخوف منى ، لغة مسموعة في ذلك ، وأنشد ثابت عليها . نحن بغرس الوادى أعلمنا منا بركض الجياد في السلف

وأنشد في اللغة الأخرى :

لنافعي أحوجي منكم لتعليمي

<sup>(</sup>۱) في ح : من .

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (١١٤) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) في ح : وما وقع .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ، ك الفتن ، ب ما جاء في فتنة الدجال ٤/ ٢٤٢ (٢٣٤٠) .

وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحتهُمْ ، أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرًا ، وَأَسْبَغَهُ ضَرُوعًا ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ . ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا كَانَتْ ذُرًا ، وَأَسْبَغُهُ ضَرُوعًا ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ . ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْء مِنْ أَمْوالهِمْ . وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعَهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّحْل، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعَهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّحْل، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً

وأنشد(١) يعقوب :

#### بخرس أفقر (٢) منكم لتعليمي (٣)

قال أبو مروان بن سراج: أفعل المستودع معنى المفاضلة الذى لابد أن يذكر معه من لفظ: « اختصر » ووضع موضع لفظ « استكبر » $^{(3)}$  » صنعته العرب لحبها الاحتضار ووضعت «أعلمنى » موضع « علمى » بكذا ، يزيد على علمى بكذا ، فلما تضمن معنى المصدر ووضع موضعه أظهر معه الضمير الذى يظهر مع المصدر . وتقدم تفسير « قطط » و « طافئة».

وقوله: « إنه خارج حُلّة [ بين ] (٥) الشام والعراق » : كذا رويناه : « حُلّة » بفتح الحاء واللام مشددة والتاء المفتوحة من طريق السمرقندى والشنتجالى عن السجزى قيل : معنى ذلك : أى قبالة وسمت ، وفي كتاب العين : والحلة موضع حزن وصخور ، وسقطت هذه الكلمة من رواية العذرى ، ورواه بعضهم عن ابن الحذاء « حُله » بضم الحاء ، وهاء الضمير أى نزوله وحلوله وكذا قيده في كتاب التميمى ، وعلى هذا اللفظ ذكره ابن أبى نصر الحميدى في كتابه ، وروى الهروى في غريبه هذا الحرف خلة بالحاء معجمة مفتوحة ، وتشديد اللام وفسره بأنه ما بين البلدين .

وقوله: « فعاث يميناً وعاث شمالاً » بعين مهملة وثاء مثلثة فعل ماض . العيث : الفساد والإسراع فيه . يقال : عاث يعيث ، ووقع في كتاب التميمي أيضا عن الجياني : «فعاث يمينا ، وعاث شمالا » بكسر الثاء منونة اسم فاعل ، وهو بمعناه يقال فيه أيضا : عثى يعثى عثيانا .

وقوله: « يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم جمعة (1) » : ما جاء بعد يفسر أنّه على ظاهره غير متأول .

وقولهم : أتكفينا فيه صلاة يوم قال : « لا ، أقدر له قدرة » : هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع ، ولولا ذلك ووكلنا فيه إلى اجتهادنا لكانت الصلاة فيه

<sup>(</sup>۱) في الرسالة وح : وأنشده . (۲) في ز : أفقرى . (۳) في ح : لتعليم.

<sup>(</sup>٤) في ح : استكثر . (٥) من ح . كجمعة .

سَمَّنَا سَبَابُ ، فَيَصَرِبُه بِالسَّيْفَ فَيَصَعَه جَرَئِينِ رَمِيه العَرْضِ ، ثَمَ يَدَّعُوهُ فَيَشِلُ وَيَهَالَ وَ وَجُهُهُ ، يَضْحَكُ . فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله المسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ المَنَارَة

الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دَمَشْقَ ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعًا كَفَّيهِ عَلَى أَجْنِحَة مَلَكَيْنِ ، إِذَا طَأَطَأَ رَأَسَهُ قَطَرَ ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّر مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّؤْلُو . فَلاَ يَحَلُّ لكافِر يَجَدُ ريح نَفَسه إِلاَّ مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِى حَيْثُ يَنْتَهِى طَرْفُهُ ، فَيَطْلَبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ ، فَيَقْتُلُهُ . ثُمَّ يَأْتِى عِيسَى

عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام .

وقوله: « فتروح عليهم سارحتهم » ، قال الإمام: السارحة هي الماشية ، التي تسرح بالغداة إلى مراعيها . قال خالد بن جنبة: السارحة: الإبل والغنم ، والسرح والسارحة واحد.

قال القاضى: قال صاحب العين : السرح : ما يغدى به ويراح من السائمة .

وقوله: « أطول ما كانت ذرى » : أي أعالى أسنمه .

وقوله: « وأسبغه ضروعاً » . أي أطوله لكثرة اللبن .

وقوله: « وأمده خواصر » : أي لكثرة امتلائها من الشبع .

وقوله: « فيصبحون ممحلين » : أي أصابهم المحل .

وقوله: « فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل » ، قال الإمام: هي فحول النحل . وفي الحديث: « ضرب يعسوب الدين بذنبه » [ كذا ](١) رئيس الدين ، وسيد الدين [ هاهنا الجماعات . ولم يرد أمير النحل ] (٢) ومعناه : فارق أهل الفتنة . وفي حديث آخر : «هذا يعسوب قريش» أي سيدها .

قال القاضى: الذى ذكره ، هو قول لابن قتيبة ، وبعض أهل اللغة أن اليعسوب أمير النحل [ خاصة ] (7) و لا ذكورها ، لكنه كنى بذلك عن الجماعة ؛ لأن أميرها متى طار تبعته جماعة . وتقدم الكلام على قوله : « أسبغه ضروعا ، وأمده خواصر » ، ومعنى « أسبغه»: أى أكمل [ وأعظم ] (3) لكثرة لبنها ، وكذلك : « أمده خواصر » لكثرة شبعها .

وقوله: « فقطعه جزلتين » بفتح الجيم ، أي قطعتين . وحكاه ابن دريد بكسر الجيم .

وقوله: « رمية الغرض » : قيل : يجعل بين الجزلتين بمقدار رمية الغرض (٥). وعندى أن رمية الغرض هنا بمعنى التقديم على قوله : « يقطعه جزلتين » وبعد قوله : «فيضربه بالسيف أى كأنه قال : فيضربه بالسيف ليقسمه فيصيبه إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين ، فاختصر

<sup>(</sup>١) في ح : أراد . (٢) سقط من ح . (٣) في ح : المراد .

<sup>(3)</sup> من (4) نی (5) نی (5)

ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ الله منْهُ ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِمْ ، وَيْحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فى الْجَنَّة . فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلك إِذْ أَوْحَى الله إِلَى عِيسَى : إِنِّى قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَاداً لِى ، لَايَداَن لأَحَدَ بِقَتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عِبَادِى إِلَى الطُّورِ . وَيَبْعَثُ اللّه يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَهُمْ مِنْ كُلَّ

الكلام واكتفى بقوله : « رمية الغرض » لدلالتها على ذلك .

وقوله: «بين مهرودتين »، قال الإمام: أى في شقتين أو في حلتين . وقال شمر: قال بعض العرب : إن الثوب يصنع بالورس ثم بالزعفران فيجيء لونه مثل لون الحوذانة (١) ، فذلك الثوب المهرود . قال القتبي : هو عندى خطأ من النقلة ، وأراه : «مهروتين »، يقال: هريت العمامة : إذا لبستها صفراء وكأنّ فعلتُ منه : هروت . وقد روى هذا الحرف: «مهرودتين » بالدال وبالذال . «مهرودتين » بالدال يعنى المهملة مأخوذ من الهرد . والهرد الشق ، وكأن المعنى بين شقتين ، والشقة نصف الملاءة . قال أبو بكر : قول من قال : إن صوابه مهروتين فيه خطأ ، لأن العرب لا تقول : هروت الثوب ، لكن هريت . ولا يقال: أيضا : هربت إلا في العمامة [ وحدها ] (٢) ، فليس له أن يقيس الشقة على العمامة ؛ لأن اللغة رواية .

وقوله: الهرد: هو الشق ، خطأ ؛ لأن العرب لا تسمى الشق للإصلاح  $(^{7})$  هرداً بل يسمون الإحراق والفساد هرداً . قال ابن السكيت : هرد القصاّر الثوب وهرته : إذا  $(^{3})$  أحرقه، وهرد فلان عرض أخيه وهرته . وهذا يدل على الإفساد والقول في الحديث عندنا : « بين مهرودتين » الدال والذال ، أي بين ممرتين ، كما  $(^{0})$  جاء في الحديث  $(^{7})$  : كما لم يسمع الصير [ الصحناة ]  $(^{9})$  ، وكذلك التقاء الحرف إلى غير ذلك مما لم يسمع إلا في الحديث . والممصرة من الثياب : هي التي فيها صفرة خفيفة .

قال القاضى: ذكر أبو عمرو المطرز فى يواقيته: ثوب مهرد: إذا كان مصبوغا بالصبب، وهو ماء ورق السمسم، وثوب مهرد: إذا كان كلون المشمش، ويقال: الهردى. قال بعضهم: ولا أحقه الثوب المهرود الذى يصبغ بالمعروف، والعروق يقال لها: الهرد.

قال القاضى: الذى قاله صاحب الجمهرة وقد رأيت مثله لأبى العلاء المقرى قال: هرد ثوبه ، وقاله ابن دريد إذا صبغه بالهرد ، وهو صبغ يسمى العروق . وقال الجيانى : هى الكركم ، ولم يذكر هذا أبو حنيفة فى كتاب النبات .

وقوله: « إذا طأطأ رأسه قطر ، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ » مثل الحديث الذي

 <sup>(</sup>۱) في ز: الجودانة .
 (۲) في ح: خاصة .

<sup>(</sup>٤) في ز : أو . (٥)

<sup>(</sup>٦) انظر : أبو داود ، ك الملاحم ، ب خروج الدجال عن أبي هريرة (٤٣٢٤).

<sup>(</sup>٧) انظر : غريب الحديث للهروى ٢/ ٤٢ ، ابن الأثير في النهاية ٦٦/٤ .

1/177

حَدَب يَنْسلُونَ ،فَيَمُرُ ۗ أَوَائلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طَبَرِيَّةَ ، فَيَشْرَبُونَ مَا فيهَا ، وَيَمُرُ ٓ آخرُهُمْ فَيَقُولُونَ : َلَقَدْ كَانَ بِهَذَه ، مَرَّةً ، مَاءٌ وَيُحْصَرُ نَبِيُّ الله عيسَى وَأَصَعْحَابُهُ ، حَتَّى يَكُونَ رأسُ النَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مائة دينار لأَحَدَكُمُ الْيَوْمَ . فَيَرْغَبُ نَبيٌّ الله عيسى وَأُصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ الله عَلَيْهِمُ النُّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ.

فى أول الكتاب<sup>(١)</sup> : « يقطر رأسه ماء كأنما خرج من ديماس » . وقوله : « جمان كاللؤلؤ»: الجمان: حبوب فضة صبغت على مثال اللؤلؤ . قال ابن دريد : وقد تسمى اللؤلؤ جمانا ، فسمى هاهنا ما يقطر من الماء جمانا لشبهه بها ، وشبهه باللؤلؤ .

وقوله: « فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه » بكسر الحاء وبفتح فاء « نفسه » . معنى قوله : « لا يحل » قيل : لا يمكن ، ومعناه عندى : واجب وحق ، كما قال تعالى : ﴿ وَحُرَامٌ عَلَىٰ قُرْيَةِ أَهْلَكُمْنَاهَا﴾ الآية(٢) / [ أي ] (٣) حق واجب. ووقع في بعض الروايات عن ابن الحذاء : « فلا يحل لكافر يجد نفس ريحه وله وجه » ، ولعله أبين . وأما من رواه : « يحل » بالضم فليس بشيء ، إلا أن يكون بعده :

[ وقوله : « فمسح (٤) عن وجوههم » معناه ــ والله أعلم ــ إما على ظاهره على طريق التنزل والتبرك ، أو إشارة عن كشف ما نزل بهم من الخوف .

وقوله: « مثلكم حتى يدركه بباب لدّ (٥) فيقتله » بضم اللام ، قال ابن دريد : له موضع ، وذكر هذا الحرف . وقال غيره : هذا جبل وفي كتب بني إسرائيل أنه يقتله بجبل الزيتون كما قدمناه ] <sup>(٦)</sup>. وقوله: أو « [ لا يريدان ] <sup>(٧)</sup> لأحد بقتالهم » أى لا قدرة .

وقوله: « فحرز عبادي إلى الطور »: كذا روايتنا فيه عن عامتهم بالراء أولاً ، وعند بعضهم : « فحوز » ، وصوبه بعضهم ورآه  $^{(\Lambda)}$ وجه الكلام ، ومعناهما عندي متقارب ، وإن جوز فالواو بمعنى: نج عبادى إلى [ الطور ] <sup>(٩)</sup>؛ليمتنعوا فيه من يأحوج [ومأجوج]<sup>(١٠)</sup>

(١) أى أول كتاب الصحيح ، في كتاب الإيمان ، وقد جمع \_ رحمه الله \_ بين حديثين منفصلين ؛ لأن قوله : « يقطر رأسه ماء في حديث رقم (٢٧٤) برواية محمد بن إسحق المسيّبي عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وهذا في باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ، وقوله : « كأنما خرج من ديماس » في حديث رقم (٢٧٢) برواية محمد بن رافع وعبد بن حميد عن أبي هريرة ـــ رضي الله عنه ــ وهو آخر أحاديث الإسراء ، وليس فيه : « يقطر رأسه ماء » ، بل فيه : « ولقيت عيسى ، فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس » . .

(٩) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

«بكافر» فيكون له وجه .

<sup>(</sup>٣) في هامش ح . (٢) الأنبياء: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) بلدة قريبة من بيت المقدس . (٤) في ح : فيمسح ، وكذا في الحديث .

<sup>(</sup>V) في ح: يدان ، وكذلك في الحديث . (٦) سقط من ح .

<sup>(</sup>A) في ح : ورواه .

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من ح ، واستدركت بهامشها .

ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ ، فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شَبْر إِلا مَلاً هُ رَهْمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ الله عِيسَى وأَصْحَابُهُ إِلَى الله . فَيَرْسلُ الله طَيْرًا كَاعْنَاقِ الْبُخْت ، فَتَحْملُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ الله . ثُمَّ يُرْسلُ الله مَطَرًا لاَ يَكُنُّ منه بَيْتُ مَدَر وَلاَ وَبَرِ ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَة، ثُمَّ يُقالُ للأَرْضِ: أَنْبِتى ثَمَرتَكَ، وَرُدِّى بَرَكَتَكِ . فَيَوْمَئِذ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارِكُ فِي الرِّسْلِ،

وأزلهم عن طريقهم . وجرد بالراء بمعنى : اجعل الطور موضع حذرهم منهم وجهة امتناعهم. ورواه بعضهم : « حدّر » بالدال ، ومعناه : أنزلهم إلى جهته أو ردّهم واصرفهم إليه. قال ابن عرفة أصعد في الأرض : ذهب مبتدئا ، ولا يقال في الرجوع : انحدر .

وقوله: « حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم »: لعله لما ينالهم من المسبغة والحاجة إلى ما يأكلون أو ما يحرثون به ، لشدة حرصهم ــ والله أعلم .

وقوله : « فيرسل الله عليهم النغف(1) » هو بفتح النون والغين المعجمة ، قال الإمام: هي دود في أنوف الإبل والغنم ، واحدتها نغفة(7) ، ومنه يقال للرجل المحتقر : إنما أنت نغفة .

وقوله : « فیصبحون فرسی » هو مقصور ، أی قبلی ، واحدهم فریس ، من فریس (۳) الذئب الشاة : إذا قبلها .

وقوله: « فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة » : هي الأرض التي لا نبات فيها ، والصعيد الزلق : الذي تزل عنه الأقدام .

قال القاضى: روينا هذا الحرف عن الأسدى بالفاء والقاف معا ، وفتح اللام وسكونها معا ، ولم يضبطه عن الصدفى إلا بالقاف وحده ، والوجوه التى رويناها عن الأسدى كلها صحيحة ، ذكرها أبو زيد الأنصارى قال : يقال للمرآة : زلفة ، وزلفة . وحكى ابن الأعرابي عن ابن عباس فى تفسير قوله : « كأنها زلفة » أى مرآة . وحكى ثعلب مثله عن أبى زيد ، وقال غيره : الزلف : المصانع . قال أبو عبيد : والزلف : الأجاجيز الخضر . قال ابن دريد وربما سميت المصانع إذا امتلأت زلفا ، ورأيت فى بعض حواشى شيوخى : الزلفة : المحارة .

وقوله: « فيومئذ تأكل العصابة » كذا رواية الجميع وعند ابن سعيد : « فيوشك » بدل: «فيومئذ» .

وقوله: « ويستظلون بقحفها » : أي بمعقد قشرها يعنى الرمانة ، والقحف أعلى

<sup>(</sup>۱) في ز : النغب .(۳) في ح : فرس .

<sup>(</sup>٢) في ز : نغبة .

حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الإِبلِ لَتَكْفَى الْفِئَامَ مِنَ النَاسِ ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفَى الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَعْنِمِ لَتَكُفَى الْفَخَذَ مِنَ النَّاسِ . فَبَيْنِمَا هُمُّ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيِّبَةً ، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، فَتَقْبِضَ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِن وَكُلِّ مُسْلِم ، وَيَبْقَى شَرِارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فيهَا تَهَارُجَ الْحُمُر، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » .

الآخر عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ حُجْرِ السَّعْدَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم . قَالَ ابْنُ حُجْر : دَخَلَ حَدَيثُ أَحَدهما في حَدَيثُ الاَّخَر عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِر ، بِهَذَا الإِسْنَاد . نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا . وَزَادَ بَعْدَ قَوْله: « لَقَدْ كَانَ بِهِذَه ، مَرَّةً ، مَاءٌ » : « ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمْرِ ، وَهُوَ جَبَلُ الْمَعْدَسِ . فَيَقُولُونَ : لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاء ، فَيَرُدُ الله عَلَيْهِمْ نُشَابِهُمْ مُخْضُوبَةً دَمًا » .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ : « فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي ، لاَ يَدَى ْ لأَحَد بِقِتَالِهِمْ » .

الجمجمة ، شبههم به . والرِّسل ، بكسر الراء : اللبن ، وقد تقدم، واللقحة ، بكسر اللام : التي تحبلت من الإبل ، وجاءت هاهنا في البقر أيضا والغنم ، وقد جاءت في القرأن في الرياح . قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسُلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾(١) ، أي تحمل الندي ثم تمجه في السحاب، وكله بمعنى الأول .

وقوله : « يكفى الفيام من الناس » بكسر الفاء بعدها ياء باثنتين تحتها ، أى الجماعة . وبعضهم لا يجيز إلا الهمز ، وبعضهم ينكر فيه الهمز .

وقوله: « يكفى الفخذ من الناس »: هي جماعة القوم من نسب ، وهي دون البطن . قال ابن / فارس : لا يقال في هذا إلا بسكون الخاء خلاف الجارحة ، فتلك يقال فيها :

<sup>«</sup>فخذ» بكسر الخاء وسكونها وبكسر الفاء أيضاً ، قاله الخليل .

و « جبل الخمر » بفتح الجيم ، وهو جبل بيت المقدس . والخمر : الشجر الملتف الذي يستتر به من فيه .

# (۲۱) باب في صفة الدُجال ، وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه

117 — (۲۹۳۸) حدّ ثنى عَمْرُ و النّاقدُ وَالحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، وَقَالَ الآخَرانَ : حَدَّثَنَا \_ يَعْقُوبُ \_ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد \_ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح ، عَنِ ابْنِ شَهَابِ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله وَهُو ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد \_ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح ، عَنِ ابْنِ شَهَابِ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله ابْنُ عَبْدُ الله بْنِ عُبْدَ الله بْنِ عُبْدَ الله بْنِ عُبْدَ الله بَنِ عُبْدَ الله عَلِيدًا الخُدْرِيَّ قَالً : حَدَّثَنَا رَسُولُ الله عَلِيدًا يَوْمَا حَدِينًا طَويلاً عَنِ الدَّجَالِ . فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ : « يَأْتِي ، وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نَقَابَ طُويلاً عَنِ الدَّجَالِ . فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا قَالَ : « يَأْتِي ، وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نَقَابَ الْمَدينَة ، فَيَخْرُجُ إِلَيْه يَوْمَتُذ رَجُلُ هُو خَيْرُ النَّاسِ ، قَوْهُ لَلُ عَلِي المَدينَة ، فَيَخْرُجُ إِلَيْه يَوْمَتُذ رَجُلُ هُو خَيْرُ النَّاسِ ، قَوْهُ لُهُ أَنْ الله عَلِيد عَنْ الله عَلِيد عَنْ الله عَلِيد عَنْ الله عَلَيْهُ . أَنْ مُولُ الله عَلَيْهُ أَنْ الله عَلَيْهُ . أَنْشُكُونَ فَي الأَمْر ؟ فَيَقُولُونَ : عَذَا لُهُ أَنْ أَنْ الله عَلَيْهُ . أَنْشُكُونَ فَي الأَمْر ؟ فَيَقُولُونَ : عَذَا لُهُ مَا أَنْ الله عَلَيْهُ . وَيُولُ لَلهُ عَلَيْهُ . أَنْشُكُونَ فَي الأَمْر ؟ فَيَقُولُونَ :

وقوله: « علم على أنقاب المدينة» : طرفها وفجاجها .

قال الإمام: قال القنازعي : قال الأخفش : أنقاب المدينة : طرقها وفجاجها .

قال القاضى: قال صاحب العين: النَّقْب والنَّقَب: الطريق فى رأس الجبل. والنقب فى الحائط وغيره نقب يخلص منه إلى ما وراءه ، وهذا أشبه من الأول بأن الظاهر من أبوابها وفوهات طرقها التى يدخل إليها منها ، ويعضده قوله فى البخارى: « لها سبعة أبواب ، على كل باب ملكان » (١). وروايتنا فيه فى حديث عمرو الناقد والحلوانى: « نقاب » بغير ألف ، جمع نقب أيضا .

وقوله: « أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكّون في الأمر ؟ فيقولون : لا ، فيقتله ثم يحييه » . قال الإمام : إظهار المعجزة على يدى الكذاب لا تصح ، فيقال : لم ظهرت على يدى الدجال وهو كذاب ؟ فيقال : لأنه يدعى الربوبية ، وأدلة الحدوث تحيل ما ادعاه وتكذبه، والنبى يدّعى النبوة وهي غير مستحيلة في البشر ، وأتى بالدليل الذي لم يعارضه شيء فصدق . وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا المترجم بقطع لسان النابح .

قال القاضى : قد تقدم قبل بيان في هذا . وقول مَنْ قال للدجال حين قال له :

<sup>(</sup>١) البخاري ، ك الحج ، ب لا يدخل الدجال المدينة ٣/ ٢٨ .

لا . قَالَ : فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيه . فَيَقُولُ حينَ يُحْييه : وَالله ، مَا كُنْتُ فيكَ قَطُّ أَشَدَّ بَصيرَةً منِّي الآنَ . قَالَ : فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْه » .

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ \_ عَلَيْه السَّلاَمُ.

(...) وحدَّثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، شُعيَبْ عَن الزَّهْرِيِّ، فِي هَذَا الإسْنَادِ ، بمثله .

١١٣ \_ (...) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن قُهْزَاذَ \_ منْ أَهْل مَرْوَ \_ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ قَيْس بْن وَهْب ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاك ، عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قَبَلَهُ رَجُلٌ منَ الْمُؤْمنينَ ، فَتَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ \_ مَسَالِحُ الدَّجَّال . فَيَقُولُونَ لَهُ : أَيْنَ تَعْمدُ ؟ فَيَقُولُ : أَعْمدُ إِلَى هَذَا الَّذِي خَرَجَ . قَالَ : فَيَقُولُونَ لَهُ : أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِرِبِّنَا ؟ فَيَقُولُ : مَا بِرِبِّنَا خَفَاءً فَيَقُولُونَ : اقْتَلُوهُ . فَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لبَعْض : أَلَيْسَ قَدْ نَهاكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا أَحَدًا دُونَهُ . قَالَ : فَيَنْطَلَقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ ، فَإِذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَ رَسُولُ اللهُ عَيْكَ . قَالَ : فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ فَيُشَبَّحُ . فَيَقُولُ : خُذُوهُ وَشُجُّوهُ . فَيُوسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا . قَالَ : فَيَقُولُ : أَوَ مَا تُؤْمِنُ بِي ؟ قَالَ : فَيَقُولُ : أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ .

أتشكون فقالوا : لا ، مع أن إظهار ما أظهر لا تقوم له به حجة عند عاقل في كونه إلهًا ؟ لظهور النقص ودلائل الحدث ، وتشويه الصورة ، وشهادة التكذيب عليه ، ولكن لعلهم قالوا ذلك تقية ــ كما قدمنا ــ وخوفًا منه ، أو دافعوا الأمر وظنوا أن الله لا يقدره على هذا ولا يفعله له ولا (١) يقدره [ بأمر حين أراد قتله بعد ، كما لم يقدره ](٢) عليه ثانية حين أراد قتله بعد، كما جاء في الحديث ، ويكون قولهم : لا . أي لا شك فيك ، بل نوقن بكذبك، فإن المؤمنين ما يشكو فيه، ومن شك فيه كفر كمن أقرُّ بربوبيته. وغالطوه بقولهم: لا، مدافعة، ولاحتمالها ،أو يكون مجاوبة بـ «لا » من في قلبه مرض ومن اتبعك<sup>(٣)</sup> من اليهود والكفار.

وجاء في آخر هذا الحديث من رواية السمرقندي : قال أبو إسحق يعني ابن سفيان . يقال : إنَّ الرجل هو الخضر \_ عليه السلام . وكذا قال معمر في جامعه بإثر هذا الحديث .

والمسالح : القوم يستعد بهم في المراصد ويرتبون لذلك ، وسموا بذلك لحمل السلاح .

<sup>(</sup>٢) سقط من ح . (١) في ح: كما لم.

قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُؤْشَرُ بِالمُتْشَارِ مِنْ مَفْرِقه حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ . قَالَ : ثُمَّ يَمْشي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقَطْعَتَيْنَ . ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ . فيَسْتُوى قَائمًا . قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : أَتُؤمنُ بي ؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فيكَ إلاَّ بَصيرَةً . قَالَ : ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدَى بأَحَد منَ النَّاسِ . قَالَ : فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ ليَذْبَحَهُ ، فَيُجْعَلَ مَا بَيْنَ رَقَبَته إِلَى تَرْقُوته نُحَاسًا ، فلا يَسْتَطِيعُ إِليْهِ سَبِيلًا. قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْه فَيَقْذِفُ بِه ، فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّمَا قَذَفَهُ إِلَى النَّار ، وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّة » .

فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: « هَذَا أَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمينَ ».

وقوله: « فيأمر الدجال به فيشج ، فيقول : خذوه وأشجوه » (١) :كذا رويناه من طريق العذري والشنتجالي ، وغيرهم بالشين المعجمة بعدها باء بواحدة وحاء مهملة ، ومعناه : مدوه. زاد بعضهم : على بطنه . والشبح : مد الشيء بين أوتاد ليجف ، وشبحت الرجل : إذا مددته كالمصلوب ، وشبح المضروب : مده . رويناه عن السمرقندي وابن ماهان : «فيشجوه فيشج» بحذف الباء وبالجيم من الشج ، وهو الجرح في الرأس . والأول أصح ، ويدل عليه ما جاء بعده من ضربه .

وقوله: « فيؤمر به فيؤشر بالمنشار » : كذا هو هنا « يؤشر » بالواو « بالمتشار » بالهمز وهو صحيح ، ويقال بالنون منها أيضا . وقد جاء بعد هذا / في الحديث الآخر بالنون من ١٦٢٢/ب رواية السمرقندي .

> والترقوة ، بفتح التاء وضم القاف وتخفيف الواو وفتحها : العظم الذي بين ثغرة النجر والعاتق .

## (٢٢) باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل

11٤ \_ (٢٩٣٩) حدّثنا شهابُ بْنُ عَبَّاد الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْد الْعَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْد الرُّوَّاسِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالد ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ الْمُغَيرَة بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : « وَمَا يُنْصَبُكَ مَنْهُ ؟ إِنَّهُ قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ عَلِيَّ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ . قَالَ : « وَمَا يُنْصَبُكَ مَنْهُ ؟ إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ » . قَالَ : قُلَتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالأَنْهَارَ . قَالَ : « هُو أَهْوَنُ عَلَى الله منْ ذَلك ) » .

مَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ السَّمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الْمُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ عَلِيٍّ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَمَّا سَأَلْتُهُ . قَالً : قَلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ ولَحْمٍ ، ونَهَرٌ مِنْ مَاءٍ . قَالَ : « هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ » .

وقوله: « وما ينصبك منه »: أى ما يتعبك من أمره فيشغلك من خوفه . قال ابن دريد: يقال : أنصبه المرض ونصبه وأنصبه أعلى . قال : وهو تغير الحال من مرض أو تعب.

وقوله: في هذا الحديث قلت: إنهم يقولون: إن معه الطعام والأنهار، قال: هو أهون على الله من ذلك، أى من أن يجعل ما يخلقه على يده مضلاً للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه: «ما كنت قط فيك أشد بصيرة منى الآن» لا أن قوله: «هو أهون على الله من ذلك» أى أنه ليس شيء من ذلك معه، بل أن يجعل ذلك آية على صدقه، فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة (١) من لا يقرأ زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه.

قال القاضى: ونزول عيسى المسيح وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السنة ؛ لصحيح الآثار الواردة فى ذلك ؛ ولأنه لم يرد ما يبطله ويضعفه ، خلافا لبعض المعتزلة والجهمية ، ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك ، وزعمهم أن قول الله تعالى عن محمد عليه : ﴿ خَاتَمَ النَّبِينَ ﴾ (٢) ، وقوله على : « لا نبى بعدى »(٣) وإجماع المسلمين على ذلك وعلى أن شريعة

<sup>(</sup>١) في ح: يقرؤها . (٢) الأحزاب : ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سبق في ك الفضائل ، ب فضائل على ، حديث رقم (٣٠) .

(...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْر ، قَالاً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنَا إِسّحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ . حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدَ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدَ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بَنْ حُمَيْد . وزَادَ فِي حَدِيثِ يَزِيدُ : فَقَالَ لِي : « أَيْ بُنِيَ " .

الإسلام باقية غير منسوخة إلى يوم القيامة \_ يرد هذه الأحاديث . وليس كما زعموه ؛ فإنه لم يرد في هذه الأحاديث أنه يأتي بنسخ شريعة ولا تجديد أمر نبوة ورسالة ، بل جاءت بأنه حكم مقسط ، يجيء بما يجدد ما تغير من الإسلام ، وبصلاح الأمور والعدل ، وكسر الصليب ، وقتل الخنزير ، أن إمام المسلمين منهم كما قال \_ عليه السلام .

وأما قوله: « ويضع الجزية » : فليس معناه : أنه يسقطها عمن تجب عليه بخلاف شريعتنا ، بل قيل : يسلم الكافر فلا يبقى مَنْ يعطى جزية ، وقد يقال : إنه يقهر جميع الكفرة حتى لا يبقى له معاند ولا مقاتل ، إلا مَنْ أسلم أو ألقى بيده ، أو أعطى الجزية صاغرًا ، ويكون وضع الجزية : أى يوظفها على كل من كفر ؛ لا أنّه يسقطها .

# (۲۳) باب فى خروج الذجال ،ومكثه فى الأرض ، ونزول عيسى وقتله إياه ، وذهاب أهل الخير والإيمان ، وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان ، والنفخ فى الصور وبعث من فى القبور

النَّعْمَان بْنِ سَالِم ، قَالَ : سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِم بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُود الثَّقَفِيّ يَقُولُ : النَّعْمَان بْنِ سَالِم ، قَالَ : سَمِعْتُ يَعْقُوبَ بْنَ عَاصِم بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُود الثَّقَفِيّ يَقُولُ : النَّعْمَان بْنِ سَالِم ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه بْنَ عَمْرُو ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : سَبْحَانَ اللّه ! أَوْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ، أَوْ كَلَّمَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : سَبْحَانَ اللّه ! أَوْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ، أَوْ كَلَمَةَ نَعُولُ : إِنَّ السَّاعَة تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : سَبْحَانَ اللّه ! أَوْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ، أَوْ كَلَمَةَ نَعُولُ : يَخُوهُما، لَقَدْ هَمَمْتُ أَلا أُحَدِّتُ أَحَدًا شَيْئًا أَبْدًا ، إِنَّمَا قُلْتُ : إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا ، يُحَرَّقُ الْبَيْتُ ، ويَكُونُ ، ويَكُونُ . ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى أَلْهُ عَلَى أَنْهُ عُرُونُ الله عَلَى أَلهُ عَلَى أَلْهُ عُرُونُ الله عَلَى أَلْهُ عُرُونُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى وَجُهَ الأَرْضِ أَحَدٌ في قَلْبه مِثْقَالُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانَ إِلاَّ قَبَضَتُهُ ، حَتَّى لَوْ أَنْ الله وَيعَا بَارِدَةً مِنْ قَبَلِ الشَّامِ ، فَلا النَّاسُ في عَلَى وَجُهَ الأَرْضِ أَحَدٌ في قَلْبه مِثْقَالُ ذَرَةً مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانَ إِلاَ قَبَضَتُهُ ، حَتَّى لَوْ أَنْ الله وَلا الله وَكُمُ وَقُونَ مَعْرُوفًا ، وَلاَ الله وَيعَى شِرَارُ النَّاسِ في خَفَّة الطَّيْرُ وَأَحْلاَمِ السَبَاعِ ، لاَ يَعْرُفُونَ مَعْرُوفًا ، ولا الله الله الله عَلى وَجُهَ الْمَارَ النَّاسِ في خَفَّة الطَيْرُ وَأَحْلاَمِ السَبَاعِ ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا ، ولاَ عَلَى الله عَلَى وَبَهُ فَالَ : " فَيبْقي شِرَارُ النَّاسِ في خَفَّة الطَيْرُ وأَحْلاَمِ السَبَاعِ ، لاَ يَعْرُفُونَ مَعْرُوفًا ، ولاَ أَلْ السَبَاعِ ، لاَ يَعْرُفُونَ مَعْرُوفًا ، ولاَ

قوله فى حديث عبد الله بن عمرو: « يخرج الدجال فيمكث أربعين ، لا أدرى أربعين يومًا أو شهرًا أو عاماً » ورفع شك عبد الله بن عمرو كذلك فى حديث الجساسة: « أربعين ليلة » .

وقوله : « في كبد جبل » : في وسطه وداخله . وكبد كل شيء : وسطه .

وقوله: « ويبقى شرار الخلق فى خفة الطير وأحلام السباع »: أى فى مسارعتهم وخفتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات كطيران الطير ، وفى الإفساد والعدوان وظلم بعض لبعض فى خلق السباع العادية .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (١١٠) من هذا الكتاب .

يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ : أَلاَ تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَامُرُهُمْ بِعِبَادَة الأَوْثَانِ . وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ ، حَسَنٌ عَيْشَهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ، فَيَامَرُهُمْ بِعِبَادَة الأَوْثَانِ . وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌ رِزْقُهُمْ ، حَسَنٌ عَيْشَهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصَّورَ ، فَلاَ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِيله. قَالَ : فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله — أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ الله — مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ وَ الظَّلُّ — نُعْمَانُ الشَّاكُ و فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ الطَّلُّ وَ الظَّلُّ — نُعْمَانُ الشَّاكُ و فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قَالًا يَنْظُرُونَ . ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمَ مَسْتُولُونَ ﴾ (١) . قيامٌ يَنْظُرُونَ . ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسِ ، هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمَ مَسْتُولُونَ ﴾ (١) . قال : ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ . فَيُقَالُ : مَنْ كُمْ ؟ فَيُقَالُ : مَنْ كُلِّ أَلْف تَسْعَمَاتُهُ وَسِعْيَنَ . قَالَ : فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْولُدَانَ شَيبًا. وذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقَ ﴾ (٢). . وَيَسْعَةً وتِسْعِينَ .قَالَ : فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْولُدَانَ شَيبًا. وذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقَ ﴾ (٢).

١١٧ ــ (...) وحد ثنى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَعْقُوبُ بْنَ عَاصِمٍ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُود قَالَ : سَمِعْتُ رَجُّلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو : إِنَّكَ تَقُولُ : إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إلى كَذَا وكَذَا .

وقوله : « إلا أصغى ليتا ورفع ليتا» ، قال الإمام : يصغى ليتًا : يميل ، يقال : صغا يَصُغّى ، وصَغْى يَصُغْى ، ويقال : صغاك معك (٣) وصَغْوك معه أى ميلك .

قال القاضى: فى هذا الحديث: « أصغى » وهو صحيح فى المعدى رباعى . قال صاحب العين: أصغيت إليه سمعى: أى أملته وصغا يصغو، أو يصغى صغوا: إذا مال . وحكى غيره: صغيت أيضا، وكذلك صغى إليه سمعى، وصغى / بالفتح والكسر . ١٢٣/ب وحكى الحربى (٤): أصغيت إليه ، لغة فى غير المعدى أيضا .

قال الإمام : والليت : صفحة العنق ، وهو جانبه .

وقوله: « يلوط حوض إبله »: أى يطيبه (٥) ويصلحه. أصل اللوط: اللصوق. «والملتاط لا يورث »(٦) أى اللاصق بالقوم فى النسب. قال صاحب الأفعال: لاط الحوض لَوْطًا ولَيْطًا: إذا أصلحه، والشيء بالشيء: الصقه، والاط الولد بأبيه نسبه إليه.

وقوله: « كأنه الطل أو الظل » ، قال القاضى : الأشبه أن يكون الأصح من هذين اللفظين اللذين شك فيهما الراوى « الطل » بالطاء المهملة ، وقد وصفه في الحديث الآخر «أنه كمنى الرجال » .

<sup>(</sup>١) الصافات : ٢٤ . (٢) القلم : ٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) في ح : معه .
 (٤) انظر : غريب الحديث ٢/ ٨٥١ .

<sup>(</sup>٥) في ح : ليطينه .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الخطابي في مسنده عن على بن حسين . انظر : غريب الحديث ٣/٣٠ .

فَقَالَ: لَقَدْ هُمَمْتُ أَلَا أَحَدُّثُكُمْ بِشَيْء . إِنَّمَا قُلْتُ : إِنَّكُمْ تَرَوْنَ بَعْدَ قَليل أَمْرا عَظيمًا .

فَكَانَ حَرِيقَ البَيْتِ \_ قَالَ شُعْبَةُ : هَذَاً أَوْ نَحْوَهُ \_ قَالَ عَبْد الله بْنُ عَمْرُو : قَالَ رَسُولُ

الله عَلِيَّةَ: « يَخْرُجُ الدَّجَّالُ في أمَّتي » وَسَاقَ الحَديثَ بِمثْلِ حَدِيثِ مُعَاذ . وَقَالَ فِي حَديثه: «فَلا يَبْقَى أَحَدٌ في قَلْبه مثْقَالُ ذَرَّة منْ إيمَان إلا قَبَضَتْهُ ».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِهَذَا الحَديثِ مَرَّاتٍ . وَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ .

١١٨ ــ (٢٩٤١) حدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشِّر ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرو ، قَالَ : حَفظتُ منْ رَسُولَ اللهُ ﷺ حَدَيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ . سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « إِنَّ أُوَّلَ الآيات خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْس

منْ مَغْربها ،وَخُرُوجُ الدَّابَّة عَلَى النَّاس ضُحَّى ، وَأَيَّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحبَتها ،

فَالأَخْرَى عَلَى إثْرها قريباً ».

(...) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنُ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أبي ، حَدَّثَنَا أبي حَيَّانَ ، عَنْ أبي زُرْعَةَ ، قَالَ : جَلَسَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَم بِالمَدِّينَة ثَلاثَةُ نَفَرَ مِنَ المُسْلمينَ ، فَسَمعُوهُ وَهُوَ

يُحَدِّثُ عَن الآيات : أنَّ أوَّلَها خُرُوجًا الدَّجَّالُ . فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو : لَمْ يَقُلْ مَرْواَنُ شَيْئًا ، قَدْ حَفظتُ مِنْ رَسُول الله عَلَيْ حَدِيثًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ . سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ

يَقُولُ. فَذَكَر بِمثْله .

(...) وحدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الجهَضَمَىُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبى حَيَّانَ ، عَنْ أبي زُرْعَةَ ، قَالَ : تَذَاكرُوا السَّاعَةَ عنْد مَرْوَانَ . فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو : سَمعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهُ يَقُولُ . بمثل حَديثهما . وَلَم يَذْكُرُ ضُحَّى .

وقوله: « فذلك ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ »(١)معناه : ومعنى ما في كتاب الله عزوجل من ذلك \_ والله أعلم مراد نبيه [ من ] (٢) هذا الحديث \_ وأن المراد به : شدة الأمر وصعوبة الحال ، كما يقال : كشفت الحرب عن ساقها . قال الشاعر :

قد جددت بكم الحرب فجدوا وشمرت عن ساقها فشدوا

وأصله أن المجد في الأمر شمر إزاره ، ويرفعه عن ساقه . وهو هنا بين لأنه ذكر قبله أن ﴿ يَخْرُجُ بِعِثُ النَّارُ مِنْ كُلِّ أَلْفُ تَسْعِمَائَةً وتَسْعَةً وتَسْعُونَ ﴾(٣) . قال : فذلك يوم يجعل الولدان شيبا ، وذلك ﴿ يَوْمَ يَكْشُفَ عَن سَاقٍ ﴾ .

 <sup>(</sup>١) القلم : ٤٢ (٢) ساقطة من ز ، والمثبت من ح . (٣) في ح: تسعين .

## (٢٤) باب قصة الجساسة

الشَّاعِ ، كلاهُما عَنْ عَبْد الصَّمَد \_ وَاللَّفْظُ لَعَبْد الصَّمَد بْنِ عَبْد الوارث ، وَحَجَّاج بُن الشَّاعِ ، كلاهُما عَنْ عَبْد الصَّمَد \_ وَاللَّفْظُ لَعَبْد الْوَارِثَ بْنِ عَبْد الصَّمَد \_ حَدَّثَنا أَبِي عَنْ جَدِّى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ ، حَدَّثَنَا أَبْنُ بُرِيَّدَة ، حَدَّثَنى عَامِر بُنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبَى ، شَعْبُ هَمْدانَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَة بِنْت قَيْسٍ ، أُخْت الضَّحَّاك بْنِ قَيْسٍ \_ وَكَانَت ، مِنَ الْمُهاجِرات الأُول \_ فَقَالَ : حَدِّيْنِي حَدِيثا سَمَعْتِيه مِنْ رَسُول الله عَلَي الله عَلَى مَوْلا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَوْلا الله عَلَى الله عَلَى مَوْلا الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْ

#### حديث الجساسة

وفى حديث فاطمة بنت قيس: « نكحت ابن المغيرة \_ وهو من خيار شباب قريش يومئذ \_ وأصيب فى أول الجهاد مع رسول الله ﷺ ، فلما تأيمت » وذكرت حديثها ، قال القاضى أبو الوليد الكنانى : المشهور فى أمر فاطمة مع زوجها هذا أن تأيمها منه بطلاق باتً لا بموت .

قال القاضى: ما قاله صحيح ، وكذلك جاء بإثر هذا الحديث من الطريق الآخر ، وكذلك جاء فى كتاب الطلاق<sup>(۱)</sup> وفى الموطأ<sup>(۲)</sup> وسائر المصنفات <sup>(۳)</sup>. ففهم أبو الوليد أن هذا مخالف له ، ولعل قولها : « أصيب فى أول الجهاد مع رسول الله على أما أرادت به عد فضائله وذكر مناقبه كما ابتدئت بالثناء عليه وهو قولها : « [ وهو ] (٤) من خيار شباب قريش » ، ثم ذكرت خبر تأيمها منه . وإذا كان هذا لم يكن فيه معارضة مع الأخبار الأخر .

<sup>(</sup>١) ب المطلقة ثلاثا ، الأحاديث (٣٦ ـ ٥٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ك الطلاق ، ب ما جاء في نفقة المطلقة برقم (٦٧) .

<sup>(</sup>٣) انظر : البخاري ، ك الطلاق ، ب قصة فاطمة بنت قيس ٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من ح .

قُلْتُ : أَمْرِى بِيَدِكَ ، فَأَنْكَحْنَى مَنْ شَنْتَ . فَقَالَ : « انْتَقَلَى إِلَى أُمِّ شَرِيكَ » وأُمُّ شَرِيكَ امْرَأَةٌ غَنِيَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَظَيَمةُ النَّفَقَة فِي سَبِيلِ الله ، يَنْزِلَ عَلَيْهَا الضَيِّفَانُ . فَقُلْتُ : سَلَّقُطَ اللهَ عَنْكَ خَمَارُكِ ، قَقَالَ : «لاَ تَفْعلى ، إِنَّ أُمَّ شَرِيك امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَان ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْك خَمَارُك ، أَوْ يَنْكَشَفَ النَّوْبُ عَنْ سَاقَيْك ، فَيَرَى الْقَوْمُ مَنْك بَعْض مَا تَكْرَهِين ، وَلَكِنَ انْتَقلِى إِلَى ابْنِ عَمَّك ، عَبْد الله بْنِ عَمْرو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ » وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَهْر، وَلَكِنَ انْتَقلِى إِلَى ابْنِ عَمَّك ، عَبْد الله بْنِ عَمْرو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ » وَهُو رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَهْر، فَهْر، وَلَكِنَ انْتَقلِى إِلَى ابْنِ عَمَّل اللّه عَلَى الله عَلَى الْمَنْبَرِ وَهُو يَضْحَكُ . فَقَالَ : « لَيَلْزَمُ كُلُّ الْمَسْجِد ، فَصَلَّاتُ الله عَلَى الله عَلَى الْمَنْبَر وَهُو يَضْحَك . فَقَالَ : « لَيَلْزَمُ كُلُّ الْمَان مُصَلَاهُ » . ثُمَّ قَالَ : « أَتَدُرُونَ لَمَ جَمَعْتُكُمْ ؟ » قَالُوا : الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « أَتَدُرُونَ لَمَ جَمَعْتُكُمْ ، لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيّ ، كَانَ إِنْسَان مُصَلَاهُ » . ثُمَّ قَالَ : « أَتَدُرُونَ لَمَ جَمَعْتُكُمْ ؟ » قَالُوا : الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « إِنْتَى مُ عَمَعْتُكُمْ ، لأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيّ ، كَانَ

وقد اختلف في وقت وفاته ، فقيل : مع على بن أبي طالب باليمن إثر طلاقها ، ذكر ذلك أبو عمر (١) ، وقيل : بل عاش إلى أيام عمر ، وذكرت له معه قصة في شأن خالد بن الوليد ، ذكر ذلك البخارى في التاريخ (٢) . ولعل قولها : « أصيب مع رسول الله على أول الجهاد » بعين القتل إما بجرح أو بشيء الله أعلم بمراده به . وقد مر في الطلاق الاختلاف في وقت طلاقه لها وصفته والكلام على ما اشتمل عليه حديثها مما اختص به هناك بحمد الله ، ومما في حديثها أيضا مما لم يتقدم الكلام عليه ويستدرك .

قوله عن أم شريك: « أنها من الأنصار » قال أبو الوليد: إنما هي قرشية من بني عامر بن لؤى اسمها غزيّة ، وكُنيت بابنها شريك . قال أبو عمر : يقال : اسمها غزيلة . قال : وقد قيل : أم شريك الأنصارية ، وأنّ النبي تزوجها ، ولا يصح لكثرة الاضطراب في ذلك . وقال غيرهما : الأشبه أنهما اثنتان . وقد ذكر أبو عمر في التمهيد في هذا الحديث : اعتدى عند أم شريك الأنصارية ابنة العكر فانظره .

ومما استدرك فيه قوله : « انتقلى إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم» وهو /رجل من بنى فهر ، فهر قريش ، وهو من البطن الذى هى منه . والمعروف خلاف هذا،

1/178

<sup>(</sup>١) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ١٧١٩/٤ بترجمة رقم (٣١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر : التاريخ الصغير ٢/ ٥٧ .

رَجُلاً نَصْرَانِيّا ، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أَحَدَّثُكُمْ عَنْ مَسيحِ الدَّجَّالِ . حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَة بَحْرِيَّة ، مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ ، مَسيحِ الدَّجَّالِ . حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَة بَحْرِيّة ، مَعَ ثَلاَثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ ، فَلَعَبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا إِلَى جَزِيرَة فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّعْرِ، الشَّعْرِ، الشَّعْرِ، فَلَالُوا : وَيُلَكُ ، مَا أَنْت ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالُوا : وَيُلَك ، مَا أَنْت ؟ فَقَالَتْ : أَنَّا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ : أَنَّا الْقَوْمُ ، انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ،

وليس بابن عمها ، بل هى من بنى محارب بن فهر ، وهو ابن بنى عامر بن لؤى ، ليسا من بطن واحد ، وأما اسم ابن أم مكتوم واسم أبيه فالخلاف فيه كثير ، ما ذكر هنا أحدها وأما انتقالها فى العدة فنسبه فى الحديث نفسه مبين مذكور قبل فى كتاب الطلاق (١) . وكذلك قولها : خطبنى فلان وخطبنى رسول الله على أسامة ، وقولها له على أمرى بيدك . وأمر النبى لها بالانتقال بعد العدة وهذه خطبة فيها صوابه : أن الخطبة كلها إنما كانت بعد إحلالها، كما جاء فى كتاب الطلاق . قيل : وفى الموطأ وغيره من قول النبى المناه لها : «فإذ أحللت فأذينى » (٢) فلما أحلت ذكرت الخبر ، فجاء فى الكلام هنا تقديم وتأخيره .

قوله : « ثم أرفؤوا إلى جزيرة » ، قال الإمام : قال صاحب الأفعال : أرفأت إلى الشيء : لجأت إليه ، وأرفأت السفينة : قربتها إلى مرفأها حيث تصلح .

قال القاضى : قال صاحب العين : أرفاتُ السفينة : قربتها من الشط إلى الساحل . قال غيره : مرفأ السفينة حيث ترسى ، وهي الميناء .

وقوله: « فجلسوا في أقرب السفينة » ، قال الإمام: يريد القوارب الصغار التي تكون مع السفينة لقضاء حوائجهم ، والواحد قارب ، ولكنه جاء هاهنا على غير قياس .

قال القاضى: ذهب الكنانى هاهنا إلى أنه إنما أراد بأقرب أخريات السفينة ، وأدانيها وخواصرها ، كأنه ما قرب منه النزول منها أو كأنه من القرب الذى هو الخاصرة ، وكأنه أنكر أن يقال : الأقرب للقارب ، ويجتمع فاعلا على أفعل ، لاسيما ورواية ابن ماهان : « في أخريات » ، وفي بعضها : « في آخر السفينة » ، فساعدته هذه الرواية على التفسير . وأما الجياني وغيره فإنما حملوها على ما قاله الإمام .

القارب معروف ، يقال بفتح الراء وكسرها . قال الخليل في كتابه : القارب سفينة صغيرة . وذكره أبو عبيد في مصنفه ، [ ويصححه أيضا  $]^{(m)}$  أنّ ابن أبي شيبة رواه في

<sup>(</sup>١) في ب المطلقة ثلاثا ، برقم (٥٣) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ ، ك الطلاق ، ب ما جاء في نفقة المطلقة رقم (٦٧) .

<sup>(</sup>۳) في هامش ح .

فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشُواق. قَالَ: لَمْا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَة. قَالَ فَانْظَلْقْنَا سِرَاعًا، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّبْرَ، فَإِذَا فِيه أَعْظَمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطَّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا، مَمَ مُجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنْقه ، مَا بَيْنَ رُكُبتَيْه إِلَى كَعْبَيْه بِالْحَديد. قُلْنَا: ويُلكَ ، مَا أَنْتَ ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبْرى ، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَب ، رَكِبْنَا فَى سَفِينَة بَحْريَة ، فَصَادَفْنَا الْبَحَرَ حَينَ اغْتَلَمَ ، فَلَعبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ، ثُمَّ أَرْفَانَا إِلَى جَزِيرِتَكَ مَنْ هَبُوريَة ، فَصَادَفْنَا الْبَحَرَ حَينَ اغْتَلَمَ ، فَلَعبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ، ثُمَّ أَرْفَانَا إِلَى جَزِيرِتَكَ مَدَه، فَجلَسْنا فِي أَقْرُبُهَا . فَلَدَخْلْنَا الْجَزِيرَة ، فَلَقَيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ ، لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مَنْ دُبُره مِنْ كَثْرَةَ الشَّعَرِ . فَقُلْنَا: وَيُلك ، مَا أَنْت ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ . فَقَالَتْ : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَت : اعْمَدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ فَقَالَتْ : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَت : اعْمَدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشُواقِ . فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا ، وَفَزِعْنَا مِنْهَا ، ولَمْ نَامَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً . فَقَالَ : وَمَا الْأَشُواقِ . فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا ، وَفَزِعْنَا مِنْهَا ، ولَمْ نَامَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً . فَقَالَ :

مصنفه (١): « فقعدوا في قوارب السفينة ». ثم الجلوس في أداني السفينة وأخرياتها لا تخرج إلى البر ، وليس النزول من هناك في البحر يسمى جلوسا ولا قعودًا ، فيبعد تأويل أبي الوليد فيه . وقد جاء بعد هذا في الحديث الآخر : « أنَّ السفينة انكسرت بهم ، فخرج بعضهم على لوح من ألواح السفينة » ، وقد يجمع بين الحديثين ، ويجعل هذه الألواح التي خرجوا عليها هي الأقرب جمع قرب وهي الخاصرة ، فتكون هذه الألواح ما وجد من جوانب السفينة وأواخرها التي هي لها كالخواصر ، وربما سميت بها .

وقوله: الجَسَّاسة ، بفتح الجيم وتشديد السين الأولى قيل : سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال . وقد روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ هذه الدابة هي دابة الأرض التي تخرج آخر الزمان تكلم الناس .

وقوله: « أهلب كثير الشعر » وكذا جاء في الحديث ، وهو تفسير الأهلب . قال الخليل: الهلب : ما غلظ من الشعر . ورجل أهلب : إذا كان شعر ذراعيه غليظا .

وقوله: « فإنه إلى خبركم بالأشواق » : أى بحال شدة شوق .

وقوله: « فرقنا »: أي فرغنا .

17٤/ب وقوله: « فصادفنا / البحر حين اغتلم » ، قال الإمام: قال الكسائى : الاغتلام : أن يتجاوز الإنسان حد ما أمر به من الخير والمباح، ومنه قول عمر: « إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاكسروها بالماء »(٢) معناه: إذا تجاوزت حدها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر .

<sup>(</sup>١) ك الفتن ، حديث رقم (١٩٤٨٢) المجلد الأخير .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن أبي شيبة في مصنفه ، ك الأشربة ، ب في الرخصة للنبيذ وشربه حديث (٣٩٤١) .

أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ . قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَانَهَا تَسْتَخْبِرُ ؟ قَالَ : أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا ، هَلَ يُمْمِرُ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ . قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَلاَّ تَثْمَر . قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرة الطَّبَريَّة . قُلْنَا نَهُ عَنْ أَي شَانَهَا تَسْتَخْبِرُ ؟ قَالَ : هَلَ فيهَا مَاءٌ ؟ قَالُوا : هِي كَثِيرةُ الْمَاء قَالَ : أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ . قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَر . قَالُوا : عَنْ أَي شَانَهَا تَسْتَخْبِرُ ؟ قَالَ : هَلْ فَي لُوسِكُ أَنْ يَذْهَبَ . قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَر . قَالُوا : عَنْ أَي شَانَهَا تَسْتَخْبِرُ ؟ قَالَ : هَلُهُ ابِمَاء الْعَيْنِ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ، هي كَثِيرَةُ الْمَاء ، وَأَهْلُهَا بِمَاء الْعَيْنِ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ، هي كَثِيرَةُ الْمَاء ، وَأَهْلُهَا بِمَاء الْعَيْنِ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ، هي كَثِيرةُ الْمَاء ، مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ . قَالَ : أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ ؟ فَأَخْبَرنَاهُ أَنَّهُ مَكَّةً وَنَزَلَ يَثْرِبَ . قَالَ : أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : كَيْف صَنَعَ بِهِمْ ؟ فَأَخْبَرنَاهُ أَنَّهُ مَكَةً وَنَزَلَ يَثْرِبَ . قَالَ : لَعَمْ . قَالَ : كَيْف صَنَعَ بِهِمْ ؟ فَأَخْبُرنَاهُ أَنَّهُ مَكَةً وَنَزَلَ يَثْرِبُ لَي فِي الْخَرُوبِ ، فَأَلْ : نَعَمْ . قَالَ الْهُمْ : قَلْ كَانَهُمُ اللّهُ عَلَى كُلُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلُّ نَقُب مِنْهَا لَكُولُكَ ؟ قُلْتَهُ فِي الْمُنْبَرِ صَالَتًا ، يَصُدُنّي عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقُب مِنْهَا مِلْا كَنْ ذَلُكَ ؟ قَلْتُ فَي الْمُنْبِرِ صَالًا ، يَصُدُنّي عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلُّ نَقُب مِنْهَا مِلْا يَكُولُ مَلَوْ اللّهُ عَلْكَ أَلُولُ عَلْمَ أَرُونُ فَلَكَ اللّهُ عَلْكَ مَلْ اللّه عَلْكَ مَلْكَ اللّهُ عَلَى كُلُّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى الْمُنْبَرِ صَالًا اللّهُ عَلْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْكَ اللّهُ عَلَى الْمُنْهُ عَلْمَا أَوْدُولُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمَ أَلُولُولُ عَلْمَا أَرِولُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَ

قال القاضى: ليس يستقيم هذا التأويل على مذهب الحجازيين والكافة ممن لا يجيز شرب مسكر النبيذ. ولا يختلفون أنها إذا صار إلى أن يسكر أنّه حرام نجس ، لا يحل شربه ولا معاناته. وهل يعانى ليجعل خلا ؟ تقدم الخلاف والكلام فيه فى كتاب الأشربة (١) ، وإنما يتناول هذا أهل العراق ممن يرخص فيه ويتساهل فى مسكره. ومعنى تأويل الحديث: إذا ابتدأت فيه الشدة وخشى تراميها إلى حد السكران ترك كذلك حينا ، ومعلوم من مذهب عمر خلاف ما فسر.

وقوله: « بيسان » (٢) بباء واحدة مفتوحة بعدها ياء باثنتين أسفلها ساكنة . و« عين زُغر» بضم الزاى وفتح الغين . و« طيبة » بفتح الطاء ، يقال أيضا : طابة ، سمى النبى بذلك المدينة من الطيب وهو الزكاء والطهارة . وفي المصنف : الطيب والطاب أولا فيها ، أو لحسن العيش بها وطيبه ، وقيل : لطهارة أرضها .

وقوله: « بيده السيف صلتا » ، قال الإمام: أى مجردًا . قال ابن السكيت: فيه لغتان « صلتا » بفتح الصاد ، و « صلتا » بضمها .

<sup>(</sup>١) ب النهى عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير ، برقم (٦٥) .

<sup>(</sup>٢) قال البغدادى : هي موضع معروف بأرض اليمامة . انظر : مراصد الاطلاع ١/ ٢٤١ .

«هَذِه طَيْبَةُ ، هَذِه طَيْبَةُ ، هَذِه طَيْبَةُ » يَعْنِى الْمَدينَةَ « أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلك ؟ » فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ . « فَإِنَّهُ أَعْجَنِي حَديثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنِ الْمَدينَة وَمَكَّةَ ، أَلا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ . لاَ بَلْ مِنْ قبلِ الْمَشْرِق ، مَا هُو . مِنْ قبلِ الْمَشْرِق ، مَا هُو . مِنْ قبل الْمَشْرِق ، مَا هُو . فَالتَ : فَحَفظت الْمَشْرِق ، مَا هُو . فَالتَ : فَحَفظت مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَالَة . قالت الله عَالَة مَنْ اللهُ ال

هَذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى ... مَدِّنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّنَا خَالدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ أَبُو عُنْمَانَ ، حَدَّنَا أَوْرَ اللهَ عَلَى فَاطِمَةَ بَنْ عَنْمَانَ ، حَدَّنَنَا وَرَّقَ ، حَدَّنَنَا السَّعْبِيُّ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بَنْت قَيْسِ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ يُقَالُ لَهُ رُطَبُ ابْنِ طَابِ ، وأَسْقَتْنَا سَوِيقَ سُلْت فَسَاللّهَا عَنِ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُ ؟ قَالَت : طَلَّقَنى بَعْلى ثَلاَثًا ، فَأَذَنَ لَى النَّبِيُّ عَلَى أَنْ أَعْتَدَ في الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُ في النَّاسِ : إِنَّ الصَّلاَة جَامِعَة . قَالَت : فَانْطَلَقْتُ فيمنِ انْطَلَقَ مَن النَّسِ. قَالَت : فَنُودى في النَّاسِ : إِنَّ الصَّلاَة جَامِعَة . قَالَت : وَهُو يَلِى الْمُؤَخَّرَ مِنَ الرِّجَالَ . وَالنَّسِ . قَالَت : فَكُنْتُ في الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ مِنَ النِّسَاء ، وَهُو يَلِى الْمُؤَخَّرَ مِنَ الرِّجَالَ . وَالْتَ : فَالْتَ : فَكَنْتُ أَيْنَ الْعَلَقِ مَنَ اللّهَ عَمْ لِتَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَت : فَالْتَ : فَكَانَتُ الْمُقَدِّمِ مِنَ النَّسِ يَعْنَى الْمُنْرِ يَخْطُبُ فَقَالَ : « إِنَّ بَنِي عَمْ لَتَمِيمِ الدَّارِيِّ وَلَا النَّبِي عَلَيْهُ ، وَهُو عَلَى الْمُنْرَ يَخْطُبُ فَقَالَ : « إِنَّ بَنِي عَمْ لَتَمِيمِ الدَّارِيِّ وَلَا النَّبِي عَلَى الْمُنْرَ إِلَى النَّبِي عَمْ لِتَمِيمِ الدَّارِي .. وَسَاقَ الْحَدِيث . وَزَادَ فيه : قَالَت : فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى النَّبِي عَمْ لِتَمِيمِ وَقُلَلَ : « هَذَهِ طَيْبَةُ » يَعْنَى الْمَدِينَة .

الا من النَّوْفَلَى أَ، قَالا : حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَى الْحُلُوانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلَى أَ، قَالا : حَدَّنَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّنَنَا أَبِى . قَالَ : سَمَعْتُ غَيْلاَنَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنَ الشَّعْبِيّ ، عَلَى رَسُولَ الله عَلَيْ تَمِيمُ الدَّارِيُّ ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله عَلَيْ تَمِيمُ الدَّارِيَّ ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله عَلَيْ : أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ ، فَتَاهَتُ به سَفينَتُهُ ، فَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَة ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَمسُ الْمَاءَ، فَلَقَى إِنْسَانًا يَبُرُ شَعْرَهُ . وَاقْتَصَ الْحَديثَ . وَقَالَ فيه : ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَدْ أُذِنَ لِى فِي فَلَقَى إِنْسَانًا يَبُرُ شَعْرَهُ . وَاقْتَصَ الْمُرَق ما هو . من قبل المشرق ما هو » وأومأ بيده نحو وقوله : « لا ، بل من قبل المشرق ما هو . من قبل المشرق ما هو » وأومأ بيده نحو

وقوله: « لا ، بل من قبل المشرق ما هو . من قبل المشرق ما هو » وأوماً بيده نحو المشرق ، قال القاضى : ليس « ما » هنا للنفى لأنه إنما يريد إثبات كونه من جهة المشرق ، و«ما» هنا زائدة لصلة الكلام .

وقوله: « فتاهت به سفينته » : أى سارت على غير اهتداء ولا طريق . قال مسلم آخر حديث الجساسة : حدثنا أبو بكر بن إسحق ، حدثنا يحيى بن بكير . كذا لجميعهم . ووقع عند العذرى : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، وهو وهم . والصواب : ابن إسحق ، وهو أبو بكر محمد بن إسحق الصنعانى .

الْخُرُوجِ ، قَدْ وَطَعْتُ الْبَلَادَ كُلَّهَا ، غَيْرَ طَيْبَةَ . فَأَخْرَجهُ رَسُولُ الله عَلَيَّةَ إِلَى النَّاسِ فَحَدَّثَهُمْ قَالَ : « هَذه طَيْبَةُ ، وَذَاكَ الدَّجَّالُ » .

١٢٧ \_ (...) حدّ تنى أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا الْمُغيرةُ وَيَعْنَى الْحِزَامِيَّ \_ عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنى الْحِزَامِيَّ \_ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : « أَيُّهَا النَّاسِ ، حَدَّثَنِي تَمِيمٌ الْدَّارِيُّ : أَنَّ أَنَاسًا مِنْ قَوْمِهِ كَانُوا فِي الْبَحْرِ ، فِي سَفِينَة لَهُمْ ، فَانْكَسَرَتْ بِهِمْ ، فَرَكِبَ بَعْضُهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ أَلُواحِ السَّفِينَة ، فَخَرَجُوا إِلَى جَزِيرة فِي الْبَحْرِ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

الله عَمْرو \_ يَعْنِى الأَوْزَاعِيَّ \_ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدَ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ أَبُو عَمْرو \_ يَعْنِى الأَوْزَاعِيَّ \_ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدَ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، حَدَّثَنِى أَنَسُ بْنُ مَالكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : « لَيْسَ مِنْ بَلَد إِلاَّ سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ ، إِلاَّ مَكَّةً وَالْمَدينَة . وَلَيْسَ مَنْ بَلَد إِلاَّ سَيَطَوُّهُ الدَّجَّالُ ، إِلاَّ مَكَّةً وَالْمَدينَة . وَلَيْسَ مَنْ بَلَد إِلاَّ سَيَطَوُهُ الدَّجَّالُ ، إِلاَّ مَكَةً وَالْمَدينَة . وَلَيْسَ نَقْبُ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةُ صَافِيًّى تَحْرُسُهَا ، فَيَنْزِلُ بِالسَّبَخَةِ ، فَتَرْجُفُ الْمَدينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتَ ، يَخْرُجُ إِلَيْهِ مِنْهَا كُلُّ كَافِر وَمُنَافِق » .

(...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله عَلَيْ قَالَ . فَذَكَرَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله عَلَيْ قَالَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَة. وَقَالَ : فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَة.

وقوله: « فيضرب رواقه » قال الحربى فى تفسيره: روق الإنسان: همه ونَفْسَه إذا ألقاه على الشيء حرصاً عليه . قيل: ألقى عليه أرواقه: أى ثقله . وقال ابن الأنبارى: يقال ألقى عليه أرواقه أن ثقله . وقال الهروى فى قوله: ضرب السلطان روقه: الروق والرواق هو ما بين يدى البيت . قال الأصمعى: رواق البيت سماوته، وهى الشقة التى دون العليا. وقال غيره: هو بيت كالفسطاط.

وقوله: « ترجف المدينة » : أى يتحرك من فيها من الكفار والمنافقين بقدومه . يقال : رجف الشيء : إذا تحرك ، وأرجف القوم : خاضوا في الفتنة كأنهم يحركون غيرهم لها ، وهذا كما قال آخر الحديث : « فيخرج إليه كل كافر ومنافق » إذ حرّم الله عليه دخولها ، وأهلها المؤمنون معصومون من ذلك لقوله : « لا يدخلها رعب الدجال » ، وقيل : إن هذه الرجفات إنما هي من أهل المدينة على من بها من المنافقين والكفار حتى يخرجوا ، فرقا من المؤمنين بها إلى الدجال .

### (٢٥) باب في بقية من أحاديث الدجال

١٢٤ ــ (٢٩٤٤) حدّثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَقُ بْنِ عَبْد الله ، عَنْ عَمَّه أَنَسَ بْنِ مَالك ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ ، مِنْ يَهُودِ أَصْبُهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا ، عَلَيْهِمُ الطَّيَّالِسَةُ » .

١٢٥ ــ (٢٩٤٥) حدّ ثنى هَرُونُ بْنُ عَبْد الله ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَحَمَّد ، قَالَ : قَالَ ابْنُ جَرَيْج : حَدَّثَنَى أَبُو الزَّبِيْر ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يَقُولُ : أَخْبَرَتْنَى أُمُّ شَرِيك ؛ أَنَّهُ سَمِعْت النَّبَى عَلِيه يَقُولُ : ﴿ لَيَفَرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ ﴾ . قَالَت أُمُّ شَرِيك ؛ يَا رَسُولَ اللّه ، فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَتَذ ؟ قَالَ : ﴿ هُمْ قَلِيلٌ ﴾ .

(...) وحدَّثناه مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بَهَذَا الإِسْنَادِ .

المَخْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنَى ابْنَ الْمُخْتَارِ \_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ \_ يَعْنَى ابْنَ الْمُخْتَارِ \_ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ حُمَيْدُ بْنِ هِلاَل ، عَنْ رَهُط \_ منْهُمْ أَبُو الدَّهْمَاءِ وَأَبُو قَتَادَةَ \_ قَالُوا : كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هشام بْنِ عَامِر ، نَأْتِي عَمْراَنَ ابْنَ حُصَيْنَ . فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : إِنْكُمْ لَتُجَاوِزُونِي إلَى رِجَال ، مَا كَانُوا بِأَخْضَر لرَسُولَ الله ابْنَ حُصَيْنَ . فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ : إِنْكُمْ لَتُجَاوِزُونِي إلَى رِجَال ، مَا كَانُوا بِأَخْضَر لرَسُولَ الله عَلَيْ مَنَى ، وَلاَ أَعْلَمَ بِحَديثُهُ مَنَى . سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قَيَامِ السَاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ » .

١٢٧ ــ (...) وحدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر الرَّقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حُمَيْدَ بْنِ هِلاَل ، عَنْ ثَلاَثَة رَهْط مِّنْ قَوْمِه ، فِيهِمْ أَبُو قَتَادَة ، قَالُوا : كُنَّا نَمُرُّ عَلَى هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ

وقوله: « سبعون ألفا من يهود أصبهان » : كذا لأكثرهم . وعند ابن ماهان : « تسعون ألفا » . وأما « أصبهان » فكذا سمعناه بفتح الهمزة ، وحكاه البكرى بكسرها لا غير .

وقوله: « ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال » : تفسيره الحديث الذي بعده وفيه /: « أمر أكبر من الدجال » فهو كبر الشأن وعظم الفتنة ، لاكبر الجسم ، هذا الأظهر . وقد يحتمل أنه يشير إلى عظم الجسم .

الْعَزِيزِ بْنِ مُخْتَارٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ » .

١٢٨ ــ (٢٩٤٧) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتْيْبَةُ بْنُ سَعيد وَابْنُ حُجْر ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ــ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر ــ عَنِ الْعَلَاء ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ؟ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « بَادرُوا بِالأَعْمَالُ سَتًا : طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، أَو الدُّخَانَ ، أَو الدَّجَالَ ، أَو الدَّبَة ، أَوْ خَاصَةً أَحَدَكُمْ ، أَوْ أَمْرَ الْعَامَة » .

١٢٩ - (...) حدثنا أُميَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ ، حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ ، حَدَّنَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : عَنْ قَتَادَة ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «بَادرُوا بِالأَعْمَالُ سَتًا : الدَّجَّالَ ، وَالدُّخَانَ ، وَدَابَّةَ الأَرْضِ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَأَمْرَ الْعَامَّة ، وَخُويْصِةَ أَحَدكُمُ » .

(...) وحدَّثناه زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْد الْوَارِث ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً ، بهَذَا الإِسْنَاد ، مِثْلَهُ .

وقوله: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس » الحديث ، وفي آخره: «أو خاصة أحدكم أو أمر العامة » كذا هي عندنا الستة كلها بـ «أو » . وعلى التقسيم في حديث يحيى ابن أيوب ، وفي حديث ابن بسطام بواو العطف . وقال : «خويصة أحدكم » تصغير خاصة ، ومعنى ذلك : الموت ، كذا فسره هشام الدستوائي . و «أمر العامة » : القيامة ، كذا فسره قتادة ، ذكره عنهما عبد بن حميد . وفي السند : أمية بن بسطام العيشي ، بالعين مهملة وياء باثنتين تحتها والشين المعجمة ، كذا وقع في جميع نسخ مسلم . قيل : صوابه : العايشي منسوب إلى بني عايش من تيم الله بن عكاة ، ولكن أبا نصر الحافظ وعبد الغني وحفاظ المحدثين لم يقولوا فيه إلا العيشي ، كما في الأم ، كما يقوله المحدثون . وقد يحتمل أنه على مذهب من قال من العرب في عائشة : عيشة . قال [ ابن حمزة ] (۱) : وهي لغة قد جاءت في الكلام الفصيح . وفيه : زياد بن رياح ، كذا رويناه بكسر الراء وياء باثنتين ، وكذا قاله غير واحد . وهو الذي ذكر عبد الغني وحده . وقال ابن الجارود : يقال فيه : « رباح » بواحدة ، وحكى البخارى (٢) وغيره فيه الوجهين . وذكر بعد هذا في كتاب الزهد : يزيد بن رباح أبو فراس ، مولى عبد الله بن عمرو بن العاص ، هو بواحدة لم يختلف فيه .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، وفي النووى ، الأبي ، ح : على بن حمزة .

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير ٣/ ٣٥٣.

### (٢٦) باب فضل العبادة في الهرج(١)

١٣٠ \_ (٢٩٤٨) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد ، عَنْ مُعلَّى بْنِ زِيَاد، عَنْ مُعلَّى بْنِ زِيَاد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة ، وَحَدَّثْنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنَ سَعِيد ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَاد ، رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة ، رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، رَدَّهُ إِلَى النَّبِى عَلِي قَلَ : « الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ ، كَهِجْرَة إِلَى » .

(...) وَحَدَّثَنيه أَبُو كَامِل ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

<sup>(</sup>١) سيأتي التعليق عليه في الباب التالي .

#### (۲۷) باب قرب الساعة

١٣١ ــ (٢٩٤٩) حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ــ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ــ عَنْ عَبْدِ الله ، عَنْ مَهْدِيٍّ ــ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الأَقْمَرِ ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الله ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ ، عَنْ اللهُ ، عَنْ اللهُ ، عَنْ اللهُ ، عَنْ اللهُ ، عَنْ اللهِ ، عَنْ اللهُ اللهُ ، عَنْ اللهُ ، عَنْ اللهُ ، عَنْ اللهُ اللهُ ، عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ، عَنْ اللهُ الل

١٣٢ ـ (٢٩٥٠) حد ثنا سَعيد بن منصور ، حَد ثنا يَعْقُوب بن عَبْد الرَّحْمَنِ وَعْبد الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلْهُ . وَحَد ثَنَا قَتْيْبَةُ بْنُ سَعيد \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَد ثَنَا يَعْقُوب عَنْ أَبِي حَازِم ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلاً عَقُول : سَمعْت النَّبِي عَلَى الْإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى ، وَهُوَ يَقُول : « بُعِثْت أَنَا وَالسَّاعَةُ هَكَذَا » .

١٣٣ ــ (٢٩٥١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، قَالاً : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمَعْتُ قَتَادَةَ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَّالِكُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةَ : « بُعثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنَ » .

قَالَ شُعْبَةُ : وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ : كَفَضْلِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى . فَلاَ أَدْرِى أَذَكَرَهُ عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ .

١٣٤ \_ (...) وحدِّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ \_ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ \_

قوله: « بعثت أنا والساعة كهاتين » وذكر أنّه أشار بالسبابة والوسطى ، وفى الرواية الأخرى : « وقرن » ، وفى الأخرى : « وضم » يعنى لتقارب إحداهما من الأخرى ، إما فى المجاورة ، وإمّا فى قدر ما بينهما من قرب لحاق السبابة بالوسطى . ويعضد هذا التأويل الآخر قوله فى الرواية الأخرى : « كفضل إحداهما على الآخرى » .

وقد حاول بعض الناس أن نسبة ما بينهما كنسبة ما يذكر مما بقى من مدة الدنيا مما مضى فى أخبار لا تصح ، لكن أبا داود خرّج تأخير هذه الأمة بنصف يوم وفسَّره بخمسمائة سنة (١) فيأتى من حساب أيام الجمعة نصف سبع ، وهو قريب مما بين الأصبعين المذكورين .

<sup>(</sup>١) انظر : سنن أبي داود ، ك الملاحم ، الحديث الأخير .

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمَعْتُ قَنَادَةَ وَأَبِا النَّيَّاحِ يُحَدِّثَانِ : أَنَّهُما سَمِعَا أَنَسًا يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا » وَقَرَنَ شُعْبَةُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ . الْمُسَبِّحَةِ وَالْوُسُطَى ، يَحْكيه .

(...) وحدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ ، حَدَّثَنَا أَبِي . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالاً : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ . بِهَذَا .

(...) وحدّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمْزَةَ ﴿ يَعْنِى الضَّبِّيَّ ﴿ وَأَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِي عَلِيَّهِ . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

١٣٥ \_ (...) وحدّ ثنا أَبُو خَسَّانَ الْمسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمرٌ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ مَعْبَد ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ﴾ . قَالَ وَضَّمَّ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى .

١٣٦ ـ (٢٩٥٢) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هَشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كَانَ الأعْرَابُ إِذَا قَدِّمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ عَنْ هَشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ : كَانَ الأعْرَابُ إِنْ الأَعْرَابُ إِنْ الله ﷺ مَنْ السَّاعَة ؛ فَنَظَرَ إِلَى أَحْدَثِ إِنْسَانُ مِنْهُمْ فَقَالَ : « إِنْ يَعِشْ هَذَا ، لَمْ يُدْرِكُهُ الهَرَمُ ، قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ » .

١٣٧ \_ (٢٩٥٣) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ حَمَّد ، عَنْ حَمَّد بْنِ سَلَمَة ، عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَسَ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ : مَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَعَنْدَهُ غُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلاَمُ ، فَعَسَى أَلاَ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

۱۳۸ \_ (...) وحد تنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ \_ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ \_ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلالٍ العَنَزِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ \_ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلالٍ العَنَزِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ

وحديث: « إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » يفسره الحديث الذى قبله: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله على يسألونه عن الساعة، متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: « إن يعش هذا لم يدركه الهرم، قامت عليكم ساعتكم »، وهذا يدل أن المراد بساعتكم : موتكم ، ويكون هذا مثل الحديث الآخر:

عَلَىٰ قَالَ : مَتَى تَقُومُ السَّاعُة ؟ قَالَ : فَسَكَتَ رَسُولُ الله عَلَىٰ هُنَيْهَةً . ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلاَمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ . فَقَالَ : « إِنْ عُمِّرَ هَذَا ، لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : ذَاكَ الْغُلاَمُ مِنْ أَتْرَابِي يَوْمَتَذ .

١٣٩ ــ (...) حدِّثنا هَرُونُ بْنُ عَبْد الله ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلَم ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَشَلَ ، قَالَ : مَرَّ غُلاَمٌ للمُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ ، وكَانَ مِنْ أَقْرَانِي . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَامٌ للمُغيرَة بْنِ شُعْبَةَ ، وكَانَ مِنْ أَقْرَانِي . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يَدُركَهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ » .

١٤٠ ـ (٢٩٥٤) حدّ ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا سُفْيَان بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَن الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَقِيًّ قَالَ : « تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللَّقْحَةَ ، فَمَا يَصِلُ الإَنَاءُ إِلَى فيه حَتَّى تَقُومَ . وَالرَّجُلاَن يَتَبايَعَانِ الثَّوْبَ ، فَمَا يَتَبايَعَانِه حَتَّى تَقُومَ . وَالرَّجُلاَن يَتَبايَعَانِ الثَّوْبَ ، فَمَا يَتَبايَعَانِه حَتَّى تَقُومَ . وَالرَّجُلاَن يَتَبايَعَانِ الثَّوْبَ ، فَمَا يَتَبايَعَانِه حَتَّى تَقُومَ .

وقوله: «يلط حوضه »: كذا عند الرواة ، وكذا في الموطأ (٤) في غير هذا الحديث . وعند القاضى الشهيد: «يليط » ، وللهوزني : «يلوط » ، أي يصلحه ويرمه ويبنيه ، ويلصق به الطين لإصلاحه ؛ ولئلا ينشف ماؤه . قال الخليل : اللط الإلزاق . ويلوط : يصلحه ويطينه ، وقد تقدم . ويليط : يلزق به الطين . لاط الشيء بالشيء : لصق . وألطه أنا : ألزقته ، والمعاني متقاربة . وبهذا فسر شارحو الموطأ قوله : « إنْ كنتَ تلط حوضها»(٥)، أي ترمه وتصلحه . وقيل : تبنيه وترفع جوانبه .

<sup>«</sup>أرأيتكم ليلتكم هذه على رأس مائة عام ، لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد » (١) .

وقوله: « العبادة في الهرج كهجرة إلى (Y): أى في احتدام الفتنة ، واختلاط أمر الناس ، فيحمل أنه في آخر الزمان الذي أنذر به في الحديث بقوله: « ويكثر الهرج » (P)، ويحتمل أنه عموما في كل وقت ، وفضل الانعزال حينئذ لعبادة الله .

قوله: « يحلب لقحته » : أي ناقته التي يحلب .

<sup>(</sup>١) سبق في ك فضائل الصحابة ، ب لا تأتى مائة سنة ، برقم (٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) حديث رقم (١٣٠) بالباب السابق. (٣) حديث رقم (١٨) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ، ٥) ك صفة النبي علم رقم (٣٣) .

#### (۲۸) باب ما بین النفختین

١٤١ \_ (٢٩٥٥) حدّثنا أَبُو كُرِيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَء ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْعُمْسَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَا بَيْنَ النَّفْخَتْينَ أَرْبَعُونَ » قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَة ، أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . قَالُوا : أَرْبَعُونَ سَنَة ؟ قَالَ : أَبَيْتُ . « ثُمَّ يُنْزِلُ الله مِنَ السَّمَاء مَاءً ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ » .

قَالَ : « وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءُ إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظْمًا وَاحِدَا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ ، وَمَنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقَيَامَة » .

١٤٢ \_ (...) وحدِّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ \_ يَعْنِى الْحزَامِيَّ \_ عَنْ أَبِي الرِّنَاد ، عَنَ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهَ ﷺ قَالَ : « كُلُّ اَبْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ الرِّنَاد ، عَنْ الذَّنَب ، منْهُ خُلِقَ وَفِيه يُركَّبُ » .

١٤٣ \_ (...) حد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنبِه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةُ عَنْ رَسُولِ الله عَلَّه . فَذَكَرَ أَحَاديثَ مِنْها : وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَّه : « إِنَّ فِي الإِنْسَانِ عَظْمًا لاَ تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَدًا ، فِيهِ يُركَّبُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ » قَالُوا : أَيُّ عَظْم هُو يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « عَجْبُ الذَّنَبِ » .

وقوله: « إلا عجب الذنب » قال الإمام: هو العظم الذي في أسفل الصلب ، وهو العسيب . قال أبو مالك الأعرابي : هو رأس العصعص .

قال القاضى: يقال: عجب وعجم.

ومعنى قوله: « منه خلق »: قال الباجى: هو ما خلق من ابن آدم ، وهو الذى يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه . قال : وقوله: « كل ابن آدم تأكله الأرض » [ يريد : أنّ جميع الإنسان مما تأكله الأرض ] (١) ، وإنْ جاز ألاّ تأكل أجساماً كثيرة كالأنبياء وكثير من الشهداء ، على ما روى في الحديث (٢) . وعجب الذنب لا تأكله من أحد من الناس ، وإن أكلت سائر جسدهم .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدرك في هامش ح .

<sup>(</sup>٢) انظر : ابن ماجه ، ك الجنائز ، برقم (١٦٣٦) ، أحمد ٨/٤ .

# بسم الله الرحمن الرحيم ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق

١ \_ (٢٩٥٦) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ \_ يَعْنِى الدَّراوَرْدِى ً \_ عَن العَلاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « الدُّنْيَا سِجْنُ المُؤمِنِ وَجَنَّةُ الكَافر » .

٢ ـ (٢٩٥٧) حـ ـ ـ تنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ـ يَعْنِي ابْنَ بِلال ـ عَنْ جَعْفَر ، عْن أَبِيه ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ مَرَّ بِالسَّوق ، وَالنَّاسُ كَنَفْتَهُ ، فَمَرَّ بِجَدِي أَسَكَّ مَيِّت ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنه . ثُمَّ قَال َ: «أَيُّكُمْ يُحَبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدرْهَم ؟ » فَقَالُوا : مَا تُحبُّ أَنَّهُ لَنَّا بِشَيء ، وَمَا نَصْنَعُ بِه ؟ قَالَ : «أَتُحبُّونَ أَنَّهُ لَكَمْ ؟ » قَالُوا : وَالله ، لَوْ كَانَ حَيا كَانَ عَيْبًا فِيه ؛ لأَنَّهُ أَسَكُ ، فَكَيْفَ وَهُو مَيِّت ؟ فَقَالَ : « فَوَالله ، لَلدُّنْيَا أَهُونَ عَلَى الله ، منْ هَذَا عَلَيْكُمْ » .

(...) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى العَنْزِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ. قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ \_ يَعْنِيَانِ الثَّقَفِيَّ \_ عَنْ جَعْفَر ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ . بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ : فَلَوْ كَانَ حَيَا كَأَنَ هَذَا السَّكَكُ بِهِ عَيْبًا .

٣ \_ (٢٩٥٨) حدِّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِد ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ مُطَرِّف ، عَنْ

قوله « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » : معناه : أنّ المؤمن مدة بقائه فيها ، وعلمه بما أُعد له في الآخرة من النعيم الدائم والبشر ، أنه عند موته وعرضه عليه ، فحبسه عنه في الحياة الدنيا ، وتكليفه ما ألزمه ، ومنعه مما حرّم عليه من شهواته كالمسجون المحبوس عن لذاته ومحابه ، حتى إذا فاء فارقها واستراح من نصبها وأنكادها ، خرج إلى ما أُعدّ له واتسعت آماله ، وقضى ما شاء من شهواته . والكافر إنما له من ذلك مافى الدنيا على قلته وتكديره بالشوائب ، وتنكيده بالعوائق ، حتى إذا فارق ذلك صار إلى سجن الجحيم ، وعذاب النار ، وشقاء الأبد .

قوله: « والناس كنفيه »: أى ناحيته ، ورواية الفارسى: « كنفتيه » بزيادة تاء . وقوله: « بجدى أسك » ، قال الإمام: يعنى صغير الأذنين .

أبيه ، قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّ وَهُو يَقْراً : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ (١) . قَالَ : « يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي. مَالِي » قَالَ : « وَهَلُ لَكَ يا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ يَصِدُقْتَ فَأَمْضَيْتَ ؟ » .

(...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا مُعَادُ شُعْبَةُ. وَقَالا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ مُطَرِّفٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : انْتَهَيْتُ إلى النَّبِي الْبَيِّ . فَذَكَرَ بِمثْلِ حَدِيثِ هَمَّام .

٤ \_ (٢٩٥٩) حدّ ثنى سُويْدُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثنى حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنِ العَلاء ، عَنْ أبيه ، عَنْ أبيه ، عَنْ أبيه هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « يَقُولُ العَبْدُ : مَا لِي ، مَالِي . إنَّمَا لَهُ مِنْ مَالَهُ ثَلاثٌ : مَا أكلَ فَافْنَى ، أوْ لَبِسَ فَأَبْلَى ، أوْ أعْطَى فاقتْنَى ، وَمَا سَوَى ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ ، وَتَارَكُهُ للنَّاس » .

(...) وَحَدَّثَنيه أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ ، أَخْبَرَنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَخْبَرَنِي العَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

قال القاضى: أصل السكك: ضيق الصماخ. قال الهروى (٢): والاستكاك: الصم. استكت أسماعهم: صموا. وقال ثابت: السك: صغر الأذن مع لصوقها وقلة إشرافها.

وقوله : « أو أعطى فاقتنى» : كذا هو عند جماعتهم ، وعند ابن ماهان : « فأقنى » وهو المعروف فى الحديث ، ومعناه : أرضى . ويقال : أعطاه قنية من المال يقتنى ، لقوله تعالى : ﴿ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ (٣)وأما ، اقتنى » فيكون بمعنى ادخر لآخرته .

قوله : « ما الفقر أخشى عليكم » : وجه الكلام فيه النصب مفعول بأخشى .

قوله : « تنافسوها » : أي تحاسدوا لها .

وقوله : " إذا فتحت عليكم فارس والروم ، أى قوم أنتم ؟ "(٤) قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله . قال بعضهم : لعله : " نكون كما أمرنا الله » .

 <sup>(</sup>٣) النجم : ٤٨ .

٥ ــ (٢٩٦٠) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّميمِى ۗ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، كلاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، قَالَ : سَمعْتُ أَنَسَ ابْنَ مَالك يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتَ : « يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ . يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاثَةٌ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ . يَتْبَعُ المَيْتَ عَمَلُهُ » .

٦ ـ (٢٩٦١) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الله ـ يَعْنِى ابْنَ حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْواَنَ التَّجِيبِيَّ ـ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنَى يُونُس ، عَنِ ابْنِ شَهَاب ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبيرِ ؛ أَنَّ المسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَمْرُو بْنَ عَوْف ـ وَهُو حَليفُ بَنِى عَامِرِ بْنِ لُؤَى ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله ـ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَعْتَ أَبًا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إلى البحرين ، يَأْتِي بِجِزْيَتَهَا . وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ هُو صَالحَ أَهْلَ البَحْرِيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ البحرين ، يَأْتِي بِجِزْيَتَهَا . وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ هُو صَالحَ أَهْلَ البَحْرِيْنِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ البحرين ، يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا . وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ عَبْدُةَ الْعَرَفُ أَبِي عَبْدَةً ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولُ الله ﷺ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الْمُصَرَفَى، عَبَيْدَة ، فَوَافَوْا صَلَاةَ الفَجْرِ مَعَ رَسُولُ الله ﷺ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ المَعْتُمُ أَنَّ أَبَا عُبيْدَة قَدَمَ بشَى عَنَ البَحْرِيْنِ ؟ » فَقَالُوا : أَجَلْ ، يَا رَسُولَ الله . قَالَ : ﴿ فَأَبْشُرُوا وَأَمَّلُوا مَا فَتَعَرَّضُوا لَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ ، وَلَكَنِّى أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُنْيَا عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وتُهْلِككُمُ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ » . كَمَا أَهْلَكتُهُمْ » .

(...) حدَّثنا الحَسَنُ بْنُ عَلَى ً الحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ . ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدَ الرَّحْمنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الليَمَانُ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ ، كَلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ . بِإِسْنَادِ يُونُسَ وَمِثْلِ حَدِيثِهِ . غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ صَالِح : « وَتُلهِيكُمْ كَمَا أَلهَ يُهُمْ » .

٧ ــ (٢٩٦٢) حدّثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّاد العَامِرِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ رَبَاحٍ ــ هُوَ أَبُو فِرَاسٌ ، مَوْلَى عَمْرُو بْنِ العَاصِ ، عَنْ رَسُولِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ ، عَنْ رَسُولِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ العَاصِ ، عَنْ رَسُولِ

وقوله فيه : « يتنافسون ، ثم يتحاسدون» : أصل التنافس : التسابق إلى الشيء أيهم يأخذه أولاً وكأنه كثرت الرغبة في الشيء ، وهو أول أبواب التحاسد.

الله عَلَى ؟ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا فَتَحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ ، أَى قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ » قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ عَوْف : نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ . قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : « أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، تَتَنَافَسُونَ ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ ، ثُمَّ تَتَباغَضُونَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ . ثُم تَنْظَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ اللهَاجرينَ ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضِهُمْ عَلَى رقاب بَعْض » .

 $\Lambda = (\Upsilon 9 \Upsilon 7) = \Lambda$  حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتْيْبَةُ بْنُ سَعِيد - قَالَ قَتْيْبَةُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا - الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَاد ، عَنِ الأَعْرَج ، عَنْ أَبِي يَحْيَى : أَخْبَرَنَا - الْمُغيرَةُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ الحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ، هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيَّةً قَالَ : ﴿ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْحَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فُضِّلَ عَلَيْه ﴾ .

(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهِ ، عَنْ أَبِي مُنبِّهِ ، عَنْ أَبِي مُنْ مُنبِّهِ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ . سَوَاءً .

9 \_ (...) وحد تنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ، عَنِ مُعَاوِيَة . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ، عَنِ مُعَاوِيَة . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ، عَنِ الْعَمْشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « انْظُرُوا إلى مَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « انْظُرُوا إلى مَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، فَهُو أَجْدَرُ أَلا تَزْدَرُوا نِعْمَة الله » .

وقوله: « يتدابرون » : أى يتقاطعون . ثم قال : « يتباغضون » فكأن المدابرة أدنى من المباغضة . وقد تكون المدابرة والإعراض مع بقاء مودة وتكون المباغضة بعد هذا .

وقوله : « ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين ، [ فتجعلون بعضهم على رقاب بعض»، وعند السمرقندى : « فتحملون بعضهم » ، قال بعضهم : لعل صواب هذا الكلام : ثم تنطلقون ولا أدرى ما الذي حمل] (١) . هذا على تغيير الرواية بغير ضرورة ، مع عدم توجيه الكلام مع ما قاله واستقلاله بالمراد ، لا سيما مع قوله بعد هذا فيحملون، أو يجعلون بعضهم على رقاب بعض . وأشبه أن يكون الكلام على وجهه ، وأراد أن مساكين المهاجرين وضعفتهم ستفتح / عليهم آنذاك من الدنيا حتى يكونوا أمراء بعضهم على رقاب بعض .

وقوله : « ألا تزدروا نعمة الله » : أي تحتقرونها .

قول مسلم : حدثنا زهير بن حرب ، حدثنا جرير ، و أنبأنا أبو كريب ، حدثنا أبو

1/177

<sup>(</sup>١) سقط من ز ، والمثبت من ح .

قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ : « عَلَيْكُمْ » .

10 - (٢٩٦٤) حدّ ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عَبْد الله بْنِ أبِي عَمْرَةَ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتُهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَّهُ وَلَا يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ثَلاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ : أَبْرَصَ ، وَأَقْرَعَ ، وأَعْمَى . فأرادَ اللهُ أَن يَبْتَلَيهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا . فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ وَجَلَدٌ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا . فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ وَجَلَدٌ حَسَنٌ وَيَذُهبُ عَنّى الّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ . قَالً : فَمَسَحَهُ فَذَهبَ عَنْهُ قَذَرُهُ . وأَعْطَى خَسَنٌ وَيَذُهبُ عَنّى اللّذِي قَدْ قَذَرَنِي النَّاسُ . قَالً : فَمَسَحَهُ فَذَهبَ عَنْهُ قَذَرُهُ . وأَعْطَى لَوْنًا حَسَنًا وَجَلدًا حَسَنًا . قَالَ : فَأَى اللّهُ لَكَ أَيْ اللّهُ لَكَ أَيْ اللّهُ لَكَ أَيْ اللّهُ لَكَ فَيها . وقَالَ الآخَرُ : البَقَرُ حَالَ اللّهُ لَكَ فِيهَا .

معاوية ، وحدثنا ابن أبي شيبة ، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حديث : " انظروا إلى من هو أسفل منكم " روى هذا الحديث عن الأعمش أبو معاوية ووكيع وجرير ، فالأسانيد [ المتقدمة ](١)كلها راجعة إلى الأعمش ، كأنه قال : كلهم عن الأعمش . ومثله الحديث الآخر: " إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق ، فلينظر إلى مَنْ هو أسفل منه " ، قال الطبرى : هذا حديث جامع للخير ؛ لأن العبد إذا رأى من فوقه في الخير طالت (٢)نفسه باللحاق به ، واستقصر حاله التي هو عليها ، واجتهد في الزيادة . وإذا نظر في دنياه إلى من [ هو ] (٣)دونه تبين نعم الله عليه ، فألزم نفسه الشكر . هذا معني كلامه وإذا لم يفعل ما حض عليه النبي عليه كان الأمر بالعكس فأعجب بعمله ، وكسل عن الزيادة من الخير ، ومد عينيه إلى الدنيا ، وحرص على الازدياد منها وازدراء نعم الله عليه ولم يؤد حقها .

وقوله في حديث أقرع وأبرص : « فأراد الله أن يبتليهم » : أي يختبرهم . وفي رواية السمرقندي : « يبليهم » أي : يصيبهم ببلاء . وأصل البلاء والابتلاء : الاختبار .

وقوله : « ناقة عشراء » : أى مضى لها(٤) عشرة أشهر . ونوق عشار ، وكانت أنفس أموال العرب لقرب ولادتها ، ورجاء لبنها .

وقوله : « شاة والداً » : أي وضعت ولدها ، وقيل : العشار هي التي وضعت بعضها وبعضها بعد لم يضع . وقال الداودي : هي التي معها أولادها ، والأول المعروف .

<sup>(</sup>۱) من ح : طلب .

 <sup>(</sup>٣) ساقطة من ح : لحملها .

قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَىَّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّى هَذَا الَّذَى قَذَرَنَى النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذُهَبَ عَنْهُ، وَأَعْطِى شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: فأَىُّ المَال أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ. فَأَعْطَى بَقَرَةً حَاملًا. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فيها.

قَالَ: فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْء أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: أَنْ يَرُد اللهُ إِلَىْ بَصَرِى فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَىُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: فَأَيْمُ مَا النَّاسَ. قَالَ: فَكَانَ لِهِذَا وَاد مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَذَا الغَنَمُ. فَأَعْظِى شَاةً وَالدًا. فَأَنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا. قَالَ: فَكَانَ لِهِذَا وَاد مِنَ الإِبِلِ، وَلِهَذَا وَاد مِنَ الغَنَم.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَته وَهَيْئَته فَقَالَ: رَجُلٌ مسكينٌ. قَدْ انْقَطَعَتْ بِيَ الحبال في سَفَرِي ، فَلا بَلاغَ لِي اليَوْمَ إِلاَ بِاللهَ ثُمَّ بِكَ. أَسْأَلُكَ ، بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالِمَالَ ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْه فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ. فَقَالَ الحَّسَنَ وَالْمَالَ ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْه فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الحُقُوقُ كثيرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: كَأْنِّي أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ ؟ فَقيرًا فأعْطَاكَ الله ؟ فَقَالَ: إنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا المَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ. فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا ، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ .

وقوله: « فأنتج هذان وولد هذا » : كذا الرواية ، رباعى بفتح التاء ، والمعروف : «ننتج » ، يقال : نتجت أنا الناقة و أنا ناتج : إذا توليت نتاجها وولادتها ، ونتج القوم : وضعت مواشيهم ، وأنتج القوم : إذا كان عندهم إبل حوامل ، وأنتجت الفرس : إذا حملت ، وأنتجت أيضا : ولدت ، ونتجت فهى منتوجة. وحكى الأخفش نتجتها وأنتجتها بمعنى . وقوله : « ولد » بمعنى نتج ، وكله [ بمعنى ] (١) من تولى الولادة . والناتج للإبل والمولد لغيرها كالقابلة للنساء .

وقوله : « انقطعت بى الحبال فى سفرى » : الحبال يكون هنا الطرق ، والحبل : المستطيل من الرمل ، وقد روى فى غير هذا الكتاب « الجبال » بالجيم ، وهى رواية بعض رواة البخارى(٢) وعند بعضهم الحبال كما هنا وقد تكون الحبال هنا : الأسباب التى(٣) يتوصل بها إلى البلاغ والمرفق ، والحبل : التواصل . وقد رواه ابن الحذاء « الجبل » جمع جبلة ، ورواه أيضا بعضهم فى كتاب مسلم « الجبال » بالباء وهو من هذا .

<sup>(</sup>١)ساقطة من ز ، والمثبت من ح والرسالة .

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح البارى . قال الحافظ : ولبعض رواة البخارى الجبال ، وهو تصحيف ٦ / ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٣) في ح : الذي .

قَالَ : وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَى صُورَته فَقَالَ لَهُ مثْلَ مَا قَالَ لَهَذَا . وَرَدَّ عَلَيْه مثْل مَا رَدَّ علَى هَذَا . فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذَبًا ، فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ .

قَالَ : وأَتَّى الأعْمَى في صُوْرَته وَهَيْئَته فَقَالَ : رَجُلٌ مسْكينٌ وَابْنُ سَبيل ، انْقَطَعَتْ بيَ الحبالُ في سَفَرى ، فَلا بَلاغَ ليَ اليَوْمَ إلا بالله ثُمَّ بكَ . أَسْأَلُكَ ، بالَّذي رَدَّ عُلَيْكَ بَصَركَ ، شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا في سَفَرى . فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أعمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَىَّ بَصَرى . فَخُذْ مَا شئت ، وَدَعْ مَاشئتَ . فَوَالله ، لا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ شَيْئًا أَخَذْتَهُ لله . فَقَالَ : أمسكْ مَالَكَ ، فإنَّمَا ابْتُليتُمْ ، فَقَدْ رُضي عَنْكَ ، وَسُخطَ عَلى صَاحبَيْكَ .

١١ ــ (٢٩٦٥) حدَّثنا إسْحــَقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ وَعَبَّاسُ بْنُ عَـبْد العَظيم ــ واللَّفظ لإِسْحَقَ ــ قَالَ عَبَّاسٌ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ــ أَبُو بَكْرِ الحَنَفيُّ ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ ، قَالَ : كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فَى إِبِلَهِ ، فَجَاءَهُ أَبْنُهُ عَمَرُ. فَلَمَّا رَآهُ سَعْدٌ قَالَ : أَعُوذُ باللَّه منْ شَرِّ هَذَا الرَّاكب . فَنَزَلَ . فَقَالَ لَهُ : أنزلت في إبلك وَغَنَمكَ وَتَرَكْتَ النَّاسِ يَتَنَازَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ ؟ فَضَرَبَ سَعْدٌ في صَدْره فَقَالَ: اسْكُتْ. سَمعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: « إِنَّ الله يُحبُّ العَبْدَ التَّقيَّ ، الغَنيَّ ، الخَفَيَّ ».

١٢ ــ (٢٩٦٦) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا المُعْتَمرُ ، قَالَ : سَمعْتُ

وقوله : « لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله » كذا لأكثرهم ، وعند ابن ماهان : «أحمدك » بالحاء المهملة والميم ، وكذا رواه البخاري (١). وقال بعضهم : صوابه : « لا أجدك » بالدال ، أي أمنعك، وهذا تغيير للرواية الصحيحة النقل والمعنى. فأما « أحمدك » فمعناه \_ فيما قيل \_ : لا أحمدك في نزول شيء أو لبقائه ؛ لطيب نفسي بما تأخذه كما قال المرقشى : ليس على طول الحياة ندم . أي ليس على فوت طول الحياة ندم ، وأما على رواية: « أجهدك » ، أى لا أبلغ منك جهداً أو مشقة في منعك شيئا أخذته لله. قال صاحب الأفعال: جهدته وأجهدته: بلغت مشقته. وقد يكون هنا « أجهدك » أي أقلل لكم(٢) فيما / تأخذه . والجهد ما يعيش به المقل ، كما قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاًّ ١٢٦/ ب جهدهم (٣).

وقوله عليه السلام: « إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى » بالحاء المهملة ، ولغيره

<sup>(</sup>١) ك أحاديث الأنبياء ، ب حديث الأبرص والأعمى والأقرع ٤ /٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٧٩ . (٢) في ح : لك .

إسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ ، عَنْ سَعْد . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ بِشْر ، قَالا : حَدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ يَقُولُ : وَالله، بِشْر ، قَالا : حَدَّثَنَا إَسْمَاعِيلُ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ : وَالله، إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلِ مِنَ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ الله ، ولَقَدْ كُنَّا نَعْزُو مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، مَالَنا طَعَامٌ نَاكُلُهُ إلا ورَقُ الحُبْلَة ، وَهَذَا السَّمْرُ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ مَالَنا طَعَامٌ نَاكُلُهُ إلا ورَقُ الحُبْلَة ، وهَذَا السَّمْرُ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَعَ بَنُو أَسَد تُعَزِّرُنِي عَلَى الدِّين . لَقَدْ خُبْتُ ، إذًا ، وَضَلَّ عَمَلى .

وَلَمْ يَقُلُ ابْنُ نُمَيْر : إِذًا .

١٣ \_ (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا وَكِيع ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَقَالَ : حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ العَنْزُ ، مَا يَخْلِطُهُ بِشَيْءٍ .

بالخاء المعجمة ، وهو دليل الحديث لاغترابه بالتبدى وانقطاعه عن الناس ، وقد يكون « الحفى » بالحاء المهملة:أى الوصول، لا سيما لقرانه بالغنى. ولا فضيلة للغنى إلا مع بذل المال وصلة الأرحام، وأحد معانى الخفى: الوصول. قال الصدفى: صوابه بالخاء المعجمة.

وقال بعده في حديث يحيى بن حبيب الحارثي : حدثنا المعتمر ، قال : سمعت إسماعيل ، عن قيس عن سعد . هذا هو الصحيح وكان عند بعض شيوخنا فيه : عن قيس ابن سعد وهو خطأ ، وإنما هو قيس بن أبي حازم . وكذا جاء بعد في السند الآخر عن قيس، عن سعد وكذا أخرجه البخاري<sup>(۱)</sup> وقال بعده : حدثنا يحيى بن حبيب أخبرنا وكيع . كذا لابن الحذاء ، وعند سائر شيوخنا : حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا وكيع .

قوله: « ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة ، وهو السمر » كذا وقع عند عامة الرواة ، وعند الطبرى وشيخنا التميمى: « وهذا السمر » ووقع فى البخارى (٢): « إلا الحبلة وورق السمر » ، وكذلك ذكره أبو عبيد (٣). والحُبُلة بضم الحاء وسكون الباء .

قال الإمام : قال أبو عبيد : هما ضربان من الشجر . وقال ابن الأعرابي : الحبلة : ثمر السمر ، شبيه اللوبيا . وقال غيره : ثمر العضاة .

وأما قوله: «تعزّرنى عن الدين»، قال القاضى: قال الهروى (٤): معناه: توقفنى والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض. وقال الطبرى: تعزرنى: أى تقومنى وتعلمنى، ومنه: تعزير السلطان، أى تقويمه بالتأديب وقال الحربى (٥): التعزير بمعنى: العتب واللوم.

<sup>(</sup>۱ ، ۲) ك الرقاق ، ب كيف كان عيش النبي علي وأصحابه ٨ / ١٢١ .

<sup>(</sup>٣ ، ٤) انظر : غريب الحديث ٤ /٢٢

<sup>(</sup>٥) انظر : غريب الحديث ٤ /١٦٧ .

وقوله : " إن الدنيا آذنت بصرم " : أي أشعرت وأعملت بانقطاع .

وقوله: « وولت حذاء مدبرة ». قال الإمام: قال أبو عبيد: هي السريعة الخفيفة التي انقطع آخرها ، ومنه قيل للقطاة: حذاء لقصر ذنبها مع خفتها وحمار حذاء أي: قصير الذنب. وقوله هذا مثل ؛ لأن القصير الذنب أو ما قطع ذنبه لم يبتى وراءه شيء ، فكأنه قال: إن الدنيا أدبرت منقطعة عنكم سريعة الانقطاع .

وقوله: « لم يبق منها إلا صبابة » ، قال الإمام: قال أبو عبيد (١): الصبابة: البقية تبقى في الإناء من الشراب ، وقد تصاببتها: إذا شربتها.

وقوله: « وهو كظيظ من الزحام »: أى ممتلئ ، يقال: كظه الشراب كظيظا: وفى حديث الحسن (٢) حين ذكر الموت فقال: « كظ ليس كالكظ »: أى هم يملأ الجوف ليس كسائر الهموم ، لكنه أشد ، يقال كظنى الأمر: إذا ملأنى وشغل قلبى .

وقوله: «حتى قرحت أشداقنا » ، قال القاضى : أى أصابتها جراح من خشونة ورق السمر . والبردة ثوب ، وهو كساء مخطط . وقيل : هى الشملة ، والنمرة أيضا ، وجمعها برد ، وقيل : كساء مربع أسود فيه صفر . والعرب تسمى الكساء الذى يلتحف به بردة . والبرد ، بغير تاء : نوع من ثياب اليمن الموشية .

انظر : غریب الحدیث ٤ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) لعله أراد الحسن البصرى ، ولكن الإمام الحربي أسند الحديث إلى عمر بن عبد العزيز . انظر : غريب الحديث ٣ / ١٢٠٩ .

أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيماً وَعِنْدَ اللهِ صَغِيراً ، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلا تَنَاسَخَتْ ، حَتَّى يَكُونَ آخرُ عَاقبَتها مُلَكاً ، فَسَتخْبُرُونَ وَتُجَرِبونَ الْأَمَرَاءَ بَعْدَنا.

(...) وحدّثنى إِسْحَقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيط ، حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بْنُ المُغيرَة ، حَدَّثَنَا حُمَيدُ ابْنُ هلال ، عَنْ خَالِدَ بْنِ عُمَيْرِ \_ وَقَدْ أَدْرَكَ الجَاهِلِيَّةَ \_ قَالَ : خَطَبَ عَنْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ ، وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْبَصْرَة ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَديث شَيْبَانَ .

١٥ \_ (...) وحدِّثنا أَبُو كُرين ، مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَء ، حَدَّثَنَا وَكَيعٌ ، عَنْ قُرَّةَ بْن خَالد ،

عَنْ حُمَيْد بْنِ هِلال ، عَنْ خَالد بْنِ عُمَيْر قَالَ : سَمَعْتُ عُتْبَةَ بْنَ غَزْوَانَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْنَنِي

سَابِعَ سَبْعَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، مَا طَعَامُنَا إِلا وَرَقُ الْحُبْلَةِ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا .

١٦ \_ (٢٩٦٨) حدِّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القَيَامَةُ ؟

قَالَ : ﴿ هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةِ ؟ » قَالُوا : لا .قَالَ:

« فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤيَة القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ، لَيْسَ فِي سَحَابَة ؟ » قَالُوا : لا . قَالَ: « فَوَالَّذِي نَفْسى بِيَده ، لاتُضَارُّونَ فِي رُؤْيَة أَحَدِهِمَا . قَالَ : فَيَلْقَى

الْعَبْدَ فَيَقُولَ ؛ أَىْ فُلْ ، أَلَمْ أَكْرِمْكَ ، وَأَسَوِّدْكَ ، وَأَزَوِّجْكَ ، وأُسَخِّرْ لَكَ الخَيْلَ وَالإِبِلَ ، وَأَذَرِكَ تَرْأَسُ وَتَرْبِعُ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى . قَالَ : فَيَقُولُ : أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاقى ؟ فَيَقُولُ : لا .

فَيَقُولُ : فَإِنِّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيَتَنِى . ثُمَّ يَلْقَى النَّانِي فَيَقُولُ : أَىْ فُلْ ، أَلَمْ أَكْرِمْكَ ، وَأَسَوِّدْكَ ، وَأَرْرَكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى . أَىْ رَبِّ . وَأَزَوَّجْكَ ، وَأَسَخِّر لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ ، وَأَذَرَكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى . أَىْ رَبِّ .

وَأَزَوَّجْكَ ، وَأَسَخَر لَكَ الخَيْلَ وَالإبِلَ ، وَأَذَركَ تَرْأُسَ وَتَرْبَعَ ؟ فَيَقُولَ : بَلَى . أَىْ رَبِّ . فَيَقُولُ : أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاقِيَّ ؟ فَيَقُولُ : لا . فَيَقُولُ : فَإِنِّى أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيَنِي . ثُمَّ يَلْقَى

وقوله: « وأذرك ترأس وتربع » : / كذا رواية الجماعة (١) بالباء بواحدة ، وعند ابن ماهان : « ترتع » بالتاء باثنتين فوقها . قيل : معنى « تربع » : كما تأخذ المرباع الذى كانت تأخذه الملوك . ويظهر لى أن أوجه معانيه أن يكون معناه : يتودع ، ولا يحتاج إلى

والكلام على حديث الرؤية تقدم في كتاب الإيمان .

الثَّالِثَ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ . فَيَقُولُ : يَارَبِّ ، آمَنْتُ بِكَ وَبِكَتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ ، وَصَلَّيْتُ وَصَمَّمْتُ وَتَصَدَّقْتُ ، ويُثْنَى بِخَيْر مَا اسْتَطَاعَ . فَيَقُولُ : هَهُنَا إِذًا .

قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ . وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَىً ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ . وَيُقَالُ لِفَخِذُهَ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ : انطِقِي . فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وعظامه بِعَمَله . وَذَلِكَ لَيُعْذِر مِنْ نَفْسَه .

وَذَلكَ المُنَافقُ . وَذَلكَ الَّذي يَسْخَطُ اللهُ عَلَيْه » . ·

1۷ \_ (۲۹۲۹) حدّ ثنا أَبُو بَكُر بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِى النَّضْرِ ، حَدَّثَنِى أَبُو النَّضْرِ هَاشُمُ بْنُ القَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدَ المُكْتِبِ ، عَنْ فُضَيْل ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ : « هَلْ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالكَ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَّهُ فَضَحِكَ فَقَالَ : « هَلْ تَعَرُونَ مَمَّ أَضْحَكُ ؟ » قَالَ : قُلْنًا : اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : « مِنْ مُخَاطَبَةِ العَبْدِ رَبَّهُ . تَقُولُ : يَارَبِّ ، أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ ؟ قَالَ : يَقُولُ : بَلَى . قَالَ : فَيَقُولُ : فَإِنِّى لَا أُجِيرُ عَلَى يَقُولُ : فَيَقُولُ : فَإِنِّى لَا أُجِيرُ عَلَى نَقْسِى إلا شَاهِدًا مِنِّى . قَالَ : فَيَقُولُ : كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالكَورَامِ الْكَاتِبِينَ نَفْسِى إلا شَاهِدًا مِنِّى . قَالَ : فَيَقُولُ : كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالكَورَامِ الْكَاتِبِينَ نَفْسِى إلا شَاهِدًا مِنِّى . قَالَ : فَيَقُولُ : كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالكَورَامِ الْكَاتِبِينَ

السلام \_ : « غيثاً مربعاً » (١) . وأمّا على الرواية الأخرى فمعنى « ترتع» تتنعم . وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : ﴿ يَرْتَعُ ﴾ (٢) فقيل : يأكل ، وقيل : يلهو ، وقيل : يكون في خصب وسعة . قال الهروى (٣): الرتع : الاتساع في الخصب . وهذه المعانى كلها ممكنة هنا في الحديث .

وقوله : « أى فل » : منادى مرخم ، أى فلان . وقيل : « فل » لغة مثل : فلان .

وقوله: « أنساك كما نسيتنى » مثل قوله تعالى: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ (٤) من مجانسة اللفظ ، مجازاة على فعلهم ، أى جازاهم على نسيانهم . والنسيان هو : امتناع من فعل ما نُسى . وهو من الله يمنعهم الرحمة والفضل الكبير .

وقوله في الثالث المدعى فعل الخير : « هاهنا » معناه : فاثبت مكانك .

وقوله بعد هذا : « إذا » كذا عند الأسدى ، وعند بعضهم عن ابن الحذاء : « إذن. »

<sup>(</sup>١) انظر :أبو داود ، ك الصلاة ، ب رفع اليدين في الاستسقاء، برقم (١١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ١٢ .

<sup>(</sup>٣) لم نجد هذه المادة عند الهروى ، ولكن وجدناها عند الحربي في غريبه في باب : « رتع » ١/٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٦٧ .

شُهُودًا. قَالَ : فَيُخْتَمُ عَلَى فيه . فَيُقَالُ لأرْكَانه . انطقى . قَالَ : فَتَنْطِقُ بِأَعْمَاله . قَالَ : ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَلامِ . قَالَ : فَيَقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَسَحْقًا . فَعَنْكُنَّ كَنْتُ أَنَاضَلَ » .

١٨ ــ (١٠٥٥) حدّ ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْن فَضَيْلِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَّدَ بُنِ القَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ اللَّهُمَّ، المُعَلُ رِزْقَ آلَ مُحَمَّدُ قُوتًا ﴾ .

١٩ ــ (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْب، قَالُوا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي وَرُعْقَ ، عَنْ أَبِي ذَرْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا » . عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « اللَّهُمَّ ، اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا » .

وَفِي رِوَايَةٍ عَمْرِو : « اللَّهُمُّ ، ارْزُقْ » .

(...) وحدّثناه أَبُو سَعيد الأشَجُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَعْمَشَ ، ذَكَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ القَعْقَاعِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : « كَفَاقًا » .

٢٠ \_ (٢٩٧٠) حدّثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ قَالَ إِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا .
 وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا \_ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَد ، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَتْ : مَا شَبَعَ آلُ مُحَمَّد عَلِيَّةً مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ ، مِنْ طَعَام بُرِّ ، ثَلاثَ لَيَالِ تِبَاعًا ، حَتَّى قُبض .

والأول أصح وأشبه بالمعنى ، أى إذا جئت بهذه الدعوة فقف مكانك ، واثبت إذًا حتى تفتضح فى دعواك . وسقطت هذه اللفظة جملة عند الصدفى .

وقوله : « [ فيقال ]<sup>(۱)</sup> لأركانه : « انطقى » ، قال الإمام : أي نواحيه . وركن الجبل وغيره : ناحيته ، ويوضح الركن أيضًا موضع العشيرة والقوة ، ومنه قوله تعالى : ﴿أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ (٢) أي إلى عز العشيرة .

قال القاضى : المراد هنا بالأركان: الجوارح .

وقوله : « عنكن كنت أناضل » : أى أدافع وأجادل ، يقال : فلان يناضل عن فلان: إذا تكلم عنه بعذر ودفع عنه . وأصله من المناضلة ، وهو الرمى بالسهام .

<sup>(</sup>۱) من ح . (۲) هود : ۸۰ .

٢١ \_ (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا \_ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدُ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَلاثَةَ أَيام تِبَاعًا ، مِنْ خُبْزِ بُرِّ ، حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ .

٢٧ \_ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِّ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدُ ، عَنْ عَائشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدُ عَلَيْهُ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ ، يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، حَتَّى قَبْضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ .

٢٣ \_ (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكَيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَابِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ ، فَوْقَ ثَلاث .

٢٤ \_ (...) حدّتنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ ، حَدَّتَنَا حَفَصُ بْنُ غَيَاثِ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيٍّ مِنْ خُبْزِ البُرِّ ، ثَلاثًا ،حَتَّى مَضَى لسَبِيلهِ .

٢٥ \_ (٢٩٧١) حدّثنا أبو كُرِيْب، حَدَّثَنَا وَكَيعٌ، عَنْ مَسْعَر، عَنْ هلال بْنِ حُمَيْد، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعً آلُ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُ يَوْمِيْنَ مِنْ خُبْز بُرِّ، إلا وَأَحَدُهُمَّا تَمْرٌ.

٢٦ ــ (٢٩٧٢) حدّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : وَيَحْيَى بْنُ يَمَانَ حَدَّثَنَا ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أبيه ، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كُنَّا ، آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ ، لَنَمْكُثُ شَهْرًا مَا نَسْتَوقَدُ بِنَار . إِنْ هَوَ إِلَا التَّمْرُ وَاللَّاءُ .

قال الإمام : خرَّج مسلم فى حديث عائشة : « إنا كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد النار » : حدثنا عمرو الناقد ، حدثنا عبدة بن سليمان ، وحدثنا يحيى بن يمان ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة . هكذا إسناده عن الجلودى . قال : وحدثنا يحيى بن يمان ، حدثنا هشام ، ومعناه : أنَّ عبدة وابن يمان يرويان الحديث عن هشام بن

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ : إِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ . وَلَمْ يَذْكُرْ : آلَ مُحَمَّد .

وزَادَ أَبُو كُرَيْبِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ نُمَيْر : إلا أَنْ يَأْتِينَا اللَّحَيْمُ.

٢٧ \_ (٢٩٧٣) حدّثنا أبُو كُريْب، مُحَمَّدُ بْنُ العَلاء بْنِ كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، عَنْ هَشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تُوفِّى رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَمَا فِي رَفِّى مِنْ شَيْء يَاكُلُهُ

ذُو كَبِد ، إلا شَطْر شَعِير في رَفِّ لِي ، فأكلت منه حَتَّى طَالَ عَلَىَّ ، فَكلته فَفَنِي .

٢٨ ـ (٢٩٧٢) حدّ ثنا يحيى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَزْيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ عُرْوَة ، عَنْ عَائشة ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : وَالله يَا ابْنَ أُخْتَى ، إِنْ كُنَّا لَنْظُرُ إِلَى الهِلال ثُمَّ الهِلال ثُمَّ الهلال ، ثَلاثَة أَهلَة في شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَ في أَبْيات رَسُول الله عَلَّهُ نَارٌ . قَالَ : قُلْتُ : يَا خَالَةُ ، فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟ قَالَت : الأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالمَاءُ ، الله عَلَّهُ عَنَارٌ . قَالَ : قُلْتُ أَي خَالَةُ ، فَمَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ ؟ قَالَت : الأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالمَاءُ ، الله عَلَى الله عَل

۲۹ ــ (۲۹۷۲) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ . ح وَحَدَّثَنِي هرونَ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ،

عروة . والقائل يحيى بن يمان : حدثنا عمرو الناقد ، وفي نسخة ابن الحذاء : حدثنا عمرو الناقد ، قال : حدثنا عبدة قال : حدثنا يحيى بن يمان ، عن هشام ، وهو وهم ، وليس يروى عبدة عن يحيى بن يمان ، والصواب رواية الجلودي .

قال القاضى : وعند الأسدى (١) من شيوخنا : حدثنا عمرو الناقد ، حدثنا عبدة بن سليمان ويحيى بن يمان ، حدثنا هشام . وهو صحيح . وعند التميمى عن الجيانى : ويحيى بن يمان ، حدثنا هشام . وهو صحيح أيضا ، راجع إلى معنى رواية الجلودى .

وقولها: «شطر شعير في رف لي » ، قال القاضي: الرف: خشب يرفع عن الأرض في البيت ، يوفي عليه ما يرفع ، قاله الحربي . وقال غيره : هو القرية (٢) . والشطر: نصف الوسق ، قاله ابن أبي حازم . ونصف كل شيء شطره . وفي هذا أنّ البركة أكثر ما /١٢٧ توجد في المجهولات والمبهمات ، وأما ما حصر بالعدد / أو بالكيل فمعرّف (٣) قدره .

في ح: التميمي . (۲) في ح، والرسالة : الغرفة .

<sup>(</sup>٣) هكذاً في الأصل ، وفي ح : فيعرف .

أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنِ ابْنِ قُسَيْط ، عَنْ عُرُوزَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ ، عَنْ عَائشَةَ \_ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ \_ قَالَتْ : لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ ، وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ وَزَيْتِ ، فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، مَرَّتَيْنِ .

٣٠ ـ (٢٩٧٥) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَكِّيُّ العَطَّارُ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أُمِّه ، عَنْ عَائشة . ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَار ، حدَثنى منصور بن عبد الرحمن الْحَجِبِيُّ ، عَنْ أُمَّه صَفَيَّة ، عَنْ عَائشة ، قَالَتْ : تُوفِّى رَسُولُ الله عَلَيْ حِينَ شَبِعَ النَّاسُ مِنَ الأَسْوَدَيْنِ : التَّمْر وَالمَاء .

٣١ ـ (...) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفَيَّةَ ، عَنْ أَمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُوثِقِّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ : الْمَاء وَالتَّمْر .

(...) وحدّثنا أبُوكُريْب، حَدَّثَنَا الأشْجَعِيُّ. حِ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، كِلاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ، بِهِذَا الإسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ سُفْيَانَ: وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ.

٣٧ \_ (٢٩٧٦) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد وَابْنُ أَبِى عَمَرَ ، قَالا : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الفَزَارِيَّ \_ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : وَالَّذِي الفَزَارِيَّ \_ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ \_ مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهُ أَهْلَهُ أَنْفُسى بِيَدِهِ \_ مَا أَشْبَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهُ أَهْلَهُ

ولا يعارض هذا الكيل في إخراج النفقة لما جاء: «كيلوا طعامكم يبارك لكم » (١)إذا بقى الأصل مجهولاً ، بل في كيل ما يخرج البركة في الباقي وحسن النظر ، والإخراج عن الحزر والجزاف بسبب التبذير ، وإخراج أكثر من الحاجة ، وليس ذلك من تدبير المعيشة التي هي أحد اليسارين . وهذا معنى الحديث الآخر (٢)، ولا تعارض بينهما .

قال الإمام: وخرج مسلم بعد هذا: حدثنا محمد بن عباد وابن أبى عمر قال: حدثنا مروان عن يزيد بن كيسان الحديث. وقع فى نسخة ابن الحذاء عن ابن ماهان: حدثنا محمد بن غسان وابن أبى عمر، جعل «غسان» موضع «عباد»، وهو وهم، والصواب: محمد بن عباد، وهو المكى.

<sup>(</sup>۱) البخاري ، ك ألبيوع ، ب ما يستحب من الكيل ٣ / ٨٨ .

 <sup>(</sup>۲) الذى ذكره البخارى : قال النبى على : « اكتالوا حتى تستوفوا » وقوله : « فما زال يكيل لهم حتى أداه » ،
 ك البيوع ، ب الكيل على البائع والمعطى ٣ / ٨٨ .

ثَلاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا ، مِنْ خُبْزِ حِنْطَةٍ ، حَتَّى فَارَقَ اللُّنْيَا .

٣٣ \_ (...) حدّ ثنى مُحَمَّدُ بْنْ حَاتِم ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، حَدَّثَنِى أَبُو حَازِمٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يُشْيِرُ بِإصْبَعِهِ مِرَارًا يَقُولُ : وَالَّذِى نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَة بِيَدُهِ ، مَا شَبِعَ نَبِيُّ الله ﷺ وَأَهْلُهُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا ، مِنْ خُبْزِ حِنْطَة ، حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

٣٤ ــ (٢٩٧٧) حدّثنا قُتيَـنبَةُ بْنُ سَعيد وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سَمَاك ، قَالَ : سَمَعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرَ يَقُولُ : أَلَسْتُمْ فِى طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمُّلاً بِهِ بَطْنَهُ .

وَقُتُيْبَةُ لَمْ يَذْكُرْ : به .

٣٥ \_ (...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا الملائى ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، كلاهُمَا عَنْ سِمَاكِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . وَزَادَ فَى حَديث زُهَيْر : وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلُوانَ التَّمْرِ وَالزَّبْد .

٣٦ \_ (٢٩٧٨) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى وَابْنُ بَشَّار \_ وَاللَّفْظُ لابْنِ المُثنَّى \_ قَالا :

قال القاضى : وقد جاء بعد فى الحديث نفسه : وقال ابن عباد : « والذى نفس أبى هريرة بيده » . كذا لجميعهم . ولابن ماهان : وقال ابن أبى عمر .

وقوله: « ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه »: الدقل: ثمر الدوم ، وهو شبه النخل، وهو حب كبير لها نواة ممدودة بمقدار الخرزة يشبه نواء الثمر ، فإذا يبس صار ما عليه شبه اللف .

واختلاف ألفاظ هذه الأحاديث باختلاف معانيها ، فجاء أنه « ما شبع من خبز بر ثلاثا تباعا » ، فهو أصل في اختصاص هذا التوالي بالبر . وجاء في حديث آخر : « من خبز وزيت في يوم واحد مرتين فهو توالى ذلك بإدام ، وعليه يحمل ما لم يذكر به الإدام .

قوله في الحديث الآخر: « ما شبع آل محمد يومين من خبز إلا وأحدهما تمر » (١) وفي رواية: « من خبز بر »<sup>(٢)</sup> وهذا في عموم الآل كله ، لم يتفق لهم ذلك في يومين . وقد يخصه هو فيتفق له [ ذلك ]<sup>(٣)</sup> في يومين ولا يتفق في ثلاثة .

<sup>(</sup>١) حديث رقم (٢٥) بالباب . (٢) حديث رقم (٢٣) بالباب .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ز ، والمثبت من ح .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ ، عَنْ سمَاك بْنِ حَرْب ، قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَخْطُبُ قَالَ : لَقَدْ رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ قَالَ : لَقَدْ رأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظْلُّ اليَوْمَ يَلْتَوى ، مَا يَجِدُ دَقَلاً يَمْلاً به بَطْنَهُ .

وقوله: « ما توفى حتى شبع الناس من الأسودين التمر والماء » وذلك لمّا فُتحت خيبر. وذكر الماء هنا على طريق التبع للتمر لانطلاق اسم الأسودين عليهما ، وإلا فقد كانوا يشبعون من الماء ولا يتعذر عليهم جملة وعلى ما تقدم بتآلف الروايات ولا يتعارض .

وفى هذه الأحاديث التى جاءت فى عيش النبى على وتعلله ، ودعائه أن يجعل الله رزقه قوتا، دليل على فضل الزهد فى الدنيا والتقلل منها . وهذا مما لا خلاف فى فضيلته لخفة حسابه .

وإنما اختلف العلماء أيهما أفضل: الغنى أم الفقر؟ واحتجت كل طائفة بحجج، منها: الحديث الذى جاء فى هذا الموضع من دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء، وغير ذلك، تقدم الكلام عليها مبينا فى كتاب الزكاة. وقد رأيت لبعض من نصر الغنى من الشارحين ــ وهو أبو القاسم بن أبى صفرة ــ أنه لا فضيلة فى السبق إلى الجنة، المذكورة فى هذا الحديث، وإنما الفضيلة فى درجاتها، واحتج بدخول هؤلاء وغيرهم ممن جاء فى الحديث الجنة والنبى بعد فى الشفاعة، قال: ولا بشر أفضل من محمد عليه وقد سبقه هؤلاء بدخول ــ الجنة ـ قال: وكذلك من ذكر من المؤمنين والشهداء وغيرهم ممن يشفع.

قال القاضى: وهذا بما لا أساعده عليه ؛ لأنه لم يرد نص بسبقهم للنبى عَلَيْكُ [لدخول الجنة ، بل فى نص الحديث: أن النبى عَلِيْكُ ](١) أول من يفتح له باب الجنة ؛ وأنّ الخازن يقول له: « بذلك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك »(٢) ، فأين هذا بما قاله .

وقد يجمع / بين هذا وبين ما جاء فيمن ينطلق به إلى الجنة في الموقف ، والنبي عليه في الشفاعة وغير ذلك ، مما جاء في الحديث أن يكون النبي عليه [عليهم] (٣) يدخلهم ويستفتح لهم ويدخل معهم ، ثم يرجع إلى شفاعته ، وهو في ذلك في الجنة ، كما جاء في الحديث : « أدخل الجنة من أمتك من الباب الأيمن من لا حساب عليه »(٤) فانظر كيف جاء أدخلهم مع أن ما فيه النبي عليه من لذة الحظوة وبلوغ الأمل في الشفاعة ، والقرب من الله تعالى ، والنظر إليه ألذ من كل نعيم .

ويحتمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة ينعمون في أفنيتها وظلالها ، ويتلذذون بما هم

<sup>(</sup>۱) سقط من ز ، واستدرك في ح .

<sup>(</sup>٣) ساقطة من ح ، والمثبت من ز .

 <sup>(</sup>۲) سبق فى ك الإيمان ، برقم (۱۹۷) .
 (٤) سبق فى ك الإيمان ، برقم (۱۹٤) .

٣٧ ــ (٢٩٧٩) حدَّثنى أبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنَى أَبُو هَانِيَّ ، سَمِعَ أَبَا عَبْد الرَّحَمَٰنِ الحُبُلَىَّ يَقُولُ : سَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنَ الْحَبْرَنِى أَبُو هَانِيَّ ، سَمِعَ أَبَا عَبْد الرَّحَمَٰنِ الحُبُلَىَّ يَقُولُ : سَمَعْتُ عَبْدُ الله بْنَ عَمْرِو بْنَ العَاصِ ، وَسَأَلَهُ رَجُلُ ، فَقَالَ : أَلَسْنَا مِنْ فَقَرَاء اللهَاجرِينَ ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله : أَلَكَ امْرَأَةُ تَأْوى إلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَنْتَ مِنَ الْأَغْنِيَاء . قَالَ : فَإِنَّ لِى خَادِمًا . قَالَ : فَأَنْتَ مِنَ اللَّهُوك .

(...) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَجَاءَ ثَلاثَةُ نَفَرِ إلى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، وَأَنَا عَنْدَهُ ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّد ، إِنَّا ، وَالله ، مَا نَقْدُرُ عَلَى شَيء . لا نَفَقَة ، وَلا دَابَّة ، وَلا مَتَّاع . فَقَالُ اللهُ مُ : مَا شَتْتُمْ إِنْ شَنْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللهُ لَكُمْ ، وَإِنْ شَنْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسَّلُطَانَ ، وَإِنْ شَنْتُمْ صَبَرْتُمْ فَإِنِّى سَمعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ فَقَرَاءَ اللهَ عَلِي اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ فَقَرَاءَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْمَلْعُ مَا اللهُ عَلَى الْمَا عَلَيْ الْمُتَعْمُ اللهُ عَلَيْ الْمَعْمُ اللّهُ عَلَيْ الْمَلْعُلُهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمُ عَلَى الْمُعْتُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمُؤْلِدَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِدَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِدَ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلِدَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَلْمُ الْمُؤْلِدَ الْمُؤْلِدَ الْمُؤْلِدَ الْمُؤْلِدَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِدَ الْمُؤْلِدُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدَالِهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ ، لا نَسْأَلُ شَيْتًا .

فيه إلى أن يدخل محمد ﷺ ﴿ جُنة بعد تمام شفاعته ، ثم يدخلونها معه على قدر منازلهم وسبقهم ــ والله أعلم .

وقوله: « أربعون خريفا »: أى أربعون سنة ، والخريف السنة ، والخريف أيضا : أحد فصولها .

## (١) باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين

٣٨ \_ (٢٩٨٠) حدّ ثنا يَحْيى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَلَى بْنُ حُجْر ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ . قَالَ : ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ الله بَنُ دينَار ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ لأصْحَابِ الحَجْرِ : « لا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلًا ء القَوْمِ اللَّعَذَّبِينَ ، إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ » .

٣٩ \_ (...) حدّ ثنى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شَهَاب \_ وَهُو يَذْكُرُ الحِجْر ، مَسَاكِنَ ثَمُودَ \_ قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدٌ الله : إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمْرَ قَالَ : مُرَرْنَا مَعَ رَسُولَ الله عَلَى الحَجْر . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الحَجْر . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الحَجْر . فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى المَعْر عَلَى الله عَلَى المَعْر عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ الله عَلَى ال

• ٤٠ \_ (٢٩٨١) حدّثنى الحكمُ بْنُ مُوسَى أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ؟ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ الله عَلَى الحِجْرِ ، أَرْضِ ثُمُودَ ، فَاسْتَقُوْا مِنْ آبَارِهَا ، وَعَجنُوا بِهِ العَجِينَ ، فَأَمَرَهُم رَسُولُ عَلَى الحِجْرِ ، أَرْضِ ثُمُودَ ، فَاسْتَقُوْا مِنْ آبَارِهَا ، وَعَجنُوا بِهِ العَجِينَ ، فَأَمَرَهُم رَسُولُ

قوله فى النهى عن الدخول على أصحاب الحجر: « لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونوا باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ، أن يصيبكم مثل ما أصابهم » : كذا هو فى حديث يحيى وقتيبة وابن حجر ومعناه : خشية أن يصيبكم ، « وحذراً أن يصيبكم » [لما جاء فى الحديث بعده عن حرملة : « لا تدخلوا عليهم إلا أن تكونا باكين ](١) ، حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم » ، وقد يكون « حذراً » فى هذا الحديث متعلقا بالبكاء ، وأن يكون البكاء للحذر مما أصابهم .

<sup>(</sup>١) سقط من ح ، واستدرك في الهامش .

. ٣٠ ----- كتاب الزهد والرقائق / باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا . . . إلخ

الله عَلَيْ أَنْ يُهْرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا وَيَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ . وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئرِ التِي

(...) وحدّثنا إسْحَقُ بْنُ مُوسَى الأنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، مِثْلهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : فَاسْتَقَوْا مِنْ بِتَارِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ .

وقوله : « ثم زجر فأسرع » : يريد ناقته ، فحذف اختصارًا .

## (٢) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم

٤١ \_ (٢٩٨٢) حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنب ، حَدَّثَنَا مَالكٌ ، عَنْ ثَوْر بْنِ زَيْد، عَنْ أَبِي الغَيْث ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : « السَّاعِي عَلَى الأرْمَلَة وَالله عَنْ أَبِي الغَيْث ، عَنْ اللهِ \_ وَأَحْسَبُهُ قَالَ \_ وَكَالْقَائِمِ لا يَفْتُرُ ، وَكَالْصَّائِمِ لا يُفْطَرُ » . وَكَالْصَّائِمِ لا يُفْطَرُ » .

٤٢ ــ (٢٩٨٣) حَدَّتنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّتَنَا إسْحَقُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا مَالكُ ، عَنْ ثَوْر بْنِ زَيْد الدِّيلِيِّ ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الغَيْثُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « كَأَفِلُ اليَّتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ » وَأَشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى .

وقوله : « الساعي على الأرملة »: أي الكاسب لها والعامل لقوتهم. والسعي: العمل.

قال الإمام: قال ابن السكيت: الأرامل: المساكين من جماعة رجال ونساء. قال ابن الأنبارى: الغالب على الأرامل أنهن من النساء دون الرجال. قال ابن قتيبة: سميت المرأة التى مات عنها زوجها أرملة لما يقع عليها من الفقر وذهاب الزاد بعد موته، يقال: أرمل الرجل: فنى زاده. قال ابن الأنبارى: ويقال للرجل إذا ماتت امرأته: [أيم، ولا يقال: أرمل ولأنه ليس سبيل الرجل أن يفتقر ويذهب زاده لموت امرأته](١)، فدل ذلك على أنه اسم واقع للنساء إذا كان الرجال هم المنفقون عليهن. وقول جرير: فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر، أراد الفقير الذى نفذ (٢) زاده، ثم بين المعنى بقوله: الذكر يقال هذا رجل أرمل والرجل الأرمل، كما يقال: الأنبل والأفضل.

قال القاضى: فى هذا الحديث فضل ما للساعى لقوام عيشه وعيش مَنْ يقوم به وابتغاء فضل الله الذى به قوام بدنه لعبادة ربه ، وقوام مَنْ يمونه ويستر عوراتهم وأجر نفقاتهم أنه كالمجاهد ، وكالصائم القائم ، وذلك أنه فى كل تصرف له فى ذلك فى طاعة ربه وامتثال أمره ، وكذلك الحديث الذى بعده فى كافل اليتيم وهو القائم عليه ، [ وأنه مع النبى فى الجنة كهاتين ، إما فى تمثيل قرب المنازل كمجاورة السبابة والوسطى ، أو لتمثيل التفضيل](٣) . [ بين المنزلتين ، وأنّ ](٤) درجة الكافل لليتيم تالية لدرجة النبى وثانية لها،

<sup>(</sup>۱) سقط من ح . (٣) سقط من ح . فقد .

<sup>(</sup>٤) سقط من ح ، واستدرك بالهامش .

كتدريج السبابة والوسطى . وذكر مسلم أنّ فى الحديث : المشير بالسبابة والوسطى هو مالك وجاء فى الموطأ (١) الحديث مدرجا غير منسوب لقائل إلا فى موطأ ابن بكير قال : وأشار النبى عَلَيْهُ بالسبابة والوسطى .

(١) ك الشعر ، باب السنة في الشعر ، رقم (١) .

#### (٣) باب فضل بناء المساجد(١)

٤٣ \_ (٥٣٣) حدّ ثنى هَرُونُ بْنُ سَعِيد الأَيْلَىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُب ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو \_ وَهُو َ ابْنُ الْحَارِثَ \_ أَنَّ بَكَيْرًا حَدَّنَهُ ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّنَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِع عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، عَنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فيه حَدَّنَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِع عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، عَنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فيه حِنَ بَنَى مَسْجِدَ الله الخَوْلانِيَّ يَذْكُرُ ؛ أَنَّهُ سَمِع عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، عَنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فيه حِن بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : عَيْنَ عَلْ أَكُمْ قَدْ أَكْثَرُنُمْ ، وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : ( مَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ \_ يَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ الله ، بَنَى الله لَهُ لَهُ مِثْلهُ فِي اللّهِ ، بَنَى الله لَهُ لَهُ مِثْلهُ فِي اللّهِ .)

وَفِي رِوَايةٍ هَرُونَ : « بَنِّي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجِّنَّةَ » .

٤٤ ـ (...) حد ثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، كلاهُما عَنِ الضَّحَّاكِ . قَالَ ابْنُ المُثَنَّى : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَد ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَميد بْنُ جَعفَر ، حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ مَحْمُود بْنِ لَبِيد ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ المسْجِد ، فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ ، وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَته . فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لله ، بَنَى الله لَهُ في الجَنَّة مثلَه» .

(...) وحدّثناه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَفِيُّ وَعَبْدُ المَلكِ بْنُ الصَّبَّاحِ ، كلاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَديثِهِمَا : « بَنى اللهُ لَهُ بَيْنًا فَي الْجَنَّة » .

<sup>(</sup>١) لم يُعَلَّق عليه في جميع النسخ .

#### (٤) باب الصدقة في المساكين

20 ـ (٢٩٨٤) حد ثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَاللَّفْظ لأبِي بَكْرٍ وَهَا : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ ، عَنْ وَهْب بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ عُبَيْدُ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْمِيِّ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاة مِنَ الأرْضِ ، فَبَيْدُ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْمِيِّ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : « بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاة مِنَ الأرْضِ ، فَسَمَعَ صَوْتًا فَى سَحَابَة : اسْق حَديقةَ فُلان . فَتَنَعَى ذَلكَ السَّحَابُ ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّة ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تلكَ الشِّرَاج قَد اسْتَوْعَبَتْ ذَلكَ المَاء كُلَّة . فَتَتَبَعَ المَاء ، فَإذَا رَجُلُّ قَائمٌ في حَديقته يُحَوَّلُ المَّاء بمسْحَاتِه . فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ الله ، مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فُلانٌ للاسْمِ حَديقته يُحَوَّلُ المَّاء بمسْحَاتِه . فَقَالَ لَهُ : يَا عَبْدَ الله ، لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي حَديقته يُحَوَّلُ المَّاحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ : اسْق حَديقة فَلان ، لاسْمِك ، فَمَا الشَّعَ فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ : اسْق حَديقة فَلان ، لاسْمِك ، فَمَا اسْمُك ؟ قَالَ : أمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ : اسْق حَديقة فَلان ، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُيْه ، وآكُلُ أَنَا ، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُكُهُ » .

(...) وحدّثناه أحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضّبَّى ، أخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « وَأَجْعَلُ ثُلُثُهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَالسَّائلينَ وَابْنِ السَّبِيلِ » .

وقوله فى حديث السحابة : « اسق حديقة فلان » : الحديقة : أرض ذات شجر . والحديقة: كل روضة أحدق بها حاجز ، قالوا : وأصله : كل ما أحاط به البناء فسميت به البساتين . والحديقة : أيضا : القطعة من النخل ، وهو مراد الحديث ــ والله أعلم .

وقوله فيه : « فتنحى ذلك السحاب » : أى اعتمد وقصد ، يقال : تنحيت وانتحيت ونحوت الشيء : إذا قصدته ، ومنه سمى علم النحو ، أى قصد كلام العرب .

وقوله : « فأفرغ ماءه في حرة » : الحرة أرض فيها حجارة سود كأنها أحرقت بالنار .

وقوله: « فإذا شرجة من تلك الشراج » بفتح الشين في المفرد وسكون الراء ، هي : مسايل المياه في الحرار .

# (٥) باب من أشرك في عمله غير الله ( وفي نسخة : باب تحريم الرياء )

23 \_ (٢٩٨٥) حدّ ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْراَهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ ابِنُ القَاسِمِ ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : « قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرِكَاء عَنِ الشَّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرِكَ فيه معى غَيْرى ، تَرَكْتُهُ وَشُوكَهُ » .

٧٤ \_ (٢٩٨٦) حدّثنا عُمرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاث ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلَمِ البَطِينِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ سُمَيْعٍ ، عَنْ مُسْلَمِ البَطِينِ ، عَنْ سَعَيد بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بهِ ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله بهِ » .

٤٨ ــ (٢٩٨٧) حدّثنا أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كُهَيْلِ ، قَالَ : سَمَعْتُ جُنْدُبًا العَلَقِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : « مَنْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعْ يُسَمِّعِ اللّهُ به ، وَمَنْ يُرَاثِي اللهُ به » .

(...) وحدّثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْمُلائِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِهَذَا الإسْنَادِ . وَزَادَ: وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا غَيْرَهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ .

(...) حدّثنا سَعيدُ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَثَىُّ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ حَرْبِ \_ قَالَ سَعِيدٌ : أَظُنَّهُ قَالَ : ابْنُ الحَارِثِ بْنِ أَبِي مُوسَى \_ قَالَ : سَمِعْتُ سَلَّمَةً بْنَ كُهَيْلٍ قَالَ :

وقوله: « من سمع سمع الله به » ، قال الإمام: يريد: من راءى بعمله وسمَّع به الناس ليكرموه ويعظموه ، شهره الله يوم القيامة ، حتى يرى الناس ويسمعوا ما حلَّ به من الفضيحة ، وقد وقع فى بعض الأحاديث: « ومن يشاقق يشقق الله عليه »(١) وهذا يحتمل أن يريد به المشاقة بمعنى الخلاف ، أو يحمل على الناس ما يشق عليهم .

قال القاضى : وقيل : معنى « من سمع سمع الله به » : أى من أذاع على مسلم عيبًا وشنعه عليه أظهر الله عيوبه . وقيل : « سمع به » أسمعه المكروه .

وقوله في هذا الحديث : وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، أنبأنا سفيان ، عن الوليد

<sup>(</sup>١) البخاري ، ك الأحكام ، ب من شاق شقق الله عليه ٩ / ٨٠ .

سَمَعْتُ جُنْدُبًا \_ وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى غَيْرَهُ \_ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى غَيْرَهُ \_ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللّهِ عَلْم

(...) وحدّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الصَّدُوقُ الأَمِينُ ، الوَلِيدُ بْنُ حَرْب ، بهذا الإسْنَاد .

ابن حرب [ قال سعید : أظنه قال : ابن الحازث بن أبی موسی قال : سمعت سلمة بن كهیل . یحتمل أنه قال فی موضع : " ابن حرب " وهو الصحیح (1) لا ابن الحارث ولهذا قال بعضهم : لا یصح فیه الثاء ، ویحتمل أنه وقع فی نسبه بعد حرب : ابن الحارث ابن أبی موسی — والله أعلم . وقد ذكر البخاری(7) فیه : عن شعبة ، عن رجل من آل أبی بردة یقال له : ولاد ، بعد أن ترجم علیه الولید بن حرب عن سلمة .

<sup>(</sup>١) سقط من ز ، والثبت من ح .

<sup>(</sup>٢) انظر : التاريخ الكبير ٨ / ١٤٣ .

# (٦) باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار ( وفي نسخة : باب حفظ اللسان )

٤٩ \_ (٢٩٨٨) حدَّثنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعيد ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ \_ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ \_ عَن ابْن الهَاد، عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ؟ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَّهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المَشْرِقِ

• ٥ ــ (...) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ المَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز الدَّرَاوَرْديُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عيسى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : « إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ، مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا ، يَهْوِي بَهَا فِي النَّارِ ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ المشْرقِ وَالمغْرِبِ » .

وقوله : " إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوى بها في النار " الحديث : هذا مثل قوله في الحديث الآخر : « ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت »(١) وقوله أيضًا : « لا يلقى لها بالا "(٢) قيل : هي الكملة يتكلم بها عند سلطان جائر يرضيه بها فيما يسخط الله. وقيل : بل هي من الرفث والخنأ ، ويحتمل أن يكون في التعريض بمسلم بكبيرة ، أو بمجون، أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك .

وقوله : « ما يتبين ما فيها » كقوله : « ما يلقى لها بالاً » فيستغفر منها ويتوب ؛ لأنه استخفها ولم يعلم مقدار ما قاله .

الكلية

<sup>(</sup>١) الترمذي ، ك الزهد ، ب قلة الكلام ، رقم (٢٣١٩) ، أحمد ٢ / ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، ك الرقاق ، ب حفظ اللسان ٨ / ١٢٥ .

#### (٧) باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ، وينهى عن المنكر ويفعله

٥١ – (٢٩٨٩) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ نُمَيْرِ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو كُرَيْبِ \_ وَاللَّفْظُ لَأَبِي كُرَيْبِ \_ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا \_ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا \_ أبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيق ، عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْد ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : ألا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ ؟ فَقَالَ أَتَرُونَ أَنَّى لا أَكُلِّمُهُ إلا أَشُع كُمْ ؟ وَالله ، لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، مَا دُونَ أَنْ أَفْتَتِح أَمْرًا لا أَحِبُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ مَنْ فَتَحَهُ ، وَلا أَقُولُ لاَحَد ، يَكُونُ عَلَى الْمِرًا : إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مَا سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلِي يَقُولُ : « يُؤْتَى بِالرَّجُلِّ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بُطَنِهِ ، فَيُدورُ الله ، فَيُدورُ القيَامَة ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بُطِنْه ، فَيُدورُ أَلِهُ عَنْ النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بُطِئِهِ ، فَيُدورُ وَلَا أَوْلُ لا أَوْلُ لا أَوْلُ لَوْ مَ القِيَامَةِ ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بُطِئْهِ ، فَيُدورُ وَلَ أَوْلَةً مَالِهُ عَلَى الْعَلْمُ وَلَا اللّهِ عَلَى النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بُطِئْهِ ، فَيُدورُ وَلَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّارِ ، فَتَنْدَلُقُ أَقْتَابُ بُطِهُ مَا الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْمَالَ الْعَلَمُ الْعَلَقُ الْتَرْفِقُ الْقَلْمُ الْكُلُونُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعُولُ اللّهُ الْتَعْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

وقوله: في حديث أسامة بن زيد: « أترون أني لا أكلمه إلا بسمعكم » ويروى: «سمعكم »، [ ويروى: « أسمعكم » ] (١) وكله بمعنى.

وقوله بعد: « دون أن أفتح بابا لا [ أحب أن ](٢) أكون أول مَنْ فتحه » : يعنى فى المجاهرة (٣) بالنكير والقيام بذلك على الأمراء ، وما يُخشى من سوء عقباه كما تولد من إنكارهم جهارًا على عثمان بعد هذا ، وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الأمور بعده .

وفيه التلطف مع الأمراء ، وعرض ما ينكر عليهم سراً ، وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن / ذلك ، فإنه أولى بالقبول وأجدر بالنفع ، وأبعد لهتك الستر وتحريك الأنذة

وقوله: « لا أقول لأحد يكون على ميراً: إنه خير الناس » إلى آخره: الحديث حجة كله على ذم المداهنة في الحق والمواجهة بما يبطن خلافه ، والملق بالباطل ، وهذا هو المذموم . والحال الأولى هي المداراة المحمودة ؛ لأنه ليس فيها قدح في الدين ولا حظ منه ، إنما هي ملاطفة في الكلام ، أو هي مجاملة بأسباب الدنيا ومعاطاة بها لصلاح دين أو دنيا. والمداهنة : إنما هي إعطاء بالدين ومصانعة بالكذب ، والتزيين للقبيح ، وتصويب الباطل للوصول إلى أسباب الدنيا وصلاحها .

وقوله: « فتندلق أقتاب بطنه » ، قال الإمام: قال أبو عبيد (٤): الأقتاب: الأمعاء ، قال الكسائى: واحدها قتب ، وقال الأصمعى: واحدها قتبة ، قال: وبها سمى الرجل قتيبة ، وهو تصغيرها ، فقال أبو عبيد: القتب: ما تحوى من البطن ، يعنى استدار ،

 <sup>(</sup>۱) من ز .
 (۲) من متن الحديث ، و ح .
 (۲) في ز : المهاجرة .

<sup>(</sup>٤) انظر : غريب الحديث ٢ / ٣٠ ، ٣١ .

كتاب الزهد والرقائق / باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله . . . إلخ وصص 9٣٥ بها كَمَا يَدُورُ الحمَارُ بِالرَّحَى ، فَيَجْتَمِعُ إلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ . فَيَقُولُونَ : يَا فُلانُ ، مَالَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى ، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ ؟ فَيَقُولُ : بَلَى ، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ ؟

(...) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْد . فَقَالَ رَجُلٌ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدُخُلَ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمُهُ فِيمَا يَصْنَعُ ؟ وَسَاقَ الحَديثَ بمثْله .

وهو(١) الحوايا . وأمَّا الأمعاء فهي الأقصاب ، واحدها قصب .

قال أبو عبيد : وأمّا قوله : « فتندلق » قال : الاندلاق : خروج الشيء من مكانه ، وكل شيء ندر (٢) خارجا فقد اندلق ، ومنه قيل للسيف : قد اندلق من جفنه : إذا شقه حتى يخرج منه . ويقال للخيل : قد اندلقت : إذا خرجت فأسرعت السير .

<sup>(</sup>١) في ز : وهي .

<sup>(</sup>۲) في ح : يبرز .

#### (٨) باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه

٥٢ \_ (٢٩٩٠) حدّ ثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ قَالَ عَبْدُ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا \_ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَهَابِ عَنْ عَمِّه ، قَالَ : قَالَ سَالِمٌ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَّهُ يَقُولُ : «كُلً أَمْتِي مُعَافَاةٌ إلا المُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنْ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ العَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبَّهُ ، فَيَقُولُ : يَا فَلَانُ ، قَدْ عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ ، فَيَبِيتُ يَسْتُرهُ رَبَّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكُشْفُ سِتْرَ اللهَ عَنْهُ » .

قَالَ زُهَيْرٌ : « وَإِنَّ منَ الهجَار ».

وقوله: «كل أمتى معافى إلا المجاهرين. فإن من الإجهار» [ عند الفارسى: الإهجار، وكذلك في آخر الحديث قال زهير: «وأنّ من الهجار»](١) وعند ابن ماهان: من الهجار، والصواب \_ والله أعلم \_ تقديم الجيم على الهاء فيهما ؛ لأنه من معنى قوله: «المجاهرين» في أول الحديث، وقد فسره في الحديث، وهو المشتهر بالذنوب الذي لا يتستر بها، ويكشف من ستر الله عنه، ويجهر بالتحدث بمعاصيه. فقد استثناه الله فيمن يعاقبه، إلا أنّ فضله ورحمته وسعت كل شيء.

والجهار والإجهار والمجاهرة: الظهور والإعلان ، جهر وأجهر بقوله وقراءته: إذا أعلنها ، لكن قد يخرج قول من قال: « الإهجار » على الفحش والخنا وكثرة الكلام . يقال منه: أهجر في كلامه وفعل هذا . وأما الهجار فلا معنى له هنا ، وهو تصحيف ، إنما هو الحبل أو الوتد الذي يشد به البعير ، أو الحلقة التي يتعلم فيها الطعن .

<sup>(</sup>١) سقط من ح ، واستدرك في الهامش .

#### (٩) باب تشميت العاطس ، وكراهة التثاؤب

٥٣ ــ (٢٩٩١) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ عبْد الله بْن نُمَيْر ، حَدَّثَنَا حفْصٌ ــ وَهُوَ ابْنُ غيَاث \_ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْميِّ ، عَنْ أنس بن مَالك ، قَالَ : عَطَسَ عنْدَ النَّبِي عَلَيْ رَجُلان ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّت الآخَرَ . فَقَالَ الَّذَى لَمْ يُشَمِّتْهُ : عَطَسَ فُلانٌ فَشَمَّتَهُ ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتنى . قَالَ : « إِنَّ هَذَا حَمدَ الله ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ الله » .

وذكر تشميت العاطس ، قال أبو عبيد(١) : يقال : شمت العاطس سمته بالسين والشين: أي دعوت له بالخير ، والشين أعلى اللغتين . قال ثعلب : معنى التشميت بالشين: أبعد الله عنك الشماته . قال : وأصله السين من السمت ، وهو القصد والهوى(٢). وقال ابن الأنبارى : كل داع بالخير مسمت (٣).

قال القاضى : اختلف العلماء في تشميت العاطس ، بعد اجتماعهم على أن تشميته إذا حمد الله مشروع . فمنهم من أوجبه على كل من يسمع حمده ، وإلى هذا ذهب أهل الظاهر لقوله \_ عليه السلام \_ : "إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته » وهو الذي ذكره ابن مزين(٤) عن مالك ، وهو مشهور مذهب مالك ومَنْ اتبعه في جماعة من العلماء ، إلى أنه فرض لكن على الكفاية يجزئ فيه دعاء بعض عن بعض كرد السلام. وحكى الشيخ أبو محمد بن أبي زيد (٥) هذين القولين . وذهبت / فرقة إلى أنه على الندب والاستحباب ، وإليه ذهب القاضى أبو محمد بن نصر وأنّ قوله : « حق » أي في حكم الأدب وكرم الأخلاق ، كقوله : « حق الإبل أن يحلب على الماء »(٦) .

(۲) في ز : والهدى ، والمثبت من ح .

۱۲۹/ ب

<sup>(</sup>١) انظر : غريب الحديث ٢ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) في ح: مشمت.

<sup>(</sup>٤) هو أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن مزين ، مولى رملة بنت عثمان بن عفان ، أصله من طليطلة ، فانتقل إلى قرطبة ، روى عن عيسى بن دينار ومحمد بن عيسى الأعشى وغيرهما ثم رحل إلى المشرق فلقى مطرف بن عبد الله ، وروى عنه الموطأ . قال ابن لبابة : هو أفقه من رأيت في علم مالك وأصحابه ، ولي قضاء طليطلة ، ومن تصانيفه تفسير الموطأ ، وتسمية رجال الموطأ ، توفى سنة ٢٥٩ هـ . انظر: الديباج المذهب: ٢ / ٢٦١ ، الأعلام ٨ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني ، وكان إمام وقته ، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله ، وذاباً عن مذهبه حتى أنه عرف بمالك الصغير ، تفقه بأبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي ، ومن تصانيفه مختصر المدونة ، وعليها المعول ، وكتاب الذب عن مذهب مالك وغيرهما ، وتوفى ــ رحمه الله ــ سنة ٣٨٦هـ. انظر : الديباج المذهب ١ / ٤٢٧ ، شجرة النور ١ / ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) سبق في ك الزكاة ، حديث رقم (٢٤) .

\_\_\_ كتاب الزهد والرقائق / باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب

(...) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد للهِ يَعْنِي الأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيمِيِّ، عَنْ

أنس ، عَن النَّبِيِّ عَلَيْكُ . بمثله .

٥٤ \_ (٢٩٩٢) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْن نُميْر \_ واللفظ لزهير \_ قَالا : حَدَّثَنَا القَاسمُ بْنُ مَالك ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلِّيْب ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ فِي بَيْت بِنْتِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاس ، فَعَطَسْتُ فَلَمْ يُشَمِّتْنِي ،

وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّى فَأَخْبَرْتُها . فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَتْ : عَطَسَ عنْدَكَ ابْنى فَلَمْ تُشمِّتُهُ ، وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَّهَا ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَك عَطَسَ ، فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ ، فَلَمْ أَشَمَّتْهُ ،

ثم اختلف العلماء في كيفية الحمد والرد ، واختلفت في ذلك الآثار ، فقيل : يقول : الحمد لله ، وقيل : الحمد لله رب العالمين (١) ، وقيل : الحمد لله على كل حال . وخيّره الطبري فيما شاء من ذلك .

ولا خلاف أنه مأمور بالحمد ، وأما المشمت (٢) فيقول : يرحمك الله . وقيل : يقول: الحمد لله ، يرحمك الله . وقيل : يرحمنا الله وإياكم .

واختلفوا أيضا في رد العاطس على المشمت ، فقيل : يقول : يهديكم الله ويصلح

بالكم . وقيل : يقول : [ يرحمنا الله وإياكم ](٣) ، يغفر الله لنا ولكم . وقال مالك والشافعي : إن شاء قال : يغفر الله لنا ولكم ، أو يقول : يهديكم الله ويصلح بالكم .

ومَنْ تكرر منه العطاس فالذي يأخذ به مالك أن يشمته ثلاثًا ثم يمسك ، للحديث الذي رواه في الموطأ . لكنه في الموطأ على الشك : « لا أدرى في الثانية أو الثالثة »(٤) وجاء في كتاب أبي داود وغيره مبينا : « شمت أخاك ثلاثًا ، فما زاد فهو زكام »(٥) ووقع في كتاب مسلم : ثم عطس أخرى ، فقال له النبي ﷺ : « الرجل مزكوم » وهذا لم يذكر

أنه تكور منه ، وظاهره أنه مَنْ عرف أنْ عطاسه من زكام فلا يرد عليه ، أو يكون قد تكور العطاس من هذا الرجل . وقيل : وكانت هذه بعد الثالثة ، فتتفق الأحاديث . ولعل الراوي لم يحضر إلا بعد الثالثة ، أو لم يجعل باله إلا حينئذ \_ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة عن النخعي مقطوعًا به ، برقم (٦٠٤٦) .

<sup>(</sup>٢) في ح: التشميت.

<sup>(</sup>٤) انظر : الموطأ ، ك الاستئذان ، ب التشميت في العطاس ٢ / ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ، ك الأدب ، ب كم مرة يشمت العاطس. رقم (٥٠٣٤) .

وَعَطَسَتْ ، فَحَمدت الله ، فَشَمَّتُهَا . سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمدَ اللهَ ، فَشَمَّتُوهُ » .

٥٥ \_ (٢٩٩٣) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بن عَبْد الله بن نُميْر ، حَدَّنَا وَكَيعٌ ، حَدَّنَا عَكْرِمَةُ بن عَمَّار ، عَنْ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ، عَنْ أَبِيه . ح وَحَدَّنَنَا إِسْحَقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ \_ وَاللَّفْظُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر ، هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّار ، حَدَّثَنى إِياسُ بْنُ لَهُ \_ حَدَّثَنَا عَكْرِمَةُ بْنُ عَمَّار ، حَدَّثَنى إِياسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : «سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهُ ، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : «سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهُ : « وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ : « لَرَّجُلُ مَنْكُومُ مُنْ » . ثُمَّ عَطَسَ أَخْرَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْ : « الرَّجُلُ مَنْكُومٌ » .

٥٦ ــ (٢٩٩٤) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد وَعَلِى بْنُ حُجْرِ السَّعْدَى، قَالُوا: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ ــ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَر ــ عَنِ العَلاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: « التَّنَاقُبُ مِنَ الشَيْطَانُ . فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكظمْ مَا اسْتَطَاعَ ».

٥٧ \_ (٢٩٩٥) حدّ ثنى أبُو غَسَّانَ المسْمَعِىُّ ، مَالكُ بْنُ عَبْدِ الوَاحِدِ ، حَدَّنَنَا بِشُرُ بْنُ المُفْضَلِ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنًا لأبِى سَعِيدِ الخُدُرِىِّ يُحَدِّثُ أَبِى عَنْ أَبِي عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيَّةً : « إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدِخُلُ » .

٥٨ \_ (...) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ

وقوله: « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد فلا تشمتوه »: دليل أن هذا الحق إنما هو إذا حمد. قال مالك: لا يشمته حتى يُسمع حمده وإن بعد عنك، فإن رأيت مَنْ يَلِيهُ [ فشمته. واستحب له العلماء أن يسمع بالحمد من يليه](١) قال بعض شيوخنا: وأمر العاطس بالحمد لما فيه من المنفعة ؛ لخروج ما اختنق من الأبخرة بدماغه.

وقوله: « دخلت على أبى موسى وهو فى بيت ابنة الفضل بن عباس » كذا لكافة الرواة ، وفى نسخ شيوخنا وسمعناه من القاضى أبى على: وهو فى بيت ابنة ابن الفضل ابن عباس ، وهو وهم ، والصواب ما للكافة . وهى أم كلثوم بنت الفضل زوج أبى موسى المذكور ، خلف عليها بعد فراق الحسن بن على لها ، وعنها مات أبو موسى وولدت له ابنه

<sup>(</sup>١) سقط من ز .

ابْنِ أَبِي سَعِيد ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا تَثَاوَبِ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُمْسِكُ بِيَدِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَّدخُلُ » .

٥٩ \_ (...) حدّثنى أبُو بكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِى سَعِيد الخُدْرِىِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُّكُمْ فَى الصَّلَاة ، فَلَيكُظُمْ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ » .

(...) حدّثناه عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثٍ بِشْرٍ وَعَبْدِ العَزِيزِ .

موسى ، وتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها وماتت بالكوفة ، وقبرها بظاهرها .

وقوله: « التثاؤب من الشيطان »: أى من تكسيله وسببه. وقيل: أضيف إليه لأنه يرضيه ، كذا جاء للرواة « التثاؤب » من تثاءب ، ممدودة . قال ثابت : لا يقال : تثاءب، وإنما يقال: تثائب بشد الهمزة ، وهى الثوباء بالمد . وقال ابن دريد : أصله من ثاب الرجل فهو مثوب : إذا استرخى وكسل .

وقوله: « فليكظم ما استطاع » ، قال الإمام : قال ابن عرفة : في قوله : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾ (١) : الكاظم للبعير ، وهو أن يردد (٢) في حلقة . وكظم فلان غيظه : إذا تجرعه ، وكظم خصمه : إذا أجابه بالمسكت فأفحمه ، وكظه كذلك أيضا .

قال القاضى: أمر النبى علم المثاؤب ورده ، ووضع اليد على الفم ؛ لئلا يبلغ الشيطان / العدو أمله فى المسلم بكل ما يسوءه ويكره منه ، من تشويه صورته ، ودخوله فى فمه ، وضحكه منه ، وتفله فيه . ولهذا \_ والله أعلم \_ أمر المتثائب بالتفل لطرح ما عسى أن يكون ألقاه الشيطان فى فيه ، أو لما مسه من ريقه إن كان دخل .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) في ز: يدركها .

### (١٠) باب في أحاديث متفرقة

٦٠ ــ (٢٩٩٦) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَیْد ــ قَالَ عَبْدٌ : أُخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّتَنَا ــ عَبْدُ الرَّزَّقِ ، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائشَةَ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « خُلِقَتِ الملائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ، وَخُلِقَ آجَانُ مَا وُصِفَ لَكُمْ » .

وقوله: « وخلق الجان من مارج من نار » ،قال الإمام: المارج: اللهيب المختلط بسواد النار. وقال الفراء: المارج: نار دون الحجاب، ومنها هذه الصواعق، وترى جلد السماء منها.

#### (١١) باب في الفأر وأنه مسخ

71 — (۲۹۹۷) حدّ ثنا إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله الرُّزِّيُّ ، جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ — وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى — حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا خَالدٌ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ سيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَّةُ : « فُقَدَتْ أَمَّةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ ، وَلا أَرَاهَا إلا الفَأْرَ ، ألا تَرَوْنَهَا إِذَا وَضِعَ لَهَا ٱلْبَانُ السَّاءِ شَرِبَتْهُ ؟ » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الحَديثَ كَعْبًا فَقَالَ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ ذَلكَ مرَارًا. قُلْتُ: أَأْقُرأُ التَّوْرَاةَ؟

قَالَ إِسْحَقُ في رواَيته : « لا نَدْري مَا فَعَلَتْ » .

77 ـ (...) وحد ثنى أبو كُريْب مُحَمَّدُ بنُ العَلاء ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام ، عَنْ مُحَمَّدُ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الغَنَم مُحَمَّد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، قَالَ : « الفَأَرَةُ مَسْخٌ ، وآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الغَنَم فَتَشْرَبُهُ ، وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الإبل فَلا تَذُوقُهُ » فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ : أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُول الله ﷺ ؟ قَالَ : أَفَانْزِلَتْ عَلَى التَّوْرَاةُ ؟ .

وقوله: « فقدت أمة من بنى إسرائيل » وذكر الفأر ، وذكر أنها لا تشرب ألبان الإبل، وتشرب ألبان الشاة ، قال القاضى : استدل ـ عليه السلام ـ بهذا على أنها من بنى إسرائيل ؛ لتحريم الإبل عليهم وألبانها .

وقول أبى هريرة لما قال له كعب فى هذا الحديث: أسمعت هذا من رسول الله على ؟ « أأنزلت على التوراة ؟ » يريد أبو هريرة: أنه لا علم عنده إلا من جهة ما سمع من النبى على التوراة ؟ » وأنه لا يحدث عن غيره من الكتب ، كما يحدّث كعب الذى سأله ويخبر عن التوراة والكتب المتقدمة . وفى الحديث الآخر قبله قلت : « أأقرأ التوراة ؟ » كذا هو بمد همزة التقرير، مثل : آقرأت التوراة ؟ بمعنى ما تقدم ، وهو صحيح \_ والله أعلم .

## (١٢) باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

٦٣ ــ (٢٩٩٨) حدّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد ، حَدَّثَنَا لَيْثُ ، عَنْ عُقَيْل ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنِ الْبَرِّيِّ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنِ النَّهْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ ، قال : « لا يُلْدَغُ المؤمِنُ ، مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ ، مَرَّتَيْن » .

(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ، قَالا : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ . ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهُيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْن شِهِابٍ عَنْ عَمِّةٍ ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ . بِمِثْلِهِ .

وقوله: « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » : هذا يروى على وجهين : أحدهما : بضم الغين على الخبر ، ومعناه : المؤمن الممدوح هو الكيس الحازم الذى لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى ، وهو لا يفطن بذلك . وقيل : إنه إنما أراد الخداع في أمر الآخرة دون الدنيا . والوجه الآخر : كون الرواية بكسر الغين لالتقاء الساكنين على جهة النهى ، على أن يؤتى من ناحية الغفلة ، وهذا يصخ إذ يتوجه أيضا ؛ لأنه من كلامه المخترع البديع الجامع الذى لم يسبق إليه ، وسببه معروف حين أسر أبا عزة (١) بن عمير الشاعر أخا مصعب بن عمير يوم أحد ، فسأله أن يمن عليه وقد كان أسره يوم بدر ، فسأله ذلك ، فمن عليه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه . فلما لحق بقومه رجع إلى ما كان عليه ، فلما أسر هذه الثانية وسأله المن ، قال عليه الكلام . ومعرفة هذا السبب مخرجة عن معنى من ذهب فيه إلى النهى ، وإنما هو على الخبر منه عليه .

وفيه تنبيه عظيم للغافل وتأديب العاقل ، وأنّ المراد إذا جرب الأذى من موضع أو وجه ما تنبه حتى لا يعود إليه ثانية منه .

الدار في جمهرة ابن حزم ص ١٢٦.

<sup>(</sup>۱) في ز: أبا عزيز ، والمثبت أولى . وهو : عمرو بن عبد الله بن عمير بن أهيب ( وهب ) ابن حذافة بن جمح الجمحى ، نسب إلى جده ، قتله رسول الله على صبرا بحمراء الأسد ، وكان ذا بنات فلم يبق إلا النساء . نسب قريش ص ٣٩٧ ( بنو جمح ) ، وجمهرة أنساب العرب ص ١٦٢ . الموريطاني ٢ / ١٧٩ . وقد تبين من نسب أبي عزة ، أنه الجمحى ـ من بني جمح \_ ولكن مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، من بني عبد الدار ، فزيادة « أخا مصعب بن عمير » في تعريف أبي عزة الجمحى وهم ، ولعل سبب ذلك أنه كان لمصعب بن عمير أخا اسمه : زرارة بن عمير ، يكنى : أبا عزيز ، وكان أيضا ممن أسر يوم بدر ، فلذا جاء الضبط في « ز » أبا عزيز لما جاء بعده ؛ « أنحا مصعب بن عمير » فهو وهم على وهم ، وانظر نسب «مصعب » و « زرارة» ابني عمير بن هاشم ، من بني عبد

#### (۱۳) باب المؤمن أمره كله خير(۱)

75 \_ (۲۹۹۹) حدّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالد الأَزْدِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغيرة \_ وَاللَّفْظُ لَشَيْبَانَ \_ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ المُغيرة \_ وَاللَّفْظُ لَشَيْبَانَ \_ حَدَّثَنَا سَلَيْمَانُ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ صَهُيْب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « عَجبًا لأَمْرِ المؤمنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، ولَيْسَ ذَاكَ لأَحَدُ إِلا للمُؤمنِ ؛ إِنْ أَصَابِتُهُ سَرَّاءُ شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ . وَإِنْ أَصَابِتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ . وَإِنْ أَصَابِتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ » .

<sup>(</sup>١) لم يُعلَّق عليه في جميع النسخ .

# (١٤) باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح

70 \_ (٣٠٠٠) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع ، عَنْ خَالد الْحِذَّاء ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنَ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَّه قَالَ ، فَقَالَ: « وَيُحْكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبك ) مراراً « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: « وَيُحْكَ ! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبك ) مراراً « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبهُ لا مَحَالَة ، فَلْيَقُلْ : أَحْسَبُ فُلانًا ، وَالله حَسِيبُهُ ، وَلا أَزْكَى عَلَى الله أَحَدًا . أَحْسَبُهُ ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ ، كَذَا وكَذَا ﴾ .

77 ـ (...) وحد تنى مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنِ عَبَّاد بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّاد ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَر . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ ، أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ قَالَ : شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِد الْحَذَّاء، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهَ ؛ أَنَّهُ ذُكرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ . أَلْعَدَّاء مَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَة ، عَنْ أَبِيه ، عَنِ النَّبِي عَلَيْهَ ؛ أَنَّهُ ذُكرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ . فَقَالَ رَجُلٌ . أَنْ مَنْ فَي كَذَا وَكَذَا لَنَبِي عَلَيْهُ ، أَفْضَلُ مَنْهُ في كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ : ﴿ وَيُحِكَ اللّه عَلَى اللّه أَحَدًا » . وَلا أُزكِي عَلَى اللّه أَحَدًا » . وَلا أُزكِي عَلَى اللّه أَحَدًا » .

وذكر أحاديث المدح وقول النبى عَلَيْه : « قطعت عنق أخيك » : قال أهل العلم : هذا كله في التفاوت في المدح ووصف الإنسان مما ليس فيه ، أو لمن يخشى عليه العجب والفساد بسماع المدح وإلا فقد مدح \_ عليه السلام \_ ومدح بحضرته غيره بالنظم والنثر فلم ينكر ، بل قد حض كعب بن زهير . قال بعض : هذا المتقدم من المقتصد في المدح ، في الحديث أنه كان عَلَيْه لا يقبل الثناء إلا من مكافئ ، أي من مقتصد في المدح على أحد التأويلات . احتج أيضا لهذا بقوله : « لا تطروني كما أطرت النصاري المسيح » (١).

وأما قوله : « احثوا التراب في وجوه المدّاحين » فقد حمله المقداد / وغيره ــ ممن جاء ١٣٠٠ب بعد ــ على ظاهره ، وقال : خيبوهم ولا تعطوهم شيئا لأجل مدحهم من قولهم . تربت يداه . وقيل : إذا مدحتم فتذكروا أنكم من تراب وتواضعوا ، ولا تعجبوا بالمدح . وكان

<sup>(</sup>١) البخارى ، ك أحاديث الأنبياء ، ب قول الله : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ﴾ [ مريم : ١٦ ] ٤ / ٢٠١ ، أحمد ٢ / ٢٤ / ٢٠ .

(...) وَحَدَّثَنيه عَمْرٌ و النَّاقدُ ، حَدَّثَنَا هَاشمُ بْنُ الْقَاسم . ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي

شَيْبَةً ، حَدَّثَنَا شَبَابَةً بْنُ سَوَّار ، كَلاَهُمَا عَنْ شُعْبَة ، بِهَذَا الْإِسْنَاد ، نَحْوَ حَديث يَزيدَ بْنِ

زُرَيْعٍ . وَلَيْسَ فِي حَدَيْهِ مَا : فَقَالَ رَجُلٌ : مَا مِنْ رَجُلٍ ، بَعْدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، أَفْضَلُ مَنْهُ . كَ رَبُع . وَلَيْسَ فِي حَدَيْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ ٢٧ \_ (٣٠٠١) حدّثنى أَبُو جَعْفَر مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ

عَنْ بُرِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِّي مُوسَى ، قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَى كَ رَجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُلٍ ، وَيُطرِيهِ فِي المُدْحَةِ فَقَالَ : « لَقَدْ أَهْلَكُتُمْ \_ أَوْ قَطَعْتُمْ \_ ظَهْرَ الرَّجُلِ » .

٦٨ \_ (٣٠٠٢) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدَىً \_ وَاللَّفْظُ لاَبْنِ المُثَنَى \_ قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيب ، عَنْ مُجَاهَد ، عَنْ أَبِى مَعْمَر ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ يُثْنَى عَلَى أَمِير مِنَ الأَمْرَاء . فَجَعَل المَقْدادُ يَحْثِى عَلَى أَمِير مِنَ الأَمْرَاء . فَجَعَل المَقْدادُ يَحْثِى عَلَى أَمِير مِنَ الأَمْرَاء . فَجَعَل المَقْدادُ يَحْثِى عَلَى التُرابَ ، وَقَالَ : أَمْرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَحْثَى فَى وَجُوه المَدَّاحِينَ التُرابَ .

لميه التراب، وقال: امرنا رسول الله عليه ان نحتى في وجوه المداحين التراب. موال : امرنا رسول الله عليه ان نحتى في وجوه المداحين التراب . والأننى \_ قالا: مُحَمَّدُ بْنُ المُثْنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ \_ وَاللَّفْظُ لابنِ المُثْنَى \_ قَالا: مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ \_ وَاللَّفْظُ لابنِ المُثْنَى \_ قَالا: مُحَدِّدُ مُ مُحَمَّدُ بُنُ بُنُ مُحَدِّدُ مَ مُنْ مُحَدِّدُ مِنْ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ الْحَدِينَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِث؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ . فَعَمدَ المَقْدَادُ ، فَجَثًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ \_ وَكَانَ رَجُلاً ضَخْمًا \_

بعض من لقيناه يحكى أنّ معناه : قوموا عنهم وأثيروا بقيامكم النقع عليهم والتراب ، وهو أبعد التأويلات .

وقوله: « أحسب ، ولا أزكى على الله أحداً » في هذا أنه لا يقطع على عاقبة أحد ولا على ضميره ؛ وإذ ذلك مغيب عنا ، وإنما يقول بحسب الظاهر. ومعنى قطع العنق هنا وقطع الظهر: الهلاك ، وأصله القتل ، وهذا استعارة له من ذلك بهلاكه من جهة الدين ، وركما كان من جهة الدنيا أيضا ، وما يسببه عليه عجبه.

قال الإمام: خرج مسلم فى حديث: قام رجل يثنى على أمير، فجعل المقداد يحثى عليه التراب: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن المثنى، جمعيا عن ابن مهدى عن سفيان، عن حبيب، عن مجاهد عن أبى معمر، الحديث. هكذا إسناده عن حبيب، عن مجاهد، عن أبى معمر. وفى نسخة ابن ماهان ؛ عن حميد، عن مجاهد. جعل «حميدا» مكان «حبيب» وهو تصحيف، والصواب: حبيب، وهو ابن أبى ثابت.

قال القاضي : وذكر بعده : حدثنا ابن مثني وابن بشار قالا : حدثنا عبد الرحمن ،

فَجَعَل يَحْثُو فِي وَجْهِهِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَا شَأَنُكَ ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّهُ قَالَ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ المَدَّاحِينَ ، فاحْثُوا فِي وُجُوهِهمُ التُّرابَ ».

(...) وحد تناه مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ ، قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ . ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا الأَسْجَعِي عُبَيْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن هَمَّام ، عن المَقْدَاد عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . بِمِثْلَهِ .

عن سفيان ، عن منصور . وحدثنا عثمان بن أبي شيبة . حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سفيان . كذا لجميعهم ، وعند السمرقندي وبعضهم : عبيد الله بن عبيد الرحمن مصغرا . وكذا [ ذكره البخاري (١). وكذا وجدته في حاشية صحيح مسلم بخط شيخنا التميمي ] (٢). وكذا قيدناه عن أصحاب العذري .

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير ٥ /٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سقط من ز .

#### (١٥) باب مناولة الأكبر(١)

٧٠ \_ (٣٠٠٣) حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَى الْجَهْضَمَى ، حَدَّثَنى أبى ، حَدَّثَنا صَخْرُ \_ يَعْنى ابْنَ جُويْرِيَة \_ عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ : « أَرَانِي فَي ابْنَ جُويْرِيَة \_ عَنْ نَافِع ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ حَدَّنَهُ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى قَالَ : « أَرَانِي فَي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسواكُ فَجَذَبَنِي رَجُلاَنَ ؛ أحدهما أكْبَرُ مِنَ الآخَرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّواكَ الأَصْغَرَ منْ مَنْ الآخَرِ ، فَنَاوَلْتُ السِّواكَ الأَصْغَرَ منْ مَنْ مَنْ الآخَرِ ، فَتَاوَلْتُ السِّواكَ الأَصْعَرَ منْ مَنْ الآخَرِ ، فَتَاوَلْتُ السِّواكَ الأَصْعَرَ منْ الآخَرِ ، فَتَاوَلْتُ السِّواكَ الأَصْعَرَ منْ الآخَرِ ، فَقَيلَ لِي : كَبِّرْ . فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ » .

<sup>(</sup>١) لم يُعلَّق عليه في جميع النسخ .

## (١٦) باب التثبت في الحديث ، وحكم كتابة العلم

٧١ ــ (٢٤٩٣) حدّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف ، حَدَّثَنا به سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ : اسْمَعَى يَارَبَّةَ الحُجْرَة ، اسْمَعَى يَارَبَّة الحُجْرَة ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّى. فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ : أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذَا وَمَقَالَتِهِ الْخُجْرَة ، وَعَائِشَةُ تُصَلِّى. فَلَمَّا قَضَتْ صَلاَتَهَا قَالَتْ لِعُرْوَة : أَلا تَسْمَعُ إِلَى هَذَا وَمَقَالَتِهِ آنَهًا ؟ إِنَّمَا كَانَ النَّبَى عَلِيَّة يُحَدِّثُ حَدِيثًا ، لَوْ عَدَّهُ الْعَادُ لَأَحْصَاهُ .

٧٧ \_ (٣٠٠٤) حدّ ثنا هَدَابُ بْنُ خَالد الأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَار ، عَنْ أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ تَكْتُبُوا عَنِّى ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ \_ قَالَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ \_ قَالَ هَمَّام : أَحْسَبُهُ قَالَ \_ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُواً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار » .

وقوله \_ عليه السلام \_ : « لا تكتبوا عنى ، ومن كتب عنى غير القرآن فليمحه » ، قال الإمام : روى عن زيد بن ثابت أنه دخل على معاوية فسأله عن حديث ، فأمر إنسانا فكتبه . فقال له زيد : إن النبي عليه أمر ألا نكتب [ شيئا ] (١) من حديثه فمحاه (٢).

وهذا النهى قال فيه بعض العلماء : إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة لئلا يختلط به ، فيشتبه على القارئ . ويحتمل أن يكون النهى منسوخا ، وقد قال علم خطبته : « اكتبوا لأبى شاه »(٣) لما استكتبه ، وقال علم الرجل شكا إليه سوء الحفظ : « استعن بيمينك » (٤)، وكتب \_ عليه السلام \_ كتابا فى الصدقات والديات (٥) ، أو كتب عنه فعمل به الأمة ولم ينكرها أحد ، وقد أمر علم أمته بالتبليغ ، فإذا لم يكتب ذهب العلم .

قال القاضى: بين السلف اختلاف كبير فى كتابة العلم من الصحابة والتابعين، فكرهه كثير منهم، وأجازه الأكثر. فمنعه لما جاء من النهى عنه، ومخافة الاتكال على الكتاب وترك الحفظ، ولئلا يكتب شئ مع القرآن. ومنهم من كان يكتب، فإذا حفظ محا. ثم

<sup>(</sup>۱) في هامش ح . (۲) أبو داود ، ك العلم ، ب كتابة العلم ، رقم ( ٣٦٤٧) .

<sup>(</sup>٣) سبق في ك الحج ، ب تحريم مكة وصيدها ، برقم (٤٤٧) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ، ك العلم ، ب ما جاء في الرخصة في كتابة العلم (٢٦٦٧) .

<sup>(</sup>٥) سبق في ك الحج ، ب فضل المدينة ، برقم (٤٦٧) .

وقع بعد الإتفاق على جوازه لما جاء عنه \_ عليه السلام \_ من إذنه لعبد الله بن عمرو في الكتاب (١).

قوله: « حدثوا عنى ولا حرج » ، قال القاضى : فيه إباحة الحديث عنه ، وتبليغ ما سمع منه ، بل قد جاءت الآثار(Y) بالحض على التبليغ والأمر به / . لكنه قرن هذا بقوله بعد: « ومن كذب على » الحديث . قال : أحسبه قال : « متعمداً » تحذيرا من التساهل

بعد: « ومن كذب على » الحديث . قال : أحسبه قال : « متعمداً » تحذيرا من التساهل بالحديث عنه نما لم يتحقق ، وتنبيها على التحرز في ذلك لئلا يقع في الكذب ، لا سيما على الرواية التي ليست بقول « متعمداً »، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث أول الكتاب .

على الرواية التي ليست بقول « متعمداً »، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث أول الكتاب . وقول أبي هريرة حين حدث : « اسمعى ياربة الحجرة » يريد عائشة ، ذلك \_ والله أعلم \_ ليكون قوة في حديثه لإقرارها له ما يحدث به ، ولم تنكر شيئا منه سوى إكثاره كما قالت في الحديث : « كان على يحدث حديثا لوعده العاد لأحصاه » . وفيه إكرام الحرم ، وأنه لم ينادها باسمها ولا بلقبها المعلوم من أم المؤمنين ، بل بالكتابة ، بلفظ تشترك فيه مع سواها من النساء .

<sup>(</sup>١) أبو داود ، ك العلم ، ب كتابة العلم ، برقم (٣٦٢٩) .

<sup>(</sup>٢) منها : في البخاري : ك العلم ، ب قول النبي على الرب مبلغ أوعى من سامع ، ١/ ٢٦ .

### (١٧) باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام

٧٣ ... (٣٠٠٥) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالد ، حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى ، عَنْ صُهَيْب ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي قَالَ : « كَانَ مَلكٌ فيمَنْ كَان قَبْلَكُمْ ، وَكَانَ لَهُ سَاحرٌ ، فَلَمَّا كَبرَ قَالَ للمَلك : إنِّى قَدْ كَبرتُ ، فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا أُعَلِّمهُ السِّحْرَ . فَبْعَثَ إِلَيْه غُلَامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ في طَريقه ، إذَا سَلَكَ ، رَاهبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْه وَسَمعَ كَلاَمَهُ فَأَعْجَبَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحرَ مَرَّ بالرَّاهَبَ وَقَعَدَ إِلَيْه ، فَإِذَا أَتَى السَّاحر ضَرَبَهُ ، فَشكا ذَلك إلَى الرَّاهب فَقَالَ : إذا خُشيتَ السَّاحرَ فَقُلْ : حَبَسنَى أَهْلى ، وإذا خُشيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ : حَبَسنَى السَّاحِرُ . فَبَيْنَمَا هُو كَذَلك إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّة عَظيمة قَدْ حَبَسَت النَّاسَ. فَقَالَ : الْيَومَ أَعْلَمُ آلسَّاحرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَراً فَقَاَّلَ : اللَّهُمّ ، إنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذه الدَّابَّةَ ، حَتَّى يَمْضِي النَّاسُ. فَرَماها فَقَتَلَهَا ، وَمَضَى النَّاسُ . فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَخْبرَهُ . فَقَالَ لَهُ الرَّاهبُ : أَيْ بُنَى ، أَنْتَ اليَوْمَ أَفْضَلُ منِّي ، قَدْ بَلَغَ منْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِن ابْتُليتَ فَلا تَدُلَّ عَلَيَّ . وكَانَ الغُلامُ يُبْرِئُ الأَكْمَةَ وَ الأَبْرَصَ ، ويُداوى النَّاسَ منْ سائر الأَدْواء . فَسَمعَ جَليسٌ للملك كَانَ قَدْ عَمَى ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثيرَة . فَقَال : مَا هَهُنَا لَكَ أَجْمَعُ ، إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَني . فَقَالَ : إنِّي لا أَشْفَى أَحَداً ، إِنَّمَا يَشْفَى اللَّهُ ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِالله دَعَوَتُ اللهَ فَشَفَاكَ . فَآمَنَ بِالله فَشَفَاهُ الله . فَأْتَى المَلكَ فَجَلسَ إلَيْه كَمَا كَان يَجِلسُ . فَقَالَ لَهُ الملكُ : مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ قَالَ : رَبِّي . قَالَ : وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللهُ . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الغُلام ، فَجيءَ بالغُلام . فَقَالَ لَهُ المَلك : أَيْ بُنَيَّ ، قَدْ بَلَغَ من سحرك مَا تُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ . فَقَالَ : إنِّى لاَ أَشْفَى أَحَداً ، إنَّمَا يَشْفى اللهُ. فَأَخَذَهُ فَلْمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ . فَقِيلَ لَهُ : ارْجِعْ عَنْ

وقوله في حديث صاحب الأخدود : « إذا خشيت أهلك فقل : حبسني الساحر » : جواز الكذب للضرورة لا سيما في الله ، وفي المدافعة عن الإيمان ، ومن يصدع عنه .

قوله: « دعا بالمئشار »: كذا هو مهموز ، وعند السمرقندى: « المنشار » بالنون ، وهما لغتان صحيحتان ؛ بالنون والهمز . ويسهّل فيقال بالياء ولا يهمز .

دينك. فأبَى . فَدَعا بِالمُشْار ، فَوضَع المُشَار في مَفْرِق رأسه ، فَشَقَهُ حَتَّى وَقَعَ شَقَّاهُ . ثُمَّ جَىء بِجَلِيسِ المَلكُ فَقَيلَ له : ارْجعْ عَنْ دينكَ فَأَبَى . فَوَضَعَ المُشْارَ في مَفْرِقَ رأسه ، فَشَقَهُ حَتَّى وَقَعَ شَقَّاهُ . ثُمَّ جِيء بِالغُلام فَقيلَ لَهُ : ارْجعْ عَنْ دينكَ . فأبَى . فَلَفَعه إلى نَفَر مَنْ أَصْحَابِه فَقالَ : الْمُهُوا به إلى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا ، فَاصَعدُوا به الجَبَلَ ، فَقالَ : اللّهُمَّ ، اكْفنيهم مَنْ أَصْحَابُه فَقالَ : اللّهُمَّ ، اكْفنيهم بَمَا شَعْتُ أَنْ فَسَقَطُوا . وَجَاء يَمْشَى إلَى المَلك . فَقالَ : اللّهُمَّ ، اكْفنيهم أَصْحَابُك ؟ قَالَ : كَفَانيهم الله . فَدَفَعُهُ إلى نَفَر مِنْ أَصْحَابِه ، فَقالَ : اذَهَبُوا به فَاحْملُوهُ في قُرُقُور ، فَتَوَسَّطُوا به البَحْر ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دَينه وَإِلا فَاقْدَفُوهُ . فَلَهَبُوا به . فَقَالَ اللّهُ . فَقَالَ : اذَهَبُوا به فَاحْملُوهُ في قُرُقُور ، فَتَوَسَّطُوا به البَحْر ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دَينه وَإِلا فَاقْدَفُوهُ . فَلَهَبُوا به . فَقَالَ اللّهُ . فَقَالَ المَلك ؛ وَقَالَ لَهُ المَلك أَن المَعْوَ به المَعْتَ فَانَعُهُ أَلهُ مُ اللّه مُنَا وَلَا اللّه اللّه . فَقَالَ لَهُ اللّه . فَقَالَ : الْمَهُوا به . فَقَالَ كَاللّهُ . فَقَالَ لَامَلك ؛ إنَّكَ لَسْتَ بِقَاتَلَى حَتَّى اللّه مُقَالَ : وَمَاهُو ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ فَى صَعيد وَاحد ، وتَصَلَّبُنَى عَلَى جَدْع ، ثُمَّ خُذْ سَهُمَا مِنْ كَنَانَتِى ، ثُمَّ ضَعِ السَّهُمَ في كَبِدَ القَوْسِ ثُمَّ قُلُ : باسْمِ الله رَبِ وَصَلَبُهُ مَعْ عَلْ الْمَاسَ في صَعيد وَاحد ، وتَصَلْبَهُ الغُلام ، ثُمَّ ارْمِنِي . فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِى . فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد وَاحد ، وتَصَلَّبُهُ وَصَلَكُ أَلْمُ وَاحْد ، وَصَلَلْهُ مَنْ كَنَانَتَى ، فَمَ قَالَتَنِى . فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد وَاحد ، وتَصَلَّبُهُ وَصَلَيْهُ وَلَدَ وَاحِد ، وصَلَلْهُ وصَلَقَدُونُ وَلَا النَّاسَ في صَعيد وَاحد ، وصَلَلْهُ وصَلَلْهُ وصَلْمُ وسَعِيد وَاحِد ، وصَلَلْهُ وصَلَلْهُ و مَاهُو ؟ وَلَكَ قَلْتَنِي . فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعيد وَاحِد ، وصَلَابُهُ وصَلَالًا اللّهُ وسَلَا اللّهُ ال

قوله : [ « فرجف بهم الجبل » ، قال الإمام : « أى تحرك حركة شديدة ، ومنه قوله: ﴿ يُومُ تَرْجُفُ الأَرْضُ وَالْجَبَالُ ﴾(١) ](٢) أى: تتزلزل .

قال القاضى: روى هذا الحرف لنا الخشنى عن الطبرى: « فرحف » بالحاء والزاى . والرواية الأولى عليها جماعة شيوخنا ، وهى أصح ، وإن كان قد يكون الرحف بمعنى الحركة والتقدم ، يقال: رحف القوم إلى عدوهم: إذا نهضوا

وقوله : « فإذا بلغتم ذروته » : قال الإمام : أى أعلاه . وذروة كل شيء : أعلاه .

وقوله : « اذهبوا به فاحملوه في قُرقُور » بَضم القافين ، القرقور: أعظم السفن ، وجمعه قراقير.

قال القاضى: الذى عرفناه فى هذا أن القرقور صغير السفن [ وفى العين : هو ضرب من السفن ، وفى الهروى : القرقور : صغير السفن ]<sup>(٣)</sup> ، كذا رويناه عن شيخنا الحافظ أبى الحسين بن سراج اللغوى ، وقرأناه عليه فيه ووقع فى بعض الروايات عن الهروى فيه : أعظم السفن ، كما ذكره الإمام . وكذا كان عند شيخنا القاضى الشهيد فيه . وكذا فى

<sup>(</sup>١) المزمل: ١٤.

<sup>(</sup>۲، ۲) سقط من ز .

عَلَى جذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهُمًا مِنْ كَنَانَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبِدِ القَوْسِ ثُمَّ قَالَ : باسمِ اللهِ رَبِّ الغُلامِ ، ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهُمُ فَى صُدُغه ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدُغه فِي مَوْضِعِ السَّهُمِ ، فَمَاتَ . فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَا بِرَبِّ الغُلامِ ، آمَنَا بِرَبِّ الغُلامِ ، آمَنَا برربَّ الغُلامِ . فَأَتى المَلكُ فَمَاتَ . فَقَالَ النَّاسُ : آمَنَا برَبِّ الغُلامِ ، وَالله ، نَزَل بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ فَقِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ ؟ قَدْ ، وَالله ، نَزَل بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِي أَفُواهِ السَّكَك فَخُدَّت ، وأَصْرَمَ النِّيرَانَ . وَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينه فَأَحْمُوهُ فَيها . أَوْ قَيلَ لَهُ : اقْتَحَمْ . فَفَعَلُوا . حَتَى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَها صَبِى، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ أَنْ فَعَلُوا . عَتَى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَها صَبِى، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ أَنْ فَعَلُوا . عَتَى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَها صَبِى، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ

كتاب الحربى . وأرى هذه الرواية رأى الإمام ، وأنكرها لنا أبو الحسين وقال : إنما هو الصغير على ما وقع فى أكثر نسخ الهروى، وهو الذى يدل عليه معنى الحديث ؛ لأن السفن الكبار لا تستعمل فى مثل هذا ، وإنما يستعمل فيه ما صغر منها ، وكذلك فى حديث موسى \_ عليه السلام \_ : « فلما رأوا التابوت » يريد فى اليم «ركبوا القراقير حتى أتوا به» .

وقال ابن دريد في الجمهرة: القرقور ضرب من السفن ، عربي معروف . والمعروف عند الناس فيه استعماله فيما صغر منها وخف للتصرف فيه . وعظام السفن إنما يستعمل لعظيم الأشغال وحمل الأثقال لا للتصرف في الحوائج . ووقع في رواية العذري : «قرقورة» على معنى السفينة ، والكل بضم القاف .

وقوله: « فى صعيد واحد » ، قال الإمام: الصعيد: الطريق الذى لا نبات فيه ، وكذلك الزلق الصعيد أيضا: وجه الأرض كالتراب.

قال القاضي : المراد في هذا الحديث بالصعيد الأرض نفسها ، لا الطريق .

وقول الغلام هذا ، وفعله ما فعل بنفسه ، ودل عليه الملك من قتله ليشتهر في الناس أمر الإيمان ويروا برهانه كما كان .

وقوله /: « فأمر بالأخدود » ، قال الإمام : هو الشق العظيم في الأرض ، وجمعه ١٣١/ب أخاديد ، وقد تقدم ذكر السكك .

وقوله: « فمن لم يرجع عن دينه فاحمه فيه أو قيل له: اقتحم » ، قال القاضى : كذا هو فى جميع النسخ ، وقال بعضهم : لعل صوابه : « فأحموه فيها ، أو قولوا له : اقتحم» ولا يبعد عندى صحة معنى « أحموه » على ماروى من أحميت الحديدة والشيء فى النار .

وفى هذا الحديث صبر الصالحين على الابتلاء في ذات الله، وما يلزمهم من إظهار دينه والدعاء لتوحيده ، واستقتالهم أنفسهم في ذلك ، وهو مراد الغلام بقوله للملك : « لست

بقاتلى حتى تصلبنى وتجمع الناس وتضع السهم فى كبد القوس وتقول : بسم الله رب الغلام ليرى الناس ذلك فيؤمنوا بالله كما كان .

وفيه إثبات كرامات الأولياء وإجابة دعواتهم باختبارهم كما أظهر الله في قصة هذا الغلام ، وكفاية الله له من تلك المهالك .

وكبد القوس: مقبضها عند الرمى .

#### (١٨) باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر

٧٤ \_ (٣٠٠٦) حدِّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوف وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد \_ وَتَقَارَبَا في لفظ الحَديث \_ وَالسِّيَّاق لهَرُونَ \_ قَالا : حَدَّثَنَا حَاتمُ بْنُ إسْمَاعيلَ عَنْ يَعْقُوب بْن مُجَاهد أبي حَزْرَةَ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الوَليد بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعَلْم في هَذَا الحَيِّ منَ الأنْصَار ، قَبْلَ أَنْ يَهلكُوا فَكَانَ أُوَّلُ مَنْ لَقَينَا أَبَا اليسَر \_ صاحب رسول الله عَلَيْهِ \_ وَمَعَهُ غُلامٌ لَهُ ، مَعَهُ ضمامَةٌ منْ صُحُف ، وعَلَى أبي اليسر بُرْدَةٌ ومَعافريٌ ، وَعَلَى غلامه بُرْدَةٌ وَمَعافريٌّ . فَقَالَ لَهُ أَبِي : يَا عَمِّ ، إِنِّي أَرَى في وجْهِكَ سَفُعةً مِنْ غَضَب قَالَ : أَجَلْ ، كَانَ لِي عَلَى فُلانِ بْنِ فُلانِ الحَرَامِيِّ مَالٌ ، فأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ . فَقَلْتُ : ثَمَّ

وقوله : « خرجنا نطلب العلم » : فيه الرحلة في طلبه .

وقوله: « معه ضمامة من صحف » ، قال الإمام: أي رزمة ضم بعضها إلى بعض .

قال القاضي : كذا رويناه « ضمامة » كما قال بكسر الضاد ، وكذا هو في جميع النسخ. وكتبنا فيه عن بعض شيوخنا : « ضمامة » . قال الهروى(١) في حديث الرجم : الأضاميم : الحجارة ، واحدتها أضمامة ؛ لأن بعضها ضم إلى بعض . وكذلك في جماعات الكتب والناس ولا يبعد عندى صحة ما جاءت به الرواية من ذلك ، كما قالوا : ضبارة وإضبارة لجماعة الكتب ، ولفافة لما يلف من الشيء ـ والله أعلم .

وقوله : « وعلى أبي اليسر بردة ومعافري » ، قال الإمام : البردة تقدم ذكرها ، والمعافري ، بفتح الميم ، منسوب إلى معافر(٢)، اسم قرية . وقوله : هي قرية تعمل فيها الثياب تسمى المعافرية باسمها . وأصل هذا قبيل من العرب من اليمن ، سموا به باسم جبل ببلادهم يقال له : معافر . وحكى لنا أبو الحسين في القبيل : معافر أيضا بالضم ، وأنكر يعقوب الضم . « وأبو اليسر » بفتح الياء باثنتين تحتها وفتح السين المهملة .

وقوله : « في وجهك سفعة من غضب » ، قال الإمام : أي علامة . قال أبو بكر : يقال : سفعت الشيء إذا أعلمته ، ومنه قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) لم نجدها في غريب الحديث للهروي ، وإنما وجدناها في غريب الحديث للخطابي ١ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) هي قبيلة من اليمن ، وهو معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن عمرو بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، لهم مخلاف باليمن ينسب إليه الثياب المعافرية . انظر : معجم البلدان

هُو ؟ قَالُوا : لا . فَخَرَجَ عَلَى ابن لَهُ جَفْرٌ . فَقُلْتُ لَهُ : أَيْنَ أَبُوكَ ؟ قَالَ : سَمِعَ صَوْتَكَ فَلَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّى . فَقُلْتُ : اخْرُجْ إِلَى ، فَقَدْ عَلَمْتُ أَيْنَ أَنْتَ . فَخَرَجَ . فَقُلْتُ : مَا خَمَلَكَ عَلَى أَن اخْتَبَاتَ مَنِى ؟ قَالَ : أَنَا ، وَالله ، أَحَدَّثُكَ، ثُمَّ لا أَكْذَبُكَ . خَشيتُ ، وَالله ، أَدُدُّتُكَ عَلَى أَن اخْتَبَاتَ مَنِى ؟ قَالَ : أَنَا ، وَالله ، أَحَدَّثُكَ ، ثُمَّ لا أَكْذَبُكَ . خَشيتُ ، وَالله ، أَدْتُ أَنْ أَعدَكَ فَأَخْلَفَكَ ، وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولَ الله عَلَيْ ، وَكُنْتُ ، وَكُنْتُ وَالله ، مُعْسِرًا . قَالَ : الله ! قَالَ : الله أَنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضَنى ، وَإِلا أَنْتَ الله وَعَلَا أَنْ الله وَقَالَ : إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضَنى ، وَإِلا أَنْتَ فَى حَلِّ . فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيَنَى هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إصْبَعَيْه عَلَى عَيْنَه \_ وَسَمَعُ أُذُنَى هَاتَيْنِ ، وَوَضَعَ إصْبَعَيْه عَلَى عَيْنَه \_ وَسَمَعُ أُذُنَى هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا \_ وَأَشَارَ إلى مَنَاطَ قَلْبِه \_ رَسُولَ الله عَلَى عَيْنَه \_ وَسَمَعُ أُذُنَى هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا \_ وَأَشَارَ إلى مَنَاطَ قَلْبِه \_ رَسُولَ الله عَلَى عَيْنَه وَهُو يَقُولُ : " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، وَوَضَعَ عَنْهُ ، أَظَلَّهُ الله فِي ظِلِّه ٍ » .

وكنت إذا نفس الجبان نزت له سفعت على العرنين منه بميسم

قال القاضى : يقال سفعة وسُفعة بفتح السين وضمها ، وكذا رويناهما معا . وأصل ذلك من السواد ، وهو الارتداد الذي يظهر على وجه الغضبان .

وقوله: « على فلان بن فلان الجذامى « كذا لابن ماهان بضم الجيم وذال معجمة ، وعند أكثر الرواة: « الحرامى » بحاء مهلمة مفتوحة وراء ، وعند الطبرى: « الحزامى » بكسرها وبالزاى ، وهى أحد روايات ابن عيسى .

وقوله: « فخرج ابن له جفر » ، قال الإمام: قال الهروى (١): في حديث حليمة التي أرضعت النبي عليه : فبلغ ستا وهو جفر . يقال : استجفر الصبي : إذا قوى على

الأكل فهو جفر . وأصله في أولاد الغنم ، فإذا أتى على أولادها / المعز أربعة أشهر ، وفُصل عن أمه ، وأُخذ في الرعى قيل له : جفر ، والأنثى : جفرة . ومنه حديث أم زرع: « يكفيه ذراع الجفرة » (٢).

قال القاضي : قال غيره : الجفر : الذي قارب البلوغ ابن أربعة عشرة سنة ونحوها.

وقوله: « دخل أريكة أمى » ، قال الإمام: قال أحمد بن يحيى: الأريكة: السرير في الحجلة ، ولا يسمى مفردًا أريكة. وقال الأزهرى: كل ما اتكئ عليه فهو أريكة.

قال القاضى : وقوله : « قلت : آلله . قال : الله » : كذا ضبطناه بالكسر هنا ممدود وعلى القسم والتقرير عليه ، ورويناه في غيره عن بعض شيوخنا بالفتح والكسر معا ،

1/177

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ٢ / ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك الفضائل ، برقم (٩٢) .

(٣٠٠٧) قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ أَنَا : يَا عَمِّ ، لَوْ أَنَّكَ أَخَذْتَ بُرْدَةَ غُلامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ مَعَافِرِيَّهُ وَأَعْطَيْتُه بُرْدَتَكَ ، فَكَانَتْ عَلَيْكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْه حُلَّةٌ . فَمَسَحَ رَأْسَى وَقَالَ : اللَّهُمَّ ، بَارِكْ فِيه . يَا ابْنَ أَخِي ، بَصَرُ عَينيَّ هَاتَيْنِ ، وَسَمْعُ أَذُنيَّ هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا \_ وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِه \_ رَسُولَ الله عَلَّةٍ وَهُوْ يَقُولُ : « أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا وَكَانَ أَنْ أَعْطَيْتُهُ مِنْ مَتَاعِ اللَّنْيَا أَهْوَنَ عَلَى مَنْ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ حَسَنَاتِي يَوْمَ القَيَامَة .

وأكثر أهل العربية لا يجيزون فيه غير الكسر . وحكى أبو عبيد عن الكسائى : كل يمين ليس فيها واو قسم ـ يعنى أو أخواتها \_ فهى نصب ، إلا فى قولهم : الله لا آتيك ، فإنه خفض . وذلك أن القسم فيه عندهم معنى الفعل ، أى أقسم وأحلف والله أو بالله ، فإذا حذفوا حرفه عمل الفعل عمله .

وقوله: « فأشهد بصر عينى » ، قال القاضى : كذا رواه الرواة بفتح الصاد وضم الراء ، وكذا [ « سمع أذنى » بسكون الميم . قال سيبويه : العرب تقول ](١) : سمع أذنى رَيدًا ، ورأى عينى يقول ذلك ويفعل ذلك ، وأنشدوا :

ورأى عيني الفتي أخاك يعطى الجزيل فعليك ذاك

وعند العذرى : « بصر عينى » بفتح الصاد وفتح الراء و « عيناى » بالرفع . وكذا «سمع أذناى » بكسر الميم على الفعل ، لكن قوله : « ووعاه قلبى » تحول بين الفعل ومفعوله ، وهو قوله بعد : « رسول الله » .

وقوله : « وأشار إلى نياط قلبه » هذه رواية العذرى ، ولغيره « مياط » بالميم . ونياط القلب : عرق معلق منه ، قاله صاحب العين .

وقوله: « ولو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافيرك ، وأخذت معافرته وأعطيته برديك فكانت عليك حلة وعليه حلة » : كذا رويناه عن الجميع ، وكذا هو في سائر النسخ والأصول التي رأيت ، والروايات الواقعة لنا ، وقد نبهنا على اختلال<sup>(٢)</sup> الرواية فيه بعض شيوخنا وقال : لعله : « لو أخذت معافرته وأعطيته برديك لأن مفهوم الكلام إنما أراد أن يكون على كل واحد بردتان أو معافرتان وهذا إنما يستقيم بأو كما قال . وأما بواو العطف فيقتضى أن بيدك كل واحد ما عليه من برد ومعافري بما على الآخر ولا ثمرة لهذا ولا فائدة.

<sup>(</sup>١) سقط من ز ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٢) في الرسالة : اختلاف .

(٣٠٠٨) ثُمَّ مَضَيْنًا حَتَّى أَتَيْنًا جَابِرَ بْنَ عَبْد الله في مَسْجده ، وَهُو يُصلِّى في ثَوْب وَاحد ، مُشْتَملًا به فَتَخَطَّيْتُ القَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَبْلَة . فَقَلْتُ : يَرْحَمُكَ اللهُ ،

أَتُصَلِّمَى فَى ثَوْبِ وَاحد وَردَاؤُكَ إلى جَنْبكَ ؟ قَالَ : فَقَالَ بِيَده في صَدْرى هَكَذَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِه وَقَوَّسَهَا : أَرِدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىّ الأحْمَقُ مثْلُكَ ، فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ ، فَيَصْنَعُ

وقوله: « فكانت عليك حلة وعليه حلة »: قال أبو عبيد (١): الحلة: إزار ورداء، ولا يسمى حلة حتى يكونا ثوبين ، ومنه في الحديث أنه « رأى رجلاً عليه حلة قد اثتزر بإحداهما وارتدى بالأخر " قيل: سميت حلة لحلولها أحدهما على الآخر. وقيل: لا يقال الحلة إلا للثوب الجديد الذي يحل من طيه .

وقوله : « فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة » : كل ذلك حرصا على القرب منه والسماع والمزاحمة في طلب العلم . وقوله : « يصلي مشتملا في ثوب واحد » لعله غير اشتمال الصماء ، والمنهى عنه إنما هي الشملة الصماء ، وقد مضى تفسيرها (٢)، وما عداها من أنواع الاشتمال من الاعتطاف والاصطناع (٣) وغيره فليس بمنهى عنه . وفي هذا الحديث دليل على صلاة الرجل في ثوب واحد ليس عليه غيره .

وقول جابر : « ليراني الأحمق مثلك فيصنع مثله » : لئلا يلتزم الناس الرداء أبدًا في ١٣٢/ب الصلاة ، فيظنه من لا علم عنده أنه لباس الرداء / أبدًا فيها من حدودها اللازمة . ولا خلاف أنه من مستحبات الصلاة وفضائلها ، لا سيما للأئمة وفي المساجد . وقد قيل ذلك في قوله تعالى : ﴿خُذُوا زِينَتُكُمْ عندُ كُلِّ مُسْجِد ﴾(٤) . وقيل : المراد بالآية : لبس الثياب وستر العورة . وقيل : لبس الثياب في الطواف بالبيت .

وفيه أن قول هذا اللفظ ومثله لمغير المنكر فالمؤدب والحاكم والزاجر لا حرج فيه ، إذا قاله لمن يستوجبه ؛ لأنه ليس بهتك عرض ولا كشف سريرة ، إذ كل أحد فيه نوع من الحمق والغفلة عن مصالحه ، والنظر ، فيما ينجيه ، ومنه قول ابن عباس : الناس كلهم حمقى ، ولولا ذلك [ ما عاشوا . ومثل ذلك : الشتم بظالم إذ كل ](٥) أحد ظالم لنفسه، فيمثل هذه الألفاظ زجرًا ولو التقي من استحق الزجر والتغيير في الأغلاط لا بغيرها من الألفاظ السفهة والقزع . ولعله سماه أحمق لما لم يوافقه من فعله ، وترك توقيره، لما في تخطيه إليه الناس وجلوسه بينه وبين القبلة .

<sup>(</sup>١) انظر : غريب الحديث ١ / ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في ك اللباس ، ب النهي عن اشتمال الصماء ، برقم (٧٠) .

<sup>(</sup>٣) في ح و الرسالة : والاضطباع . (٤) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>٥) سقط من ز ، واستدرك في ح .

أَتَانَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ في مَسْجِدنَا هَذَا ، وَفي يَده عُرْجُونُ ابْنِ طَابِ ، فَرَأَى فِي قَبْلَةَ السَّجِد نُخَامَةً فَحَكَّهَا بِالعُرْجُونِ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ : « أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ » قَال : فخشعنا . ثم عَنْهُ؟ » قَالَ : فخشعنا . ثم قال : « فَكَ مُعْرِضَ اللهُ عَنْهُ ؟ » قَالَ : فخشعنا . ثم قال : « فإنَّ قالَ : « فإنَّ قالَ : « فإنَّ قَالَ : « فإنَّ قَالَ : « فإنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّى ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قِبَلَ وَجْهِهِ ، فلا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلا

وقوله: « وفي يده عرجون ابن طاب » ، قال الإمام: العرجون: عود الكباسة . والكباسة والعذق بكسر العين والعثكال والمعثكول كله واحد . وكل غصن من أغصان الكباسة فيه شمراخ ، والشمراخ هو الذي عليه البسر ، من خمس تمرات إلى ثمان . و«ابن طاب » : نوع من التمر . قال ابن حمزة : « ابن طاب » : عذق بالمدينة . والعذق ، بفتح العين ، هو النخل نفسه .

وقوله: « فخشعنا »: الخشوع: السكون والتذلل ، وأيضا الخضوع ، وأيضا الخوف، وأيضا الخوف، وأيضا غض البصر في الصلاة ، قال الله تعالى : ﴿وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلوَّحْمَنِ ﴾(١) أي الخفضت وسكنت وقوله : ﴿ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾(٢) أي خاضعون . وقيل: خائفون . قال ابن سيرين : كان المسلمون يلتفتون في صَلاتهم فنزلت هذه الآية ، فغضوا أبصارهم ، فكان أحدهم ينظر إلى موضع سجوده . ويقال : خشع له ويخشع : إذا تذلل . قال ابن سلام : الخشوع : الخوف الثابت في القلب . قال الليث : الخشوع قريب المعنى من الخضوع ، إلا أن الخضوع [ في البدن ، والخشوع ](٣) يكون في البدن والبصر والصوت .

قال القاضى: كذا رويناه: « فخشعنا » بالخاء المعجمة عن الأسدى والخشنى وغيرهما من شيوخنا ، كما رواه الإمام أبو عبد الله . ورويناه عن القاضى الشهيد: « فجشعنا » بالجيم وكسر الشين ، وكذا هو في كتاب القاضى التميمي بخطه بالجيم ، ومعناها صحيح. فبالخاء من الخشوع ، على ما فسره وبالجيم بمعنى القرع ، ومنه الحديث الآخر: « فبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الحرص على الأكل وغيره .

وقوله : « فإن الله قبل وجهه » : [ أى قبلة الله المعظمة .

وقوله: « فلا يبصقن قبل وجهه ] (٥) ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى » : تعظيم أيضا لجهة اليمين ، ولأنها منزهة أبدًا عن الأقذار وعن استعمالها في الأقذار فاستعمل فيها جهة اليسار وتحت الرجل ؛ لثلا يؤذى من على يساره ، إلا إذا دعته الضرورة فيباح له أن يبصق حيث أمكنه ويدفن .

(٢) المؤمنون : ٢ .

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۰۸

<sup>(</sup>٣) سقط من ز ، والمثبت من ح . (٤) أحمد ٥ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥) من ح .

عَنْ يَمِينه ، وَلْيَبْصُتُ عَنْ يَسَاره ، تَحْتَ رِجْله اليُسْرَى . فَإِنْ عَجِلَتْ به بَادرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِه هَكَذَا » ثُمَّ طَوَى ثَوْبه بَعْضَهُ عَلَى بَعْض ، فَقَالَ : « أَرُونِي عَبِيرًا » فَقَامَ فَتَى مِنَ الحَيِّ يَشْتَدُ اللهِ عَلَى رَأْسِ العَرْجُونِ ، إِلَى أَهْله ، فَجَاءَ بِخُلُوق فِي رَاحَتِه . فَأَخْذَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ العُرْجُونِ ، ثُمَّ لَطَخَ به على أثر النُّخَامَة .

فَقَالَ جَابِرٌ : فَمنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ في مَسَاجِدكُمْ .

(٣٠٠٩) سرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ في غَزْوَةِ بَطْنِ بُواَط ، وَهُوَ يَطْلُبُ المَجْدَىُّ بْنَ عَمْرِو الجُهَنِيَّ ، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مَنَّا الخَمْسَةُ وَالسَّنَّةُ وَالسَّبْعَةُ . فَدَارَتْ عُقْبَةُ رَجُلِ مِنَ

وقوله : « فإن عجلت به بادرة » : أى غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه فلم يقدر على حسها .

وقوله: أرونى عبيرًا ، قال الإمام: قال أبو عبيد: العبير عند العرب الزعفران وحده. وقال الأصمعى: / هو أخلاط تجمع بالزعفران. قال ابن قتيبة: ولا أدرى القول إلا ما قاله الأصمعى لقوله \_ عليه السلام \_ : « أتعجز إحداكن أن تتخذ تومتين ثم تخلطهما بعبير وزعفران ». والتومة حبة تعمل من فضة كالدرة.

قال القاضى : وقوله : « فأتى بخلوق » : هو طيب يخلط بزعفران وهو العنبر<sup>(١)</sup> على ما تقدم تصحيحه قبل ، ويدل عليه قوله : « أرونى عنبرًا » ثم قال : « فجاء بخلوق » .

وإمساك النبى على العرجون في يده على عادة العرب من إمساك المخاصر في أيديها ، وكان على يفعل هذا . وفي حديث قبله : « وفي يده عسيب نخلة » . وفي الحديث تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأقذار ، وقد تقدم هذا في الصلاة ، وجواز تطييبها وتجميرها ، إلا أن مالكا رأى أنّ الصدقة أفضل ، لا أنه كره التجمير ، وكفي في ذلك بإجزائه عمل المسلمين على مر الأعصار في المسجد الحرام ، ومسجد النبي على في ذلك .

وقوله: ( فثار فتي من الحي يجهد ) : أي قام يجرى ، كما جاء في الرواية الأخرى.

وقوله: « بطن بُواط »: هكذا ضبطه أهل اللغة بضم الباء وتخفيف الواو ، هي أكثر روايات المحدثين ، كذا قيده البكرى . وهو جبل من جبال جهينة . وهو عند العذرى بفتح الباء ، وصحح لنا هذا الوجه ابن سراج .

وقوله: « وهو يطلب المجدى بن عمرو » بالميم ، كذا لعامة الرواة والنسخ ، وفى بعضها : « النجدى بن عمرو » بالنون ، وكذا في كتاب القاضى التميمي . والمعروف

1/177

<sup>(</sup>١) في ح : العبير .

الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحِ لَهُ ، فَأَنَاخَهُ فَرَكِبَهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ فَتَلَدَّنَ عَلَيْه بَعْضَ التَّلَدُّن . فَقَالَ لَهُ : شَأ . لَعَنَكَ اللّهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ : ﴿ مَنْ هَذَا اللاعِنُ بَعِيرَهُ ؟ ﴾ قَالَ : أَنَا ، يَا رَسُولَ الله . قَالَ : ﴿ اللّهِ عَنْهُ فَلَا تَصْحَبْنَا بِمَلْعُون . لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْلادكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَوْلادكُمْ ، وَلا تَدْعُوا عَلَى أَمُوالِكُمْ ، لا تُوافِقُوا مِّنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ ﴾ .

العَرَبِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى إِذَا كَانَتْ عُشَيْشَيَةٌ ، وَدَنَوْنَا مَاءً مِنْ مِياهِ العَرَبِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : « مَنْ رَجُلٌ يَتَقَدَّمُنَا فَيَمْدُرُ الْحَوْضَ فَيَشْرَبُ وَيَسْقَينَا ؟ » العَرَبِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : « أَيُّ رَجُلُ مَعَ قَالَ جَابِرْ : فَقُمْتُ فَقُلْتُ : « أَيُّ رَجُلُ مَا رَسُولَ اللهِ عَقَلَا : « أَيُّ رَجُلُ مَعَ

بالميم، وهو الذي ذكره الخطابي (١) في هذا الحديث ، وهو المجدى بن عمرو الجهني .

وقوله: «كان الناضح يعتقبه منا الخمسة»، قال الإمام: الناضح: جمل السقى، « ويعتقبه » أى يتدارك ركوبه. وقال صاحب الأفعال: اعتقبت الرجل: ركبت عقبه وركب أخرى، وعقبت بعده: أى جئت بعده.

قال القاضى: قال صاحب العين فى العقبة: مقدار فرسخين. وقد جاء هذا الحرف فى رواية الفارسى: « يعقبه منا الخمسة » وهو بمعنى ، يقال فى هذا وغيره عقبه يعقبه . وكذلك فى كل ما ذهب وخلفه آخر مكانه ، ويقال فيه : اعتقبا وتعاقبا .

قال الإمام : وقوله : « فركبه » يقال : ركبته بكسر الكاف أركبه ركوبا ، أى علقته ، وركبته بفتح الكاف أركبه ركبا ، ضربته بركبتك وضربت ركبته .

وقوله « فتلدن عليه بعض التلدّن » : أي تلكأ ولم ينبعث .

وقوله: «شأ . لعنك الله» ، قال القاضى : كذا رواه بعضهم بالشين المعجمة ، وعند العذرى «سر » بالسين المهملة والراء ، وعند بعضهم ، وكذا في أصل ابن عيسى : «سأ » بسين مهملة مهموز ، وخرجه عليه «سر » وكتب عليه بخطه « جأ وشأ » زجر للبعير . وفي كتاب العين «سأ » بالسين المهملة زجر الحمار ليحتبس وشأشأت بالحمار : إذا قلت له تشؤتشؤ ؛ لزجره للسير .

وقوله: « عشيشية » : كذا الرواية لأكثرهم على التصغير . قال سيبويه : صغروها على غير مكبرها.

وقوله : « فيمدر الحوض » ، قال الإمام : يقال : مدرت الحوض مدرًا : إذا طينته لثلاً يتسرب منه الماء .

<sup>(</sup>١) انظر : غريب الحديث ١ / ١٢٥ .

جَابر ؟ » فَقَام جَبَّارُ بْنُ صَخْر . فَانْطَلَقْنَا إلى البئر ، فَنَزَعْنَا في الحَوْض سَجْلاً أوْ سَجْلَيْن . ثُمَّ مَذَرْنَاهُ . ثُمَّ نَزَعْنَا فيه حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ . فَكَانَ أُوَّلَ طَالِعِ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيُّ ، فَقَالَ : «أَتَأَذْنَان ؟ » قُلْنَا: نَعَمْ ، يَا رَسُولَ الله ، فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرَّبَتْ . شَنَقَ لَهَا فَشَجَت فَبَالَتْ ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا فَأَنَاخَهَا . ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ الله ﷺ إلى الحَوْض فَتَوَضَّأَ منْهُ ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضأتُ مِنْ مُتَوَضًّا رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ . فَذَهَبَ جَبَّارُ بن صَخْر يَقْضي حَاجَتَهُ . فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ

۱۳۳/ ب

وقوله: « فنزعنا في الحوض سجلاً أو سجلين »: قال صاحب / الأفعال: نزعت الدلو : جريتها ، ونزعت بالسهم : رميت به ، ونزعت بآية من القرآن : أي تلوتها محتجا بها . قال الهروي (١): والسجل : الدلو ملأي .

وقوله : « أفهقناه » : أي ملأناه . والفهق : الامتلاء ، يقال : أفهقت الإناء ففهق ، وبئر مفهاق : أي كبيرة .

قال القاضي : وقع في رواية السمرقندي : « حتى أضففناه » وهو صحيح المعني . قيل: معناه : ملأناه ، كأنه ــ والله أعلم ــ بلغنا بالماء ضفتيه وهما جانباه ، أو جمعنا فيه الماء . وضفة الناس : جماعتهم بفتح الضاد .

وقول النبي ﷺ لهما : « أتأذنان » قلنا : نعم ، هو \_ والله أعلم \_ لأنهما كانا أحق بالماء أولاً لأنفسهما وظهرهما لسبقهما إلى الماء ، واستقائهما إياه ، وعملهما الحوض لقوله عَلَيْهُ : « من يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا » فلما كان هو أول طالع عليهما احتاج إلى إذنهما في تقديمه ، وإن كان \_ عليه السلام \_ تقديمه واجبا في كل شيء ، ولكن هذه الحقوق المالية حائزها بالملك أو بالسبق أحق بها ، مع علمه \_ عليه السلام \_ بتقديمها له وإيثاره على أنفسهما ، لكنه أخذ بأفضل الأخلاق واستعمل من الآداب الشرعية والنفيسة ما يقتدى به فيها .

وقوله : « فأشرع ناقته » ، قال الإمام : يقال : شرعت الدواب في الماء : إذا شربت منه وأشرعتها أنا [ منه ] (Y).

وقوله : « فشنق لها »: يقال : شنقت الناقة وأشنقتها : كففتها بزمامها .

قال القاضى : شرع الرجل الماء : ورده ، ويختص الشروع بالشرب بالفم من الماء بغير آنية ولا آلة . وشنقت البعير : إذا جذبت خطامه إليك وأنت راكبه . وقال في الجمهرة (٣): شنقت الناقة: إذا جذبت رأسها بذمامها حتى تقارب قفاها قادمة الرحل.

(۲) ساقطة من ز .

<sup>(</sup>١) انظر: غريب الحديث ١ / ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) انظر : ٣ / ٦٧ مادة « شنق » .

ليُصلِّى، وكَانَتْ عَلَى َّبُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أَخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِى ، وكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَسْتُها ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْها ، ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُول الله عَلَيْها ، ثُمَّ جَاء جَبَّارُ بُنُ صَخْرِ فَتُونَ يَمِينه . ثُمَّ جَاء جَبَّارُ بُنُ صَخْرِ فَتُونَ الله عَلَيْهَ ، ثُمَّ جَاء جَبَّارُ بُنُ صَخْرِ فَتُوضَاً ، ثُمَّ جَاء فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُول الله عَلَيْهَ ، فَأَخَذَ رَسُولُ الله عَلَيْ بَيدَيْنَا جَمِيعًا ، فَدَفَعَنَا حَتَى أَقَامَنَا خَلْفَهُ . فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَرْمُقُنِى وَأَنَا لا أَشْعُرُ ، ثُمَّ فَطِنْتَ بِهِ .

وقوله: « فثجت وبالت » : كذا بالثاء والجيم عند العذرى ، وعند غيره : « فشجت» بالشين المعجمة . وصوبه بعض الشيوخ وضبطناه هنا بتخفيف الجيم والفاء فيه أصلية ، ومعناه على هذا : باعدت بين رجليها وتفاجت لتبول . وإلى هذا نحى الجيانى فى تصويب الحرف ، وروايته عن العذرى ما تقدم ، وقال : صوابه : « وفشجت » ، وإن كان بعضهم روى هذه الرواية « فشجت » بتشديد الجيم ، ولا معنى لها ولا لرواية العذرى هنا . وأنكر بعضهم الجيم مع الشين وقال : إنما هو « فشحت » بالحاء المهملة ، كأنه من قولهم : بعضهم الجيم مع الشين وقال : إنما هو « فشحت » بالحاء المهملة ، كأنه من تولهم : صوابه: « فشجت » من معنى « تفاجت» المتقدم . ووجدت معلقاً عن بضعهم : صوابه: « فشجت » . قيل : لعل معناه : أمسكت عن الشيء (١)من قولهم : الحديث ذو شجون ، أى يمسك بعضه بعضا . وقد ذكر الخطابى (٢) هذا الحديث ورواه : « ففسحت » كما اختاره الجيانى وفسره : تفاحت وفرجت ما بين رجليها لتبول ، وكذا ذكره الهروى (٣).

وقوله: « لها ذباذب » قال الإمام: الذباذب: أسافل الثوب. قال الهروى: قال ابن عرفة: المذبذب: المضطرب الذي لا يبقى على حالة مستقيمة، يقال: تذبذب الشيء إذا اضطرب، ومنه قيل لأسافل الثوب: ذباذب.

قال القاضي: الذباذب هنا : الأطراف والأهداب ، والذلاذل مثله .

وقوله: « ثم تواقصت عليها » ، قال الإمام: يقول: أمسكت عليها بعنقى ، وهو أن يحنى عليها عنقه . / والأوقص (٤) : الذي قصرت عنقه . والوقص ، بفتح القاف: ١/١٣٤ قصر العنق ، وبإسكانها: دق العنق ، قاله ابن السكيت وغيره .

وقوله : « فجعل يرمقنى وأنا لا أشعر » : يقال : رمقت الشيء رمقاً : أتبعت النظر إليه .

وقوله : « فقال هكذا بيده » : يعنى شد وسطك .

قال القاضى : فيه جواز الإشارة في الصلاة ، لاسيما بما يعود على مَنْ معه فيها ،

 <sup>(</sup>١) في الرسالة والأبي : المشى .
 (٢) انظر : غريب الحديث ٢ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) انظر : غريب الحديث ٢ / ١١٠ . (٤) في ز : الأقوص ، والمثبت من ح .

فَقَالَ هَكَذَا ، بِيَدِهِ . يَعْنِي شُدًّ وَسَطَكَ . فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ الله عَلَيَّ قَالَ : « يَا جَابِرُ » قُلْتُ :

لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : « إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْه . وإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حقْوكَ » .

ىلى حِقْوِكَ » .

(٣٠١١) سرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلِ مِنَّا ، فِي كُلِّ يَوْمٍ ، تَمْرةً . فَكَانَ يَمَصُّها ثُمَّ يَصُرُّهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيِّنَا وَنَاكُلُّ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا .

فَاقْسِمُ أَخْطِئَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا . فَأَنْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ ، فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا ، فَأَعْطِيهَا فَقَامَ

فَأَخَلَهَا .

وكذلك العمل الخفيف فيها ، كرده عليه [ لجابر من على ](١) شماله إلى يمينه ، كما فعل بابن عباس في الحديث الآخر(٢) ، ورده له ولجبار خلفه ، وأنّ هذا حكم المصلين خلف الإمام ؛ إذا كان واحداً فعن يمينه ، وإن كانا اثنين خلفه . وقد يفسر هذا ويقدر في

الصلاة، وتقدم هناك <sup>(٣)</sup> ذكر العمل في الصلاة وما فيه من خلاف .

وقوله: « اشدده على حقوك » : هو شد الإزار من الجسد وهو الخصر ، وقد يسمى به

الإزار لكونه هناك ، ومنه الحديث : « فأعطانا حقوه (3) . وفيه أن الصلاة بما يشغل الإنسان من لباس أو غيره ممنوعة وإن لم يكن عليه سواه عند الضرورة وأنه أولى من تغطية الجسد به ، ومنه النهى عن صلاة الحازق وهو الضيق الخف ، وفيه جواز الصلاة فى المئزر [وإن لم يكن عليه سواه عند الضرورة ، وأنه أولى من تغطية الجسد به (0) وحبسه (7).

وقوله: « نختبط بقسينا » ، قال الإمام : أى نضرب بها الشجر ليتحات ورقه ، واسم الورق المخبوط : خبط بفتح الباء ، وهو من علف الإبل . والمخبط : العصا التي

يخبط بها أوراق الشجر .

وقوله: « ينعشه »: قال صاحب الأفعال: نعش الله فلانًا نعشاً: أى جبره ، والرجل غيره كذلك ، وأنعشه لغة . وقال غيره: النعش: الارتفاع ، ومنه سمى نعش الجنازة لارتفاعه . ونعشت الرجل: أى رفعت منزلته . قال الهروى: وقالت عائشة فى أبيها: « فانتاش الدين ينعشه إياه » أي : استدركه بإقامته إياه من مصرعه . وانتعش العليل: إذا أفاق .

<sup>(</sup>١) في ز : جابر بن على .

<sup>(</sup>٢) سبق في ك صلاة المسافرين ، ب الدعاء في صلاة الليل ، برقم (٣٦٣) .

<sup>(</sup>٣) سبق في ك المساجد ، ب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة ، برقم (٤٠) .

<sup>(</sup>٤) سبق في ك الجنائز ، ب غسل الميت برقم (٩٣٩) .

<sup>(</sup>٥) سقط من ز ، والمثبت من ح . (٦) في ز : وجنسه .

يَقْضِى حَاجَتَهُ ، فَاتَبَعْتُهُ بِإِدَاوَة مَنْ مَاء . فَنَظَرَ رَسُولُ اللّه عَلَى فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَترُ بِه ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئ الوَادَى . فَانَطَلَق رَسُولُ الله عَلَى إِحْدَاهُما فَأَخَذَ بِغُصْنِ مِنْ أَعْصَانِها . فَقَالَ : « انْقَادَى عَلَى بإذْنِ الله » فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالبَعِيرِ المَحْشُوشِ ، الَّذِي يُصَانِعُ أَعْصَانِها . فَقَالَ : « انْقَادى عَلَى بإذْنِ الله » فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالبَعِيرِ المَحْشُوشِ ، اللّه يَصَانِعُ الْمُصَنِّ مَنَّ اللّه » فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَى إذْنِ الله » فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالبَعِيرِ المَحْشُوشِ ، اللّه يَعْنَى بإذْنِ الله » فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَى إذ الله » فَالتَأْمَنَا . قَالَ جَابِرٌ : فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ مَحَافَةَ أَنْ يُحَسَّ رَسُولُ الله عَلَى بَاذُنِ الله » فَالتَأْمَنَا . قَالَ جَابِرٌ : فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ مَحَافَةَ أَنْ يُحسَّ رَسُولُ الله عَلَى الْفَيْقَةُ ، فَإِذْنَ الله » فَالتَأْمَنَا . قَالَ جَابِرٌ : فَخَرَجْتُ أَحْضِرُ مَحَافَةَ الْنَهُ يَكَ الله عَلَى بَالْمُ عَلَى بَاللّه عَلَى بَاللّه عَلَى الله عَلَى عَلَى سَاق . فَرَائِتُ رَسُولَ الله عَلَى وَقَفَ وَقْفَةً . فَقَالَ أَنْ يَرَسُولَ الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عُلْ الله عُلْ الله عُلْ الله عُلْ الله عُلْ الله عُصْنَا عَنْ يَعْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عُلْ ا

قال القاضى: قال بعضهم: معناه هنا: يرفعه ويقيمه ـ والله أعلم ـ من شدة الضعف والجهد، وهو من نحو ما تقدم من التفسير. والأشبه عندى هنا أن يكون معنى «ننعشه»: أى يشد منه ويشهد له، كما قال فى الحديث: « فشهدنا له أنه لم يعطها » يعنى الثمرة « فأعطيها ».

وقوله : « واديا أفيح » : أي واسعا .

وقوله فى الشجرة: « فانقادت عليه كالبعير المخشوش » : هو الذى يجعل فى أنفه خشاش ، وهو عود يعرض فى أنفه إذا كان صعبا ، ويشد فيه حبل لينقاد ويذل ، وهو مع ذلك يتمانع لصعوبته ، فإذا شُدَّ عليه وألمه نزع العود انقاد شيئا ؛ ولذا قال : « الذى يصانع قائده ».

وقوله: « بالمنصف »: أي نصف المسافة .

وقوله: « فلأم بينهما » : كذا لابن عيسى مهموز مقصور بغير مد ، ولغيره : «لاءم» بالمد \_ والهمز ، وكلاهما صحيح ، أى جمع بينهما ، كما قال : « التئما على بإذن الله»

قَالَ جَابِرٌ : فَقُمْتُ فَأَخَذْتُ حَجَرًا فَكَسَرْتُهُ وَحَسَرْتُهُ ، فَانْذَلَقَ لي . فَأَتَيْتُ الشَّجَرَتَيْن فَقَطَعْتُ منْ كُلِّ وَاحدَة منْهُمَا غُصْنًا ، ثُمَّ أَفْبَلْتُ أَجُرُّهُمَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامَ رَسُول الله عَظَّهُ، أَرْسَلْتُ غُصْنًا عَنْ يَميّني وَغُصْنًا عَنْ يَسَارى ، ثُمَّ لَحِقْتُهُ فَقُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: « إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ ، فَأَحْبَبْتُ ، بشَفَاعَتى، أَنْ يَرفَّه عَنْهُمَا ، مَادَامَ الغُصِنْان رَطْبَيْن ».

فالتأمتا . وعند العذري : « فالام » بغير همز رباعي ، وليس بشيء وهو تغيير .

وقوله: « فخرجت أحضر » ، قال الإمام: أي أجرى . قال في الأفعال: أحضر: جرى جرياً شديدًا . والحضر : المطلق . قال الهروى : أحضر إذا عدى ، واستحضر دابته: إذا حملها على الحضر وهو العدو.

قال القاضي : وقوله : « فحانت منى لفتة » بفتح اللام ، أي نظرة والتفاتة . وعند ١٣٤/ب الصدفي: « حالت » باللام ، وهما بمعنى الحين، والحال : الوقت ، أي اتفقت وكانت / .

وقوله: « فأخذت حجراً فكسرته فحسرته »، قال الإمام: يعنى غصنًا من أغصان الشجرة ،

يريد قشرتها ، ومنه يقال : حصرت الدابة : إذا أتعبتها في السير حتى تتجرد من بدانتها . قال القاضي: هذا تفسير الهروي لهذا الحرف في هذا الحديث، [ (١) ولا يعطي مساق الكلام ولا صحته أن يريد بحسرته قشرة الغصن كما قال ، فإنه بعد لم يصل إليه وبعد ذلك قال : « ثم أتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا » فكيف وقد قال : «فحسرته فانزلق » ؟ وهذا يدل أنه إنما أراد الحجر نفسه وأنه كسره ، كما قال : ثم أزال عنه كل ما تشظى وتكسر منه ، حتى اندلق وبقى حاداً يمكن به القطع . وإلى هذا نحا الخطابي ، وكذا رويناه عنه في كتابه(٢) بالسين المهملة .وأما روايتنا عن جميع شيوخنا في هذا الحرف في الأم فإنما هي بالشين المعجمة ، وهو أصح ، ومعناه : حشر : أي خفيف .

وقوله : « فاندلق » بذال معجمة ، أي انحد . وذلق كل شيء حده . وسنان مزلق : أي محدد .

وقوله \_ عليه السلام \_ : « فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين » يفسر مشكل قوله في الحديث الآخر: « لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا <sup>(٣)</sup> » ، وأن ذلك بدعوته لهما بذلك ، لا كما قال بعضهم مما ذكرناه أول الكتاب في الطهارة .

<sup>(</sup>١) بداية سقط من ز .

<sup>(</sup>۲) انظر: غریب الحدیث ۱۲۷/۱.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم ، ك الطهارة ، ب الدليل على نجاسة البول ، برقم (١١١) .

(٣٠١٣) قَالَ: فَأَتَيْنَا العَسْكَرَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « يَا جَابِرُ ، نَاد بِوَضُوء » فَقُلْتُ: ألا وَضُوءَ ؟ ألا وَضُوءَ ؟ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّه ، مَا وَجَدْتُ فَى اللّهَ عُلْتُ اللّهَ عَلْقَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَمَارَة مِنْ جَرِيد. قَالَ: فَقَالَ لَى : « انْطَلَقْ إلَى فُلانَ بْنَ فُلانَ الأَنْصَارِيِّ ، فَانْظُرُّ هَلْ عَلَى حَمَارَة مِنْ شَيْءً ؟ » قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِيهَا فَلَمْ أَجِدْ فِيها إلا قَطْرَةً فِي عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللله

وقوله : « يبرد الماء في أشجاب له » : قيل : أعواد تعلق عليها قرب الماء وأوانيه ، مأخوذة من مشجب الثياب .

قوله: « على حمارة من جريد »: كذا الرواية الصحيحة عند شيوخنا ، وعند ابن عيسى: « حمار » كلاهما بالحاء ، وهي مثل الأشجاب . ومنه سميت الأعواد التي يوضع عليها السرج حماراً . ووقع عند السمرقندى : « على جمارة » بجيم مضمومة وميم مشدودة، وليس بشيء لقوله بعد ذلك : « من جريد » .

قال القاضى: بهذا فسر فى الحديث الأشجاب شيوخنا ، وهو صحيح فى العربية . قال ابن دريد : الشجاب والمشجب واحد ، ويقال لها : الشجب أيضاً ، ويسمون الثلاث الخشبات التى يعلق عليها الراعى سقاءه ودلوه : الشجب ، وقد يسمى الحمارة .

قال القاضى: ولكنه مع قوله: «على حمارة له» لا يستقيم أن يقال: « فى أشجاب على حمار » وإنما الأشجاب هنا الأسقية الخليقة ، ويدل عليه الحديث بقوله: «يبرد الماء فى أشجاب له على حمارة من جريد » .

وقوله: « فانظر هل في أشجابه من شيء »، وقوله: « إلا قطرة في عزلاء شجب » فهذا كله يدل أنها السقاء . ومنه في حديث ابن عباس: « فقام إلى شجب فاصطب منه الماء»(١) . فهذا هو تفسير الشجب في هذا الحديث وما قالوه . قال الهروى: الشجب من الأسقية ما استشن وأخلق . وقال بعضهم: سقاء شاجب ، أي يابس .

وقوله : « عزلاء شجب » : أي فمه ومخرج الماء منه .

وقوله: « لو أنى أفرغه لشربه يابسه»: أى لقلة ما كان فيه من الماء وفرط يبس الشجب، لو فرغ هذا الماء منه لاشتفه الشجب. وهذا كله يدل على أن الأشجاب هنا الأسقية .

وقوله : « يغمزه بيده » أي يحركه ويعصره .

<sup>(</sup>١) سبق في ك صلاة المسافرين ، ب الدعاء في صلاة الليل. حديث برقم (١٨٣) .

الله ، إنِّي لَمْ أَجَدْ فِيهَا إلا قَطْرَةً فِي عَزْلاء شَجْبِ منْهَا . لَوْ أَنِّي أَفْرِغُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ . قَالَ :

"الْهَبُ فَأَتنى به » فَأَتَيْتُهُ به فَأَخَذَهُ بِيَده فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِشَيْءَ لا أَدْرِي مَا هُو ، ويَغْمِزُهُ بِيَدَيْهِ.

ثُمَّ أَعْطَانِيهِ فَقَالَ : « يَا جَابِرُ ، نَادَ بِجَفْنَة » فَقُلْتُ : يَا جَفَّنَةَ الرَّكْبِ ، فَأَتَيتُ بِهَا تُحْمَلُ ، فَوَضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِيدِهِ فِي الجَفْنَةِ هَكَذَا . فَبَسَطَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَ

أَصَابِعه ، ثُمَّ وَضَعَهَا فِي قَعْرِ الجَفْنَة . وَقَالَ : « خُذْ يَا جَابِرُ ، فَصُبُّ عَلَى َّ وَقُلْ : بِاسمِ الله » فَصَبَبْتَ عَلَيْه وقلت : باسم الله . فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله عَلَيْهُ ثم

فارت الجفنة ودارت حَتَّى امْتَلاَتْ . فَقَالَ : « يَا جَابِرُ ، نَاد مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِماء » قَالَ : فأتَى النَّاسُ فَاسْتَقَوْا حَتَّى رَوُوا . قَالَ : هَلْ بَقِي أَحَدٌ لَهُ حَاجَةٌ ؟ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ

عَلِيَّةً يَدَهُ مِنَ الْجَفْنَةِ وَهِيَ مَلأَى .

(٣٠١٤) وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ الجُوعَ . فَقَالَ : « عَسَى اللهُ أَنْ يُطْعمكُمْ » فَأَتَيْنَا سيفَ البَحْرِ ، فَزخَرَ البَحْرُ زَخْرَةً ، فَأَلْقَى دَابَّةً . فأوْرَيْنَا عَلَى شُقِّهَا النَّارَ . فَاطَّبَخْنَا واشْتَوَيْنَا وَأَكُلْنٌ وَفُلانٌ ، حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً ، فِي واشْتَوَيْنَا وَأَكُلْنٌ وَفُلانٌ ، حَتَّى عَدَّ خَمْسَةً ، فِي

وقوله : « فأتينا سيف البحر » : هو ساحله بكسر السين .

وقوله: « فزخر البحر زخرة » : كذا رواية أكثرهم بالخاء المعجمة ، ووقع للعذرى وابن ماهان « زجز » والأول الصواب . وقالوا : زخر البحر يزخر زخوراً : إذا طما موجه. وحجاج العين بفتح الحاء وكسرها : عظمها المستدير بها .

وقوله: « أعظم كفل في الركب »: الكفل ، بكسر الكاف وإسكان الفاء: الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه لئلا يسقط ، فيحفظ الكفل الراكب. قال الهروي(١): قال أبو منصور: ومنه اشتق ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ﴾(٢) ، أي نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصى ، كما يحفظ الكفل الراكب.

قال القاضى: الكفل هنا: النصيب، وزيادة أبو منصور تحكم منه، ويرد عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيْنَةً يَكُن لَهُ كَفْلٌ مِنْهَا ﴾ (٣) ، أترى هذه تحفظه ؟ ووقعت فى رواية التميمى والصدفى فى هذا الحرف  $\mathbf{1}^{(3)}$ : ﴿ كفل » بفتح الكاف والفاء ، والصحيح ما تقدم . وكذا روى الجيانى وغيره عن العذرى فى الحرف الآخر قبيل هذا: ﴿ أعظم رحل »

<sup>(</sup>١) انظر: غريب الحديث ٤ / ٤٢٨ ، ٤٢٩ . (٢) الحديد: ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) النساء : ٨٥ . (٤) نهاية السقط من ز ، والمثبت من ح .

كتاب الزهد والرقائق / باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسر \_\_\_\_\_ ٣٧٥ حجاج عَيْنها ، مَا يَرَانَا أَحَدُ ، حتَّى خَرَجْنَا فَأَخَذْنَا ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِه فَقَوَّسْنَاهُ ، ثُمَّ دَعَوْنَا بِأَعْظَم رَجُلٍ فِي الرَّكْبِ ، وَأَعْظَم كِفْلٍ فِي الرَّكْبِ ، فَدَخَلَ بِأَعْظَم رَجُلٍ فِي الرَّكْبِ ، وَأَعْظَم جَمَلٍ فِي الرَّكْبِ ، فَدَخَلَ

ولغيره : « رجل » وهو أصوب وأشبه بمساق الكلام . وكذلك اختلف فيه رواة البخارى<sup>(١)</sup> أيضا .

تَحْتَهُ مَا يُطَأطئُ رأسهُ.

وفى هذا الحديث غرائب من معجزاته الباهرة وعجائب من علامات نبوته الظاهرة ؛ من طاعة الشجرتين له وانقيادهما والتئامهما ثم افتراقهما ، وتكثير الماء ونبعه من بين أصابعه ، وهذه فى ذاتها قد رويت عنه فى مواطن بروايات متفقة المعنى (٢). ومن بركته فى بيوتهم بالثمرة ، ومن الكلام فى خبر هذه الدابة التى ألقاها البحر فى غزوة أبى عبيدة فى الجهاد ، ويظهر أنها قصة أخرى لسياق الحديث . وظاهره أن ذلك لمحضر النبى على وفى هذه الغزوة. وقد يحتمل أنها تلك وأوردها جابر هنا بعد ذكره ما شاهده مع رسول الله على عالم وعطف هذه القصة عليه .

<sup>(</sup>۱) البخاري ، ك المغازي ، ب غزوة سيف البحر ٥ / ۲۱٠ .

<sup>(</sup>۲) أشار إلى بعضها الإمام مسلم في صحيحه ، ك الفضائل ، ب معجزات النبي  $_{-}$  عليه السلام  $_{-}$  في أحاديث رقم (  $_{2}$   $_{-}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{1}$   $_{2}$ 

## (١٩) باب في حديث الهجرة . ويقال له : حديث الرَّحْل

٧٥ \_ (٢٠٠٩) حد ثنى سلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ : سَمِعْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٌ يَقُولُ : جَاءَ أَبُو بَكُرِ الصَّلِّيقُ إِلَى أَبِى فِى مَنْزِلِهِ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً ، فَقَالَ لِعَازِبِ : ابْعَثْ مَعَى ابْنَكَ يَحْمِلُهُ مَعِى إِلَى مَنْزِلِي . فَقَالَ لَهُ أَبِى : يَا أَبَا بَكُر ، حَدِّثْنِي لِي أَبِي : يَا أَبَا بَكُر ، حَدِّثْنِي لَي أَبِي : يَا أَبَا بَكُر ، حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُما لَيْلَةَ سَرِيْتَ مَعَ رَسُولَ الله عَلَيْ . قَالَ : نَعَمْ . أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا ، حَتَّى قَامَ كَيْفَ صَنَعْتُما لَيْلَةَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولَ الله عَلَيْ . قَالَ : نَعَمْ . أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا كُلَّهَا ، حَتَّى قَامَ قَامُ الظَّهِيرَة ، وَخَلَا الطَّرِيقُ فَلا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ ، حَتَّى رُفْعَتْ لَنَا صَحْرَةٌ طَويلَةٌ لَهَا ظِلٌ ، لَمْ قَامَ الظَّهِيرَة ، وَخَلَا الطَّرِيقُ فَلا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ ، حَتَّى رُفْعَتْ لَنَا صَحْرَةٌ طَويلَةٌ لَهَا ظِلٌ ، لَمْ قَامَ عَلَيْهِ النَّيْ مَكَانًا ، يَنَامُ فِيهِ النَّبِي قَامَ عَلَيْهِ النَّيْ مَكَانًا ، يَنَامُ فِيهِ النَّبِي قَامَ عَلَيْهِ النَّيْ مَكَانًا ، يَنَامُ فِيهِ النَّيْقُ

وقوله : « فرفعت لنا صخرة طويلة » : أي ظهرت وارتفعت لأبصارنا .

وقوله: « لها ظل لم تأت عليه الشمس بعد » : يريد ظل أول النهار ، أى لم يف عليه. والظل : ما كان من غدوة إلى الزوال مالم يصبه شمس ، وهو أبرد وأطيب ، والفيء : ما كان بعد الزوال ورجوعه من المشرق إلى المغرب ، مما كانت عليه الشمس وأصابت أرضه .

وقوله: « فبسطت عليه فروة ، ثم قلت : نم » قيل : أراد بالفروة هنا حشيشة من النبات ، لكنه ورد في صحيح البخارى : « فروة معى (1) ، وهذا يبعد هذا التأويل والله أعلم. وفي حديث الخضر : أنه جلس على فروة بيضاء وحصير تحته خضراً . وقال عبد الرزاق : أراد بالفروة الأرض اليابسة . وقال الهروى : قال غيره : يعنى الهشيم اليابس ، شبه بالفروة . وقال الخطابي (7): هي الأرض البيضاء .

وقوله فى حديث الهجرة: «حتى قام قائم الظهيرة »: الظهيرة: هى الهاجرة، وهى ساعة الزوال وانتصاف النهار، ومنه سميت صلاة الظهر. قال يعقوب: الظهيرة: نصف النهار فى القيظ حتى تكون الشمس بحيال رأسك وتركد، وركودها أن تدوم حيال رأسك، كأنها لا تبرح. وهذا معنى قوله: «قام قائم الظهيرة »، كأنه وقف ولم يبرح، إما كناية عن الشمس أو الظل لوقوفه عن الزيادة حينئذ، حتى يستبين زوال الشمس.

<sup>(</sup>١) البخاري ، ك مناقب الأنصار ، ب هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة ٥ / ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر: غريب الحديث ١ / ٢٢٢.

عَلَىٰ فَيْا الله ، وَأَنَا أَنْفُضُ مَا حَوْلَه ، ثُمَّ قُلْتُ : نَمْ يَا رَسُولَ الله ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَه ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ مُقْبِلِ بِغنمه إلى الصَّخْرَة ، يُريدُ منْهَا الَّذِي أَرَدْنَا . فَلَقيتُه فَقُلْتُ : لَمَنْ أَنْتَ يَا غُلامُ ؟ فَقَالَ : لِرَّجُلَ مَنْ أَهْلِ المَدينة . يُريدُ منْهَا الَّذِي أَرَدْنَا . فَلَقيتُه فَقُلْتُ : لَمَنْ أَنْتَ يَا غُلامُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ لَكُ : أَفْتَ عُلُبُ لِي ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ لَهُ: انْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ الشَّعْرِ وَالتُرَابِ والقَذَى لِ قَالَ : فَرَأَيْتُ البَرَاءَ يَضُربُ بيده عَلَى الأَخْرَى يَنفُضُ لِ فَحَلَب لِي ، في قَعْب مَعَهُ ، كُثْبَةً مِنْ لَبَن . قَالَ : وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتُوكَي فيها الأَخْرَى يَنفُضُ لِ فَحَلَب لِي ، في قَعْب مَعَهُ ، كُثْبَةً مِنْ لَبَن . قَالَ : وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتُوكَي فيها اللَّذِي يَنفُضُ لَ فَصَلَب لِي ، في قَعْب مَعَهُ ، كُثْبَةً مِنْ لَبَن . قَالَ : وَمَعِي إِدَاوَةٌ أَرْتُوكَي فيها اللَّذِي عَنْ السَّعْرِ وَالتَّرَابُ وَالقَدْرَى عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّبْنِ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّبْنِ مِنَ اللَّكُ عَلَى اللَّبَنِ مِنَ المَّذَى عَلَى اللَّبَنِ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ اللّه

وقوله: « وأنا أنفض لك ما حولك » : أى أفتش وأبحث لئلا يفجأك من يغتالك . والنفيضة : الجماعة تتقدم العسكر فتنفض ما أمامه ، قال ابن دريد : كالطليعة .

وقوله فى الراعى : « رجل من أهل المدينة » : قيل : هو وهم ، وصوابه : من أهل مكة . وكذا وقع فى البخارى<sup>(١)</sup> من رواية إسرائيل : « لرجل من قريش » وفى رواية غيره: « لرجل من المدينة أو مكة » (٢).

وقوله: « أفى غنمك لبن »: ضبطناه / كذا بفتح اللام والباء ، و « لُبُن » بضم اللام وسكون الباء على وصف جماعة الشياه ، أى ذوات ألبان ، ويقال : شاة لبنة ، وشاة لبن ، وقد تسكن مثل هذا . والقعب : إناء من خشب مقعر معروف .

« وكثبة من لبن » بضم الكاف ، وهي قدر الحلبة ، قاله يعقوب . وقيل : القليل منه ، قاله ابن الأعرابي . وفيه جواز الشرب من الغنم التي عند الرعاة إذا كانت بالبوادي ، وحيث يعرف أنّ أربابها لا يطلبون لبنها ، وأنه مباح للرعاة أو حيث العادة أنّ ذلك لا يمنع ويباح لشاربه . وقد سئل مالك عن المسألة على الجملة فقال: لا يعجبني ، وقد تقدم الكلام على هذا .

<sup>(</sup>١) البخاري ، ك اللقطة ٣ / ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ، ك المناقب ، ب علامات النبوة ٤ / ٢٤١ .

جَلَد مِنَ الأَرْضِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، أَتِينَا . فَقَالَ : « لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا » ، فَدَعَا عَلَيْهً رَسُولُ الله عَلَيْهً وَسُولُ الله عَلَيْهً . فَارْتَطَمَتْ فَرَسُهُ إِلى بَطْنها . أُرَى فَقَالَ : إِنِّى قَدْ عَلَمْتُ أَنَّكُمَا قَدْ دَعَوْثَكُمَا عَلَى "، فَادْعَا الله ، فَنَجَى ، فَرَجَعَ لا دَعَوْثُكُما عَلَى "، فَادْعَا الله ، فَنَجَى ، فَرَجَعَ لا يَلقَى أَحَدًا إلا قَالَ : قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هَهُنَا . فَلا يَلقَى أَحدًا إلا رَدَّهُ . قَالَ : وَوَفَى لَنَا .

(...) وَحَدَّثَنِه زُهَيْرُ بْنُ حَرْب ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ . ح وَحَدَّثَنَاه إسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرْنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل ، كَلاهُمَا عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسحَق ، عَنِ البَرَاء . قَالَ : اشْتَرى أَبُو بكر مِنْ أَبِي رَحُّلًا بِثَلاثَةَ عَشَرَ درْهَمًا . وَسَاقَ الحَديث ، بِمَعْنى حَديث زُهَيْر عَنْ أَبِي إِسْحَق . وَقَالَ في حَديثه ، مِنْ رَوَايَة عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ : فَلَمَّا دَنَا دَعَا عَلَيْهُ رَسُولُ الله عَلَيْهُ ، فَسَاخَ فَرَسُهُ في الأَرْضَ إِلَى بَطنه ، وَوَثَبَ عَنْهُ . وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ، قَدْ رَسُولُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله الله عَلْمَ الله عَلْمُ الله عَلْمَ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

« وجدد الأرض » بفتح الجيم : الخشن منها ، قاله لنا ابن سراج . وفي الجمهرة والغريبين : هو المستوى ، كذا رواه العذرى . ولغيره : « جلد » باللام بمعنى الأول ، أى صلب خشن غليظ . واحتاج لذكر « جدد الأرض » هاهنا ارتطام فرس سراقة فيها ، وتسوخها (١) لتبين المعجزة وتظهر الآية ، إذ لو كانت الأرض سبخة ورخوا دهنية لم يستغرب مثل ذلك فيها .

وقوله: « لأعمين على من ورائى »: أى أخفى أمركم والبسه عليهم ، حتى لا يتبعوكم .

وقوله : « ارتطمت فرسه إلى بطنها » ، قال الإمام : أي ذهبت وساخت .

قال القاضى : وقوله ـ عليه السلام ـ : « أنزل على بنى النجار ، أخوال عبد المطلب، أكرمهم [ بذلك ] (٢): فيه صلة القرابة وبرهم وإيثارهم .

<sup>(</sup>۱) فی ح : وسؤوخها .

<sup>(</sup>٢) من ح .

| ٥٧٧ |  | إلخ |  |  | برة | الهج | حديث | في | باب | / | والرقائق | الزهد | ئتاب | 5 |
|-----|--|-----|--|--|-----|------|------|----|-----|---|----------|-------|------|---|
|-----|--|-----|--|--|-----|------|------|----|-----|---|----------|-------|------|---|

أَكْرِمُهُم بِذَلِكَ » فَصَعَدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ البِيُوت ، وَتَفَرَّقَ الغِلْمَانُ وَالخَدَمُ فِي الطُّرُق. يُنَادُونَ : يَا مُحَمَّدُ ، يَا رَسُولَ الله .

وقوله: « فصعد الرجال والنساء فوق البيوت ، وتفرق الخدم والغلمان في الطريق ينادون يا محمد ، يا رسول الله »: فيه ما كان أتى الله نبيه \_ عليه السلام \_ من المحبة في القلوب ما خص الله به هذا الحي من الأنصار ؛ لما أراده الله بهم من الخير ، وما قضاه من إظهار دينه على أيديهم .

## بسم الله الرحمن الرحيم ٥٤ ـ كتاب التفسير

١ \_ (٣٠١٥) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ ، عَنْ هَمَّامِ ابْنِ مُنَبِّه ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مَنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ . فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مَنْهَا : وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « قيلَ لَبَنى إسْرَائيلَ : ادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حَطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُم خَطَايَاكُمْ . فَبَدَّلُوا . فَدَخَلُوا البَابَ يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاههم . وَقَالُوا : حَبَّةٌ فَى شَعَرَة » .

٢ \_ (٣٠١٦) حدّ ثنى عَمْرُو بْنُ مُحَمَّد بْنِ بُكَيْرِ النَّاقَدُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِى الْخُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد \_ قَالَ عَبْدُ : حَدَّثَنى . وَقَالَ الآخَرَانَ : حَدَّثَنَا \_ يَعْقُوبُ \_ يَعْنُونَ ابْنَ ابْرَ هَمَ بْنِ سَعَد \_ حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِح \_ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ \_ عَنِ ابْنِ شَهَاب . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بُنْ مَالِك ؛ أَنَّ اللهَ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ تَابَعَ الوَحْيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَبْلَ وَفَاتِه ، حَتَّى تُوفِي مَ لُولِي مَا كَانَ الوَحْيُ يَوْمَ تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ .

٣ ــ (٣٠١٧) حدّ ثنى أبُو خَيْثَمَةَ ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ــ وَاللَّفْظُ لا بْنِ الْمُثَنَّى ــ قَالا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ــ وَهُو ابْنُ مَهْدِىًّ ــ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلَم، عَنْ طَارِق بْنِ شهاب ؛ أَنَّ اليَهُودَ قَالُوا لَعُمَرَ : إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ آيَةً ، لَوْ أَنْزِلَتْ فِينَا لاَتَّخَذُنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عَيداً . فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّى لأَعْلَمُ حِيثُ أَنْزِلَتْ ، وَأَى يَوْمُ أَنْزِلَتْ ، وَأَى يَوْمُ أَنْزِلَتْ ، وَأَيْنَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وَاقِفٌ بِعَرَفَة .

(۲) في ح : التبرئة .

قال الإمام: وقول عائشة: « فيعضلها (1): العضل: التضييق أو المنع ، يقال: عضلنى عن الأمر: أى منعنى عنه ، وأعضل فى الأمر: إذا ضاقت عليك الحيل فيه . وأصله من عضلت الناقة: إذا نشب ولدها فلم يسهل مخرجه ، والدجاجة نشب بيضها ، والمسألة المعضلة: الصعبة المخرج ، وداء عضال: شديد . وقول على \_ رضى الله عنه \_ : معضلة ولا أبا حسن . قال الفراء: هذه معرفة وضعت موضع النكرة ، كأنه قال: ولا رجل كأبى حسن ؛ لأن التنزيه (1) لا يقع على المعارف . وقال غيره من البصريين: فى الكلام حذف مضاف نكرة لا يتعرف بما أضيف إليه ، والتقدير: معضلة ولا مثل معضلة أبى حسن . قال: والمعنى يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>۱) حدیث رقم (۸) بالباب .

كتاب التفسير \_\_\_\_\_\_\_ كتاب التفسير \_\_\_\_\_

قَالَ سُفْيَانُ : أَشُكُ كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَمْ لا . يَعْنِي : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾(١) .

٤ - (...) حد ثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب - واللَّفظ لأبى بكر - قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن أبيه ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، قال : قالت اليَهُود لعَمر : لَوْ عَلَيْنَا ، مَعْشَر يَهُود ، نَزلَت هذه الآية : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دينكُم وَالْتَهُ تَا لَيْهُ وَ لَعَمَتِى وَرَضِيتُ لَكُم الإسلام دينًا ﴾ ، نعلَم اليوم اللّذى أثرلت فيه ، لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : فقال عمر : فقد علمت اليوم الذي أُنْزِلَت فيه ، والسَّاعة، وأيْن رَسُول الله عَلَي بعرَفات .

٥ ـ (...) وَحَدَّثَنَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْد ، أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْس عن قيس بْنِ مُسْلِم ، عَنْ طَارِق بْنِ شهاب ، قال : جَاءَ رَجُلٌ مِنَ اليَّهُود إِلَى عُمرَ . فقال : يَا أَمِيرَ المؤمنينَ ، آيَةٌ فِي كَتَابِكُمْ تَقْرُؤُونَهًا ، لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَت ، مَعْشَر اليَهُود ، لاتَّخَذْنَا ذَلكَ الْمِيرَ المؤمنينَ ، آيَةٌ فِي كَتَابِكُمْ تَقْرُؤُونَهًا ، لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَت ، مَعْشَر اليَهُود ، لاتَّخَذْنَا ذَلكَ اليَوْمَ عِيدًا . قَالَ : وَأَيُّ آية ؟ قَالَ : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمَّتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَا ﴾ . فقَالَ عُمرُ : إِنِي لأعْلَمُ اليَوْمَ النَّذِي نَزَلَت ْفِيه ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَت ْفِيه ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَت ْفِيه ، نَزَلَت ْعَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ بِعَرَفَات ، فِي يَوْمٍ جُمُعَة .

٦ ــ (٣٠١٨) حدّثنى أبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ ــ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ــ ابْنُ وَهْبُ ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ ،
 عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّه : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا

وقوله : « يريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها » أي يعدل ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ (٢) : أي تعدلوا .

قال القاضى: وقوله فى حديث ابن أبى شيبة فى قوله: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْ لَا يُكُمْ دِينَكُمْ ﴾: نزلت ليلة جمعة ونحن مع رسول الله ﷺ بعرفات . كذا لابن ماهان ، ولغيره : « ليلة جمع » ، والوجه الأول صحيح كما قال فى سائر الأحاديث ، وكما جاء فى الحديث بعده: « يوم جمعة » .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٣ .

تُقْسطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (١) قَالَتُ : يَا ابْنَ أَخْتَى ، هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلَيِّهَا ، تُشَاركهُ فِي مَاله ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلَيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسط فِي صَدَاقِهَا ، فَيَعْطيها مثلُ مَا يُعْطيها غَيْرُهُ . فَنُهُوا فَيُرِيدُ وَلَيُّها أَنْ يَتَكَحُوهُنَّ إِلا أَنْ يُقْسطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأَمِرُوا أَنْ يَنْكَحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مَنَ النسَّاء سواهُنَّ .

قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتُوا رَسُولَ الله ﷺ ، بَعْدَ هَذه الآية فيهنَّ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِيهِنَّ وَكَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن ﴾ (٢).

قَالَتْ: وَالَّذِي ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى ؛ أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ ، الآيَةُ الأولَى التِي قَالَ اللهُ فيها : ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ .

قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقُولُ الله في الآية الأخْرَى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُن ﴾ رَغْبَةَ أَحَدكُمْ عَنِ النِّيمة الَّتِي تَكُونُ في حَجْرِه ، حَينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ المَال وَالجَمَال . فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغْبُوا فَى مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إلا بِالقَسْط ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَ .

(...) وحدَّننا الحَسَنُ الحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيد ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح ، عَنِ ابْنِ شِهَاب . أَخْبَرَنِي عُرُوّةُ ؛ أَنَّهُ سَّالَ عَائِشَةَ عَنْ قُولَ الله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ وَسَاقَ الحَديثَ بِمثْل حَديث يُونُس عِنِ الزُّهْرِيِّ. وَزَادَ فِي آخِرِه : مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ ، إذا كُنَّ قَلِيلاتِ المَالِ وَالجَمَالِ .

٧ \_ (...) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالا : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ . حَدَّثَنَا وَ مَنْ عَائِشَةَ ، فِي قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ قَالَتْ : أَنْزِلَتْ

وقوله: " فنهوا أن ينكحوا ما رغب في جمالها ومالها إلا بالقسط " : أي طلبوا .

وقوله: « من أجل رغبتهم عنهن »: يعنى تركهم وكراهتهم لهن إذا كن قليلات ١٣٥٠/ب المال والجمال ، قال الله تعالى: ﴿ وَتَرْغَبُونَ / أَنْ تَنكِحُوهُن ﴾ رغبت فيه، إذا أردته، ورغبت عنه ؛ إذا كرهته .

<sup>(</sup>١) النساء : ٣ .

فى الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ اليَتِيمَةُ وَهُو وَلَيُّهَا وَوَارِثُهَا ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلَيْسَ لَهَا أَحَدُّ يُخَاصِمُ دُونَهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا لَمَالُهَا ، فَيَضُرُّ بِهَا وَيُسَىءُ صُحْبَتَهَا . فَقَالَ : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَالكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ . يَقُولُ : مَا أَحْللتُ لَكُمْ . وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا .

٨ ــ (...) حدّثنا أبو بكر بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هشَام ، عَنْ أبيه ، عَنْ عَائشَةَ ، في قَوْله : ﴿ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَ وَتَرْغَبُونَ أَنَ تَنكِحُوهُن ﴾ قَالَتْ : أَنْزِلَتْ في اليتيمة ، تكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ في ماله ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، ويَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْره ، فَيَشْرَكُهُ فِي ماله فَيَعْضِلُهَا فَلَا يَتَزَوَّجُها غَيره .

9 \_ (...) حدّثنا أَبُو كُرِيْب، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا هَشَامٌ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائشَةَ ، فَي قَوله: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِن ﴾ الآيَةَ (َ١) . قَالَتْ : هِي اليَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عَنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَاله ، حَتَّى فِي العَدْقِ ، فَيَرْغَبُ \_ يَعْنِي \_ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلاً فَيَشْرَكُهُ فَي مَاله ، فَيَعْضِلُهَا .

١٠ ـــ (٣٠١٩) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هشَامٍ ، عَنْ أبِيه ، عَنْ عَائشَةَ ، فِي قَوْلِه : ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) قَالَتْ : أَنْزِلَتْ فِي وَأَلِي مَالِ اليَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ ، إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلُ مِنْهُ .

١١ ــ (...) وحد ثناه أبُو كُريْب، حَد ثَنَا أبُو أَسَامَةَ ، حَد ثَنَا هشَامٌ ، عَنْ أبيه ، عَنْ عَنْ أبيه ، عَنْ عَائشَةَ ، فِي قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوف ﴾

وقوله: «حتى في العذق »: قال القاضى: هو هنا بفتح العين ، ومعناه: النخلة بنفسها وقد مر (٣). وذكر في الحديث: قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفَفْ ﴾ الآية (٤)، قالت عائشة: « أنزلت في والى مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه ، إذا كان محتاجا أن يأكل منه » الحديث: اختلف السلف في معنى هذه الآية ، وهل هي محكمة أو منسوخة ؟ فقيل: هي محكمة ، ومعناها ما ذكر عن عائشة ، وهو قول جماعة غيرها (٥). وقيل:

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۲۷ . (۲) النساء : ۱۲۷

<sup>(</sup>٣) سبق في ك الجنائز ، ب ركوب المصلى على الجنازة ، رقم (٨٩) . ﴿ ٤) النساء : ٦ .

<sup>(</sup>٥) منهم ابن عباس ، كما أخرج ذلك مالك في الموطأ ، كُ صفة النبي عليه ، ب جامع في الطعام والشراب ١٠ / ٤٩ .

قَالَتْ : أَنْزِلَتْ فِي وَلِيِّ اليَتِيمِ أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجَا ، بِقَدْرِ مَالِهِ ، بِالمعْرُوفِ . (...) وحدتناه أبو كُريَّب ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر ، حَدَّثَنَا هشَامٌ ، بهَذَا الإسْنَاد .

١٧ ــ (٣٠٢٠) حدّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هشَامٍ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائشَةَ ، فِي قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِذْ جَاءُوكُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ ﴾ (١) قَالَتْ : كَانَ ذَلكَ يَوْمَ الْحَنْدَق .

17 ـ (٣٠٢١) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هِ شَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَاتِشَةَ : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ الآية (٢). قَالَتْ : أُنْزِلَتْ فِي المَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَطُولُ صُحْبَتُها ، فَيُرِيدُ طَلاقَها . فَتَقُولُ : لا تُطَلِّقْنِي ، وَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنِّي ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ .

1٤ \_ (...) حد ثنا أبُو كُريْب ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائشَةَ ، فَى قَوْله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾ . قَالَتُ : نَزَلَتُ فِى الْمُرْأَة تَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ ، فَتَكُرُهُ أَنْ الْمُرْأَة تَكُونُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ ، فَتَكُرُهُ أَنْ يُفَارِقَهَا . فَتَقُولُ لَهَا صُحْبَةٌ وَوَلَدٌ ، فَتَكُرُهُ أَنْ يُفَارِقَهَا . فَتَقُولُ لَهَ اللّهَ عَلَيْهُ مَنْ شَانِي .

ذلك له إذا سافر فيه ، وهو قول أهل العراق (٣). وقيل له الأكل منه إذا كان محتاجا وهو على الجملة ، وهو المذكور عن عائشة في الحديث الثاني في الأم . وقاله عطاء وغيره . وقيل ذلك بالقرض منه إذا احتاج ثم يرده (٤). وقيل ذلك في الغلل من الثمر واللبن لا من العين. وقيل : المراد بذلك كله الإنفاق على اليتيم منه في حال عسره ويسره ؛ لئلا يسرف ويضيعه في الإنفاق عليه مع قلة المال فينفذ ، وروى عن ربيعة ويحيى بن سعيد . وذهب ابن عباس وزيد بن أسلم إلى أنها منسوخة بقوله : ﴿ إِنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ﴾ (٥) الآية . وقيل : بقوله تعالى : ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطل ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) الأحزاب : ۱۰ . (۲) النساء : ۱۲۸ .

<sup>(</sup>٣) قال الجصاص : روى عن أبى يوسف أنه لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيما ، فإن خرج لتقاضى دين له أو ضياع له ، فله أن ينفق. انظر : أحكام القرآن ٢ / ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) انظر : تفسير ابن كثير ١ / ٤٧٨ .

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٠ . (٦) البقرة : ١٨٨ .

١٥ ــ (٣٠٢٢) حدِّننا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ ، عَنْ أبِيهِ ، قَالَ : قَالَتْ لِى عَائِشَةُ : يَا ابْنَ أَخْتِى ، أَمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَسَبُّوهُمْ .

(...) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، بِهَذَا الإسْنَادِ ، مثْلَهُ .

وقوله عائشة: « أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي على فسبوهم» قالته \_ والله أعلم \_ عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا ، وأهل الشام وبني أمية يقولون في على ما قالوا ، وقالت الحرورية في الجميع ما قالوا \_ والله أعلم . والأمر بالاستغفار الذي أشار إليه قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدَهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا ﴾(١) [الآية](٢). وبهذا احتج مالك(٣) أن لا حق في الفيء لمن سب أصحاب النبي على النه إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم لا لمن سبهم .

وقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا ﴾ (٤): « ما نسخها شيء »، وقوله : « لا توبة له » ، وقوله في آية الفرقان : ﴿ إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ ﴾ (٥) : « نزلت في أهل الشرك » ، وقوله : « نسختها آية المدينة » : يعنى آية النساء . هذا عن ابن عباس في توبة القاتل ، وأنها غير مقبولة . وروى عنه أنّ آية النساء ناسخة لآية الفرقان ، وأنه لا توبة للقاتل المسلم ، وهو الذي ذكر عنه مسلم ، والمشهور عنه . وقد روى عنه (٦) قبول توبته ، وجواز مغفرة الله له وعفوه عنه بقوله : ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظُلُمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَستَعْفُو اللّه يَجدِ اللّه عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٧) . وهذا هو الذي عليه جماعة السلف [ وأهل السنة أجمع ، وكل يجدِ اللّه عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ (٧) . وهذا هو الذي عليه جماعة السلف [ وأهل السنة أجمع ، وكل ما روى عن بعض السلف ] (٨) مما ظاهره خلاف هذا على التغليظ والتشديد ، والآية خبر محض ، والأخبار لا يدخلها النسخ كما قال ابن عباس ، لكن يدخلها التخصيص محض ، والأخبار لا يدخلها النسخ كما قال ابن عباس ، لكن يدخلها التخصيص محض ، والأخبار لا يدخلها النسخ كما قال ابن عباس ، لكن معناها : جزاؤه إن معناها : مَنْ قتل مسلما ثم جازاه وأنفذ عليه وعيده ، وفيه حديث مروى بهذا عن النبي عَقِلْ . وقيل : معناه : مَنْ قتل مسلما ثم مستحلا لقتله لأجل إيمانه وهذا كفر (٩) . وقيل : الآية نزلت في رجل معين قتل مسلما ثم مستحلا لقتله لأجل إيمانه وهذا كفر (٩) . وقيل : الآية نزلت في رجل معين قتل مسلما ثم

<sup>(</sup>۱) الحشر : ۱۰ . العشر : ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) انظر: أحكام القرآن للقرطبي ١٨ / ٣٢ ، معالم التنزيل للبغوي ٤ / ٣٢١ .

 <sup>(</sup>٤) النساء : ٩٣ .

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك عنه القرطبي في تفسيره ٥ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup>V) النساء : ۱۱۰ . (۸) سقط من ز .

<sup>(</sup>٩) قال ابن كثير : رواه ابن مردويه بإسناده مرفوعاً ، ولكن لا يصح . تفسير ابن كثير ١ / ٥٣٧ .

17 \_ (٣٠٢٣) حدّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذ العَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ المُغيرة بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اَخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَة فِي هَذه الآيَة : ﴿ وَمَن المُغيرة بْنِ النَّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : اَخْتَلَفَ أَهْلُ الكُوفَة فِي هَذه الآيَة : ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ (١) قُرَحَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَقَدْ أَنْزِلَتْ آخِرَ مَا أَنْزِلَ . ثُمَّ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ .

١٧ \_ (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ، قَالا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ . بِهَذَا الإِسْنَادِ .

فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ : نَزْلَتْ فِي آخِرِ مَا أَنْزِلَ .

وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ : إنَّهَا لَمِنْ آخِرِ مَا أُنْزِلَتْ .

1۸ \_ (...) حدّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ، قَالا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ،عَنْ مَنْصُور ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر ، قَالَ : أَمَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى أَنْ أَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاس عَنْ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ : ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : لَمْ يَنْسَخُها شَيْءٌ . وَعَنْ هَذِهِ الآيَةِ : ﴿ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا

1/177

ارتد (٢). وقيل : المعنى : خلود دون خلود إن لم يعف الله عنه / من دخولها ، وهو مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ ﴾ الآية (٣). والآية العامة تقضى على هذه وتفسرها وهي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (٤)، وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ (٥).

وقوله في الحديث: « فرحلت إلى ابن عباس » . هذا هو الصواب بالراء والحاء المهملة ، وعن ابن ماهان : « فدخلت » بالدال والحاء المعجمة . وذكر مسلم في هذا الحديث: حدثنا محمد بن مثني ومحمد بن بشار ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن منصور ، عن ابن جبير ، قال : أمرني عبد الرحمن بن أبزي (٢) أن أسأل ابن عباس . كذا وقع عندنا في سائر النسخ ، وكذا ذكره البخاري (٧) عن شعبة أيضا ، وذكره أبو عبيد عن سعيد بن

<sup>(</sup>٣) النساء : ١٤ . (٥) النساء : ٤٨ . (٥) الزمر : ٥٣ .

 <sup>(</sup>٦) قال البخارى : هو مولى خزاعة الكوفى ، له صحبة ، وهو من قدماء موالى مكة . التاريخ الكبير ٥/ ٢٤٥،
 انظر : الإصابة ٤ / ١٤٩ .

<sup>(</sup>۷) البخاري ، ك التفسير ، سورة الفرقان ٦ / ١٣٩ .

آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾(١) . قَالَ : نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ .

قَالَ : فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الإِسْلاَمِ وَعَقَلَهُ ، ثُمَّ قَتَلَ ، فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمِ : فَتَلَوْتُ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ ﴾ .

جبير: قال لى سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، ورواه عن جماعة ، أمرنى ابن أبزى . قال بعضهم : فلعله فى رواية شعبة : أمرنى ابن عبد الرحمن فسقط [ ابن ] (٤) ، ولعله : أمر ابن عبد الرحمن فسقط الألف وتصحف بهذه . وعبد الرحمن بن أبزى له صحبة .

قال القاضى: وأما الذى يبعد عن أن يجعل سعيدًا سأل له ابن عباس مما لا يعلم فقال: حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم الليثى: كذا هو، وفى بعض النسخ: التميمى، ولم يروه. وفى أصل ابن عيسى: التميمى، وروايته: « الليثى » . وقال البخارى (٥) فيه: « الليثى » قال: ويقال: « التميمى » .

(٤) من ح .

(٣) الفرقان : ٧٠ .

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٦٨ ، ٦٩ .

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير: ٨ / ٢٣٥.

٢١ ــ (٣٠٢٤) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَرُونُ بْنُ عَبْدِ اللّه وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد ــ قَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ــ جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْس ، عَنْ عَبْدِ قَالَ عَبْدُ بْنِ سُهِيْل ، عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ عَبْدَ اللّه بْنِ عُنْبَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبّاس : تَعْلَمُ ــ الْمَجِيد بْنِ سُهِيْل ، عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّه بْنِ عُنْبَة ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبّاس : تَعْلَمُ ــ وَقَالَ هَرُونَ : تَدْرِي ــ آخِرَ سُورَة نَزلَت مِن الْقُرْآنِ ، نَزلَت جَمِيعًا ؟ قُلْت : نَعْمْ . ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّه وَالْفَتْحُ ﴾ . قَالَ : صَدَقْت .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ . وَلَمْ يَقُلُ : آخِرَ .

(...) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، مثله . وَقَالَ : آخرَ سُورَة . وَقَالَ : عَبْد الْمَجيد ، وَلَمْ يَقُل : ابْن سُهَيْل .

٢٧ \_ (٣٠٢٥) حّدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ \_ وَاللَّفْظُ لاَبْنِ أَبِى شَيْبَةَ \_ قَالَ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا \_ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَقَى نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلاً فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ .

قال الإمام: خرج مسلم حديث ابن عباس: « تعلم آخر سورة نزلت من القرآن جميعا ؟ قلت: نعم » الحديث ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وهرون بن عبد الله ، وعبد بن حميد ، عن جعفر بن عون ، أنبأنا أبو عميس ، عن المجيد بن سهيل . قال بعضهم: هكذا هو الصواب : عبد المجيد ، بتقديم الميم على الجيم . ووقع في نسخة ابن ماهان في إسناد هذا الحديث : « عبد الحميد » مكان « عبد المجيد » والأول الصواب .

قال القاضى: ما قاله الإمام هو ما نقله من كلام الجيانى أبى على شيخنا \_ رحمه الله.

وقد اختلف في اسمه ، فذكره مالك في موطئه من رواية يحيى بن يحيى الأندلسى ، وسماه عبد الحميد بتقديم الحاء ، ونسبه : ابن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف . ووافق هذا القول سفيان بن عيينة فقال فيه أيضًا : عبد الحميد . وأما البخاري<sup>(۱)</sup> فسماه : عبد المجيد ، وكذا أيضا رواه ابن القاسم في الموطأ والقعنبي وجماعة من الرواة عن مالك . فاستبان أن الخلاف في هذا الاسم مشهور ، وإن كان هذا فالحكم بالخطأ على أحدهما والتصويب للآخر متعذر . قال أبو عمر بن عبد البر فيه : عبد الحميد ، ويقال : عبد المجيد ، وهو الأكثر .

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ الكبير ٦ / ١١٠ ، برقم (١٨٧٠) .

فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ . فَأَخَذُوهُ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنْيِمَةَ . فَنَزَلَتْ : « وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا » .

وَقَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاسٍ : السَّلاَمَ .

٢٣ ـ (٣٠٢٦) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّ ثَنَا غَنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ . ح وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْنَا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، قَالَ : سَمَعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَرَجَعُوا ، شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ، قَالَ : سَمَعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ : كَانَتِ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ . فَقِيلَ لَمْ يَدْخُلُوا الْبَيُوتَ إِلا مِنْ ظُهُورِهَا . قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ . فَقِيلَ لَمْ فَي ذَلِكَ . فَنَزَلَتْ هَذَهُ الآيَةُ : ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ (١) .

وقوله: في سبب نزول الآية: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُوْمِناً ﴾ (٢): هذه قراءة ابن عباس ، وجماعة من القراء . وقرأ جماعة « السَّلم » (٣) . والقراءتان في السبع . وقرأ بعضهم : « السلم » بكسر السين . فمن قرأ : « السلام » فقد تبين في الحديث سببه ؛ أن الرجل سلم عليهم ليأمن بذلك ، وليظهر أنه مسلم ، فعاتبهم الله على ذلك . ومن قرأ القراءة الأخرى ، فمعناه : التي بيده واستسلم وأظهر الإيمان ، ف ﴿كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ ﴾ أي مختفين بإيمانكم . وقيل : مثله قبل أن يظهر ما أظهر . وقرأ أبو جعفر : « مؤمنا » بفتح [ الميم ] (٤)، أي لسنا نأمن منك .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المدنيان ، وابن عامر ، وحمزة .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل ، والمثبت من ح .

#### (١) باب في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّه ﴾(١)

٢٤ ــ (٣٠٢٧) حدّ ثنى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْب ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِث ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هلال ، عَنْ عَوْن بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيه ؛ أَنَّ ابْنَ مَسْعُود قَالَ : مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ مَسْعُود قَالَ : مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّه ﴾ . إلا أَرْبَعُ سنينَ .

<sup>(</sup>١) الحديد : ١٦ . وترك الإمام والقاضي الباب بغير تعليق .

# (٢) باب في قوله تعالى : ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنِدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾(١)

٢٥ ــ (٣٠٢٨) حــ دَّننا مُحَمَّدُ بُن بَشَّار ، حَـدَّنَنا مُحَمَّدُ بُن جَعْفَر . ح وَحَدَّنَن مُحَمَّدُ بُن جَعْفَر . ح وَحَدَّنَن أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع ــ وَاللَّفْظُ لَهُ ــ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بُن كُهَيْل ، عَنْ مُسْلَم الْبَطَينِ ، عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيْر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس ، قَالَ : كَانَت الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهْىَ عُرْيَانَةٌ . فَتَقُولُ : مَنْ يُعيرُني تَطُوافًا ؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا . وَتَقُولُ :

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَا لَكُمْ مَنْهُ فَلاَ أُحلُّهُ

فَنَزَلَتْ هَذه الآيَةُ : ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ .

وقوله في الحديث: « من يعيرني تطوافًا » بكسر التاء: هو بون (٢) تلبسه المرأة تطوف به . قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون بثيابهم ، [ ثم لا ] (٣) يأخذونها ، ويتركونها تداس حتى تبلى . وهي التي تسمى « اللفا » . وقال ابن إسحق : كان غير أهل الحرم من العرب لا يطوفون أول قدومهم مكة إلا في ثياب الحمس ، [ وهم قريش ومن ولدت ] (٤) .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٣١ .

<sup>(</sup>۲) کذا فی ز ، وفی ح : ثوب .

<sup>(</sup>٤،٣) سقط من ز ، والمثبت من ح .

# (٣) باب في قوله تعالى : ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ (١)

٢٦ \_ (٣٠٢٩) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب ، جَمِيعًا عَنْ أبى مُعَاوِيَةَ \_ وَاللَّفْظُ لَابِى كُريْب \_ حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، وَاللَّفْظُ لَابِى كُريْب \_ حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَة ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ أبِى سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، قال : كَانَ عَبْدُ الله بَنُ أبى بْن سَلُولَ يَقُولُ لجَارِيَة لَهُ : اذْهَبى فَابْغينَا شَيْئًا . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَمَن وَجَلَّ : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَ ﴾ لَهُنَ ﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

٧٧ \_ (...) وحد ثنى أبُو كامل الجَحْدريُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدُ الله بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدُ الله بْنِ أَبِي بْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا : مَسَيْحَةُ . وَأَخْرَى يُقَالُ لَهَا : أَمَيْمَةُ . فَكَأَنَ يُكُرِهُهُمَا عَلَى الزَّنَى . فَشَكَتَا ذَلِكَ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ . فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿ فَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

وقوله في الآية : ﴿ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْد إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، وعند السمرقندي. وبعضهم : « فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم » ، وهذا لم يقرأ به فيما علمت ، ولعله ورد في هذه الآية مورد التفسير (Y) ، كأنه قال : يعني لهن ، ولذلك قال [أهل التفسير : معناه : فإن الله للمكرهات (Y) من بعد إكراههن غفور رحيم .

[ وسمى فى الحديث الجاريتين ] (٤): نسيكة وأميمة ، وقيل : مسكة . وقيل : معاذة وزينب.

<sup>(</sup>١) النور : ٣٣ .

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام البغوى في تفسير الآية : وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال : لهن ، والله لهن . معالم التنزيل
 ٣٤٤ / ٣

<sup>(</sup>۲ ٪ ٤) بياض في الأصل ، والمثبت من ح .

## (٤) باب في قوله تعالى : ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾(١)

٢٨ \_ (٣٠٣٠) حدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيس ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أُولْئِكَ اللّهِ مَنْ يَدْعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيْهُم أقرب ﴾ . قَالَ : كَانَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ أَسْلَمُوا ، وَكَانُوا يُعْبَدُونَ عَلَى عَبَادَتهمْ ، وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مَنَ الجِنِّ .

٢٩ ــ (...) حدّ ثنى أبو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ العَبْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سفيانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أبي مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الله : ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَشْغُونَ إلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قال : كَانَ نَفَرٌ مِنَ الإنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الجِنِّ ، فأسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الجِنِّ ، وَاسْتَمْسَكَ الإنْسُ بعبَادَتهمْ . فَنَزَلَتْ : ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَشْغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ .

(...) وَحَدَّثَنِيه بِشْرُ بْنُ خَالِد . أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ لَه يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ لَهُ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، بِهَذَا الإِسْنَاد .

٣٠ ـ (...) وحد تنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِث ، حَدَّثَنَى أَبِي ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ الزَّمَّانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ الزَّمَّانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ الله بْنِ مَعْبَدِ الله بْنِ مَسْعُود : ﴿ أُولْئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ قَالَ : فَتُرَلَت في نَفَرَ مِنَ العَرَبِ كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الجِنِّ ، فَأَسْلَمَ الجَنِّيُونَ . وَالإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ يَنْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ كَانُوا يَعْبُدُونَ يَنْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ كَانُوا يَعْبُدُونَ يَنْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٥٧ ، وترك الإمام والقاضي الباب بغير تعليق .

# (٥) باب في سورة براءة والأنفال والحشر(١)

٣١ \_ (٣٠٣١) حدّ ثنى عَبْدُ الله بْنُ مُطِيعٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْر ، عَنْ سَعِيد ابْنِ جُبَيْر ، قَالَ : قَلْتُ لاَبْنِ عَبَّاسِ : سُورَةُ النَّوْبَة ؟ قَالَ : آلتَّوْبَة ؟ قَالَ : بَلْ هِي الفَاضِحَةُ . مَا زَالَت تَنْزِلُ : وَمَنْهُمْ ، وَمَنْهُمْ ، حَتَّى ظَنُّوا أَلا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلَا ذُكرَ فِيها . قَالَت : قُلَت : مَا رَالَت في بَنِي سُورَةُ الأَنْفَالِ ؟ قَالَ : تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ . قَالَ : قُلْت : فَالْحَشْرُ ؟ قَالَ : نَزلَت في بَنِي النَّضير.

<sup>(</sup>١) ترك الإمام والقاضي الباب بغير تعليق .

## (٦) باب في نزول تحريم الخمر

٣٧ \_ (٣٠٣٢) حدّ ثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِر ، عَنْ أبِي حَيَّانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : خَطَبَ عُمرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهَ عَلَيْ ، فَحَمدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : أمَّا بَعْدُ ، ألا وَإِنَّ الخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُها ، يَوْمَ نَزَلَ ، وَهِي مِنْ خَمْسَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : أمَّا بَعْدُ ، ألا وَإِنَّ الخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُها ، يَوْمَ نَزَلَ ، وَهِي مِنْ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ : مِنَ الحِنْطَة ، وَالشَّعِير ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيب ، وَالعَسَل . وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ . وَثَلاثَةُ أَشْيَاءَ وَدَدْتُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيها : الجَدُّ ، وَالكَلالَةُ ، وَأَبُوابٌ الرّبًا .

٣٣ \_ (...) وحد ثنا أبُو كُريْب، أخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله عَلَيْ ، يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ ، فإنَّهُ نَزِلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَة : مِنَ العنب ، وَالتَّمْرِ ، وَالعَسَلِ ، وَالحَنْطَة ، وَالشَّعِيرِ . وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْل. وَثَلاتٌ ، أَيُّها النَّاسُ ، وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إلَيْهِ: الجَدُّ ، وَالكَلالَةُ ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبُوابِ الرَّبًا . الرَّبًا .

(...) وحدّثنا أبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ . ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كلاهُمَا عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، بِهَذَا الإِسْنَاد ، بِمثْلِ حَديثهِ ما . فَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فَى حَديثهِ : العِنَبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ . وَفِى حَديثُ عِيسَى : الزَّبِيبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ . وَفِى حَديثُ عِيسَى : الزَّبِيبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ . وَفِى حَديثُ عِيسَى : الزَّبِيبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ . وَفِي حَديثُ عِيسَى : الزَّبِيبِ ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ .

وتقدم تفسير الكلالة(١) والكلام في تحريم الخمر(٢) وغير ذلك ، ما تكرر ههنا .

<sup>(</sup>١) انظر : ك الفرائض ، ب ميراث الكلالة .

<sup>(</sup>٢) انظر : ك الأشربة ، ب تحريم الخمر . . . ، وما بعده .

# (٧) باب في قوله تعالى : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ﴾(١)

٣٤ ــ (٣٠٣٣) حدّثنا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مَجْلَزِ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَاد ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ : ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اَخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ ﴾ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ : حَمْزَةُ ، وَعَلِيٌّ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْخَارِث ، وَعُثْبَةُ وَشَيْبَةُ ابْنَا رَبِيعَةَ ، وَالولِيدُ بْنُ عُثْبَةَ .

(...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي مِجْلِزِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُقْسِمُ ، لَنَزَلَتْ : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ ﴾ بِمِثْلِ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ .

وخرج مسلم حدیث : ﴿ هَذَانِ خُصْمَانِ ﴾ فقال فیه : عن أبی مجلز ، عن قیس بن عباد \_ وهو بضم [ العین \_ قال : سَمعت  $]^{(Y)}$  أبا ذر یقسم . قال الدارقطنی : أخرج البخاری (T) عن أبی مجلز ، عن قیس ، عن علی قال : أنا أول من یجثو بین [ یدی البخاری : قال قیس : وفیهم نزلت الآیة ، ولم یجاوز به قیسا ، ثم  $]^{(3)}$  قال البخاری : وقال عثمان عن جریر ، [ عن منصور ، عن أبی هاشم ، عن أبی مجلز قوله : قال الدارقطنی . فاضطرب  $]^{(0)}$  الحدیث .

قال القاضى ــ رضى الله عنه ــ :[ هذا آخر ما جمعناه فى شرح مسلم  $]^{(7)}$  وتقصيناه [وطالعناه من قول  $]^{(V)}$  الشارحين وأحصيناه ، وأضفنا إليه [ من نظرنا وتخريجنا  $]^{(A)}$  وتوجيهنا ما هدانا الله تعالى إليه [ وأوجزنا اللفظ  $]^{(P)}$  فى ذلك وحررناه .

وإلى الله أضرع [ أن يجعل ما كتبنا من ](١٠) ذلك لوجهه ورضاه وينفعنا به ، [وينفع من اكتتبه ](١١) أو اكتسبه ، أو طالعه ، أو اقتناه ، وأن [ نصلي ](١٢) على سيدنا محمد نبيه وصفيه ويسلم عليه تسليما ، وعلى آله ومن تبعه واقتفاه .

<sup>(</sup>١) الحج : ١٩ .

<sup>(</sup>۲) بياض في الأصل ، والمثبت من ح .

<sup>(</sup>٣) ك التَفْسير ، سورة الحج ، ب ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِهِمْ ﴾ ٦ / ١٢٣ .

<sup>(</sup>٤ ــ ١٢ ) بياض في الأصل ، والمثبت من ح .

كتاب التفسير / باب في قوله تعالى : ﴿ هذان خصمان . . . ﴾ –

انتهى الجزء الثامن من كتاب إكمال المعلم وبانتهائه كمل جميع الديوان والحمد لله حق حمده ، وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والله أعلم (١).

(١) جاء في نهاية نسخة ر :

تم الكتاب بحمد الله ذي الجـود ياناظراً في الخط كن بالله مجتهداً

رب العباد ومجرى الماء في العود اغفر لكاتبه يا خير معبود

آخر النسخة . تم التصوير بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول في يوم الأحد ٢٣ من رمضان ١٣٦٦ هـ الموافق ١٠ من أغسطس ١٩٤٧ م .

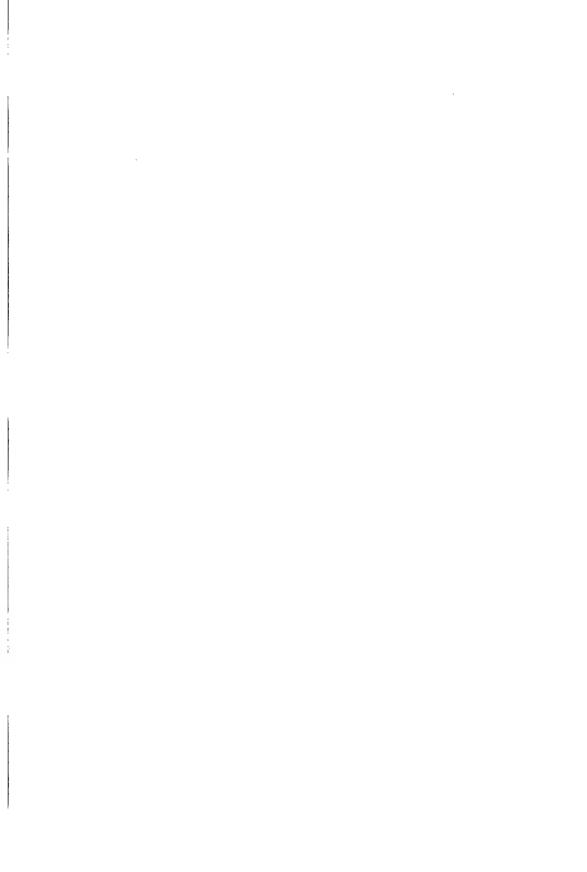

## فهرس الموضوعات

## الموضوع

### كتاب البر والصلة والآداب

| •          | باب بر الوالدين ، وانهما احق به                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
|            | باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة ، وغيرها                            |
| 3 /        | باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ، فلم يدخل الجنة               |
|            | باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ، ونحوهما                                      |
| ٧          | باب تفسير البر والإثم يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس                 |
|            | باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها                                                 |
| ۲۳         | باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر                                          |
| 77         | باب تحريم الهجر فوق ثلاث ، بلا عذر شرعى                                      |
| ۲۸         | باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ، ونحوها                            |
| ۲۱         | باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله                         |
| ~          | باب النهى عن الشحناء والتهاجر                                                |
| ٥          | باب النهى عن الشحناء والتهاجر                                                |
| ٣٧         | باب فضل عيادة المريض                                                         |
| ٤.         | باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها      |
|            | باب تحريم الظلم                                                              |
| 70         | باب نصر الأخ ظالمًا أو مظلوما                                                |
| 7          | باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ويعاضدهم ويعاضدهم والمستسبب             |
|            | باب النهى عن السباب                                                          |
| ۹          | باب استحباب العفو والتواضع                                                   |
| ١.         | باب تحريم الغيبة                                                             |
| 11         | باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة                 |
| ۱۲         | باب مداراة من يتقى فحشه                                                      |
| 1 2        | باب فضل الرفق                                                                |
| ۱V         | باب النهى عن لعن الدواب وغيرها                                               |
|            | باب من لعنه النبي ﷺ أو سبه أودعا عليه ،وليس هو أهلا لذلك ، كان له زكاة وأجرا |
| <i>/</i> . | ورحمة                                                                        |
| 77         | باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله                                                |
| ^          | باب تحريم الكذب ، وبيان المباح منه                                           |

| وعات | ٩٨ ٥ فهرس الموض                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٠   | باب تحريم النميمة                                                            |
| ۸١ . | باب تحريم النميمة                                                            |
| ۸۳   | باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ، وبأى شيء يذهب الغضب                         |
| ۲۸   | باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك                                               |
|      | باب النهى عن ضرب الوجه                                                       |
|      | باب الوعيد الشديد بمن عذب الناس بغير حق                                      |
|      | باب أمر من مرّ بسلاح ، في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس، أن |
| 98   | يمسك بنصالها                                                                 |
| 97   | باب النهى عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم                                        |
| 97   | باب فضل إزالة الأذى عن الطريق                                                |
| 99   | باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها ،من الحيوان الذي لا يؤذي                        |
| ١.١  | باب تحريم الكبر                                                              |
| 1.4  | باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمه الله تعالى                                |
| ۱۰۳  | باب فضل الضعفاء والخاملين                                                    |
|      | باب النهي عن قول: ملك الناس                                                  |
|      | باب الوصية بالجار ، والإحسان إليه                                            |
|      | باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء                                           |
|      | باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام                                           |
| ۱۰۸  | باب استحباب مجالسة الصالحين ، ومجانبة قرناء السوء                            |
| ١١.  | باب فضل الإحسان إلى البنات                                                   |
| ۱۱۲  | باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه                                               |
| 111  | باب إذا أحب الله عبدا ، حببة إلى عباده                                       |
| 114  | باب الأرواح جنود مجندة                                                       |
| 119  | باب المرء مع من أحب                                                          |
| 177  | باب إذا أثنى على الصالح، فهي بشرى ولا تضره                                   |
|      |                                                                              |
|      | كتاب القدر                                                                   |
|      | باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه ، وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته    |
|      | باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام                                             |
|      | باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء                                          |
|      | باب كل شيء بقدر                                                              |
|      | باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره                                       |
|      | باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ، وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين    |
|      | باب بيان أن الاجال والارزاق وغيرها ، لا نزيد ولا تنفض عما سبق به الفدر       |
| 107  | باب في الأمر بالقوة وترك العجر ، والاستعالة بالله ، وتقويض المقادير لله      |

|              | كتاب العلم                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 109          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         |
| 177          | باب في الألد الخصم                                                            |
| 175          | باب اتباع سنن اليهود والنصارى                                                 |
| 371          | باب هلك المتنطعون                                                             |
| 170          | باب رفع العلم وقبضه ، وظهور الجهل والفتن ، في آخر الزمان                      |
| ۱۷۰          | باب من سن سنة حسنة أو سيئة ، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة                         |
|              | كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار                                         |
| 177          | باب الحث على ذكر الله                                                         |
|              |                                                                               |
| ۱۷۸          | باب العزم بالدعاء ، ولا يقل : إن شئت                                          |
| 174          |                                                                               |
| 141          | باب من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ، من كره لقاء الله ، كره الله لقاءه     |
| ۱۸٤          | باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله                                        |
| 171          | باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا                                     |
| ۱۸۸          | باب فضل مجالس الذكر                                                           |
| 19.          | باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنه ، وقنا عذاب النار |
| 191          | باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء                                              |
| 190          | باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، وعلى الذكر                                |
| 197          | باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه                                          |
| 199          | باب استحباب خفض الصوت بالذكر                                                  |
| ۲٠۲          | باب التعوذ من شر الفتن وغيرها بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 7.7          | باب التعوذ من العجز والكسل وغيره                                              |
| ۲.٥          | باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره                                    |
| <b>Y · V</b> | باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع                                             |
| 717          | باب التعوذ من شر ما عمل ، ومن شر ما لم يعمل                                   |
| ۲۲.          | باب التسبيح أول النهار وعند النوم                                             |
| 377          | باب استحباب الدعاء عند صياح الديك                                             |
| 440          | باب دعاء الكرب                                                                |
| 777          | باب فضل سبحان الله وبحمده                                                     |
| ۸۲۲          | باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب                                            |
| ۲۳.          | باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب                                   |
| ۱۳۲          | باب بيان أنه يستجاب للداعى ما لم يعجل فيقول : دعوت فلم يستجب لى               |

| ٠, | ٠٠٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
|    | باب أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار النساء ، وبيان الفتنة بالنساء   |
|    | باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ، والتوسل بصالح الأعمال                          |
|    |                                                                              |
|    | كتاب التوبة                                                                  |
|    | باب في الحض على التوبة والفرح بها                                            |
|    | باب سقوط الذنوب بالاستغفار ، توبة                                            |
|    | باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة ، والمراقبة ، وجواز ترك ذلك في بعض  |
| ٠  | الأوقات ، والاشتغال بالدنيا                                                  |
|    | باب في سعة رحمة الله تعالى ،وأنها سبقت غضبه                                  |
|    | باب فى قبول التوبة من الذنوب ، وإن تكررت الذنوب والتوبة                      |
|    | ﺑﺎﺏ ﻏﻴﺮﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، وتحريم الفواحش                                         |
|    | باب قول الله تعالى : ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات ﴾                           |
|    | ﺑﺎﺏ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻗﺘﻠﻪ                                          |
|    | باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه                                            |
|    | باب في حديث الإفك ،وقبول توبة القاذف                                         |
| •  | باب براءة حرم النبي ﷺ من الريبة                                              |
|    | كتاب صفات المنافقين وأحكامهم                                                 |
|    | كتاب صفة القيامة والجنة والنار                                               |
|    | باب ابتداء الخلق ، وخلق آدم عليه السلام                                      |
|    | باب في البعث والنشور ، وصفة الأرض يوم القيامة                                |
|    | باب نزل أهل الجنة                                                            |
| ,  | باب سؤال اليهود النبي ﷺ عن الروح                                             |
| ,  | باب في قوله تعالى : ﴿ وما كان اللَّهُ ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ الآية              |
|    | باب قوله : ﴿ إِن الإِنسان ليطغى . أن رآه استغنى ﴾                            |
|    | باب الدخان                                                                   |
|    | باب انشقاق القمر                                                             |
|    | ﺑﺎﺏ ﻻ ﺃﺣﺪ ﺃﺳﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ                                        |
|    | باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس |
|    | باب يحشر الكافر على وجهه                                                     |
|    | باب صبغ أنعم أهل الدنيا من النار ، وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة                  |
|    | باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ،وتعجيل حسنات الكفار في الدنيا     |
|    | باب مثل المؤمن كالزرع ، ومثل الكافر كشجرة الأرز                              |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |
|    |                                                                              |

| 1.1          | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T07          | باب لن يدخل أحد الجنة بعمله ، بل برحمة الله تعالى                                                                                                |
| 400          | باب إكثار الأعمال ، والاجتهاد في العبادة                                                                                                         |
| ۲٥٦          | باب الاقتصاد في الموعظة                                                                                                                          |
|              |                                                                                                                                                  |
| <b>70V</b>   | كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها                                                                                                                    |
|              | باب أن في الجنة شجرة ، يسير الراكب في ظلها مائة عام ، لا يقطعها                                                                                  |
| 771          | باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ، فلا يسخط عليهم أبدا                                                                                            |
|              | باب تراثى أهل الجنة أهل الغرف ، كما يرى الكوكب في السماء                                                                                         |
|              | باب فيمن يود رؤية النبي ﷺ بأهله وماله                                                                                                            |
|              | باب في سوق الجنة ، وما ينالون فيها من النعيم والجمال                                                                                             |
| 770          | بأب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، وصفاتهم وأزواجهم                                                                             |
| 777          | باب في صفات الجنة وأهلها ، وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا                                                                                              |
| ۳۷٠          | باب في دوام نعيم الهل الجنة ، وما للمؤمنين فيها من الأهلين                                                                                       |
| 77 T         | باب ما جاء في الدنيا من أنهار الجنة                                                                                                              |
| 464<br>1 6 1 | باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير                                                                                                     |
| TV0          | باب في شدة حرّ جهنم ، ويمد قعرها ، وما تأخذ من المعذبين                                                                                          |
|              | باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء                                                                                                |
| ۳۸۹          | باب فناء الدنيا ، وبيان الحشر يوم القيامة                                                                                                        |
| 444          | باب في صفة يوم القيامة                                                                                                                           |
| 394          | باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار                                                                                          |
| ٤٠٠          | باب عرض مقعد الميت ، من الجنة أو النار عليه ، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه                                                                      |
| ٤٠٧          | باب إثبات الحساب                                                                                                                                 |
| ٤٠٩          | باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                  |
|              | كتاب الفتن وأشراط الساعة                                                                                                                         |
| 113          | باب اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج                                                                                                         |
| 313          | باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت                                                                                                                  |
| £1V          | باب نزول الفتن كمواقع القطر                                                                                                                      |
| 173          | باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما                                                                                                                  |
| 270          | باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ببعض بابعض باب إخبار النبي على فيما يكون إلى قيام الساعة باب إخبار النبي على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ۸۲۶          | باب في الفتنة التي تموج كموج البحر                                                                                                               |
| 1773         | باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من الذهب                                                                                               |
| 277°         | باب في فتح القسطنطينية ،وخروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم                                                                                       |
| 410          | ب عي سے السمالية اور عروج الحديثان الورون عيسى ابن عربيم                                                                                         |

| س الموخ       | ۲۰۲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|               | باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس                                       |
| ************* | باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال                           |
|               | باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال                               |
|               | باب في الآيات التي تكون قبل الساعة                                      |
|               | باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز                           |
|               | باب في سكني المدينة وعمارتها قبل الساعة                                 |
|               | باب الفتنة من المشرق ، من حيث يطلع قرنا الشيطان                         |
|               | باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة                               |
|               | باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل ، فيتمنى أن يكون مكان الميت |
| **********    | البلاء                                                                  |
| ••••••        | باب ذکر ابن صیاد                                                        |
|               | ب                                                                       |
| •••••         | باب في صفة الدجال ، وتحريم المدينة عليه ، وقتل المؤمن وإحيائه           |
|               | باب في الدجال ، وهو أهون على الله عز وجل                                |
|               | باب في حروج الدجال ومكثه في الأرض ، ونزول عيسى وقتله إياه ، وذهاب أه    |
|               | والإيمان ، وبقاء شرار الناس ، وعبادتهم الأوثان ، والنفخ في الصور، وب    |
|               | في القبور                                                               |
|               | باب قصة الجساسة                                                         |
|               | باب في بقية من أحاديث الدجال                                            |
|               | باب فضل العبادة في الهرج                                                |
| **********    | باب قرب الساعة                                                          |
| ••••••        | باب ما بين النفختين                                                     |
|               |                                                                         |
|               | كتاب الزهد والرقائق                                                     |
| *********     | باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، إلا أن تكونوا باكين            |
| *********     | باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم                                |
| **********    | باب فضل بناء المساجد                                                    |
|               | باب الصدقة في المساكين                                                  |
|               | باب من أشرك في عمله غير الله                                            |
|               | باب التكلم بالكلمة يهوى بها في النار                                    |
|               | باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله ، وينهى عن المنكر ويفعله           |
|               | باب النهى عن هتك الإنسان سنتر نفسه                                      |
| ***********   | باب تشميت العاطس ، وكراهة التثاؤب                                       |
| ************  | باب في أحاديث متفرقة                                                    |
|               | باب في الفأر وأنه مسخ                                                   |

| 7.4                                                               | فهرس الموضوعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤٧                                                               | باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين                                                                                                                                       |
| ٥٤٨                                                               | باب المؤمن أمره كله خير                                                                                                                                               |
| ०१९                                                               | باب النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط ، وخيف منه فتنة على الممدوح                                                                                                      |
| 007                                                               | باب مناولة الأكبر                                                                                                                                                     |
| ۳٥٥                                                               | باب التثبت في الحديث ، وحكم كتابة العلم                                                                                                                               |
| 000                                                               | باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام                                                                                                                         |
| 009                                                               | باب حديث جابر الطويل ، وقصة أبى اليَسر                                                                                                                                |
| ٤٧٥                                                               | باب حديث الهجرة ويقال له : حديث الرحل                                                                                                                                 |
|                                                                   | كتاب التفسير                                                                                                                                                          |
|                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| AA                                                                | باب في قوله تعالى : ﴿ أَلُم يَأْنُ لَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبِهِم لَذَكُرِ اللَّهِ ﴾                                                                     |
|                                                                   | •                                                                                                                                                                     |
| PA9                                                               | باب في قوله تعالى : ﴿ أَلُم يَأْنُ لَلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبِهِمْ لَذَكُرِ اللَّهُ ﴾                                                                    |
| ۶۸۹<br>۱۹۰                                                        | باب في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلْذَينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبِهِمْ لَذَكُرُ اللَّهُ ﴾                                                                    |
| 0A9<br>09.                                                        | باب فی قوله تعالی : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلْذَينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبِهِمْ لَذَكُرُ اللَّهِ ﴾<br>باب فی قوله تعالی : ﴿ خَذُوا زَيْنَكُمْ عَنْدُ كُلَّ مُسَجِدٌ ﴾ |
| 0A9<br>09.<br>091                                                 | باب فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلْذَينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبِهُمْ لَذَكُرُ اللَّهُ ﴾<br>باب فى قوله تعالى : ﴿ خَذُوا زَينتَكُمْ عَنْدُ كُلْ مُسجَدٌ ﴾   |
| 0AA<br>0A9<br>09<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100 | باب في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنُ لَلَذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشُعُ قَلُوبِهِمْ لَذَكُرُ اللّه ﴾<br>باب في قوله تعالى : ﴿ خَذُوا رَيْنَكُمْ عَنْدُ كُلْ مُسجد ﴾       |

رقسم الإيسداع: ١٩٩٧ / ١٩٩٧م

I.S.B.N: 977 - 15 - 0202 - 6